



## مورة الشعراء مكية كان

( إلا آية \_ ولونز الناه على بعض الأعجمين \_ ومن قوله \_ ألم تر أنهم فى كل واد بهيمون \_ الى آخر السورة فدنية ، وهي ١٣٧ آية )
﴿ وهي سبعة أقسام ﴾

- (١) مقدّمة في تسلية الذي على العراضهم عن الدين وفي الاستدلال على الله بعمائب الطبيعة
  - (۲) وقصة موسى وفرعون
  - (٣) وقصة ابراهيم عليه السلام
    - (٤) وقصة نوح عليه السلام
  - (٥) وقصة هودوعاد وعود وصالح
    - (٦) وقصة قوم لوط وشعيب
- (٧) خاتمة السورة في وصف القرآن بأنه نزل به جبريل وأنه شهد به علماء بني اسرائيل وأنه لا يقدر على مثله الشعراء الخ ب يروى أنه علياته قال ﴿ أعطيت طه والطواسين من ألواح موسى عليه الصلاة والسلام ﴾

# ( القدم الأول )

لبن المال الرحم الرحب المال ال

طَسْمٌ \* تِلْكَ آيَاتُ الْكَتَابِ الْمِينِ \* لَعَلَّكَ بَاخِعِ أَفْسَكَ أَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ \* وَمَا يَأْنِينِ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتَ أَعْنَاقَهُمْ فَمَا خَاصِمِينَ \* وَمَا يَأْنِيمِ مِنْ ذَكْرِ إِنْ نَشَأْ نُنزُلُ عَلَيْمٍ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتَ أَعْنَاقَهُمْ فَمَا خَاصِمِينَ \* وَمَا يَأْنِيمِ مِنْ ذَكْرِ

مِنَ الرَّحْمُنِ مُحْدَثِ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مَمْ ضِينَ \* فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيمِ أَنْبُوا مَا كَانُوا بِهِ مِنَ الرَّحْمُنِ مُحْدَثِ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مَمْ ضَيْنَ \* فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيمِ أَنْبُوا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُرُونُ \* أَوَلَم يَرَو إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْج كَرِيمٍ \* إِنَّ فِي ذَلِكَ يَسْتَهُرُونُ \* أَوَلَم يَرَو إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْج كَرِيمٍ \* إِنَّ فِي ذَلِكَ لَيْتُ وَمَا كَانَ أَكْبُرُهُم مُؤْمِنِينَ \* وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو الْمَزِيزُ الرَّحِيمُ \*

( بسم الله الرحن الرحيم) من التفسير اللفظي التفسير اللفظي التفسير اللفظي

(طسم) تقدم تفسير البسملة في الفاتحة و ـ طسم ـ في أوّل آل عمر ان وسيأتي هذا (تلك آيات الكتاب المبين) أى هذه الآيات التي في هذه السورة آيات القرآن الظاهر اعجازه المبين بالخلال والحرام والأهر والنهبي (لعلك باخع نفسك) قاتلها ولفظ العل للاشفاق أي اشفق على نفسك أن تقتلها حسرة وحزنا على مافاتك من اسلام قومك وقوله (ألا يكونوا مؤمنين) أى خيفة امتناع كونهم مؤمنين والمراد بهـم قريش وكان حريصا على ايمانهم محبة له ، فلا تجزع يامحمد (إن نشأ) إيمانهم ( نفر ل عليهم من الدماء آية) دلالة مليجنة إلى الايمان (فظلت أعناقهم لها خاضهين) منقادين لما وصفت الأعناق بصفة المقلاء أجريت مجراهم وظل الماضي في معنى المضارع كما تقول ان زرتني أكرمنك أي أكرمك كما قال الزجاج (ومايأ تيهـم من ذكر) طائفة من القرآن (من الرحن) يوحيه الى نبيه (محدث إلا كانوا عنه معرضين) إلاجددوا اعراضا عنه واصرارا على الكفر (فقد كذَّ بوا) أي بالذكر بعد اعراضهم وأمعنوا في التَّكذيب حتى استهزؤا (فسيأتيهم) اذا مسهم الهذاب يوم بدر أو يوم القيامة (أنهو الماكانوا به يستهزؤن) فيعرفون أحق كان فيصدق أم باطل فيكذب و يستهزأ به (أولم يروا الى الأرض) أولم ينظروا الى عجائبها (كم أنبتنا فيها سن كل زوج) صنف (كريم) محمود كثير المنفعة فان النباتات بلغت أنواعها وحمه ألف نوع واكل منها منافع ومناظر وخواص وطبائع وعجائب تخالف الثاني ، والانسان الذي هوأرقي المخلوقات في الأرض له في كل نبات منفعة ، فنه الدواء ومنه الغذاء ومنه الروائم العطرية ومنه خشب السقف ومنه شبابيك المنزل وبعض السفن في البحر والزيت والفاكهة الزيتي منها والعطرى والمائى والحضى والسكرى والمز (إنّ في ذلك) أي في انبات تلك الأصناف وفي كل واحمد منها (لآية) على أن الخالق تام الحسكمة عليم سابغ النسمة واسع القدرة وقد علم الله أن أكثرهم قد طبع على قلوبهم فلايرجى ايمانهم (وماكان أكثرهم مؤمنين ؛ وان ربك لهو العزيز) في انتقامه عن كه فو (الرحيم) لمن آمن منهم وتاب . انتهى التفسير اللفظى للقدم الأوّل . وههذا اطيفتان

﴿ اللطيفة الأولى في معنى \_ طسم \_ ومعنى \_ كهيمص \_ كه

هذا مافتح الله به فى فريوم الأحد ، ٣ سبته برسنة ١٩٩٨ فى معنى ـ طسم ـ وفى معنى ـ كهيعص ـ ومعنى ـ كهيعص ـ المهمة فى السورة من تعليم وتهذيب ، فترى أن الكاف تشير الى أن تذكر قصة زكريا فى أول السورة وأنه المهمة فى السورة من تعليم وتهذيب ، فترى أن الكاف تشير الى أن تذكر قصة زكريا فى أول السورة وأنه دعا الله أن يجعل له وليا يكون نافعا لبنى اسرائيل بعد وفاته فأجيب دعاؤه ، والسبب فى الاجابة أن هذا الدعاء قصد به العموم لا الخصوص ، فليعلم المسلمون أن الانسان لاتم انسانيته إلا بأن يوجه همته المنافع العامة كما فى أمر زكريا ، وهذه المعانى استنتجت من هذه القصة لمكان السكاف فى زكريا وفى اذكر ، وأماالكاف فى ربئه وهذا المناف فى ربئه مو ربك أيها المسلم فلتفعل مافعلوا فان الله يعينك كما أعانهم وهذا هو المقصد من القصص فان القصص انما يراد للتذكار والقدوة

ومن المحزن والمؤلم أن يمر المسلم على هذه الآية وهوغافل عن النبات ، فياأيها الذكى الطائع على هذا التفسير سألتك بالله الذي أنزل الكتاب وخلق النبات أن تكون مرشدا للساه بين لهذا العلم ، خذ أصدقاءك وأسحابك وادرسه دراسة هذه صورتها واذهب الى الحقل واقرأ هذه الآية ثم تقدّم الى أنواع النبات وانظر الى تنوّعها واختلافها ، واياك أن تكتفي بالظواهر ، إياك ان تقول أنا آه:ت بالله وكنى فهذا قول العامّة بل الايمان بالله يقتضى التغلغل في النظر الى مجيب اتقان صنعه » فاذا ذهبت الى الحقل رأيت آيات

﴿ الآية الأولى . تنفس النبات ﴾

إن الانسان والحيوان يتنفسان وهدكذا النبات يتنفس ، إن الانسان يخرج بتنفسه من غاز عامض الكربونيك كل يوم (٢٥٠) جراما من الكربون المصرف ، وعلى ذلك لودام الانسان والحيوان يتنفسان على طول الزمان لازم أن الهواء الجوّى ينفد و يموت الانسان والحيوان بعدد زمن وان كان طويلا لأن الاكسوجين الذي يمنصه الجنس البشري في السنة الواحدة (١٦٠٠٠٠) مليون مترا مكمبا . ويقال ان الحيوانات الباقية تتنفس أر بعة أضعافه ، فاذا كان هدذا هوالذي يمتصده الحيوان وكان مايخرجه من الفيحم بالمقدار المتقدم بحيث يكون سكان القطر المصرى وحدهم يخرجون من أفواهيم في السنة (٥٠٠٠٠٠) طن من الفحم في السنة ، فأذا تصوّرنا عموم ذلك في كل حيوان وانسان تصوّرنا كيف عكن فناء هذه الاحياء بعد حين والكن انظرالي عجائب الصنعة الإطية . انظرالي حكمة بديعة وآية غريبة . ذلك أن النبات يحتاج في تركيبه الى الفحم وذلك الفحم انما ياخله عما لفظه الحيوان وهوحامض الكربونيك وفيه اكسوجين وكربون أي فم ، فانظر كيف سارذلك الحامض الكر بونيك من الحيوان الى النبات ودخل في جسمه وحللهناك بعملية تبحت تأثير الشمس ولفظه النبات الى الجوّ . ألات يجب مي كيف تركب الاكسوجين والسكر بون في جسم الانسان والحيوان وكيف لفظه الحيوان فدخل في جسم النبات فتحلل هناك بتأثيرالشمس ومتى تحلل خرج الاكسوجين الى الهواء فدخل في أجسام الناس والحيوان بصفة عملية التنفس ، أليست هذه آية من آيات الله وعجائبه م يارب ان الناس غافلون بل ربما يمرُّ عالم النبات على هذا وهوغافل عن تركيب هذه الدنيا نعيش ونحن لاندرى أن هناك معامل تحلل انا حامض الكربوئيك وتلك المعامل في النبات ولاندرى أن لطف الهواء بالاكسوجين والاكسوجين يأتى من النبات ونعيش ولانعلم أن أنفاسنا تخرج في الهواء فيها وذلك الفحم يصير في النبات الذي نلبسه ونوقد به النار ونتغذى به ونتداوى وغير ذلك

﴿ الآية الثانية ﴾

اعم أن النبات لايتنفس إلا الاكسوجين النافع لنا إلا تحت تأثير الشمس ، ألاترى أنك لو وضعت عشبا ناميا تحت إناء زجاجى يسمونه في علم الطبيعة (قابلة وضعية) وهسدا الاناء بشكل اسطوانى فاذا وضعته مقلوبا وهو يماوه ماء في إناء فيه ماء بحيث يبتى الماء غامرا العشب في القابلة وعرضته الشمس فلاتلبث أن ترى فقاقيع غاز صغيرة تظهر على سطوح الأوراق ثم تصعد الى أعلى القابلة وقد فع الماء تحتها ولايزال الغاز يجتمع هناك حتى تمتلى القابلة منه وهذا هوغاز الاكسوجين الصرف فاواً دخلت فيه شمعة مشتعلة لزادت نورا شديدا وهذا دليل على أن هسذا هو الاكسوجين و أما اذا كان ذلك بالليل فان النبات لايتنفس الاكسوجين بل يخرج بالليل عامض الكر بون كما يفعل الحيوان لأنه لا يستخرج الاكسوجين إلا بتأثير الشمس فاذا نام الناس في غرفة مقفلة فيها عشرة أعشاب حية فان هواء الغرفة يفسد بتنفسها كما يفسد بتنفس عشرة أشخاص ، واعل أن تنفس النبات بالليل ليس كثيرا كتنفسه بالنهار فلا يلزم من ذلك فساد التناسب بينه و بين الحيوان في التبادل فافهم النبات بالليل ليس كثيرا كتنفسه بالنهار فلا يلزم من ذلك فساد التناسب بينه و بين الحيوان في التبادل فافهم النبات بالليل ليس كثيرا كتنفسه بالنهار فلا يلزم من ذلك فساد التناسب بينه و بين الحيوان في التبادل فافهم النبات بالليل ليس كثيرا كتنفسه بالنهار فلا يلزم من ذلك فساد التناسب بينه و بين الحيوان في التبادل فافهم

اعلمأن النبات يتصاعد منه بخاركما يتصاعد من البحار والبحيرات ولذلك يقول العلماء انه كلما كثرالشجر

في بلد زاد المطر لأن البخاريذهب الى الجق كما يذهب من البحار ويكون سحابا ، وقد جرّب ذلك الاستاذ (موشتبروك) في (ليدن) فانه غطى العشب بقابلة من الزجاج باحتراس فرأى على سطوح الأوراق قطرات من الماء وهي المسهاة بالندى ، وعلى ذلك استنتج العلماء أن أكثر مايراه الناس على النبات من الندى ليس من السهاء وانما هومن البخار المتصاعد من النبات ولذلك وجدوا انه يتصاعد من بعض النبات مضاعف وزنه ماء في اليوم والليلة ، وهناك نباتات تقدّم ذكرها في هذا التقسير تسمى (نبات الأباريق) تنتهي بأقداح اسطوانية تملئ ماء به يسقى الناس و يفانون من الهلاك فتجب من صنع الله تعالى ، انظر كيف كانت الشمس مى سلة أشعنها على المبحر وعلى النبات فاذا فعلت ؟ أطارت من البحر بخارا فصار سحابا وحالت من النبات المسوحينا فلطف الجوفة تفسنا ، فياليت شعرى هل المانسان دخل في تحليل الاكسوجين أوفي صعود الماء والاكسوجين وهم الأهم لتنفسنا ، فياليت شعرى هل المانسان دخل في تحليل الاكسوجين أوفي صعود الماء منت ولاراد لما قضيت ولاينفع ذا الجد منك الجد في الصلاة عند الرفع ﴿ اللهم لامانع لما اعطيت ولامعطي منت ولاراد لما قضيت ولاينفع ذا الجد منك الجد في العيش الانسان ويموت وهو في جومن الاكسوجين حالته الشمس من النبات وفي نعسمة النبات والحيوان والماء بسبب خروج البخار من البحر بحرارة الشمس حبات البخار من النبات الذي هو المخزن البرى وبخروج البخار من النبات الذي هو المخزن البرى المراح الماء الماء على أعلى في مسير عما وقد تطاير بخاره من النبات الذي هو المخزن البرى المراح الماء الماء بالمحارمة المناه على أعلى في مسير على الماء بالمحارمة النبات الذي هو المخزن البرى المراح الماء الماء بالمحارمة الماء بالمحارمة الماء بالماء بالمحارمة الماء على أعلى في مسير المحارمة الماء بالمحارمة الماء بالمحارمة الماء بالمحارمة الماء المحارمة الماء بالمحارمة الماء بالمحارمة المحارمة المحارمة الماء بالمحارمة الماء بالمحارمة الماء بالمحارمة الماء المحارمة الماء بالمحارمة الماء بالمحارمة المحارمة الماء بالمحارمة الماء بالمحارمة المحارمة المحارمة المحارمة المحارمة المحارمة المحارمة الماء المحارمة ا

﴿ الآية الرابعة . الزهرة ﴾

قلت الى فى أول هذا المقام خذ أصحابك واذهب الى الحقول والزهر والبسانين . قلت الله ولحكن لم أشرح الله شيأ فى الحقل انماذ كرت الله أشياء عامّة ، فهاك ماتدرسه وأنت فى الحقل وبهذه الدراسة درست سورة الشعراء ومقصودها ودرست علوم القرآن ودرست علوم حب الله تعالى ودرست الدين ودرست التوحيد وكنت فى نفس الوقت عابدا . كلا . كلا . كلا . فأنت أفضل من ألف عابدلانك بعد هذا الدرس الآنى ستكون عالما حقيقة مطلعا على آثار جال الله الظاهر البديع المدهش ، انظر معى ألهمك الله العلم وعشقك فى الحكمة وحببك فى لقائه والنظر الى وجهه الذى من مقدماته دراسة المخلوقات بشوق ولهف وحب (انظر شكل الموسكل الله وشكل الله وشكل الله وشكل عا وشكل عا وشكل عا وشكل عا وشكل الله وشكل الله وشكل الله وشكل الله وشكل عا وشكل عا وشكل الله وشكل عا وشكل عا





انظرالى النسكل الأول فان الزهرة قطعة واحدة ونراه في حقوانا المصرية كثيرا وشكل ٣ ترى فيه الزهرة مفصلة أوراقها ، وفي شكل ٣ ترى عضو الاناث مكوّنا من خيط ينتهى من أعلاه بجسم مفرطح يسمونه السمة وأسفله يسمونه البيض وهذا البيض فيه بو يضات صفيرة وهي أصول البذور يتكوّن منها بعد التلقيح الممر وشكل ٣ عضو الذكور وأعضاء الذكور تسكون حول عضو الاناث وهي خيوط صفيرة يعلوها جسم صغير منتفخ بسمى بالانثير أوفيه مسحوق وهو الطاع ووظيفته كوظيفة المني وقد تتعدّد أعضاء الذكور في الزهرة حتى اذا فسد بعدها قام الباقي مقامه والذكور حول الأنثى كأنها تحفظها وهذه الذكور تحيط بها أوراق التوج بحي الما أوراق التوج الما أوراق المنافي مورد الأنفام ونعيده هنا لزيادة الفائدة ، فالزهرة السكاملة مؤلفة من حافظ الشكلها محيط به ووسط داخلها المعماة بالتوج وهي ماونة بألوان بهجة تسر الناظرين وتسمى أوراق المكاس ، والأوراق المورد التوج والذي هو في الوسط وأعيط بها مؤلف من طبقتين والأوراق الخضر المسهاة بالكاس ، والأوراق الملونة التي في داخلها المعماة بالتوج وهي ماونة بألوان بهجة تسر الناظرين وتسمى أوراق المكاس ، والأوراق التوج والذي هو في الوسط وأعيط منه عنوان المنافرين وتسمى أوراق المرابي والذي عليه والذي هو في الوسط وقسمان ﴾ أعضاء الذكر وهي المسماة بالاحتات جع مدقة كما رأيت في السماة والغبار أوالطلع أوالمين ، والقسم الثاني أعضاء التأنيث وهي المسماة بالمدقات جع مدقة كما رأيت في الرسم وهذه المدفات تنشأ من قاعدة الزهرة وهي المسماة (المتخت) وأسفل المدقات جع مدقة كما رأيت في الرسم ومانه المدفات تنشأ من قاعدة الزهرة وهي المسماة (المتخت) وأسفل المدقت يقال له مبيض وأعلاها يسمى السمة ومدا في سورة الأنعام وفي سورة طه

فاذا ذهبت الى الحدائق والحقول قانقن هدنه الأر بعدة واعرفها فان الدكاس والتوبيج هما الحافظان والأسدية والمدقات هن المقصودات بالذات ، فانظرو تعجب ترى المدقات تقوم مقام الاناث في الحيوان والاسدية تقوم مقام الذكور ولذلك تجدكل أنني قد عطفت على الذي بجانبها وهوقد انعطف نحوها كما رأيت في الرسم وكيف يكون التزاوج بينهما ، كيف يكون ذلك وأكثر الناس لا يعامون ، يقول الله تعالى ماترى في خلق الرحن من تفاوت مد تناقض واختلال ، انظر تجد أن الطلع وهو الغبار المسمى (البلن) يقع من الانثير على السمة في أعلى المدقة فيلقح بذورها في المبيض بأسفل المدقة ، إن البلن المذكور غبار دقيق اذا بحثناه بالآلة المعظمة وجدنا أشكاله هندسية منها المكروى والهرمي والبيضي والمستطيل والمثلث ومنها الأملس والخطط والشائك واذا أمكنك بحث دقيقة من ذلك الغبار وجعلتها تحت المنظار المعظم وجدتها عبارة عن حو يصلة لها غلاف مندوج وفي جوفها سائل تسبح فيه كريات تعد بالملايين سموها (الأحياء الأنثيرية) فالاسدية والمدقات

تجتمع في زهرة واحدة كارأيت و يقع الفيار على السمة فيتعاق بأهداب لها هناك ثم ينزل الفيارالذكور وله نتوء يستطيل و يخترق القلم حتى يصل الى أسفل المدقة وهوالميض وفي هذا المبيض جرائيم البذور فاذا لامسها ذلك النتوء النازل من الطلع تلقيحت وغت وصارت بذرا اذا بلغ وغرس في الأرض ببت وأغر مهذا اذاكان في زهرة واحدة وهي القاعدة العامة رذاك كالورد والنفسج والآس والرمان والشقيق والدفلة وقد تكون سلاة واحدة ومدقة واحدة في الزهرة كافي نبات مائي يسمى (ذنب الفرس) وقد تكون الاسدية على زهرة والمدقة على زهرة أخرى في النباتة الواحدة وذلك كالخيار واليقطين والكستنه والكوسا والقرع وقناء الحار وقد تكون الاسدية على شجرة والمدقة على أخرى كافي الصنو بر والصفصاف والبطم والتين

﴿ الزهرة الكاملة ﴾

الزهرة الكاملة هي التي طما كأس وتو يج وسداة ومدقة كأرأيت وان فقد منها واحد فأكثر فهمي غير مستوفية

هي الزهرة التي تشابهت فيها أقسام الكأس والتو يج كالخوخ والسكرز والاوز وأن اختلفت سميت الزهرة غير قانونية مثل (البسلة) و (رأس السمك)

﴿ الزهرة المنتظمة ﴾

هى الني أوراق الكأس والتوج والاسدية فيها على عددواحد أومضروب عددواحد. اذا فقدت الزهرة الاسدية والمدقات فهمي عقيمة لا يكون لهما بزوركبدض الزهور البستانية الزاهرة النمق وكالورد البستاني

اذا فهمت ماذكرته لك عرفت كيف قسموا انبات الى أجناس وأنواع ورتب وفصائل الخ ذلك التقسيم على حسب الزهرة منتظمة وغير منتظمة ، قانونية وغرير قانونية ، كاملة وغيير كاملة ، وأجزاء التو يج وأجزاء الكاس أهى متصلة أم منفصلة ، وهل اتصلت بالصف الذي يليها أم انفصلت عنه ، وماعددأوراق كل من الكاس والتو يج والاسديات والمدقات وما أشبه ذلك ، فبهذا الاختلاف أمكن تقسيم النبات الى أنواع بلغت الافا وآلافا فتنجب من العلم والحكمة

﴿ زهرالمليق ﴾

الزهرة قانونية الكاس خمس قطع متصلة عند قواعدها ، التو يج خس كذلك لكنها متبادلة الوضع مع القطع التي في الكاس ، الاسدية كثيرة ولكنها موضوعة على النو يج والمدقة مؤلفة من عدة جو يفات في الكاس ، الاسدية كثيرة والكنها العادي العباري

الزهرة قانونية ذات خس فاوس ، الكاس خسر قطع متصلة ، التو يج خس قطع منفصلة متبادلة مع قطع الرهرة قانونية كشيرة ، المدقة عدة جويفات متصلة وعدة أقلام وعدة سمات مختلفة

﴿ جال العلم والحكمة ﴾

اعلم أنه قد يقع على السمة الواحدة التي في أعلى المدقة ألوف الالوف من الغبار الدقيق المنتشر عليها من السداة ، ومعلوم أن الواحدة منها فيها ملايين من مخلوقات سابحة كما قدّمنا ومع ذلك هي لاتحتاج إلا الى واحد من ذلك كاه ، فهذه كلها أشبه بخطاب جاؤا الى عروس واحدة فتقبل واحدا وترفض الباقين

﴿ الآية الخامسة . اهتزاز النبات عند التلقيم ﴾

قد لاحظ الاستاذ الفسيولُوجى (بورداخ) أن النبات يهتزقى أثناء النقيح اهتزازا خاصا فتنعطف السداة انحوالسمة وقد تشاركها هذه فتنعطف نحوها كأنهما تتعانقان ، ثم ان الحرارة تعظم فى أثناء النقيح و بعض النبات لاتعرف اشتداد حرارته عند التلقيح إلا بمقياس دقيق و بعضها تظهر بالترمومة والعتاد و بعضها ترتفع وتشتد الحرارة حتى اذا لمست الزهرة شعرت بحرارتها وعجبت كيف لا تحترق الزهرة بهذه الحرارة وذلك كزهرة

النبات المسمى (ارام) بلمان الفريجة ومنه نوع في أيطاليا تبلغ حرارته (٦٣) بميزان سنتكراد وهذا النبات أسديته في زهرة ومدقته في زهرة أخرى وكالاهما على شجرة واحدة كالخيار، ثم أن تنقيح النباتات التي هي مفردة الجنس يكون بالهواء أو بالحشرات كما هو واضح في هذا التفسير فها تقدّم

﴿ الآية السادسة . النبات يحس ويتحر ل ﴾

قدظهرك بما تقدّم أن في الحيوان مبدأ الحس ومبدأ الحركة. قال (بيشا) العالم الفيسيولوجي الفرنساوي المتوفى سنة ١٨٠٧م و إن في النبات حسا بالسموم فهي تشله والسكهر باتية تميته ، و بعض النبات اذا سقى الأفيون نام نوما عميقا ، وهكذا العلامة (جو برت) و (مقار) « إن الحامض البروسيك يسم النبات بسرعة كسرعة سم الحيوان به ، وايضا يلاحظ الناس أن النبات الحساس ينكمش اذا لمسته مادة مهيجة . وقال (كارودوري) و إنك اذا هيجت أطراف ورق الحس" درت بهض عصارتها ، إن بعض النبانات التي يستنبتها الناس في القاعات تمكون يائعة أثناء النهار ولكنها في الليل تعلبق أزهارها وترخى أغصانها وتنام ، هكذا الستط الحساس متى لامست بعض أوراقه انطبق بعض وذبل ، فالحس" في هذا النبات تبعته الحركة كا علمت ، وهناك نبات هندى اسمه (دسموديا) اذا أشرقت الشمس عليه تحركت ورقنان فيه بالتقارب والتباعد على الدوام كعقرب الدقاق في الساعات ، واذا قطعت غصمنا منه ظلت أوراقه تتحر"ك بعد القطع مدة طويلة ور بماكان ذلك بعند عقر الماء وهنها (مصيدة الفار) وهو نبات له غدد اذا وقعت فيها ذبابة انطبقت أهدابها عليها ولسعتها بأشواكها ، فاذا حاولت الذبابة الفارا انقضت الكاس عليها حتى تخمد أنفاسها ، واذا اردت فتس عليها ولسعتها بأشواكها ، فاذا حاولت الذبابة الفرار انقضت الكاس عليها حتى تخمد أنفاسها ، واذا اردت فتس عليها ولسعتها بأشواكها ، فاذا حاولت الذبابة الفرار انقضت الكاس عليها متى ماتت فريستها

﴿ اللَّهِ السَّاعِةِ ﴾

يشاهد في كثيرمن الأزهار أن السداة عضو التذكير والمدقة عضو التأنيث كافهمت في زمن اللقاح يهتزان اهتزازا ظاهرا أحدهما نحو الآخر لاتمام اللقاح وقد تنعطف احداهما دون الأخرى و بعض الأزهار المائية تطقو نهارا على سطمح الماء فاذا جاء الليل غاصت في قاع البحر

﴿ الآية الناسة ﴾

إن العلماء رأوا أن الطلع وهوالمسمى (البكن) الذي عرفته فيما تقدّم قد يكون له فى بعض النبات أجنعة أوأهداب يسبح بها على الماء أو يطير في الهواء لاتمام العمل الذي خلق له

﴿ الآية التاسعة ، شجر المسافرين ﴾

فى (مداغشكر) شجرة تسمى (شجرة المسافرين) وهذا النوع تحمل كل واحدة منه ٢٤ ورقة وطوطا بختلف مابين متر و ٨٨ سنتيمترا وقد يكون مترين وخسين سنتيمترا، وعرضها من مترالى متر و ٨ سنتيمترات وهى أشبه بمظلات وتحت كل ورقة منه مايشبه القارورة وفيه نحو لتر من الماء الصافى . ويكثر هذا الشجر فى المسحارى و ينفع المسافرين أيام القيظ حيث لا يوجد ماء فيشق تلك القارورة فينسكب منها الماء الصافى فيروى عطشه ثم يتركها فتعود كاكانت أى ياتحم مكان الشق

﴿ الآية العاشرة وهي الأخيرة ، شجرة اللبن ﴾

هذه الشجرة توجد فى بلاد امريكا وأهل المكسيك يستخرجون لبنها . وقد كشف هذه الشجرة (اسكندر همبولت) وقد حلل العلماء لبنها فوجدوه كاللبن الحيوانى وهو أكثر شبها بالقشدة وفيه أيضا مقدار كبير من شمع يشبه شمع العسل وأشاروا بتربية هذا الشجرللانتفاع بشمعه وهذه الشجرة من الفصيلة الدفلية تنبت فى أواسط أمريكا وتبلغ فى الارتفاع ثلاثين مترا و ينمو فى (فنزو يلا) حيث تقل الأمطار وقد تمر على الشجرة أشهر لاتصيبها قطرة ماء حتى ترى كأنها ميتة فاذا جرحتها بمدية انسكب منها سائل أبيض كبير الشبه

باللبن رائحته بلسمية خفيفة وطعمه يشبه القشدة المحلاة وهومغيد. يمكن تناوله بكميات كثيرة صباحا ومساء ولا يحصل منه ضررمطلقا وهولزج القوام اذا عر"ض للهواء غشيته مادة صفراء متجمدة كالجبن ، ثمان بعض النبات يفرزمادة مثل (سنّ الفيل) ، فانظركيف أخرج النبات سنّ فيل ولبنا وشمعا وهو أيضا يضيء كاتقدم في سورقبل هذه و يستى الناس ماء في الصحراء

أيها الذكى . هذا هوالمقصود من قوله تعالى \_ أولم بروا الى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم - يقول الله لجيع الناس ومنهم المسلمون لأن هذا القرآن تذكرة لنا معاشرالمسلمين أعميتم أيها الناس فلم تنظروا عجائب النبات المذكورة وذلك بعد أن أنذر بقوله \_ إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين \_ فكأن الله بهذا الكلام يقول العقلاء إن لم تفكروا في آياتي وتعقاوها كالآيات التي في النبات فاني أهلكم كما أهلكت أهل استراليا ، فأنا لا أبيق في ارضي إلا الذين يعمون فيها عن عجائب صقى إن نشأ ننزل عليهم من السماء بلية ولكنا أبقيناهم عسى أن يفكروا فيما خلقنا فيصلحوا لعمارة أرضنا فلانهلكهم ، هذا هو مقصود القرآن على ما يقتضيه الزمن ، ومن المجمب أن خلقنا فيصلحوا لعمارة أرضنا فلانهلكهم ، هذا هو مقصود القرآن على ما يقتضيه الزمن ، ومن المجمب أن على هذا المخط فانه لما سأله عارب العالمين لم يجبه بالعصا ولاباليد وانه فادر على ذلك بل ابتدأ به في أول على هذا المخط فانه لما سأله عارب العالمين لم يجبه بالعصا ولاباليد وانه فادر على ذلك بل ابتدأ به في أول السورة فقال \_ رب المشرق والمغرب وما بينهما \_ فاها راجعه \_ قال ربكم ورب آبائهم الأولين \_ فامن راجعه \_ قال وبكم ورب آبائهم الأولين \_ فامن المحود والمغارب التي كانت من نتائج النور وما بينهما من نبات وحيوان وانسان فرجع الأمم الى النظرفي هذا العالم ، فتبين من هذه الأساليب القرآنية أن هذا الدين جهله أهله وسيظهر أممهم ويعاو شأنهم ويعاو وبرتق المسلمون بالعاوم والمعارف والكمال

فن هذا فليفهم المسلمون قوله تعالى في (سورة ق) \_ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنافيها من كل زوج بهيج \* تبصرة وذكرى لكل عبد منيب به ونزالنا من السماء ماه مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد به والنيخل باسقات لها طلع نضيد به رزقا للعباد \_

فانظر أيها المدلم الذكي كيف قال \_ تبصرة وذكرى لكل عدد منيب \_ وقال \_ رزقا للعباد \_ فاذا كان المسلمون لايقرؤن هذه العلوم فقد أعرضوا عن التبصرة والذكرى وأعرضوا عن الرزق لأنه قال \_ رزقا للعباد \_ فهما ﴿ أمران ﴾ علم وغنى \_ ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا \_ فهمنا اعراض عن الدكر وعن الذكرى فتكون المعيشة ضنكا

أيها الذكى قل للسلمين هذا كلام ربح يقول ومون أعرض عن ذكرى فان له معبشة عنكا - أى ف الدنيا - ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشر تنى أعمى وقد كنت بصيرا \* قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى - وآيات الله منها ماذكر هنا وهواخراج النبات ومافيه من كل زوج كريم والله وتول انه جعله - تبصرة وذكرى لكل عبد منيب - وجعله - رزقا للعباد - فالمعرضون عن هذه العاوم والمتحريض عليها أعرضوا عن ذكر ربهم وتكون هم عيشة ضنكا ، فالعقول خاوية والدورخالية من الثروة وهذا هوالذي حصل للسلمين اليوم ، فالبصائرنائة والأمم تريد اقتناصهم لجهلهم وتأخذ أموالهم وهم غافلون لأنهم ليسوا مستبصرين كما أمم ربهم ولم يتعافظوا ولم يبعثوا عما خلقه ربهم لهم من الزق فلت العقول من العاوم والجيوب والدورمن النقود ، فعليك أيهاالذكي أن تعلن هذه الآراء للسلمين بما وهبك الله من قوة بيان ، وكيف ينسني للمسلم أن يدرك قوله تعالى - ومن كل شئ خلقنا زوجين لعلم تذكرون \* ففر وا الى الله - وكيف يتسنى له ذلك إلا إذا درس أمثال ما كتبناه هنا وتفكر فيه فيعس بأن دافعا بدفعه ففر وا الى الله - وكيف يتسنى له ذلك إلا إذا درس أمثال ما كتبناه هنا وتفكر فيه فيعس بأن دافعا بدفعه

الى ربه مشتاقا الى اقائه أومر فته كما أحسست فى نفسك وأنت نقراً هذه الآيات العشر وقد دهشت مما رأيت من عجائب ربك ، فن هنا فليفهم لم قال الله ففرتوا الى الله بعد قوله ومن كل شئ خلقنا زوجين ومن هذا تفهم بعض أسرارالقرآن التي عجزعنها كثيره ن الناس ، أوليس من هذا السرة أن التعبير بالزوجين برجع الى حال الذكورة والانوثة في البات ، أوليس هذا هو الذي عليه العوّل عند علماء النبات في تقسيمه انظرالى ما كتبه العلامة (لينيو) إذ شاهد أن الزهر في النبات تميز وفي أقله اما غيرمتميز بنانا أومتميز لسكن على غيرالهيئة التي يميز بها في أكثر النبات ثم أمعن النبار في المتميز فترى انه إما خنثي واما ذكر واما أنثي وأن الزهر الخنثي يختلف في العدد والوضع واجتماع أعضاء التذكير والتأنيث ، وأن الزهر سواء أكان ذكرا اوانثي إما أن يكون ذا مسكن واحد أومسكنين أوكثيرالماكن وعلى ذلك قسم النبات الى (٢٤) رتبة

الأول أحادى أعضاء التذكير، ثنائى أعضاء التذكير، ثلاثى أعضاء التذكير والنائى عشر أعضاء التذكيرفيه زائدة عن والسباعى والممانى والعشارين وذواحد عشرعضو تذكير والنائى عشر أعضاء التذكيرفيه زائدة عن (١٩) مندغمة فى التويع والنائل عشر أعضاء التذكير الزائدة عن (١٩) مندغمة فى أسفل المبيض والرابع عشر له أر بعدة أعضاء ذكور اثنان أطول من اثنين والمعلمة خيوط الحشفة والسابع عشر فيه أعضاء الذكور اجتمعت والسادس عشر أعضاء الذكير المجتمعة والمعلمة خيوط الحشفة والسابع عشر فيه أعضاء الذكور اجتمعت مؤمنين بواسطة خيوط الحشفة والثامن عشر فيه أعضاء الذكور اجتمعت حزما كثيرة بواسطة خيوطها والتاسع عشرفيه أعضاء الذكور اجتمعت حرما بواسطة (الانثيرا) وقد عرفتها فيما تقدّم والعشرون فيه أعضاء التناسل والعشرون فيه أعضاء ذكور وأناث فى نبات واحد والعشرون فيسه أعضاء ذكور وأناث فى نبات واحد والعشرون فيسه أعضاء ذكور وأناث فى نبات واحد والعشرون فيسه أعضاء ذكور وأناث فى نبات واحد أوأكثر والمواء ذكور وأناث فى نبات واحد أوأكثر والمواء والعشرون فيسه أعضاء ذكور وأناث فى نبات واحد أوأكثر والمواء في والعشرون فيسه أعضاء ذكور وأناث فى نبات واحد أوأكثر والمورة والعشرون فيسه أعضاء ذكور وأناث فى نبات واحد أوأكثر والمورة والعشرون فيه أعضاء ذكور وأناث فى نبات خفية أعضاء التناسل

هذه هي الرتب والرتب تنقسم الى أجناس عالية والجنس العالى يشتمل على أجناس والجنس على أنواع في الواع في المروف الهجائية والزهرة ﴾

أفلست ترى أن الزهرة بما فيها من كاس وتو يج وعضو تذكير وعضو تأنيث واتحادها عددا واختلافها وافتراقها واجتماعها وما أشبه ذلك كوّنت رئبا وأجناسا وأبواعا عدها العلماء فبلغت (٢٥٠) ألفا . أليس هذا العدد كله نتج من اختلاف هذه الأعضاء وجودا وعدما وكثرة وقلة واجتماعا وافترافا على آراء بعض السلماء فأشبهت الزهرة فم الانسان فانه جم (٢٨) حرفا أو (٢٥) أوأقل وأكثر و بهذه الحروف كوّن الحات فالحروف المعدودة كوّنت لغات والأعضاء المهدودة في الزهر باختلافها كوّنت رئبا وأجناسا وأنواعا وأصنافا في النبات حنبارك الله أحسن الخالةين \_ انتهى الكلام على القسم الأوّل من السورة

( الْقِيمُ الثَّانِي )

وَإِذْ نَادَى رَبِكَ مُوسَى أَنِ آثْتِ القَوْمَ الظَّالِينَ \* قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلاَ يَنْقُونَ \* قَالَ رَبِّ إِنِّى أَذْ يَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّه

الكافرين \* قَالَ فَعَلَتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّنَ \* فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَلْ خَفْتُكُمْ فَوَهَمَ لى رَقِي حُكِمًا وَجَمَلَيْ مِنَ الْمُسَلِينَ \* وَتَلْكَ نَهُمَةٌ عُنَّا عَلَى أَنْ عَبَدُتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ \* قَالَ فَرْعُونُ وَمَا رَبُّ الْمَالِمَانَ \* قَالَ رَبُّ السَّوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كَنْتُم مُرْقِيْنَ \* قَالَ لَنْ حَوْلَهُ الْالْسَدَ مِنُونَ \* قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَاءً كُمُ الْأُوَّانَ \* قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الذي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَجُنُونَ \* قَالَ رَبُّ اللَّهُ وَ وَالْمَرْ فِيهِ وَمَا يَيْمُما إِنْ كَنْمُ تَوْقَلُونَ \* قَالَ لَنَ الْخَذَتَ إِلَا عَبْرِي لَا شِمَلَنَاكَ مِن الْمُعْرِينَ ﴿ قَالَ أَوْ لَوْ حِثْنَاكَ الْمُؤْهِ مُنانِ ﴿ قَالَ قَاتَ بِهِ إِنْ كَنْتَ مِنَ الصَّادَقِينَ \* فَالْقِ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثَمَّالُ مُبَيِّنَ \* وَتَرَعَ بَدَهُ وَإِذَا هِيَ بَيْنَا لِالنَّاظِرِينَ \* قَالَ لِلْمَلَا حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَمَاحِرٌ عَلَيمٌ \* بُرِيكُ أَنْ يُخْزِجَكُمْ مِنْ أَرْضَكُمْ بِسِهُ مِ قَلَالًا تَأْمُرُونَ \* قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخْاهُ وَأَبْعَتْ فِي الْدَاتَّى حَاشِرِينَ \* يَا نُولَدَ بَكُلُّ سَيًّا مِعَلِي \* فَهُمَ السَّحَرَةُ لَيْقَاسَهُ يَوْم مَمْلُوم \* وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْهُ مُحْتَمَدُونَ \* لَمَكْنَا نَتَبِمُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ النَّالِينَ \* فَلَمَّا عَاء السَّحَرَةُ قَالُوا لَفِرْعَوْنَ أَنَّ لَنَا لَا جُرَّا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْعَالِينَ \* قَالَ نَتَمْ وَإِنْكُمْ إِذًا لِمَن الْفَرِّينَ \* قَالَ لَمْمُ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُم مُلْقُونَ ﴿ فَأَلْقُوا حِبَالَكُ مِ وَعَصِيبُم ۚ وَقَالُوا بِدِنَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنَ الْنَالِبُونَ \* فَأَلْقَ مُوسِى عَمَاهُ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ \* فَأَلْقَ السَّحَرَةُ ساَجِدِينَ \* قَالُوا عِلْمَنَّا بِرَبِّ الْمَا لِمَيْ \* رَبِّ مُوسَى وَهَا رُونَ \* قَالَ عِلْمَنْتُمْ ۚ لَهُ قَبْلَ أَنْ عِلْذَا لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرٌ كُمُ الذي عَلَمَ كُمُ السِّورَ فَلَسَوفَ تَعْلَمُونَ لَأَقَطَّمَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خلاف وَلاَ صَلَّبَنَّكُم أَجْمِينَ \* قَالُوا لاَ ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلَبُونَ \* إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَنْفُر لَنَا رَبُّنَا خَطَا يَانَا أَنْ كُنَّا أُوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ \* وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْر بِمِبَادِي إِنَّـكُمْ ا مُسْبَمُونَ \* فَأَرْسَلَ فَرْعَوْنُ فِي الْمَدَاشِ حَاشِرِينَ \* إِنَّ هُوَلاَءِ لَشِرْ ذَمَةٌ قَلْيلُونَ \* وَإِنْهُمْ الْمُ لنَّا لَنَا لِنَا أَيْظُونَ \* وَإِنَّا لَكِيم حَاذِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعَيُّونِ \* وَكُنُّورَ وَمَقَامِ كريم \* كَذَلِكَ وَأُورَ ثَنَاهَا مِنِي إِسْرَائِيلَ \* فَأَنْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ \* فَلَمَّا تَرَاءَا الجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسِي إِنَّا لَكُرْرَكُولَ \* قَالَ كَلاَّ إِنَّا مَنِي تَبَيِّدِين \* فَأُوْخَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَضْرِتْ بِمَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَاقَ فَكَانَ كُلُّ فَرْقَ كَالطُّورُ والْعَظِيمِ \* وَأَزْلَفْنَا شَمَّ الْأَخْرِينَ

\* وَأَنْجِينَا مُوسَى وَمَنْ مَهَهُ أَجْمِهِنَ \* مُ أَغْرَقْنَا الْأَخْرِينَ \* إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ \* وَإِنْ رَبِّكَ لَمُورَ الْمَزِيزُ الرَّحِيمُ \* ﴿ النَّفْسِيرُ اللَّفْظَى ﴾

قال تعالى (واذ نادى ربك موسى) أى واذكر وقت ذلك (أن ائت) أى ائت (القوم النالمين) بكفرهم واستعبادهم بني اسرائيل واذلالهم ثم أبدل منهم (قوم فرعون) أى فرعون وقومه (ألايتقون) أى النهم زاجرا لهم فقد آن لهم أن يتقوا وهذه الجلة مستألفة للحث والاغراء (قال رب إنى أخاف أن يكذبون) الخوف غم يلحق الانسان لأمم سيقم (ويضم صدرى) بتكديبهم إياى معطوف على سأخاف (ولاينطلق لسانى) وذلك للعقدة التي كانت على لسانه (فأرسل الى هرون) لبوازرنى و يعيننى (ولهم على ذنب) أى دعوى ذنب وهو قتله القبطى (فأخاف أن يقتلون) به (قال) تعالى (كلام أى لن يقتلوك وفاذهبا با إننا إنا دنب وهم مستمعون) سامعون ماتقولون وما يقال لكم (فانتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين) الرسول يكون بمعنى المرسل فيثنى و يجمع و يكون بمعنى الرسالة كاهنا وهي مصدر يستوى فيه المفرد والمثنى والجم فهو مصدر وصف به ، ومن هذا المعنى قول الشاعر

لقد كذب الواشون مافهت عندهم يد بسر ولا أرسلتهم برسول

أى برسالة ، وقوله (أن أرسل معنا بنى اسرائيل) بعنى أى أرسل لأن معنى الرسول يتضمن الارسال والارسال فيه معنى القول فسكون ـ أن ـ مفسرة ، يقول خل بنى اسرائيل يذهبوا معنا الى فلسطين فائنيا فرعون فقالا أرسل معنا بنى اسرائيل (قال) فرعون جوابا لموسى كيف تنكر نعمتنا عليك ونحن غذيناك ور ييناك وعامناك (ألم نر بك فينا وليدا) أى ألم تكن صغيرا فر بيناك (ولبثت فينا من عمرك سنين) قيل ثلاثين سنة ثم خرج الى مدين عشرسنين ثم عاد اليهم يدعوهم الى الله ثلاثين سنة ثم بيق بعد الغرق خسين (وفعلت فعلت) يعنى قتل النبطي ، قال ذلك تو بينخا له بعد تعداد النم عليه (وأنت من الكافرين) بنعمتى إذ قتلت أحمد خواصى ، وهدا القول من فرعون يتضمن ﴿ أمرين عبد الأول ﴾ المن على موسى بالتربية وهوطفل ﴿ الثانى له تو بيخه بأنه كفرنمته بقبل القبطى فأجاب عن الثانى لأنه أهم (قال فعلتها إذن وأنا من الخاهلين أومن الخطئين لأنه لم يتعمد قتله أومن الذاهلين عمايؤول اليه الوكز لأنه أراد به التأديب فجاء القتل خطأ (ففررت منكم) الى مدين (لما خفتكم فوهب لى ربى حكا) حكمة (وجعلى أراد به التأديب فجاء القتل خطأ (ففررت منكم) الى مدين (لما خفتكم فوهب لى ربى حكا) حكمة (وجعلى أوتلك نعمة (تمنها على) وهي (أن عبدت بنى اسرائيل) وتركتني وحذف همزة الاستفهام هنا كحذفها في قول عمر بن عبد الله من و بعة

لم أنس يوم الرحيل وقفتها \* وطرفها من دموعها غرق

وقوها والركاب واقفة پ تتركني هكذا و تنطلق پ يقول وهل تلك نعمة تمنها على وهي انك استعبدت بني اسرائيل وتركتني فلم تستعبدني . وكيف تمن على بالتربية وقداستعبدت قومي ومن أهين قومه فقد ذل فاستعبادك بني اسرائيل أحبط احسانك الى ولولم تستعبدهم ولم تقتل أولادهم لم أرفع اليك حتى تربيني وتكلفني ولحكان لى من أهلى من يربيني ولم يلقوني في اليم . وهذه الأجو بة الشريفة السديدة يجب أن تمكون أجو بة الشرقيين لأهل أورو با فقد استعبدوا أمراءهم والأمراء يخوفون الأمم و يذلونهم بما نالوا من المال والجاه على أبدى أهل أورو با . فليقل كل مسلم للأورو بي الذي له عليه يد كيف تمن على وأنت أذللت أمنا ولولا اذلالك لها لم تعطني تلك النعم . فتلك الخيرات من بلادي ولافضل لك إلا كما تفضل فرعون على

موسى ، إن الله ماقص هذا القصدس إلا للاعتبار والاذكا وتفهيم الأمم الاسلامية كيف تكون المحافظة على العشيرة وعلى الأهل ، وكيف يجب أن يقلب الماس لهم ظهرالمجن ادا أساؤا مساملة الأمم المظاومة وأن ينكروا انعامهم فانما انعام الأمم الفاصية كانهام المومس ببناء مستجدكما قال الشاعو

بنى مسجدا لله من غير عله \* فكان جعمد الله غير موفق كطعمة الأينام من كذفرجها \* نويلك الاترني ولاتنصلق

ولما سمع فرعون الجواب ورأى أن موسى لم يرعو بما خاطبه به شرع في الاعتراض على دعواه (قال فرعون ومارب العللين) أي انك تدعى انك رسول رب العللين فيا هو؟ (قال) موسى بحيبا له (رب السموات والأرض وما بينهما) طلب فرعون الحقيقة والحقيقة ان كانت للزنواع فبالتمريف وان كانت للزفواد فانها بالتحليل والمسؤل عنه هنا لا أجزاء له لأنه غيير مركب فلذلك أجاب بأظهر الخواص وهوانه ربي السموات والأرض وما بينهما (إن كنتم موقنين) أي ان تنتم تعرفون الأشياء بالدليل فكفي خلق هذه الأشياء دليلا والايقان هو المل الذي يستفاد بالاستدلال زقال) فرعون (ان حوله) من أشراف قومه (ألاتمتمعون) مثجبا قومه من جوابه يقول ياقوم تعجبوا من موسى سألته عن الحقيقة فأجاب بذكرالأفعال فأجاب موسى مستدلا بما هوأقرب الى أنفسهم وهو لتناسل المستمر في النبات والحيوان والانسان والعجائب التي تقدّمت في القسم الأوّل وشرحناها بما تقرّ به أعين أهل العلم وذكر ماهو أهمها وماكان القصد الأكبرمنها وهو الانسان وأجياله (قال ربكم ورب آبائكم الأوّلين) ومن نظر في علم الأجنة وعلوم الأمم وعلوم التشريح وعلوم الطب أدرك نظاماً بديما يدهش المقول م فبق فرعون في موقفه يريد الاجابة بالحقيقة لابالأفعال (قال إن رسولكم الذي أرسل اليكم لمجنون) أسأله عن شئ و يجيبني عن آخرفا جاب موسى بهجائب الشمس وشروقها وغروبها وانتظام مداراتها وتنوع المشارق والمغارب كل يوم بحيث لايختل لخظة يشير بذلك الى عاوم الفلك وجميع العاوم الرياضية كما أشار قبله الى العاوم الطبيعية و بالأوّل إلى العاوم العامّة وهي عاوم ماوراء الطبيعة ولذاك قال (إن كنتم تعقلون) أي ان كان لكم عقل علمتم أن لاجواب لكم فوق ذلك لأن دراسة العلوم الطبيعية التي كان من أشرف نتائجها خلفكم وخلق آبائكم الأوّاين ودراسة العلوم الرياضية ومنها الفلكية لمعرفة شروق الشمس وغروبها واستكمال سائرالهلوم ونظامها اجمالا بعملم ما وراء المادة مكل ذلك دلالة على أن هناك إلهما صور هذه العوالم كلها وأبدعها وزينها ورتبها وحسبها ونظمها . فلمارأى فرعون ذلك عدل عن البراهين الى استعمال القوّة كما فعل الذئب مع الحل إذ شرب الذئب من ماء النهر والحل المسكين واقف فى أسفل المجرى فقال له أيها الحلقد كدرت الماء فقال الحل أنا في أسفل المجرى فليس من المعقول أن يجرى الماء اليك بل هو يجرى نحوى من عندك فقال أنت كنت شتمتني في العام السابق فقال لم أخلق إذ ذاك فقال لعل أباك أو أخاك هو الذي شتمني وانقض عليه وأكله

هذه هي الجبح التي يحتج بهاالأقوياء فاذا ماضعفت الجبح استعماوا القوّة . هكذا هنا في محاجة فرعون لموسى فانه لما لم تفد الجبح ابس جلد النمر و (قال ائن اتخذت إلها غيرى لأجعلنك من المسجونين) وهذه أيضا عينها ماتفعله الأم القوية مع الأمم الضعيفة كأهل أوروبا مع المسلمين الذين بريدون الانقضاض عليهم ونهب بلادهم وملكهم وتسخيرهم وقوله . من المسجونين . أل فيها للعهد أي الذين تعهدهم وهم في أشد حالات الضنك فهذا أشد من قوله لأجملنك مسجونا فاضطر موسى أن يترك الأدلة المقلية ويذكره بالمهجزات وخوارق العادات (قال أولوجئتك بشئ مبدين) أي أتفعل ذلك ولوجئتك بحجة بينة لأحوالكم وزمانك لأنكم قوم مغرمون بالسحر والمغرم بالسعدر منصرف عما عداه من العلوم العقلية لأن المسحرصرف النقوس عن الحقائق الي أمور اخترعها الوهم وأبرزها الخيال ، فأما الحقائق فانها مستورة محجو بة عن هذه الطائفة

هُ عِنْ مِنْ جِنْسَ عَاوْمَكُم ، وإذا كان الله ماأر مل رسولا إلا بلسان قومه شكذا ماأرسل رسولا إلا يُدجب من جنس مايزاوله قومه ، فترى أمة العرب مفرمة بالمالاغة في القرآن مجوزالهم وكانت الأمم العمرية ، فرمه بالسيحوفأرسل موسى لهم ليجيزهم فما هم فيه . وليدت النساحة ولاالد يعترهما الأمران الجوهريان بل هما عرضيان لففنه النبوّات اقتضتهما حال الأقوام الذين أرسل اليهم الرسل والا فالمقائق أولى بالبعجث وأجدر بالتنقيب. يقول موسى ائن أهماتم أمور العاوم المقاية والنظر الصعحييج في هدنده الموالم المشاهدة فدونكم ما اعتد عوه من السيحرو نظيره في سورة البقرة قوله تعالى \_ يا أيها الناس اعبدوا ربيج لذي خلقه والذبن من قبلكج لهلكم تتقون ﴿ الذي جعل لكم الأرض غراشا والسهاء بناء وأنزل من السهاء ماء فأخرج به من الغرات. رزقالكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ب وان كنتم في ريب عما لزانا على عبدنا فائتوا بسورة من مثله -فانفار وتعجب من المحاور تين محاورة موسى مع فرعون ومحاورة سيدنا خد عالي مم قومه . فأنت ترى موسى يقول الله على إلسانه لما لم يفكر فرعون في الدوالم المحيطة بنا كانقدم في هذه الآيات ولم يتذكر السموات والأرض والشروق والفروب وخلقه وخلق الآباء الأولين الدين لايميشون إلا بمالم الطبيعة قال له هنا ـ أولو جشك بشئ مبين ـ يقول له يافرعون أنت أعرضت عن التفكر بمقلك والرجوع للحقائق بفكرك أفتنصرف عن الحقيقة ولوأتيتك بشي مقبول عندك لما انصرفت عما يقله سائر العقلاء ألا وهوالعاق عليك في السعحر هَكَذَا فِي سُورَةَ البَقْرَةَ ذَكَرُ إِللَّهُ القَوْمِ مَ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ بَخَلَقْهُمْ وَخَلَقَ آبَائِهُمُ الأَوَّلِينَ مثل ماهنا تماما وذكرالسماء والأرض كما ذكرا هنا وذكرانزال الماء من السباء وهذا لا يكون إلا بحرارة الشمس التي تغرب وتشرق ولما لم يفدهم ذلك قال لهم - فاثنوا بسورة من مثله - و ألات جب أيها الذكي و ألاتري الى مايرمي اليه القرآن ومايقصد به و الاترى أن المقامين متشابهان مقام موسى مع فرعون ومقام محمد بيتاني مع قومه و الاترى أن العاوم الكونية هي مقصود القرآن وأن البسلاغة والسحر ليسا مقصودين ، أفلاتري بعد هذا أن الله لما أنزل القرآن جعل المقامين متشابهين ، أتدرى لماذا ؟ لأنه علم أن المسلمين سيفرمون بقولهم من عرف البلاغة عرف سر" القرآن وهو المجزة الوحيدة ، نقول نع مجزة وحيدة عند من هم أهل البلاغة من العرب أومن تعانجوهم واكن هذه البلاغة جعلها الله حيجة عند طائفة مخصوصة . أما الأم كلها وأر باب المقول فقد جعل الله الحجة القاعة عليهم هذا النظام البديع والخلق الجيب ، ومن عرف اللغة العربية و بالاغتها ووقف عند هذا الحد فهو مفرور مغفل لأنه قصر القرآن على مايعرفه العرب الجاعليون وهذا جهل فاغم فان القرآن باب لفتح العقول وفهم العاوم وادراك أسرار الكون ، فاذا وقف البليغ عند هذا الحدّ فهو ناتم ساه بل عليه أن يدخل العاوم من أبوابها وأن يأمر الأمم الاسلامية عدوقة سائر العاوم لأن القرآن هو بابها ، ولعمرى ما البلاغة إلاحلية الكلام فأين حلية العقول إذن ؟ حلية العقول هي العلوم ، إن في مثل هــذا القام يظهراعجاز القرآن ، يذكر السعور وابطاله بعد اليأس من فهم الدوالم المحيطة بناء ويذكر البلاغة بعد اليأس من التعقل إذ يقول ـ وان كنتم في ريب عما نزالنا على عبدنا فائتوا بسورة من مثله ـ

بعثل هذا فليدرس القرآن ، و بعثل هذا فليستيقظ المسلمون والا فانى أنذرهم صاعقة مثل صاعقة عاد و عول فليقرؤا العاوم فقد أوضح القرآن مناهجها وأبان طرقها وأظهر مسالكها و بين أن الكلام على البلاغة وعلى السحر بعد اليأس من فهم المعقولات الكونية فقال الله هنا (قال) فرعون مجيبا لموسى (فائت به إن كنت من الصادقين) في أن لك بيغة فان من يدعى النبوة لابدله من حجة (فألق عماه فاذا هي تعبان مبين) أي ظاهر أبانيته مج يقال انها لما صارت حية ارتفعت في السماء قدرميل مم انحطت مقبلة الى فرعون فقال بالذي أرسلك الا أخذتها فأخسذها موسى فعادت عصاكما كانت فقال وهل غيرها قال نعم وأراه بده مم أدخلها في جيبه ثم أخرجها فاذا هي بيضاء من غير برص لها شعاع كشعاع الشمس (ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين)

حينئذ (قال) فرعون (لللإ) حال كونهم مستقرين (حوله) ومقول القول (إن هذا لساحرعليم) فائق في علم السيحر (يريد أن يخرجكم من أرضكم بسيحره فاذا تأمرون؟) وهدا التعبير الذي أفاد أن فرعون مع ادّعائد الربوبية قد تشاورهم قومه ، يقصد منه في القرآن أن الشوري يجب أن تكون في الاسلام لأنه اذا قال الله لنبد وشاورهم في الأمر و وزاد على ذلك أن فرعون مع ادّعائد الالوهية تشاورهم قومه فان ذلك دلالة واضحة أن الشوري أمرها جليل عظيم وأن الأمم الكافرة لما جعلت الشوري في أعمالها دام ملكها أمدا طويلا كما نرى من الآنار المدهشة لقدماء المصريين الدالة على ملك عظيم دام آلافا وآلافا من السنين ، فالشوري إذن أمرها عظيم فاما شاورهم (قلوا أرجه وأخاه) أي أخر أمرهما ولاتباغتهما بالقتل السنين ، فالشوري إذن أمرها عظيم فاما شاورهم (قلوا أرجه وأخاه) أي أخر أمرهما ولاتباغتهما بالقتل خيفة الفتة (وابعث في المدان حاشرين) شرطا يحشرون السعورة (يأتوك بكل سحارعليم) والنعبير بالسحار ليبينوا له انهم أقوى من موسى في سحرهم (فهمع السحرة لميقات يوم معاوم) لما وقت به من ساعات يوم معين وهو وقت الضعي من يوم الزينة (وقيل للناس هل أنتم مجتمعون) هذه الجلة تفيد الاستبطاء والحث على الاسراع كما قال تأبط شرا

هل أنت باعث دينار لحاجتنا عد أوعبد رب أنا عون بن مخراق

آى ابهث أحدهما الينا سريعا ، ثم قال (لعلنا نقع السعجرة ان كانوا هم الغالبين) لعلنا نتبعهم في دينهم ان غلبوا . ومعاوم انهم على دينهم فذكروا اتباعهم على سبيل الكناية يقصد بها انهم لايتبهون موسى والا فهم في ذلك الوقت على دبن المصريين ومنهم السحرة فكيف يتبعونهم من جديد (فلما جاء السحرة قالوا الفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الفالدين ﴿ قال أَمْ وَانْكُمْ إِذْنَ لَمْ المَامِّرَ بِينَ ﴿ قَلَ لَمُ موسى ألقوا ما أنتم ملقون) وذلك بعد أن قالواله إما أن تلقى واما أن نكون نحن الملقين (فألقوا حباطهم وعصيهم) المدهونة بالزئبق الذي تفرّقه حرارة الشمس فيتطاير . ويقال ان الحبال كانت فوق سبعين ألفا وكذا العصى (وقالوا بعزة فرعون إنا لنيحن الغالبون) وهذا القسم مبنى على اعتقادهم في انفسهم ولأنهم أنوا بأقصى مالديهم من السيحر (فألق وسي عصاه فاذا هي تلقف) تبتلم (مايأفكون) مايقلبونه عن وجهه بالتمويه والتزوير حتى انهم جماواً الناس يتخياون العصى والحبال حيات تسمى (فألق السعجرة ساجدين) لأنهم علموا أن هذا منهى التخييل السحرى . ولما ابتلعت الحية مازوروه ايقنوا ان هـذا فوق العلوم فا منوا وخروا ساجدين لأنهم علموا أن هذه قوّة فوق قوّة الناس وليس فوق الناس إلا الله وهوالذي ارسل موسى ومقتضى اللغة ان يقال خووا ساجدين ولكن عبر بالالقاء أولا للشاكة وليدل على انهم لم يتمالكوا أنفسهم من الدهشة العلمية فكأنهم أخذوا فطرحوا وهذه أعجب ما يكون من جهة البلاغة اللسانية ثم أبدل من قوله ـ وألق السيحرة ساجدين ـ قوله (قالوا آمنا برب العالمين ب رب مودي وهرون) وذلك اشعارمنهم بعزل فرعون عن الربوبية وبأن سبب الإيمان ماأجراه الله على يدى موسى وهرون (قال آمنتمله قبل أن آذن لكم انه لكبيركم الدى علمكم السمعر) فعامكم شيأ دون شئ أوتواطأ ممكم ، وانماكان ذلك من فرعون ليلبس على قومه (فلسوف تمامون) و بال مافعلتم ثم بين ذلك الوبال فقال (لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجعين اله قالوا لانسير) الاضررعلينا في ذلك في الدنيا (إنا الى ربنا منقلبون) أي لأنا ننقلب أي نصير الى ربنا في الآخرة مؤمنين مؤملين غفرانه وهو قوله تعالى (إنا نطمع أن يغفر لنا ر بنا خطايانا أن كنا) أى لأن كنا (أوّل المؤمنين) من أنباع فرعون (وأوحينا الى موسى أن أسر بعبادى إنكم متبعون) أى يتبعكم فرعوت وقومه ليحولوا بينكم و بين الخروج اى أسر بهم حتى اذا اتبعوكم مصبحين كان لكم تقدّم عليهم بحيث لايدركونكم قبل وصولكم الى البيحر بل يكونون على اثركم حين تلجون البيحر فيدخاون مدخلكم فأطبقه عليهم فأغرقهم . وجاه في التوراة في سفر الخروج في الاصحاح الحادى عشر أن الرب أمر أن يطلب كل رجل من صاحبه وكل

امرأة من صاحبتها أمتمة ذهب وأمتمة فعندة وأن الله سيميت كل يكر في أرض معمر من الاسان والمهوان وأصرهم أن يذبح كل أهدل بيت شاة يوم الرائع عشر من شهر الخروج ويطعفون القائمتين والعشة السليا من الدار ويأكاون اللحم تلك الليلة مشويا بالنارمع فعاير وامرهم أن يأكوه بخيلة ويأكاون الرأس مع الأكارع والجوف . هذا هوالمسمى ﴿ فصح الرب ﴾ رهذا الدم علامة على بيوت بني اسرائيل عنى بحفظ كل بكر من بني اسرائيل ويتخطاهم الموت الى أبكار المصريين ويكون أكل الفداير سبعة ايام ويكون هذا فريضة أبدية تذكارا بالخروج من مصرمن يوم (١٤) الى (٢١) من الشهركل سنة . وهكذا اص موسى قومه بذلك ففعلوا كل هذا ونجا أولادهم وصاردلك سنة أبدية ، ولمامات الأبكار من الانسان والحيوان في جيع بلاد مصر اصف الليل اشتغل الناس بالأموات و بنواسرائيل أخذوا غنمهم و بقرهم وأخذوا عجينهم قبل أن ينختمر ومعاجنهم مصرورة في ثيابهم على أكتافهم وفعل بنواسرائيل ما أمرهم الرب وارتحل بنواسرائيل من رعمسيس الى سكوت ستمائة ألف ماش من الرجال ماعدا الأولاد وخبزوا العجين الذي اخرجوه من مصر خبز ملة فطيرا . وكانت أقامة بني اسرائيل في مصر (٣٠٠) سنة فهذه الليلة هي عيد الفصيح الى الأبد . وكان الخروج في شهر ابيب . فهذه سبعة أيام يؤكل فيها الفطير تذكارا لخروج بني اسرائيل من مصر (فأرسل فرعون) حين اخبر بسراهم (في المداش حاشرين) وهم الشرط يحشرون الجيش ليتبهم قل (إن هؤلاء لشرذمة قلياون) لأنهسم ستهائة الف وهم قليلون بالنسبة لجيوشه (وانهم لنا لفائظون) لفاعاون مايغيظنا (وانا لجيع حاذرون) اوحذرون من عادتنا الحذر واستعمال الحزم في الامور (فأخرجناهم) اي خلقنا فيهم داعية الخروج بهذا السبب فملتهم عليه (من جنات وعيون ﴿ وكنوز ومقام كريم) وهي المنازل الحسنة والمجالس الجيلة (كذلك) مثل ذلك الإخراج أخرجناهم (وأورثناها) أي اور ثناجنسها اي جنس الجنات والعيون والكنوز والمقام الكريم (بني اسرائيل) وهي أرض المعاد التي هـم سائرون اليها . يقول الله كما جلنا المصريين على الخروج من هـذا النعيم حلنا بني اسرائيل أن يرثوا نظيره في ارض المهاد فساروا ليلا (فأتبعوهم) أي لحق فرعون وقومه موسى وأصنابه (مشرقين) وقت شروق الشمس ليصاوا الى ما أعد لهم من أرض الموعد (فلما تراء الجعان) بحدث رأى كل منهما الآخر (قال أصحاب موسى إنا لمدركون) لملحقون (قال كلا) أن يدركوكم فان الله وعدكم الخلاص منهم (إن معي ربي سيهدين) طريق النجاة منهم (فأوحينا الى موسى أن اضرب يعصاك البحر) القلزم (فانفلق) أى فضرب فانفلق وصارا ثني عشر فرقا بينها مسالك (فكان كل فرق كالطود العظيم) كالجبل المنيف الثابت في مقرّه فدخاوا في شــهابها كل سبط في شعب (وازلفنا) وقرّبنا (ثم الآخرين) فرعون وقومه حتى دخاوا على أثرهم مداخلهم (وأنجينا موسى ومن معه أجعين) بحفظ البيحر على الهيئة المذكورة الى أن عبروا (ثم أغرقناالآخرين) باطباقه عليهم (إن في ذلك لآية) لهبرة عجيبة لاتوصف (وماكان أكثرهم مؤمنين) فلا القبط الباقون في مصر آمنوا بها ولابنواسرائيل فانهم بعد مانجوا عبدوا الحيل وقالوا ان نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ولم يؤمن إلا القليل ، فكما لم يكن أكثر العرب مؤمنين وقد رأوا مافي الأرض من النبات في القسم الأوّل هكذا هؤلاء لم يؤمنوا بالمجزة التي وقعت على يد موسى وهو انفلاق البيحر، فبهذا تبين أن الالتجاء الى خوارق العادات لايفيد إلا أولى العلم كسحرة فرعون فرجع الأمر الى أن الاعان النافع اعما يكون للعلماء كعلماء الطبيعة والفلك والنبات وعلماء السيحر وهمم المتبيحرون فيه لأنهم لم يخرجوا عن تبعرهم في أسرار الطبيعة فأصبح الأمر راجعا الى قوله تعالى \_شهد الله أنه لاإله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائمًا بالقسط\_ فآما الذين يقلدون أو يظنون أن خوارق العادات كافية فهم غافلون (وان ربك لهوالعزيز) المنتقم من أعدائه (الرحيم) بأوليائه . انتهى التفسير اللفظى للقسم الثاني من السورة . وههذا خس اطائف (١) في قوله تعالى \_ ألم نريك فينا وليدا\_

- (٢) وفي قوله تمالي .. قال فعلنها إذن وأنا من الضابن ..
- (٣) وفي قوله تمالى ـ وتلك نعمة عنها على أن عبدت بني اسرائيل ـ
  - (٤) وفي قوله تمالي إن هذا لساح علم -
- (٥) رفى قوله تعالى سه فأخر جناهم من جنات وعيون سه ولأقدم قبل هذه اللطيفة جوهرة فى قسص القرآن ﴿ جوهرة فى قسص القرآن ﴿ جوهرة فى قسص القرآن من كلام الامام الشافعي رضى الله عنه ومن كلام علماه العصر الحاضر ﴾
  - (١) مايةوله الامام الشافعي في قصص القرآن

جاء في الإحياء في الجزء الأول صفيحة عه مانصه ﴿ روى أن عبد القاهر بن عبد الهزيز كان رجلا صالحا ورعا وكان يسأل الشافعي رضي الله عنه عنه عن مسائل في الورع والشافعي رحمه الله يقبل عليه لورعه وقل الشافعي يوما أيما أفضل الصبراً والحمة أوالحمكين فقال الشافعي رضي الله عنه المتمكين درجة الأنبياء ولا يكون التمكين لا بعد الحية فاذا امتحن صبر واذا صبر مكن ، ألارى أن الله عزوجل امتحن ابراهيم عليه السلام ثم مكنه وامتحن موسى عليه السلام ثم مكنه ، وامتحن أيوب عليه السلام ثم مكنه ، وامتحن سليان عليه السلام ثم مكنه وأنه واكنه واكنه المسلام أنه مكنه ، وامتحن الميان عليه السلام ثم وأيوب عليه السلام بعد الحية العظيمة مكن قال الله تعالى حوا تيناه أهله ومثلهم معهم حالاًية ، فهذا كلام وأيوب عليه السلام بعد الحية العظيمة مكن قال الله تعالى حوا تيناه أهله ومثلهم معهم حالاًية ، فهذا كلام وكل ذلك من علوم الآخرة به وقبل الشافعي رحمه الله تعالى من يكون الرجل عالما قال اذا تحقق في علم فعلمه وتعرض الما المناه في المناه في على المناه المناه على مناه المناه واحد والما يجمل معه غيره المسكن حدّته لان الافراد قائل ، فهذا وأمثاله عمالا يحصي يدل على رئبته في معرفة الله تعالى على مقام المناه على من الداء الواحد بالأدوية وأمثاله عمالا يحصي يدل على رئبته في معرفة الله تعالى طعه غيره المسكن حدّته لان الافراد قائل ، فهذا وأمثاله عمالا يحمي يدل على رئبته في معرفة الله تعالى حدّته لان الافراد قائل ، فهذا وقول ان الشدة خرمهذ بالشفوس فانظر ماجاء في كتاب تيسيرالوصول لجامع الاصول ﴿ عن أني هر برة قول ان الشدة خرمهذ بالشفوس فانظر ماجاء في كتاب تيسيرالوصول المه عن خرجهما فقالا اخرجنا قال خرجور من الله عنها فسألهما عن خرجهما فقالا اخرجنا

أقول ان الشدة خبرمهذب المنفوس فانظرماجاه في كتاب تيسير الوصول لجامع الاصول في عن أبي هريرة قال خرج رسول الله عن المسجد فوجد أبا بكر وعمر رضى الله عنهما فسأ لهما عن خروجهما فقالا اخرجنا الجوع فقال وما أخرجني إلا الجوع فذهبوا الى أبي الهيثم بن التيهان فأمر لهم بشعير فعمل وقام الى شاة فذبحها واستعذب لهم ماه (١) معلقا عندهم في نخلة ثم أتوا بالطعام فأ كلوا وشربوا من ذلك الماء فقال عليالية نسألن عن نعيم هذا اليوم في اخرجه مسلم ومالك والترمذي

وعن على رضى الله عنه قال ﴿ بينها نحن جاوس مع رسول الله على النعمة عم قال كيف بكم اذا غدا احدكم الله عنه ماعليه إلا بردة مرقعة بفرو فلما رآه على الذى كان فيه من النعمة عم قال كيف بكم اذا غدا احدكم في حلة وراح في حلة أخرى ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى وسترتم بيوتكم كانسترالكعبة قالوا يارسول الله نحن يومئذ خيرمنا اليوم نكفي المؤنة ونتفر ع للعبادة فقال بل أنتم اليوم خيرمنكم يومئذ ومئد أخرجه الترمذى فاعجب طذا الحديث الصحيح الذى أماط اللثام عن حال المسلمين في جيع العصور فانهم لما مالوا للمال والدعة والترف حرمهم الله الملك ولما كانوا هداة المرغم نافعين لها مكنهم الله في الأرض وهذه قاعدة عامة فاذا وأيت الله عزوجل يذكر قصص القرآن فاعلم انها رمن الى أمثال هذا ، وترى قابس اليوناني المتقدم ذكره في (سورة البقرة) عند آية و بشرالصابرين و يقولان السعادة لا تكون إلا بعدمعاناة الشقاء والصبر في هذه

الدنيا وكذلك مايقوله عالم آخر في كتاب ﴿ السَّمُوخِ الْهُندَى ﴾

أقول وانما نقلت هذا ليكون نصب أعين أولى العلم عند قراءة قصص القرآن ، فهذه القصص نموذج لما يفعله الله عزوجل بالمصلحين في الأمم الاسلامية فهو يبتلي بالمحنة ثم يلهم الصبر ثم يعطيهم التمكين وقليل من

(١) استعذب هم ماء أي استقي هم ماء عذبا

الناس من يوفق للتمكين. ان قصص الأنبياء اذا لم تلاحظ فيها هذه الاراه والمعانى لم تؤثر فى العقول ولم تهذب النفوس ولم تمط فكرة ، فن هذا الباب فليلم المسامون ومنه فليد خاوا لاصلاح النفوس ومداواة عللها وأسقامها واذن يكونون خير أمة أخرجت للناس

(٣) مايقوله عاماء المصرالحاضر في علم التاريخ ، فهاك ماجاء في بهض المجلات العامية الكبتن (جون مادوكس) دكتور في الفلسفة من جامعة (بال) بأمريكا وها هوذا

سمع أحد علماء الرياضة أديبا كبيرا يتاو قصيدة (ملتون) الخالدة وهي (النعيمالمفقود) بصوت مرتذم ولم يكد تاليها يفرغ من انشادها حتى سأل العالم الرياضي من حوله ؟ أي شي تجدى هـذه القصيدة في عالم الحقائق ولما أخفق في الحصول على جواب يخلق في نفسه الاقتناع صرّح بأن الشعر لاجدوى منه و بالتالي دومنتوج لاقيمة له . ولاريب في أن عقيدة العالم الرياضي في الشعر وهي عقيدة المعارضة أشبه بعقيدة رجل الناعمال في الناريخ إذ يرى ثانيهماأن قارئ أية قطعة تاريخية عمانهل الانسان في ماضي الحقب لايخرج منهامهما كانت متسقة الأساوب بأية قاعدة علمية معينة يستطيع بها أن يشيد جسرا بل ولا يحصل منها على أية فالله تجديه في مشروعانه العامية ، وسرعان ما يصرح ، ؤكدا أن درالة الناريخ لا تؤدّى بصاحبها الى أى غرض نافع وأن الوقت المبدول فيها ضائع هباء . و بديهي أن اثبات القيمة العملية من قراءة التاريخ يتوقف طبعا على تفدير كلة (عملي) فان كان معناها لايفيد إلا الدنانير والدراهم والاستيلاء على الاكداس منها فيجب أن يتقرُّر في الأذهان أن دراسة التاريخ لاتعلم الانسان تعلما مباشراكيف يحصل على المال . واذا كان في معني كلة عملي مايدل على شيّ آخر غير التنقيب عن الذهب فقد اختلف الحال عن سابقتها . أما أذا أفاد ممناها إثارة جهود الانسان للعمل مندفعا اليه بتأثير مثل من الأمثلة السابقة النبيلة ، ارأن يكون معناها توسيح نظرات الانسان الى الحياة اوتدريبه على واجبه منها بأدق الوسائل وأنقنها أوترقية مستوى معاوماته . اذا كان هذا فان قراءة التاريخ أعلى قيمة وأجدى على الأذهان من أية دراسة أخرى . و بديهي أنني حين أحبذدراسة التاريخ فاني اقصد بهذا تحبيذ التاريخ المسطور حديثا بدقة عامية ذلك لأن الاطلاع عليه يشني مواضع الدهشة منا فما يختص بالماضي ولولا أن انسانا في العصور البائدة قد سبق في الطريق المؤدّى الى تحقيق مايدور بخاطره من الاطهاع ومايتلهف إلى ادراكه منها لبقينا إلى اليوم على حالتنا الهميجية الأولى نعيش في المغاور ونرتدى الثياب المتخذة من جاود الحيوان وحيمًا صار أجدادنا على اهتمام بايجاد أحسن الوسائل لأداء الأعمال وثارت في نفوسهم عوامل الرغبة في الوقوف على ما ابتكرته الشعوب الأخرى من الطرق لتأدية تلك الأعمال نفسها لعب التقدّم دوره الحقيق في عمران الحياة ، إن في دراسة التاريخ منظارا لاغنية لنا عنه لنفهم العصرالذي نعيش فيه ولنتمكن بواسطته من التفريق مابين العناصر الأوّلية في الحياة اليومية وبين تلك العوامل العارضة الزائلة ، وإذا عرفنا التاريخ معرفة وثيقة فاننا نصبح كما يقول الكانب الانجليزي (مورلي) أشبه كل الشبه بالطائر الذي يحلق في أعلى طبقات الجوّكما يستطيع أن يرى سلسلة من الجزائر بحيث تكون نظرته اليها كأنها أجزاء من سلسلة جبال واحدة قد طفت عليها الأمواه وليست كأنها قطم منفصلة كل الانفصال عن اليابسة ، واذا قارنا الحاضر بالماضي فسرعان مانجد أن العصر الحالي يفوق سابقه في النواحي المادية والعقلية والأدبية فقد زالت العبودية والرق وأخذت قوة الرجال الجسمية والعقلية في قوامنهم على النساء تقل وتتناقص بينها قد اتسع نطاق الشعور عساعدة الضعفاء والعطف عليهم وسرت روح العدالة والرحة بين كل شعب بل و بين الشعوب قاطبة بعد أن كانت لا تتجاوز قاوب الأفراد في الأسرة أوالقبيلة الواحدة فكيف نستطيع وقد نفهم نواحي التقدّم في هذه الحالات؟ لايتسنى لنا ذلك إلا بدراسة الماضي الذي تعضف عنها

لقد كان (فون سببل) السياسي الألماني والمؤرخ المحقق قبل الحرب السبعينية يقول دائمًا في السكارم عن

الشؤن السياسية ، إن من يعرف « من أين » لابد أن يعرف ه الى أين » ولاريب في أن الساسة غير الواقفين على حقائق الامور يرتكبون الأغلاط دائمًا لأنهم لايعرفون ماذا أحمد في الماضي تلك الخياط السياسية التي ينتهجونها في حاضرهم

إن دراسة التاريخ تزودنا بالماومات الضرورية للمحصول على فهم صحيح عن الجاعات الانسانية العامة. ولا سبيل الى أن نقف على منشأ أوضاع حكوماننا ولفاتنا أومصدر حبنا للحرية وأفكارنا ومبادئنا الأدبية إلا بقراء تنا للتاريخ و بغيره لا نفقه شيآ من كل هذا وهو تراثنا النفيس في عصر ناالحالي بل ان التاريخ ليمدنا بالوسائل التي نستطيع بها التكهن عن المستقبل والتأهب لملاقاة الأيام، ولأضرب لذلك مثلا بحادث وقع على مشهدة أيام الحرب العالمية فقد تساءل ذات يوم أحد الجنودقائلا ؟ ماذا سيكون مصير أمبر اطور ألمانيا في نهاية هذه الحرب هل حقا سيشنق ؟ ألقى الجندي هذا الدؤال وأردف بالصمت برهة عرض فيها لذا كرته حوادث الماضي ثم قال كلا ، أنه لايشنق وأحكن سينفي و بذلك يحال بينه و بين جل الأذى والأخطار على العالم صرة أخرى ، مثله مثل نابليون بونابرت في خاتمة أيامه . و بديهي أن هذا الجندي ليس على موهبة النذبؤ ولولا درايته بالتارمخ وماوقع فما مضى من أمثال هذه الظروف والحالات لما تسنت له هذه المقارنة التي تضمنتها اجابة على نفس سؤاله . إن الدراية بالماضي وماوقع فيه ذات جمدوي عظيمة ليست في معاونتها إيانا على حل المسائل العاشة الأهمية فحسب ولكمها أيضا تعاون الأفراد على معالجة شؤنهم الخاصة وأن الذين يحطمون سفن آمالهم حيث طاحت آمال غيرهم من قبل لاياومون إلا أنفسهم فقد كان واجباعليهم محتوما أن يدرسوا تجارب سواهم من الرجال ، والتاريخ لا يعيد نفسه ألبته إعادة دقيقة إذ أن الموامل لن تكون هي نفسها في كل زمان ومكان و بذلك لا يكون تحليلها دقيقا ، ومتى ثبت هذا تجلت قيمة المقارنة مابين الحاضر يحوادثه و بين الماضي وماتم فيه م وأزيد من هذا أن دراسة التاريخ تبعث من نفوسنا الهمة على أداء واجباننا التي أنيطت بنا فان الأمثلة السامية التي نقتد سها عما فعل الأبطال في الماضي تولد النشاط لدي الناهضين بأعماء الخاضر ، ولاريب في أن مافعل (ليونيداس) ومواطنوه الاسبارتيون من أجل اليونان في مضيق (ترمبولي) لابد وأن يحفظ عني كل وطني شجاعته في الدفاع عن وطنه بل ويكون بمثابة المحر"ك لأعصاب ذراعه بينها أن وقوننا على كيفية نهوض الرومانيين وتفوّقهم في الانتصارات التي لم يسبق لهامثيل على يدى (هانيبال) . كل هذا يلهب حاسة الذائدين عن اوطانهم الى النهاية . يجب أن ندرس التاريخ فاذا مااستوعبناه ووقفنا على خفاياه امتلاًت أذهاننا بصور جة عن الغرائز والصفات و بمناظر يتجسم فيها مصيرالأفراد والجماعات بل والأمم و بالأفكار العظيمة عن النظام الاجتماعي وارتقائه و بذلك نشعر بأنفسنا وقد كبرت و بمقولنا وقد أتسم نطاقها . و يقول (اللورد بَيَّاوِنَ) اقتباسا عن أحد مؤرخى اليونان ﴿ إِن التاريخ فلسفة تعلمنا بالأمثلة بل أن مثل كل علم جايل النيمة اذا درسناه بدقة ونظام خلق فيهنا ذاكرة يسهل عليها الرجوع الى الحوادث مهما يبعد بيننا وبينهاالأمد وعينا دقيقة الملاحظة وقدرة على تفهم العلاقات بين الأسباب والنتائج . انتهت الجوهرة

﴿ اللطيفة الأولى والثالثة \_ ألم نربك فينا وليدا \_ الى قوله \_ وثلك نعمة تمنها على أن عبدت بنى اسرائيل \_ ﴾ اعلم أن هذا القول قعمه الله علينا ليملمنا كيف تكون المحافظة على الأوطان وحب الاخوان فان فرءون لما من على موسى بأنه رباه قال موسى كيف تمن على بذلك وأنت لولا استهبادك لنا ما تسنى لك ذلك ، وقد وضح هذا المقال في تفيير الآية وانما جعلنها اطيفة ليتفكر فيها الأذكياء

﴿ اللطيفة الثانية في قوله تمالى \_ قال فعلتها إذن وأنا من الضالين \_ ﴾

اعلم أن موسى عليه السلام لم يعقه ما اتفق له من قتل القبطى خطأ عن المضى فى الأعمال النافعة وانما جاء ذلك القصص لنا لنضرب الذكر صفحا عمامضى من الأعمال ونتجه الى أعمالنا العالية الشريفة ولانجعل

ما انفق لنا من الخطأ بحسب ماينانه الناس عامفا عن الأعمال المافسة ، فليجآ المسلم في عمل وليقم بما وجب عليه وليتذكر أن سيدنا موسى عليه السلام لما وكزالقبطي فمات لم يعقه ذلك عن ترقية بني اسرائيل واسعادهم في المعادة المالية الرابعة ، السنو عند الفراعنة ﴾

القد ذكرت هذه القصة في القرآن مرارا وتكرارا وفيها ذكرالسحر عند قدماء المصريين وفيهاأن البحر الفلق لموسى فلا سمعك ماجاء عن قدماء المصريين من السحر التطلع على عقائدهم وآرائهم ولتعلم أن قصة موسى وفرعون وراءها من الأخباركل عبيب وغريب الأنقل لك ماوجد على ورق البردى وفي الآثار المكتوبة على الأحجارات بجب من الأم ومن عاوم الأوائل ولتعلم أن الله عز وجل له في الأم عجائب وغرائب من قال المرحوم أحد باشا كمال ما ملخصه فر قد كان السحرله تأثير غريب قبل اليوم بخمسة آلاف سنة ولم يكن لطبيب أن يداوى بالعتاقير إلا بعد أن يداوى بالعزائم السحرية ، فالعزية مقدمة على الدواء المادى ، وقد ذكر عادته في الأسرة الناسعة عشرة وهي أن فتاة ابنة علك (بختن) قل واعليه بفداد طلب أبوها من رمسيس الثاني أن يرسل طما أحد المعبودات المصرية فأرسل لهما المعبود (خونسو) فوصل خونسو الى الملك وطلب منه أن يخرج العفريت أحد المعبودات المصرية فأرسل فما المعبود (خونسو) فوصل خونسو الى الملك وطلب منه أن يخرج العفريت أذلك وجواوا له يوما عظها مشهورا فأحب الملك أن يبق المعبود المصرى عنده داعما ولكن بعد مدة صرض وحار الأطباء في أمره فجا له (خونسو) ليلاكأنه باشق من ذهب وألم عليه أن يرده الى بلده فاما طلع النهار وحار الأطباء في أمره فجا له (خونسو) ليلاكأنه باشق من ذهب وألم عليه أن يرده الى بلده فاما طلع النهار أرجعه الى بلده فشفي من مرضه في

(١) وكانوا يعتقدون أن الجن تشفى من الدودة الوحيدة ومن رمداله ين والالتهاب وغيره ، وقد دو الله رسائل الطب كيفية الحراج الجان المؤذية وطردهم الى أسفل سافلين لينجوا من أذاهم ، وذكر رحه الله عزيمتين السبهرتا بحسن الاجابة والقبول وكان الأطباء يتاونهما على كل مرض ولشهرتهما وحدروا بهما ورقة (ابيروس الطبية) وهاك ترجة العزيمة الأولى وهى تكرر بالدقة مرارا منى وضعت الأدوية على أى عضوم يض لكى يزول عنه سبب المرض والعين اذا كان استمال العلاج من الظاهر ، وأنا رأيت ألا أذكرها بنصها لعدم فائدتها ، وانحا أقول ان ملخصها يرجع الى الاستفانة بالالحة (أشوريس) الني خلصت (حوريس) من الأشياء الرديئة التي فعلها أخوه (ست) حين قتل أباه (اسوريس) والاستفانة أيضا بالالحة (اسيس) المعبودة الكبيرة يستغيث بها أن تخلصه من معبود الآلام ومن معبودة الآلام ومن الموت ومن الموتة ومن المصرع والمصرعة . ويقول باشمس تكامت بلسانها واشوريس تشفع بتدخلك ، الشمس تكامت بلسانها واشوريس تشفع بتدخله ، فاذن عليك أن تخلصي من كل شي ردىء انتهي

آما العزيمة التي تتني اذا كان الدواء من الباطن فهاك ملخصها فر بعد شرب الأدوية يخاطب الأدوية يقول هامي أيتها الأدوية والطردي الأوجاع من قلبي ومن أعضائي ، العزيمة طيبة لأجل الأدوية والأدوية طيبة لأجل العزائم ، ثم يرجع و يقول كلاما كالسابق إذ يقول ان (موريس) و (ست) جيء بهما الى البناء الكبير بعين شمس وحصلت المحاكمة بينهسما ففاز (موريس) لأنه كان على الأرض يفعل مايشاء كالمعبودات معده ويكورهذا القول مرارا وهو يتعاطى الجرع في

ولهم عزائم أخرى لابعاد الهوام والدبيب وعزائم للمحبة والقبول و يمثلون شخصا على هيئة العدة و يتلون العزيمة و يضربون ذلك المحمثال بالمدية فان العدة يحصل به ماحصل بصورة الشمع على زعمهم وكانوا يتخيلون انهم يرون الشمس نصف الليل ويستحضرون الشياطين الذين يجلبون لهم ماير يدون م هذا ملخص ماذكر الباشا في ﴿ مجلة الموسوعات ﴾

وهاك ماترجه أستاذي في علم التاريخ والجغرافيا المرحوم أحمد بك نجيب عن اللغة الألمانية المترجة عن

الورق البردى المصرى ترجة حرنية ، إذ القال رحمه الله صادئه بن الملك (خوفو) أحد ماوك الأسرة الرابعة وهو المبافى للهرم الأوّل بالحيزة سنة ، ١٠٥٠ قبل الميلاد ، ان هذا الملك جع أولاده الدلاة والزم كل واحد منهم أن يقص حكاية من أغرب التواريخ المصرية فامتالوا أمره ، وإلى لألحص لك حكاياتهم ، لماذا ؟ لأن هذا أغرب التواريخ فاطلاعك على تاريخهم ، وأيضا ان القرآن ذكر سيحرهم ، فهاك سيحرهم لتقف على التواريخ فاطلاعك على الأوّلين ولتملم كيف ذكر هذا السيحر في القرآن ولماذا ذكر وكيف كانت هذه الدنيا ومنشؤها ، وإذا رأينا أنفسنا متحبين من خرافانهم التي كانوا يزعمونها حقائق قر بما جاءت أقوام بعدنا فعدونا مخرّفين هو وفوق كل ذى علم على -

﴿ الحكاية الأولى ، قال ابنه الأول ﴾

( أعجوبة حصلت أيام اللك نيمًا وهومن الأسرة الثالثة ومات سنة ٥٠٠٠)

وقف الأمير خفرع الباني الهرم الناني وقال لأبيه (خوفو) أناأقس عليك أعجو بة حصلت مدة أبيكم (نيقا) (ومعنى الأب هنا السلف) حينها ذهب الى معبد المعبود فتاح سيد عنخ تورى (مكان عدينة منفيس به المعبد) وزار أكبر علماء السعور وكانت زوجنه تحب رجلا من أهل المدينة وكانت ترسل اليه خادمتها كل يوم وهو يجلس معها في البستان منشرحا مسرورا وأرسلت له يوما صندوقا فيه ملابس لطيفة فأتى مع الخادمة ومفير على ذلك جلة أيام فلمح ذلك المدنى منزلا خاويا في بستان زوجها فطلب منها أن يكونا معا فيه فأصرت أمين المنزل أن يهي ملما هذا المنزل في البستان لينشر عا فيه ففعل وجلسا معا فيه كما بشا آن أما الحادم الأمين فانه أخبر صاحب البستان وهو زوجها كبير القراء وهوالكاهن فقال الكاهن لهذا الأمين أحضر لى شمعا من، السندوق المصنوع من الأبنوس والفضة المذهبة فصنع عساحا من الشمع طوله سبعة أشبار عم طلم عليه بالسعور ثم قال الرَّمين متى جاء المدنى ليغتسل كما كان يفتسل كل يوم في هذا الماء فألق عمليه التمساح الذي من الشمع شمطه المدنى وحلس معيا على عادته وشربا في هناء وسرور وجاء العاشق لزوجة الكاهن ليغتسل في البركة فألق الأمين عليه التمساح من الشمع فانقلب الى تمساح حقيق بنفس الطول وخطف المدنى وغاص في قاع الماء وكان اسم هذا الكاهن (ويبابونر) و بدقي (ويبايونر) الكاهن المذكور سبعة أيام مع الملك والمدنى غاطس في البحر في جوف التمساح ثم طلب منه أن يريه عجيبة في رجل مدنى في زمانه فتوجه معه للبركة وتلا العزيمة على التمساح أن يحضر الرجل المدنى فأحضره ففض الملك وقال كيف تعذب هذا الرجل بهذا التمساح فأخذ الكاهن التمساح اذا هوشمع كاكان وليسحيوانا وقص عليه قصص زوجته وهذا المدنى فغضب الملك وأمر أن يرجم الكاهن التمسلح كما كان وينزل في الماء وقد تم ذلك وأمر باحراق المرأة في جانب البستان

فلما أتم الأمير خفرع هدنه الحكاية قال لأبيه (خوفو) هذه حكاية حصلت مدة أبيك (نيقا) فقر ب الملك (خوفو) ألف رغيف خبز ومائة قدر بوزه (الجعمة) وأمم بذبح ثور وكذلك أمم بحقين من الروائع العطرية مكل ذلك لروح الملك (نيقا) وقدم أيضا الى روح أول القارئين طعاما وقدرا عظيا من البوزه وقطعة خم كبيرة وحقا من الروائح العطرية

﴿ الحَكَايَةُ الثَّانِيةَ ، أَعِجُو بَهُ وقعت فِي أَيَامِ المَلكُ (خُوفُو) نفسه ﴾ ( ترجت حرفيا من اللغة الألمانية وهي مترجة من اللغة المصرية القديمة حرفيا أيضا )

عند ذلك قام الأمير (هرد داف) ابن الملك (خوفو) وقال انك لم تسمع إلا ما كان في الزمن الماضي ولم نشاهده بأ نفسنا فهو يحتمل الصدق والكذب ولكني أخبرك عن شيخ فلاح مصرى يعبش (١١٠) سنة و يأكل كل يوم (٠٠٠) رغيف و يشرب ما أنه قدر من الجعة و يأكل رقبة ثور وهو يقدران يرد راس الانسان المقطوعة الى مكانها فهو يحيى الموتى واذا جر حبلا على الأرض خلفه خضع له الأسد ومشى خلفه مدة ما يجو

الحيل وأنه يعرف حساب (ابت) وفيه الأسرار المكنونة للعبود (توت) ويقال أن هذا الحساب وحدة المقاييس لتصوير الحيوان والانسان فان هذه الصور المجيبة التي صنعوها والمياكل الني اخترعوها لابد لها من مقاييس فهو إذن زابت) فقال الملك (ياهردداف) أحضره لي وكان اسمه (ددي) فرك زورقا في النيل وسافر الي بلدة (ددى) في اقليم ( وسنفرو ) ولما وصل (هردداف) الى الجسر تركه وسار محولا على كفة من خشد الأبنوس وقوائمه من خشب ارزلنان مشبك بكلاليب من الذهب فاما وصل الى منزل ددى سلم عليه بسلام لانعرفه الآن، وكان (ددى) راقدا على سرير فوق مسطبة وخادم بروح على راسه بمروحة وآخر يغمز (يكبس) رجليه وهذه صورة السلام ﴿ السلام عليك عالته عله كل من صار في دور الشيخوخة والهرم ، في دور الاحتضار والموت، في دوراالزول في القبر، في دور الدفن والمواراة في التراب الذي تصير اليه عاجلا انت أيها الفاضل المحترم واني أتيت اليك من بلاد قاصية لأناديك ومعى رسالة من أبي جلالة الملك (خوفو) وانك متى حضرت تأكل ا كلا فاخرا يقدمه لك الملك أبي و يواليك عثله فتسير وانت في هذه العيشة الراضية حتى تلجق بالمبائك المرتاحين في قبورهم ، فقال ددى سلام سلام باهردداف ياابن الملك ، يامن بحبه أبوه و يكافئه و بجل قدره و مرفع شأنه فوق الكبراء والشيوخ وإن (قاك) حية ، ومعنى قاك يعنى صورتك الحيالية بعد الموت التي كانوا يعتقدون انها تسكن في الصورة التي يصنعونها على هيئة جسم الميت ويقدّمون لها دورالخبز وكل مأكول و بزعمهم أن هذا يجهل تلك الصورة حية ، ثم أن الأمير (هردداف) ساعده على القيام وسافر معه على الجسر فقال (ددى) مرلى بزورق واحضر أولادي كلهم مع كتبي فأمرله بزورقين مجهزين بجميم لوازمهما ، ولما وصل الأميرهر دداف هو وددى الى (منفيس) وهي ميترهينه الآن دخل ددى على والده الملك فقال له الله ؟ هل ما يقال انك تحي الميت حق قال نع احى الانسان والحيوات فقطع رأس اوزة أمامه فأخذ الاوزة وجعلها في الجهة الغربية من الايوان وجعل رأسها في الجهة الشرقية منه وأخذ يتلوالعزائم السحرية فقامت الاوزة تمشي وتتبيختر وكذا الرأس صار يقفز نحو الجثة فالنقيا ولما وصلت لها وقفت الاوزة وجعلت تصيح . فقال له الملك أصحيح انك تعرف حساب (ابت) في الأسرار المكنونة للعبود توت م قال لا أعرفه والكن أعرف مكانه انه في علبة مصنوعة من حجر ريسي (كذا) موجودة عنزل اسمه (سبتي) عدينة الشمس (عين شمس) ولست انا الموعود بها بل الموعود بها أكبر أولاد المرأة (ردّدت) امرأة الكاهن المسمى (را) الخادم للعبود سخيو والمعبود المذكور وعدها أن يعطى أولادها أكبرالوظائف في القطر المصرى واكبرهم يكون هوالكاهن الأعظم لمدينة الشمسوهذه المراة تلد في الخامس عشرمن شهرتي (طوبه) وأكرم الملك هذا الساحراكراماكثيرا ورتب له كل يومألف رغيف من الخبز ومائة قدرمن الجعة وتورا ومائة ربطة من البقول والخضر انتهى

﴿ الحَكَايَةِ الثَالِثَةِ هِي أَعِمُوبَةً وقعت في ايام الملك سنفرو ﴾

لما انتهى الأمير خفرع من كلامه قام أخوه الأمير (بيوفرا) وتقدم للكلام أمام أبيه الملك خوفو وهذه الحنكاية ملخصة فيا دار بين المؤلف و بين تلميذ بمدرسة عالية وقد نشر هذا الحديث في جريدة الاخلاص تحت عنوان ﴿ السحر في وزارة المعارف ﴾ وهاك نص الحديث

(س) \_ لقد جاء في المكتب السماوية وفي العاوم الأثرية أن قدماء المصريين كانوا بارعين في السحر فهل بقي من هذا العلم شئ الآن

(ج) إن السحراليوم في وزارة المعارف

(س) عجباً . كيف تقول هذا وأنت كنت مدرسا بها وإنا تلميذ بل إنا كنت تلميذك بالمدرسة الخديوية . أجدًا تقول أم أنت من الهازلين ؟

(ج) انى لا امنح وانما أقول لك حقا ان وزارة المعارف قد عمها السحر من اوطا الى آخرها وهذا

السحر قد انام العقول

- (س) أوضح فاني لم أدر ماتريد
- (ج) ان كل شي يصرف العقول عن الحقائق يسمى سعوا ، ألا ترى أن المنوم (بالكسر) يأتى فى المراسح العامة و يضع سكرا فى فم المنوم (بالفتح) و يقول له هذا حنظل فيلفظه المنوم و يقشعر واذا عكس الأمر استحلى الحنظل وابتلعه وهوقر بر العين ، هذا أحد أنواع السيحر فقد صرف المنوم عن الحقائق حتى صار الحاو مرا والمرس حاوا ، أولست ترى أن الرجل يقول له المنوم (بالمكسر) أنت امرأة فيفعل فعل المرأة و يسمى نفسه باسم المرأة ثم يقول له أنت ملك فيفعل فعل الملوك وهو مصدق ذلك فى كل حال والناس يشاهدونه فى المراسح ، إن هذا نوع من السيحر بلا جدال
  - (س) وهل هذا التنويم يدرس في المهارف
- (ج) لا ولـكن التنويم في المعارف أشد وأشد . لاجوم ان كل ماصرف العقول عن الحقائق حكمه حكم المنتويم فاذا رأينا فعلا يؤدى الى همذه النتيجة عددناه سعرا وان لم يسمه العاتمة ولا القاموس سعرا . إن المقام مقام حكمة وعلم . وهل لك أن أقص عليك عجيبة من صرويات قدماء المصريين السعرية المكتوبة على ورق البردى سواء كانت على الحقيقة أو خوافية . ذلك أن الأمبر بيوفرا وهوأخو الملك (خفرع) قام أمام أبيه الملك (خوفو) وقص عليه أمجوبة وقعت وقد ظهرت على يد أكبرالعلماء المسمى (زرام عنيخ) ذلك أن الملك (سنفرو) كان منقبض الصدرفوصف له أكبرالعلماء أن يتوجه جلالته الى بركة قصره و يجعل فيها زورقا مصفحا بالدهب جيلا فيه عشرون فتاة بكرا يجذفن فيه بمجاذيف من خشب الأبنوس المحلى بالدهب وهن عليات بالقلائد والعقود ولابسات ملابس (شبيكه) ففعل وركب فسرن به في الزرق ونظر جمال الزورق ومن فيه وجمال الأشجار والأزهار حول البركة فالمشرح صدره وكانت الفتيات صفين ولكل صف قائدة فوقع حجر دهنج من قرط احدى القائدات في الماء فارتاعت لذلك وتوقفت عن العمل هي ومن معها فضمن لها الملك ممل حجرقرطها فقالت لا أبني سواه وهذا الحجر أخضر زاهي اللون كالزمرذ فتكذر الملك فأعائه أكبر العلماء المذكور وقرأ العزيمة على الماء وكان عمقه اثني عشر ذراعا فانطبق أحد نصفي الماء على النصف الثاني وصار عمقه ار بعة وعشرين ذراعا وصارمكان النصف يبسا فوجد حجرالدهنج في الأرض على سقف من الزجاج عقد ار بعة وعشرين ذراعا وصارمكان النصف يبسا فوجد حجرالدهنج في الأرض على سقف من الزجاج فائقطه وناوله لصاحبة ثم تلا العزيمة من أرعمة أحرى في الماء فرجع الماء خالته وانشرح قلب الملك هو وفتياته
  - (س) وما فعلت المعارف من هذا
- (ج) ان أكبر العلماء أشبه بحكاء أوروبا في كلياتهم والملك سنفرو وفتياته أشبه عاولة أوروبا وجنودهم والماء أشبه بالعلم فكلاهما للحياة والحجر الواقع من قرط الفتاة هي النعم والخيرات المحبوءة في أرض مصر مثلا ومافيها من النعم. أما العزيمة فهي أن أوائك الفلاسفة والحكاء في اوروبا يعطون التعاليم للمرسين ولولاة الامور الاوروبيين فيعلنون أهل البسلاد يقولون لفتكم لاتصلح للتعليم واخلاق آبائكم وآدابهم . كل ذلك نقص وينقضون على العلوم فيحذفونها ولايبق إلاقشورها . ألم تر أن التلاميذ قبل زمن الاحتلال وفي أوائله كانوا يدرسون علم الأشياء في الابتدائي والفلك والحيوان والانسان والنبات في التجهيزي . الم تحذف هدنه العلوم من البلاد ؟ اليس الانسان يرى بعينه النبات و يرى الحيوان وأجسام الناس و برى الكواكب
  - (س) بلى ولسكن لايدرسها لأنه ليس في منهج الدراسة
- (ج) هذا هو السحرالحقيق ومافعل سحر أكبر علماء سنفرو لم يفده إلا حجرا هو قرط ولمكن سحر أورو بالآن أفادها قطراكبيرا والقطرخيرمن القرط بلفيه مايساوى الآن الف حجر منهذا. ومن تلك العزيمة قول الدول المحتلة أعطينا التلميذ الشهادة فيغتر المتعلم بذلك وكنى بالغرورجهلا وأماالماء الذى ارتفع عن احد

نصفى البركة فهوهذه العاوم اتقشعت من البلاد بالتدريج في زمانتا والناس في مصر اهون لاهون مسحورون وأما الحجر فهومال مصركه وأما الآخد فهى أورو با فانها لاتجوأ على نهب أموالنا ونحن علماء ، انما تأخذه ونحن جهلاء ، فاذا أزاحت انعلم الكشفت لها كنوز مصر وأخذتها والا فلماذا ندرس هذه العلوم في مدارسها ولماذا نرى أمّتنا المصرية كانت تدرسه قبل قدوم الانجليز وأصبح ذلك نسيا منسيا ، بل ما بالما نرى الكتب الانجليزية التي كانت تدرس فيها بعض هذه الأشياء غيرت وحل محلها تصص كحكايات المجائز والأطفال

(س) إذن الساحرون من اورو با

(ج) نعم والناس اليوم مسيحورون يسيرون في الحقول و ينظرون النبات والحيوان و ينظرون نوع الانسان و ينظرون نوع الانسان و ينظرون النجوم وهم غافاون لأن المنوم قال لهم هذه هي شهادة العاوم فغفاوا

(س) وهل الوزراء المتعاقبون شاركوا الانجليز؟

(ج) لم يكن للوزراء قبل الاستقلال أصر أما بعده فالوزراء رجالات الأمّة فيفيرون و يرجعون الامور الى نصابها وما ذلك عليهم بعزيز وأما اذا رجعت مصر الى عهدها الاحتلالي (السميح الله) فالسيحر يستمر والجهالة تدوم وليس للصر بين إلا أن يفكروا جيعا ، انتهى الديث و به تم الكلام على الحكايات الثلاث

## ﴿ تقديس كتب السحر وأكابر السحرة عند قدماء المصريين ﴾

جا، في كتاب ﴿ أدب الدنيا والدين ﴾ عند قدما، المصريين مانصه بصفيحة ١١٨

« كانت كنت السيحر داخلة في العلوم المقدّسة ومندرجة أيضا في علوم البيان وكنب الطب والحكمة ، وكانت هذه الكتب تحفظ في دورالكت الملكية المجاورة للعابد والهيا كل ومن المحفوظات الآن في مدينة لندن ورقة بردية في السحر اكتشفها كاهن في القاعة الكبرى من معبد كنتوس مذ كورعلي جوانها أن الأرض كانت مظلمة حتى ظهر القمر فجأة وأضاءت أشعته سطحها ، فأنى ذلك الكاهن بهذه الورقة الى خو فو أحدماوك الأسرة الرابعة ، أما السحرة فكانوا ينقسمون الى ﴿ طَائْفَتَينَ ﴾ الواحدة قانونية والأخرى غمير قانونية فاقانونيون هم الذين كانت تأذن لهم الحكومة بمباشرة السيحر وتعتمد عليهم وتعوّل على آرائهم في الطوارئ ولذلك كان لهم النفوذ الأكبر والمقام الأسمى أمام الفراعنة والرعية و واشتهر في هذا العلم كشيرمن أبناء الملوك والأمراء كامنحتب بن حابي وزير الملك امنحتب الثالث الذي نبغ في السعور حتى أقاموا له تمثالا محفوظا اليوم بالمتبحف المصرى شحت (نمرة ٣) . وممن اشتهرأيضا بالنبوغ في هدا الفن الملك سيزوستريس حتى فاق جيع السحرة في عصره. وكانت الفراعنة بجلون هؤلاء السحرة ويثقون بهسم ويلقبونهم بكتبة بيت الملك وكتبة الحياة ويدعونهم لتفسير أحلامهم والانتصاربهم على أعدائهم باظهارأعاجيهم المدهشة كاحصل في قصة سيدنا موسى عليه السلام أولهمل الألعاب السحرية لتسليتهم ورياضة أفكارهم ، وكان الساحرلاينبغ في هذا العلم إلا بعد التمرن الطويل ومضى مدة طويلة في حسن السيرة والسريرة ومقاومة شهوات النفس والتمسك بالطهارة والعفاف والامتناع من أكل اللمحوم والأسماك والانفراد والانزواء في الخلوة كل أيام حياته ولايجوزأن يحترف أبة حرفة أخرى حتى تشغله عن مهمة وظيفته وقد أنقن السحرة هذا العلم وتفننوا في أساليبه وأحكموها حتى لم يتركوا غاية جهدهم فيه ورسخت قواعده في أذهانهم حتى كان أحدهم يأتى بأكبر الخوارق التي تبهر الأبصار والبصائر بدون تـكلف كأنها ألهو بة صبيانية . ومما ذكر عنهم انهم فلقوا البحار وقط وارأس رجل وفصاوها عن جثته ثم أعادوهااليه بدون أن يشعر بأذى وجعلوا المماثيل والأشاح المصنوعة من الشمع تعرك بحركات مختلفة طوع ارادتهم وكانوا يختفون عن الأبصار وهمجلوس في الجلس فلاينظرهم أحد حتى ان الداخل لايمتقد انهم موجودون في هذا المجلس و يقرؤن الرسائل المطوية داخل ظروفها فيخبرون بما فها بدون أن يفضوها و يخبرون الناس بماضهم وحاضرهم ومستقبلهم ، ومن أعجب أمر أقاصيصهم انهم قلبوا نظام الطبيعة حتى صنع أحددهم من الشمع عثال تمساح صفير ثم تلاعليه صيفة سعدرية فتحرك هذا النمثال وسلط على رجل زان استحق العقاب فابتلهه وألقاه في البيحر » انتهى

هذا ماجاء في الكتاب بنصه وفصه واست أذكره على انه حقيقة ولكن أقول هكذا كان القوم يستقدون والحديثة رب العالمين

مهر جال المهروبجة المكرمة كا

اعلم أيها الذكي أن ماكتبته الآن لايفيد فائدة يحسن السكوت عليها ولولا انه قد جاء مكتوبا في الورق البردىما كتبته فلأرك الآن جمال العلم و بهجة الحكمة ونورالله المشرق في هذه الدنياوسر"، الظاهر وعجائبه المدهشة م اللهم انك أنت الظاهر والباطن وأجل الأنوار وأبدع الأسرار هذه النفوس الانسانية التي سكنت أجسامنا وزينتها بحواسنا وكرمتها بعقولنا وأقدرتها أن تعرف الكائنات علويها وسفليها . اللهم انك أنت الذى أبدعت أرواحا عاوية أدارت الكواكب ودبرت الأشباح الأرضية وخلقت أخرى أصفرمنها كالنفوس الانسانية وشوّقتها الى أن تطلع على كل عجيب وغريب ، ذلك لأنها قبسة من نورك وسرمن أسرارك فهى أبدا تحنّ الى الجال والكمال وتصبوالي ادراك الأسرار ، ومن عجب اننا نحن من أجل الأسرار وأبدع المجانب اكننا تجهل أنفسنا ولانفطن لما فيها من الجال البديع والنقش الغريب ، يا الله كأنك حكمت علينا بالحبس في الجهل حتى ندفع تمن علمنا بأنفسنا غالياكا يدفع الرجل مهر عروسه ، وماذلك المهر إلا دراسة هـ ذا الوجود وعجائبه وتحلى النفس بالأخلاق الفاذلة وهنالك تتجلى لهما معانيها فتعرف انها قبسة من نورك فتطير فرحا الى الهائك وتموت فرحة بمشاهدتك ، أمامي الآن ﴿ كَتَابَانَ ﴾ كنت دائمًا أحافظ عليهما لألخصها في هذه السورة لمناسبة قصة سيحرة فرعون ، فهاهي ذه الآن تطبع ولم يوقظني لذلك إلا بعض الاخوان قبل أن تضيع الفرصة فعامت أن هذا الايقاظ أمر إلهي نبه في النفس ما كان خاملا ، والكتابان أحدهما يسمى السحر الحلال في الآلعاب السماوية و بعض فوائد صناعية مجرّبة ، والثاني يسمى لمختار في كشف الأسرار ، أما أوّلهما فهو مؤلف مستنخرج من العاوم الحديثة وفيه فوائد فائقة وعجيبة ويظهرلي انها كاها صحيعة أوقريبة من الصحة والكتاب الثاني مؤلفه بسمى الشيخ زين الدين عبد الرحيم بن عمر الدمشتي كان في القرون الوسطى فلا سمعك أوّلا ما اصطفيته من كتاب السعدر الحلال. ثم أقفى ببعض ما اصطفيته من كتاب الختار في كشف الأسرار لترى جمال الله المخبوء في العناصر ، وتنتفع بفوائد ومنافع في الحياة ولطائف تفرح الخلان وتؤنس الجلاس وأخرى للإعتبار والاحتراس من الناس. أماكتاب السيحرالحلال فقد اصطفيت منه (٣٣) فائدة وهاك بيانها ﴿ الفائدة الأولى . كيفية جعل رأس عجل مطبوخ يعج على المائدة كأنه حي ﴾

الطريقة في ذلك هي أن تأخذ ضفدعة حية وتضعها في أسفل الرأس من جهة الحنيجرة تحت طرف اللسان الداخلي و يكون وضعها عنداخ اج الرأس من الطنجرة حالا وهوشديد الحرارة بحيث ان حوارته تلذع الضفدعة فتصرخ هناك فيخرج صوتها من فم ذلك الرأس نظير صوت العجل تماما واحترز أن لا تضعها إلا عند ارادة استعمال ذلك قبل أن يبرد الرأس أو تموت الضفدعة

﴿ الفائدة الثانية كيفية إطفاء شمعة مشعلة واشعال شمعة أخرى مطفأة فى وقت واحد ﴾ (أوّلا) ينبغى أن تكون الشمعتان كاملتين وفتائلهما جديدة لم تمسها نار (ثانيا) أن تشق طرف الفتيلة التى تريد أن تشعلها بواسطة دبوس ونحوه وتضع فى ذلك الشق قطعة من الفوسفور(١) بقدر حبة حنطة واجعل

(١) يجب الاحتراز السكلي عند استعمال الفوسفور، ينبغي أوّلا أن لاتمسه بأصابعك لئلا يعلق بها شئ

المسافة بينها وبين الشمعة المشعلة مقدار خس أقدام وخذ بيدك غدارة وأطلقها على المشعلة فيطفئها البارود بعزمه ويشعل الثانية التي في رأسها الفوسةور

﴿ الفائدة الثالثة . كيفية عمل برق في حجرة ﴾

ينبغى أن تكون الحجرة التى تريد أن تصنع فيها البرق صفيرة ومظلمة ولا يكون فيها منفذ الى الخارج يدخل منه الهواء ثم تأخذ إناه من نحاس أونحوه فتشعل فيه شيأ من العرق مع الكافور وتتركه فى غليانه حتى يحترق العرق والكافور برمتهما ولايبق شئ فى الاناء ، وحينتذ اذا دخل أحد الى تلك الحجرة و بيده شمعة موقدة يرى فى الحال لمعان برق شديد فى المكان ، وذلك البرق لا يخشى منه ضرر لا للانسان الذى يفشاه البرق ولا البيت الذى يسطع فيه

﴿ الفائدة الرابعة ، كيفية اظهار شبه قوس قزح ﴾

طريقة ذلك أن تملأ فك ما، وتقف في باب أوفى شباك حجرة نافذ منها نور الشمس الى الداخل وتجعل ظهرك موجها الى أشعة الشمس ثم تنفخ ذلك الماء بخا بحيث يكون نورالشمس واقعا عليه فيظهر للناظرين قوس منعن نظير قوس السيحاب

﴿ الفائدة الخامسة ، جمل الورق غير قابل الاحتراق ﴾

عليك أن تأخذ قطعة من ورق الكتابة الاعتبادى وتغمسها بماء الشب ثم تجففها وتعبد ذلك عليها من تين أوثلاث مرات وتجففها في كل مرة جيدا فاذا وضعتها بعد ذلك على لهيب الشمعة لاتحترق أصلا

﴿ الفائدة السادسة ، تمكيف شراب حتى يضيء في الظلام ﴾

عليك أن تأخذ قطعة من الفوسفور بقدرالجسة الصغيرة وتقسمها الى قطع ثم تضعها فى وعاء من خار يكون فيه مقدار ثلاثة فناجين اعتيادية من الماء وتغاوه على نار خفيفة وخذ زجاجة طويلة بيضاء لها سدادة من جنسها تكون مضبوطة وافتحها وضعها فى ماء حارثم ارفعها وأفرغ فيها مقدارا من ذلك الماء الذي كانت فيه وأضف اليه الماء المغلق بالفوسفور حالا واغمس السدادة فى الغراء وسدّ بها القنينية بالسرعة لمكى لايدخل الهواء كليا فيدق هذا الماء لماعا مضيئا ليلا مدة جلة أشهر ، فاذا وضعتها فى مكان مظلم احترز من أن تحركها واذا كان وقت حر وجفاف هز القنينية فترى حينئذ لمعانا أشبه بلمعان البرق فى وسط الماء

﴿ الفائذة السابعة م طريقة لابقاء الزهور محفوظة زمانا وابرازها في غير أوانها ﴾

خذ زهرا من أى نوع شئت بشرط أن يكون كأس الزهرة (١) سالما ممتلنا وتو يجها (٢) قريب التفتح واقطعها بمقراض تاركا لهما عنقا طويلا ما أمكن ولبس طرفها المقطوع بقطعة من الشمع الأحر وعند ما تجف لفها بقطعة ورق ناشفة وضعها فى محل ناشف ، فاذا أردت بعد حين أن تبرزها أخرجها واقطع منها محل الشمع الأحر وضعها فى ماء به قليل من ملح البارود أوالملح الاعتيادى واتركها حتى تنفتح وتأخذ نضارتها

﴿ الفائدة الثامنة . طريقة لغليان حامض النتريك من دون نار ﴾

ضع فى زجاجة كمية قليلة من حامض النتريك وزدها قليلا من برادة النحاس الأصفر فترى الحامض فى غليان شديد ضمن الزجاجة حتى انه من قوّة حرارته يلذع لذعا مؤلما

منه فتأخذ قطعة من الورق وتبلها بالماء وتمسكه بها لأنه سريع الاانهاب عند الضغط أوالتقسيم واذا اتفق واصق شئ منه بالأصابع والتهب يصعب جدا اطفاؤه فر بما آذى وآلم بشدة لهبه فلايطفته حينئذ إلاالغمس بالبول وغير هذه الواسطة لايزيده إلاالنهابا و ولكي يؤمن خطرهذا العنصر أمنا تاما عنداستعاله ينبني أن يوضع في قنينية مماوءة من الماء بحيث ان الماء يغمره بجملته والأحوط أن يمسك بواسطة ملقط فلينتبه جيدا

(١) هو وريقاتها الخضر المحيطة بالتوج (٣) هوالأوراق الماونة

﴿ الفائدة التاسعة . إظهارماء في لون وتحويله الى لون آخر بدون صباغ ﴾

الطريقة لذلك أن تأخذ قنينة بيضاء جلية وتفرغ فيها مقدارا من روح القلى وتحل فيها كمية من برادة النحاس الأصفرفيزرق حينئذ السائل، فاذا سددت القنينة اختفى لونه فاذا أردت اظهاراللون ثانية افتح القنينة بالتأنى فيزرق وهكذا

﴿ الفائدة العاشرة . طريقة لتفيير هيئة جاعة في مكان ﴾

تأخذكية من الملح واخرى من الزعفران وتغليهما في قليل من العرق و بعد أن يتم مزيجك هذا خذ قطعة من القطن واغمسها فيه حتى تتشرب منه جيدا ثم أشعل طرفا منها وأشعل بهاالمصابيح الموجودة في المحل فكل شخص أبيض يقع عليه هذا الضياء يصير لونه أخضر وتستحيل حرة الحدود الى لونز يتونى مشرب

(١١) ﴿ طريقة لتفيير لون طائر اوتو يج زهره ﴾

لاجراء ذلك ينبغى ان تستحضر زجاجة واسعة يمكن أن تسم الطائر الذى تريد ان تحوّل لونه واستحضر للما سدادة من الفلين مجوّفة على قدرغلظ عنق الطائر الذى ينبغى أن يكون راسه خارجا والأجود ان نكون الفلينة منقسمة الى شطرين يقع بينهما التجويف بحيث يمكن ضمهما على عنق الطائر من دون أن يتأذى او بجرح و بعد أن تكون هيأت ذلك تأخذ الزجاجة وتلقى بأسفلها أوقية من الكاس الجديد وثلاث دراهم من ملح النشادر وعند ماترى الغليان قد ابتدأ فى الزجاجة تسرع بوضع السدادة مركبا فيها عنق الطائر حسب التفصيل المتقدم حتى تكون جثته ضمن الزجاجة ورأسه فى الهواء وينبغى ان تكون الزجاجة طويلة الملا يلحق الطائر الى اسفلها فيتأذى وتبق الطائر على هذه الحالة نحود قيقتين الى ثلاث دقائق فيتغيرلونه الطبيعى الى يلحق الطائر الى اسفلها فيتأذى وتبق الطائر على هذه الحالة نحود قيقتين الى ثلاث دقائق فيتغيرلونه الطبيعى الى يرحن واحترس ان يبقى أن يكون في الفلينة ثقب بحيث يدخل فيه عند الزهرة

(١٢) ﴿ كَيْفَيَةُ جَعْلُ صِينَةُ القَهُوةُ تَدُورُ مِنْ نَفْسُهَا عَلَى الْحِلاس ﴾

تأخذ سلحفاة وتلصق بظهرها قطعة من الشمع العسلى إلصاقا محكما بالتسخين ثم تأخذ الصينية فتلصقها بتلك الشمعة على ظهرالسلحفاة بعد تسخين مكان الالصاق من الصينية بحيث تفكن جيدا و بعد ذلك تغطى الصينية بقطعة من القماش ترسلها حول أطرافها لئلا تظهر السلحفاة من تحتها وتضع عليها الفناجين وتوجهها الى الجلاس ومن طبع السلحفاة ان تدور فتسعى هكذا من واحد الى آخر بحيث يظهر للناظرين أن الصينية تدورمن نفسها

(١٣) ﴿ كيفية وضع شئ في العين واخراجه من الفم ﴾

تأخد فطعة من الرصاص أونحوه بطول قمحتين وغلظ قبحة أوأقل مستديرة من قوامها وطرفيها بحيث لا يبقى لها حرف يخدش داخل العين وتأخذ قطعة أخرى على هيئتها تماما فتضع الواحدة فى فك خفية ثم تأخذ الثانية فتدخلها أمام الناظرين فى عينيك فى (الماق الانسى) أى فى طرف العين الذى من جهة الأنف وهكذا تغيبها تحت جفنك الأسفل بالتدريج مع الرفق محرفا بها الى الجهة الوحشية فاذا غابت باجعها أجر أصبعك من عند الهين الى جهة الحد مديرا إياه بالتدريج أيضا كأنك تضغطها تحت الجلد حتى توصلها الى الفم ومتى وصل أصبعك الى قرب فك ألق منه القطعة الثانية التى وضعتها أولا فيتخيل للناظر أن القطعة التى خرجت من فك هى التى وضعتها فى عينك وهكذا يمكنك العكس ايضا فتعيد تلك القطعة الى فك وتدير أصبعك منه الى العين عكس مافعات أولا ومتى انتهى أصبعك الى العين تضغط به تحت الجفن ضغطا منحرفا الى جهدة الى العين عكس مافعات أولا ومتى انتهى أصبعك الى العين تضغط به تحت الجفن ضغطا منحرفا الى جهدة الأنف من تين أوثلاثا فتخرج القطعة وتسقط وابق القطعة الثانية فى فك ولا تخرجها إلا خفية لئلا يكشف سر الصناعة . ولكى لايسمع لها صوت عند اصطكاكها بأسنانك أو يتغير منطقك بسبها ينبغى أن تضغها وراء الصناعة . ولكى لايسمع لها صوت عند اصطكاكها بأسنانك أو يتغير منطقك بسبها ينبغى أن تضغها وراء

اللثة عما يلى الأنياب مادامت في فلك

(١٤) ﴿ كَيْفَية تَحُويل نصل سكين من الفولاذ الى نحاس أصفر ﴾

خذ أوقية من صفائح النحاس الأصفر الرقيقة وطهرها على النارحتى تنقى و بعد أن تقسمها الى قطع صغيرة ضعها في كاس زجاج وأرق عليها ثلاث أواقى من حامض النتريك واتركها خس أوست ساعات فيذوب النحاس وينحل و بعد أن يسكن من غليانه اغمس فيه نصل السكين فيكتسى غشاء من النحاس المحاول

(١٥) ﴿ طريقة يظهر بها الفولاذ كأنه سائل ﴾

تأخذ قطعة من الفولاذ أو الحديد و تحميها الى درجة الاجرارال كامل ثم عسكها علقط باليدالواحدة وتأخذ باليد النانية عصا تضع فى رأسها قطعة من الكبريت وتلقيها على قطعة الفولاذ المحمرة فيذوب الكبريت ويسيل عن قطعة الفولاذ التي يظهر للناظر كأنها هي السائلة

(١٦) ﴿ اخراج عشرين طلقة من قنينة نظير صوت الغدارة ﴾

خذ قنينة من الزجاج الاسود متينة الجدران وضع فيها مقدار نصف لتر من الماء مع خسة وتسعين جراما من برادة الحديد وستين جراما من زيت الزاج وسد القنينة واتركها حتى تسخن ومتى سخنت افتحها وأدن اليها من جهة فها قطعة ورق ملتهبة فيخرج منها طلقة ثم أعدالسدادة وهكذا تكررهذه العملية فيخرج منها عشرون طلقة

(١٧) ﴿ كيفية اصطناع الجليد من الماء في فصل الصيف ﴾

خد قنينة اوشبهها من الفخار واملاها ماء مغاوا ثم أضف البها ثمانين جراما من ملح البارود وعشرين جراما من عرق الطيب ثم سدها سدا محكما وأنزلها في بثر عميقة وأبقها هناك نحو ثلاث أوأر بع ساعات ثم أخرجها بعد ذلك واكسرالقنينة فتحد الماء قد تجمد

(۱۸) ﴿ سُرِي خاص في عدد ٢٧ ﴾

أى عدد من الأعداد الآتية ضربت فيه عدد (٣٧) يحسل ثلاثة أرقام متشابهة أخذت بالنسق من (١) الى (٩) حسب نسق الأعداد المضروب فيها وهي هذه (٣٧-٣١-٩١-١٥-١٨-١٧-٣٧) وهذه صورة العمل

(١٩) ﴿ طريقة للكتابة بحبريظهر ويخفي ﴾

تأخذ مقدارا من تراب الزرنيخ وتخله بالماء المحلل وتضيف عليه شيأ من الماء الاعتيادى ثم تمكتب به على الورق فلايظهرله لون ، فاذا سخنت الورقة على النارظهرت الكتابة باون أخضر ومتى رفعت عن النار يذهب اللون وهكذا ، وهناك طريقة أخرى لاظهار الحبر السرسى على الورق بعد الكتابة به وهى أن تأخذ كمية قليلة من البصل الاعتيادى مع جزء من عصير الليمون الحامض وتمزجهما معا في وعاءمن زجاج وتكتب ماشئت على الورق و بعد أن تجف الكتابة أعرضها على الحاضرين فلايرونها إلا ورقة بيضاء وعند ذلك يمكنك في أى وقت شئث اظهار الحبر وذلك بعرض الورقة لحرارة النار فتظهر لك الكتابة باون ذهبي لا يمحى

(٧٠) ﴿ طريقة لأجل السكتابة بلاحبر ﴾

غطس ورق الكتابة في محاول الزاج الأخضر أى (كبريتات الحديد) وانشره على خيطان منصو بة حتى ينشف علما ثم خذ من مستحوق العفص الناعم جدا وافرك به الورق بكرة تصنعها من خرق نظيفة ثم أزلما بـق

على الورق بالالتصاق بفرشة ناعجة ثم اصنع منه دفترا فان بالت قلما أوقشة بماء أو ببصاق ورسمت به على هذه الورقة تظهر لك الرسم أسود كالواستعملت حبرا ، و بهذه يستفنى عن الدواة وقلم الرصاص (٣١) ﴿ كيفية منديل بدل على المطر ﴾

خذ منديلا وصوّر عليه صورة رجل حامل شمسية مصبوغة بكاوريد الكو بلت فان كان الطقس حسنا ناشفا ظهرت الشمسية زرقاء ، وان اختلف صارت رمادية ، وان أمطرصارت بيضاء وان غسلت زاللونها تماما (٣٧) ﴿ منديل غير قابل الاحتراق ﴾

خدشبا ونوشادرا واعجنهما بزلال بيض واطل بهما منديلا، فاذا ألقيته بالذار لايحترق

(٣٣) ﴿ طريقة لأجل امساك النار ﴾

خذرونيندا أصفرمورقا وشبا يمانيا وامنجهما بزلال البيض وادهن بهذا يدك فاذا مسكت النارلاتحرقك خذرونيندا أصفرمورقا وشبا يمانيا وامنجهما بزلال البيضة تطير لذاتها الله

خذ بيضة حمام واثقبها وأفرغ مافيها واملاً ها من الندى ثم سدّها بقليل من الزفت واطلها بدهان أبيض نظير لونها وحينها تريد تطييرها ضعها في الشمس فتراها تطير لذاتها

(۳۵) ﴿ طريقة لعمل حير سري ﴾

خذ من حليب التين واكتب به على الورق و بعد أن تنشف الكتابة أعرضها على حرارة المار فتظهر الكتابة باون ذهبي غامق

(٣٦) ﴿ طريقة لعمل حبر لاينظر إلا في الليل ﴾ خذ نوشادرا وحله في حليب واكتب به فيظهر في الليل ولاينام في النهار (٣٧) ﴿ طريقة انزع الحبرعن الثياب ﴾

خذ نوى المشمش اللوزى ودقه ناعما وافرك به القطعة الملطخة فيزول الحبر عنها

(٢٨) ﴿ طريقة لإهلاك البراغيث ﴾

انقع مستحوق الكبريت الأصفر في خلكاف يغمره مدة ثلاثة ايام ثم رش به الموضع المطلوب فتقر البراغيثمنه ولاترجع اليه أبدا مادامت تتنشق رائحة الكبريت (مجر"بة)

(٣٩) ﴿ طريقة لإهلاك البق ﴾

خد (١٦) جزأ من الصابون وجزأين من الزرنيخ الأحر وجزأ من الكافور وضع الجيع في مقداركاف من العرق حنى يصير المزيج كالمرهم وادهن به الموضع القاطن فيه البق فيجمد لامحالة (مجرتبة) من العرق حنى يصير المزيج كالمرهم وادهن به الموضع القاطن فيه البق فيجمد لامحالة (مجرتبة)

امن ج قليلا من مسحوق الزرنيخ بتفاحة مشوية وضعها فى المتلات التى تكون فيها الصراصير فنهلك لا الا الا الدخراس من أن يصل البها الأولاد فيأ كلوها فيسموا للحالة . ولكن يجب الاحتراس من أن يصل البها الأولاد فيأ كلوها فيسموا (٣٨) ﴿ طريقة لطرد النمل الصغير الذر ﴾

امن جمل ملعقة صغيرة من الطرطيراً لقي علعقتين من الدبس وضع المزيج في ماء وحركه واجعله حيث رايت النمل وفي الصباح تجد علا كثيرا ميتا على وجهه والبقية قد ارتعبت وهر بت ثم اهرق النمل الميت عن وجه المزيج وأعد هذا العمل في كل مكان يظهر فيه النمل فتهلكه بأقرب وقت

(٣٧) ﴿ ضوء الفوسفور ﴾

عزج (١٣) قحة من الفوسفور و (٤) دراهـم من زيت الزيتون في قنينة صفيرة ثم تسدّ هذه القنينة سدا غـير محكم وتضعها في وعاء فيه ماء مسخن حتى بذوب الفوسفور فتسد القنينة حيندند سدّا محكم اونهز حتى سدا غـير محكم وتضعها في وعاء فيه ماء مسخن حتى بذوب الفوسفور فتسد القنينة حيندند سدّا محكم اونهز حتى

تكاد تبرق فكلما فتحت بعد ذلك أضاءت إضاءة تكفى لاظهار الكتابة وتدوم اضاءتها هذه بضع سنين انتهى ما اردته من الكتاب الأوّل

وأما الكتاب الثانى فان مؤلف يقول انه عمل لللك المسعود ذكر فيه حرل المتنبئين والشيوخ الكاذبين والأحبار والأحبار والرهبان وأصاب الكيمياء وطلاب الكنوز وهكدا ، فلا ذكر لك مافيه فوائد للاعتبار والاتعاظ الأحبار والرهبان وأصاب الكيمياء وطلاب الكنوز وهكدا ، فلا ذكر لك مافيه فوائد للاعتبار والاتعاظ الأحبار والرهبان وأسان وأسرار من ادعى النبرة الله القصة الأولى في كشف أسرار من ادعى النبرة الله المنابقة الأولى في كشف أسرار من ادعى النبرة الله المنابقة الأولى في كشف أسرار من ادعى النبرة الله المنابقة المنابقة الأولى في كشف أسرار من ادعى النبرة المنابقة المنابقة الأولى في كشف أسرار من ادعى النبرة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة الأولى في كشف أسرار من ادعى النبرة المنابقة المناب

قد كان ظهر في آخر خلافة السفاح بأصفهان رجل يعرف باستحق الأخرس فادّعي النبوّة وتبعه خلق كـثير وملك البصرة وشمان وفرض على الناس فرائض وفسرلهم القرآن على ما أراد شم قتـل. وكان حديث انه نشأ بالمفرب فتعلم القرآن ثم تلا الانجيل والتوراة والزبور وجيع الكتب للنزلة ثم قرأ الشرائع ثم حل الرموز والأقلام ولم يترك علما حتى أتقته ثم ادعى انه أخرس وسافر فنزل بأصفهان وخدم قما في مدرسة وأقام بهاعنس سنان وعرف جيم أهلها وكبراءها . ثم بمد ذلك أراد الدعوة فعمل له أدهانا ودهن بها وجهه سنى لا عكن أحد النظر اليه من شدّة الأنوار ثم نام في المدرسة وأغلق عليه الأبواب فلما نام الناس وهدأت الحواس قام فدهن رجهه من ذلك الدهن ثم أوقد شمعتين مصبوغنين طما أنوار تفوق السرج ، ثم صرخ صرخة أزعم الناس ثم أتبعها ثانية وثالثة ثم انتصب في المحراب يصلى ويقرأ القرآن بصوت أطيب ما يكون و ينغمة أرق من النسيم فلماسمع الفقهاء تواثبوا وأشرفوا عليه وهوعلى تاك الحالة فارت أفسكارهم من ذلك عماعاموا المدرس بذلك فأشرف عليه وهوعلى تلك الحال فلما رآه خرّ ه فشيا عليه ، فلما أفاق عمد الى باب المدرسة ليفتيحه فلم يقدرعلى ذلك فخرج من المدرسة وتبعه الفقهاء حتى انتهى الى دار القاضى والاخبار قد شاعت في المدينة فأخبر القاضى بذلك فرج القاضى وأتصل الخبر بالوزير واجتمع الناس على باب المدرسة وهو قد فتم الاقفال وترك الأبواب غيرمفتعجة ، فلما صار القاضي والوزير وكبراء البلد الى الباب اطلع عليه الفقها، وقالوا له بالذي أعطاك هذه الدرجة افتح لنا الباب فأشار بيده الى الأبواب وقال تفتحي أيتها الأقفال فسمعوا وقع الاقفال إلى الأرض فدخل الناس اليه وسأله القاضي عن ذلك فقال اله مند أو بعين يومارأي في المكان أثر دليـل واطلع على أسرار الخلق ورآها عيانا فلما كان في هـ نـ ه الليلة أتاني ملكان فأيقظاني وغسلاني ثم سلما على بالنبوة فقالا السلام عليك ياني الله فخفت من ذلك وطلبت أن أرد عليهم السلام فلم أطق وجعلت أعلمل لرد الجواب فلم أقدر على ذلك فقال أحدهما افتح فاك بسم الله الأزلى ففتحت في وأنا أقول في قلى بسم الله الأزلى فجمل في في شيأ أبيض لا أعلم ماهو أبرد من النلج وأحلى من الشهد وأذكى من المسك فلما حصل في امعائى نطق لسانى فكان أوّل ماقلت أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أن مجدا رسول الله ، فقالا وأنت رسول الله حقا ، فقلت ماهذا الكلام أيها السادة . فقالا إن الله قد بعثك نبيا . فقلت وكيف ذلك والله تعالى قد أخبر عن سيدنا مجد انه خاتم النبيين ، فقالا صدقت ولكن الله أراد بذلك انه خاتم النبيين الذين هم على غيير ملته وشريعته فقلت انى لاأدعى بذلك ولاأصدق ولالى معجزات، فقالا يو قع في قلوب الناس تصديقك الذي أنطقك بعد أن كنت أخرس منذ خلقت، وأما للمجزان الني أعطاك الله عز وجل فهي معرفة كتبه المنزلة على أنبيانه ومعرفة شرائهه ومعرفة الألسن والأقلام، ثم قالا اقر إ القرآن فقرأته كما أنزل، ثم قالا اقر إ الانجيل فقرأته، ثم قالا اقر إ التوراة والزبور والصحف فقرأت الجيم كما أنزل ، ثم قالا قم فأنذر الناس ، ثم انصرفا عني وقت أناأصلي وهذا آخر خبرى فن آمن بالله و بمحمد ثم بى فقد فاز ومن كذب فقد عطل شريعة محمد وهو كافر والسلام، فعند ذلك سمع له خلق كثير واستقام أمره وملك البصرة وعمان وغيرهما واستفحل أمره ولم يزل كذلك حتى قتل وله شيمة بعمان الى يومنا هذا قبيحهم الله تمالى

﴿ القصة الثانية ﴾

ظهر في سنة تسمين وخسمائة صاحب من الاسماعيلية يقال له (سنان) ونزل (عسياط) وحكم فيها وفما لها من القلاع وكان خبيرا بالحيل والنواميس الافلاطونية وسمع به أهل تلك الجبال وأطاعوه طاعة لاحد لها حتى انه كان يقول أريد الساعة عشرة من الرجال تصعد على السور ويرمون أرواحهم فيسارعون الى تلف أرواحهم وهذار باط لايقدر عليه أحد وكان يعمل لهم مثل هذه الحيلكثيرا وهذا مشهور عن سنان وهي صفة عمل أهل النار ، ومن جلة حيله انه كان حفر في مجلسه المصطبة التي يجلس عليها حفيرة عقدارمااذا جلس الانسان فيها جاءت الى رقبته ثم حسنها و بلطها وعمل لها غطاء من الخشب الرقيق مقوّراعلى مقدارمابسم رقبة الرجل ثم أخذ طبق نحاس وقوره في وسطه ثم جعله مصراعين ولم يطلع عليه أحد فكان اذا أراد أن يفعل ذلك أخذمن يختاره من أصحابه بعد أن يهبه الأموال العظيمة ثم يوصيه بما يقول و ينزله في الحفرة و يغطي عليه و يخرج رأسه من القوّارة ثم يأخذ الطبق المقوّر فجعله في رقبته شم يسقط عليه السواقط فلا يظهر منه شي إلارأسه ثم يجعل في طبق شيأ من الدم ثم يشيع انه قد ضرب رقبته ، ثم يدعو أصحابه اليه فاذا حضروا أمرهم بالجاوس فاذاجلسوا واستقر بهم الجلوس قال لماوكه اكشف هذا الطبق فيكشفه فيجدون فيه رأس صاحبهم فيقول له حدث أصحابك عاينت ماقيل لك فيحدثهم عما أوصاه فتذهل عقولهم من ذلك ثم يقول له في آخر الكلام أيما أحب اليك الرجوع الى أهلك والى ماكنت فيه من الدنيا أوالسكني في الجنة فيقول وماحاجتي بالرجوع الى الدنيا والله أن خردلة بما أعدّ لى في الجنة ما أبيعها بمثل هذه الدنيا سبع مرات فانتبهوا يا أصحابي وأنتم عليكم سلامي وأرجو أن تكونوا في جوارى في الجنة ، فالله الله والحذرمن مخالفة هذا الصاحب الذي هوخليفة الامام وهو الحاكم في الموقف كما قال لى الخالق جلت قدرته والسلام ، فاذا سمعوا ذلك صدّقوا ثم ينصر فون فاذا انصرفوا عنه أطلعه من الحجرة وحجبه الى الليل فيضرب رقبته ويدفنه . فهذا الخبيث قد استعبد أهل تلك الجبال مدّة حياته والى يومنا هذا الرباطباق

﴿ القصة الثالثة في كشف أسرار من ادّعي النبوّة أيضا ﴾

ظهر في خلافة المهتر بالديار المصرية رجل ادعى النبقة ونزل (تنيس) وكان يعوف بفارس بن يحيى السابطى وسلك مسلك عيسى ابن مريم عليه السلام وادعى إحياء الميت وابراء الأبرص والأجدم والأعمى ، وبنى له صومعة بتنيس على البحر شمالى البلدوهي باقية الى يومناهذا ثم أحيا لهم الميت أيضا ، ثم ذكر طريق الغش والايهام فلانطيل به وانما نذكر بعض معجزاته التي يقول انه كشف أسرارها ، قال انه كان يمشى على الماه على ساحل البحر فيطلع السمك اليه من البحر ويقبل أقدامه وذلك انه كان يأخذ من خرء الآدى جزأ ومن الباذروج جزأ ومن حب القثاء جزأ ثم يدقها ناعما و يجنها بدهن الياسمين و يلطيخ به أقدامه ثم يمشى على ساحل البحر فيطلع السمك على رائحة الدواء و يلحس أقدامه فيتوهم فيه الأوهام بالنبقة وغيرها ، ولأكتف بهذا القدر في ادعاء النبقة

﴿ القصة الرابعة . الشوخ الكاذبون ﴾

ثم ذكر الشيوخ فأ ثنى على الجنيد وابراهيم بن أدهم والحسن البصرى وسرى السقطى ومعروف الكرخى وألى سلمان الداراني وغيرهم ، فهذه هى الدرجة الأولى ، أما الدرجة الثانية فهم أصحاب الرياضات والعمل بالأسماء مثل عبادان وبهاول والشيخ أبى العباس ، قال وقد ظهرسنة ثمان وثلثمائة رجل يعرف بالحسين بن منصورا لحلاج وكان يدعوالناس الى عبادة الله فوشوا به الى على بن عيسى الوزير فأحضره وضربه ألف عصا وقال انه كان ينشد هذا الشعر

وحرمة الودّ الذي لم يكن ما يطمع في إفساده الدهر

مانالني عند، نزول البلا \* جند ولامسني النسر ماقد لي عضو ولا مفسل \* إلا وفيد لكم ذكر

قال وأما الدرجة الثالثة من المشائع فهم أحراب الدخن المختافة والتباخير، فهذه الطبقة هي المذهومة واعما نذكرها هنا لنوقظ المسلمين الى الشيوخ الكاذبين الله ين يجملون الدين وسيلة للدنيا وهدذا الكتاب قد جعله الله من السيوف المرهفة لقطع دابر هذه العابقة من بلاد الاسلام وهذا مناسب للسيحرفي القرآن لأن ماستسمه هنا ملحق بالسحر فليحترس المسلمون منه

﴿ القصة الحامسة ﴾

قال . فن المشايخ أصحاب الزوايا من أهل هذه الدرجة ، فنهم من يتعاطى النزول فى التنور وقدأوقد فيه قنطار من الحطب فينزل فيه ثم يغيب ساعة و يطلع وعلى يده طاجن فيه سمك مقلى أودجاج محشو أوخروف مشوى أومااتفق من ذلك فيذهل الناس و يخرق عقوطم وذلك أن هذا التنور يكون صبص (كذا) الأعلى فتكون حوارة التنور من أعلاه وأسفله بارد إلا أن هذا التنور يكون محكم البذان وله صاح من الحديد فى أسفله ولذلك الصابح خاوفى الحائط مهندس محكم بحيث ان النارجيعها تدكون فى الصاح و بمقدار مايضع يده على حافة التنور يسبح ذلك الصاح بما عليه من النار فى ذلك الحاو فيهي أسفل التنور خاليا من النار باردا فيقعد فيه ويكون قعوده بقدر مايعلم أن الخروف مثلا قد استوى فاذا طلع أخذه معه وأطعمه لمن قد حضر ، واذا كان هوأسفل التنور فان أعلى التنور لايقدر أحد أن يقابله من وهج النار

﴿ القصة السادسة ﴾

ومنهم من يفعل غسير ذلك قبيحهم الله تعالى فينزل في النار وقد روبص جيع جسده بالترابيص التي تمنع من النار وفعلها ، ولذ كر الترابيص التي يعملونها لمنع النار ، فن ذلك يؤخذ الضفدع ويساق حتى ينضج ويتفتت ولايبتي له أثر ثم يرفع عن النار حتى يبرد فاذا برد جد الدهن على وجه الماء فيأخذ ذلك الدهن ثم يضيف اليه شيأ من البارود الثلجي ثم يلطخ به جسده وجيع أعضائه و يدخل النارفانها لا تفيره شيأ ، ومنهم أخزاهم الله من اذا عمل السماع أخلى الزاوية من الماء فاذا رقصوا عطشوا فيشكون الشيخ ذلك فيقول هانوا شيأ وخذوا ماء الشرب فيعطونه ابريقا أوغيره فيأخذه بيده ثم يفتح باعه و بدور في الطابق ثم يدفع لهم الوعاء ملا نا ماء مبخرا بمسك فيقول هذا من نهر الكوثر (أخزاه الله) فيشبرب الجاعة من ذلك الماء وقد حارت عقوطهم من ذلك « وكشف ذلك ه انه يأخذه معران غنم فيد بعد عسله ثم ينقعه بماء الورد سبعة أيام و بعدذلك من ذلك « وكشف ذلك ه انه يأخذه ثم ملاء ماء وقد جعل فيه قليل مسك وما، ورد ثم جعله في قيصه جف رفعه عنده فاذا أراد العمل به أخذه ثم ملاء ماء وقد جعل فيه قليل مسك وما، ورد ثم جعله في قيصه بعد مهمان في فم الوعاء وهودائر من حيث لايعلم به أحدد ثم يفك رأس للصران بظفره فينزل الماء في الوعاء ثم يدفع هم اأراد و يقع منهم غير ذلك

﴿ القصة السابعة ﴾

ومنهم من يكون فى السماع و يتقدّم إلى الشمعة أوالى المصباح فيمد يده و يشعل أما بعه العشرة فتشتعل كما يشعل الشمع فاذا أشعلها أطفأ ما يكون من الشمع ولايزال يرقص وأصا بعه تشعل حتى يضج الخلق نم يدنى الشمعة فيشعلها و يطفئ أصابعه وهذا ناموس عظيم ، والسر في كشف ذلك انه يأخذ من الدواء الذى ذكرناه في نزول التنور فيلطخ أصابعه جيعها إلى العقد و يدعها حتى تجف ثم يأخذ النفط و يلبسه على ذلك الدهن ثم يشعله في النار فلايزال يشد على حتى ينفد النفط ولايدرك يده شئ من الحرارة فافهم . ومنهم من يدهن يده

بالدهن ثم يعدمل له عشرة قوع من اللبد الأحرالطالقاتي ثم يلبسها أصابعه العشرة ثم يسقيها بالنفطويشعلها فتشعل ولاتضره شياً ومنهم من يكون جالسا في الزاوية وعنده جماعة فيشتهي كل واحد منهم على الشيخ شهوة فيعضر شهواتهم على الوصف الذي طلبوه وقد كنت اجتمعت في بلاد الحجاز بشيخ يعرف بسلمان وكان من أهل المغرب فكنا عنده ثمانية أنفار فاشتهي كل واحد منا شهوة فقام الى بيت الحاوة يصلى ويدعو ثم خرج فلم نشعر إلا والذي طلبناه قد حضر خرق عقول الناس وشاع ذلك عنه وجاءته الفتوحات من كل اقليم وكشفت عن هذا السر فوجدت المشيخ قعيدة في المدينة وعنده في بيت الحاوة طائر يأتي بيت القعدة ، فأذا اشتهي كل واحد مافي قلبه قام الشيخ الى بيت الحاوة ثم كتب جيع ماطلبته الجاعة في بطاقة ثم علقها على الطير ثم أرسله فجميع ما يكون قد طلب منه ترسله القعيدة فلا يشهرون إلا وقد حضر فيذهل من كان حاضرا فافهم أسرارهؤلاه القوم ودهاءهم ، ومنهم الذين كراماتهم أكل الحيات والنار، فواللة لوفعل هذا أمام أطفال لضحكوا على من يفعله ، فياعيان القاوب أهذه كرامات الصالحين ؟ فانتبهوا بإنيام وتيقظوا

#### ﴿ القصة الثامنة في كشف أسرار كذبة الوعاظ ﴾

ثم تكلم عن الوعاظ فقال ومن دهائهم أن أحدهم يصعد على المنبر بخشوع وسكينة فاذا شرع فى الكلام وذكر أهوال يوم القيامة بكى بدموع أحرّ من الجر، فاذا أراد ذلك يأخذ الخردل فيستحقه ثم ينقعه بالخل يوما كاملا ثم يستى به المنديلالذي يمسح به وجهه ثم يتركه حتى بجف فاذا حصل على المنبر مسح وجهه بذلك المنديل تنزل دموعه مثل المطر وهذا أوّل مالهم من الدهاء ، ومن ذلك انهم بجهزون بعض نسائهم فى زى آر باب البيوت فيظهرانها قد أخنى عليها الزمان ولاتقدر تبذل وجهها فى السؤال الى الخلق فيعطف عليها القاوب ويردد الكلام فى ذلك المهني ويورد فيه أخبارا وحكايات ثم يخلع ثو به ويرميه عليها ويقول والله لوملكت يدى شيأ من النفقة لكنت أنا أحق بهذه المثو بة ولكن العذر واضح فهذا ثواب يساق اليكم فاذا رأت الجاعة ذلك لم يبق أحد حتى يردفها بشئ على قدره ومكنته وما يحصل فهوللشيخ الواعظ

﴿ القصة التاسعة في كشف أسرار كذبة الرهبان ﴾

اعلم أن بعض هذه الطائفة أعظم الأم كذبا ونفاقا ودهاء وذلك انهم يلعبون بعقول النصارى و يستبيعون النساء و يتزلون عليهم الباروك ولايعلم أحداً حوالهم وهم أضر الخاق وأخس من غيرهم لأنهم اذا خاوا بأنفسهم يمتنزفون بأنهم على ضلالة وقد غيروا الأحوال والأفعال والأقوال ولهم أعمال عظيمة لانعة ولاتحصى وهسم بأكاون الأموال بالباطل و يرتبون الكذب وزخارف القول وهم أكذب الخلق على كل حال ، فنهم من عمل لديره عيدا وجعل له ناموسا من بعض النواميس يأكل به أموال النصارى ، وها أناذا أثبت الآن لك شيأ من ذلك فأقول ، اعلم أن هؤلاء القوم أعظم ناموس لهم قنديل النور في كنيسة قامة بيت المقدس وهو من عمل الرهبان وقد ارتبط عليه جميع النصارى وأسباطهم وأجناسهم ، وقد كان الملك المعظم ابن الملك العادل قدّس الله روحه دخل الى القمامة يوم سبت النور فقال للراهب لا أبرح حتى أبصر هذا النوركيف ينزل فقال له الراهب أعيا أحب اليك هذا المال الذي يتحصل من هذا الوجه أواطلاعك عليه فانك ان كشفت سره عدمت مذا أمال فاتركه مستورا مصانا وارجم هذا المال الدظيم ، فلما سمع ذلك علم باطن قول الراهب فتركه على حاله وخرج ، وهنا ذكر أن الراهب يضع الكبريت في حق في رأس قبة الكنبسة والحق معلق في سلسلة وهي تدهن بدهن البيلسان و بين كيفية ذلك فلانطيل به تدهن بدهن البيلسان و بين كيفية ذلك فلانطيل به

﴿ القصة العاشرة . أهل الكيمياء ﴾

وذكر أهل الكيمياء، قال ومن أعظم ماوقفت عليه أن السلطان الملك العادل نور الدين بن زنكى جرى له حديث يكتب عاء الذهب ملخصه أن رجلا أعجميا جاء الى دمشق ومعه ألف دينار جعلها في بنادق وصر ها

في مخلاة وسماها (طبرمك خراساني) وقال لعطارهذه تنفع للسموم و باعها له بخمسة دراهم ثم ليس أفر الثياب وأخمذ يحسن للناس ويجالس العلماء ويقول أنا أقاءر ان استخرج الذهب ولمكن ذلك يكون لنفعة المسامين في الجهاد وهو في ذلك الوقت ينفق بالعين والشمال فبلغ خبره الملك فاختلى به وأخد عليه الههد العمر السلمين بالمال وقال له لابد من (الطبرمك الخراساني) فبعدث الجيش والوزراء في جيع الدكاكين وهو معهم الى أن وصلوا إلى الدكان المعلوم فاشتراها الملك منه ثم وضعها الملك بنفسه في البودقة نفرجت سبيكة ذهب فأعطاه الملك مالا وجهزه بستين جملامنها شراب عمل تنيس ودمياط ومن عمل اسكندرية ومنها سكر بالأحمال والأجمال والجالين ثم أعطاه خيمة ومطبخا وفراشين ونفقة الطريق الى بفداد والىالئتم وكتب مصكتبا الى ساترالبلاد بالمراعاة والخمدمة والاعانة ثم خرج السلطان وأرباب الدولة الى وداعمه وراح وقد وصل هذا الى الجور المكرم وحصل له الاكسير الأعظم ، ومن أعجب مافي هذه القضية انه كان بدمشق رجل يكتب أسهاء المفلين المخرفين فسمع بهذه القضية فكتب في رأس جريدته « السلطان نورالدين محمود رأس المغفلين » فشاع ذلك ولم يعلم أحد باطن القضية حتى قيل للسلطان قد كتبك شخص رأس المففلين فقال أى شئ أبصر من تففلي - قي يكتب اسمى (هاتوه) فازلت اليه الجند وقالوا له بسم الله كلم السلطان فأخد الجريدة في كمه ومشى معهم فلما وقف قدام السلطان قال أنت فلان الذي تكتب أسهاء المفلين ، قال نعم ، قال وكتبتني ، قال نعم وهذا اسمك شمأظهره، فقال وماظهراك من تغفيلي حتى كتبتني، فقال ومن يكون أغفل منك جاءك أعجمي نصاب عمل عليك حيلة ودك عليك ألف دينار أخذ بها مال المسلمين وراح ، فقال راح يأتى بطبرمك وكأنك به وقد جاء ومعه الطبرمك نعمل منه أموالا لاتحصى ، فقالله بإخوند ان رجع الأعجمي وجاء محوت اسمك من الجريدة وكتبت اسمه وما يكون في الأرض أغفل منه. فلما سمع السلطان ذلك ضعدك وقال اعطوه شيأ ينفقه عليه فأعطوه شيأ وراح . وكان كلما أفلس أخذ الجريدة ووقف على باب القلمة فاذا ركب السلطان فتح الجريدة ويقول ماجاء وهذا اسم السلطان مكتوب فيضحك ويطلق له شيأ ، فانظر إلى هـذا الدك والجسارة على بيع ألف دينار بخمسة دراهم فأقام السلطان على هذا حتى توفاه الله والطبرمك لم يأت

وأختم هذا القول بما جاء فيه من كشف أسرار الصيارف وتلاعبهم قال ، اعلم وفقالالله أن هذه الطائفة من جاة اللصوص وقطاع الطرق ولهم أمور لا يعلمها إلا كل فاضل وأحوال لا يطلع عليها إلا راجح العقل وهم من جاة اللصوص وقطاع الطرق ولهم أمور لا يعلمها إلا كل فاضل وأحوال لا يطلع عليها إلا راجح العقل وهم اشتراناس أجراما وأصنعهم في اخذ أموال الناس مع أن فيهم متميزين و فرى هيبة ووقار وطم في الدك أبواب فأول مارأيت في الهند رجلا صيرفيا له من الحشمة شئ عظيم وجيع التجار تورد اليه أموالهم و يستدينونها منه قليلا قليلا ورأيته قد صنع شيأ لم يسبق اليه وذلك اني رايت في يده خاتما بفص وعليه نقش فأدمت الجاوس عنده وأدمت النظرالي ذلك الخاتم فرأيته اذا قبض الذهب من التاجر يجعل فص الخاتم من قدام لسان الميزان عنده وأدمت النظرالي ذلك الخاتم فيه شئ من الدك ولم أزل أبحث عنه وأفكر فيه ، فني بعض الأيام انقدح الميزان لعبا زائدا فعلمت أن هذا الخاتم فيه شئ من الدك ولم أزل أبحث عنه وأفكر فيه ، فني بعض الأيام انقدح لي فيه شئ فقلت هذا والله دك لم يسبق اليه واذا فص الخاتم من حجر المفناطيس فاذا قبض الذهب أدار الخاتم الي ناحية الصنج في خذ لسان الميزان هواه و يمنع من النزول بمقدار ما يجذب من الحجر فيكون في الوزنة زيادة مثقال ناحية الصنج في انتهى ما أردته من الكتاب الثابي

هذا ما اخترته من الكتابين ونقلته ولكنى لم أجرب شيأ منه . وانما أردت بالسيحر الحلال أن يدلماصح منها على جمال الله و بدائع صدنعه . وأما ما اخترته من الكتاب الثانى فذلك ليعلم المسلمون كيف كان الغش والتدليس فى بلاد الاسلام ليحترسوا منه الآن والجد للة رب العالمين

ولما انتهيت من هذا المقام حضر الى عالم ذكي فقال ما القصد من هذه الحكايات الخرافية ، فقلت لقد

أوضِّته فما مضى وهاأناذا أوضع المقام فأقول إن القصد من هذه الحكايات ﴿ أَوَّلا ﴾ أن نعملي التفسير-قه فنذكر السحرعند قدماء المصريين ﴿ ثانيا ﴾ أن نذكر ما كانوا يزعمون انهم يفلقون البحر بالعزائم فلتن ضرب سيدنا موسى البعدر بعصاه فهي معجزة ولكن هؤلاء يزعمون انهم يفرقون البعدر بالعزيمة فيكون موسى عليه السلام أنى عجزة تبهرهم ﴿ ثالثًا ﴾ ان هذا التفسير ماهو إلا روضية من رياض العلم ، فذا كان أهل ألمانيا ينقاون عجائب قدماء المصريين ومناعمهم وقد بقيت هذه الحكايات في بطون النواويس المصرية آلافا من السنين ثم احتفظ بها أهل أوروبا من ألمانيا وغيرها فكيف لانذكر الناس بها لاسها أن القرآن قدأشار اليها واعتنى بها ومدح سيحرة فرعون وشرفهم بالايمان لأنهم محققون في العلام ﴿ رابِعا ﴾ ان البراعة في العلام فرض كفاية رقد قدمنا في (سورة البقرة) أنواع السحر ، وأن بعض السعدر الآن يجب تعليمه فهو فرض كفاية (راجع ما كتبناه في البقرة) فافهم هناك كيف يقول الله \_ وما يعلمان من أحد حتى يقولا انمانحن فتنة \_ الخ ﴿ خامسا ﴾ ان علم السمحر المذكور متنوع بعضه خرافة و بعضه له أصل ولتعلم اننا لانهتم بالتفاصيل وانما نذكرك بما مضى في هذا التفسير في سورة البقرة فقد ذكرت لك هناك كيف يؤثر المنوّم على المنوّم وقد تبين المكذلك في الحسكاية الثالثة المتقدمة ، فتأثير زيد في عجرو أمم له وجود اليوم في المسارح العامّة يراها الناس في الشرق والغرب ، واعلم أن للنفوس الانسانية قوّة كامنة اذا استثارها الانسان نفعته \* قال اللورد (أُقبرى ان كبناد) الشهير العالم بالفراسة بلغ من شدّة صرف قوى عقله في نقطة واحدة أن استطاع أن ينسي جيع أوجاعه فلايشهر بها وهذا يصدق على جميع الذين يستطيعون أن يتحكموا في ارادتهم فانهم بذلك يمكنون من تحرير نفوسهم من ربقة الأوجاع الصفرى وانتعاشهم ﴿ و بعبارة أخرى ﴾ انهم يصلون الى حيث يمتلك العمقل قياد الجسم ويصبح السيد المطلق الآمر الناهي انتهى

هذا مايقوله اللورد أقبرى الانجليزى ويقول الفلاسةة ﴿ إِن النفس الانسانية هَمَا تَأْيْر في بعنها مثل كيفيات الفرح والحزن وكالتوهم الذي يجعل الماشي على الحائط يسقط مع انه لومشي عليه وهوعلى الأرض سقط ومني قوى عزيته مشي على الحبل وعلى الحائط ولا يسقطون لأنهم أذهبوا عنهم هذا الوهم ﴾ ويقولون ﴿ إِن النفس الانسانية كَمَا تَوْتُر في جسمها تَوْتُر في غيرها لأنها أرقى من عالم الماديات والسحر عندهم لا يحتاج الساح فيه الى معين وصاحب الطلسات يحتاج الى معين كروحانية الكواكب وأسرار الأعداد وخواص الموجودات وأوضاع الفلك المؤثرة في العالم العنصري والفرق بين السحر والمثانية المهاقية المهية تبعث في النفس ذلك التأثير فالنبي من عند نفسه و بقوته النفسانية وامداد الشياطين له في بعض الأحوال ونحن نعرف الفرق بينهما بأن المجزة لصاحب الخير والسحر لصاحب الشر ﴾

ولبعض المتصوّفة خوارق للعادات، وإذا قدر أحدهم على فعل الشر فلا يأتيه لأنه مقيد بالأمم الإلهى ومن أتاه منهم فقد عدل عن طريق الحق وربما سلب حاله، ومن الطلسمات أعمال قوم قابلهم ابن خلدون بالمغرب يعرفون بالبعاجين وهم يشيرون الى المكساء أوالجلد فيخترق و يشيرون الى بطون الفنم بالبعج فتنبعج و يسمى أحدهم لهذا العهد باسم البعاج، هكذا قال ابن خلدون لأنهم أكثر ما ينتحاون من السحر بعج الأغنام وهم يخيفون بذلك الأغنياء فيعطونهم من أموالهم، قال وهم لهم، وجهة رياضية بدعوات كفرية واشراك لروحانية الجن والكواك سطرت فيها صحيفة عندهم تسمى (الخنزيرية) قال وقد شاهدت أعمالهم الكفرية وهي حقيقية ما انتهى ملخصا

أقول ، واعلم أن هؤلاء البعاجة قد أخبرنى بهم أحد أبناء (طيطوان) وقال انهم يجلسون على هيئة الصوفية في جهة مراكش ويدعون انهم على طريقة شيخ زاهد ومتى جلسوا في مكان وأخذوا يتاون أقوالا مخصوصة أمكن أحدهم أن يطير فوق القبة التي فوقهم واذا كان وحده لا بقدر ، واذا أهدى اليهم أحد شاة

بقروا بطنها بأيديهم وسكاكينهم ثم شووها بجلدها وأكاوها ، فلما سمعت هذه الحكاية قلت انهيم من أولاد أولئك البعاجة تسموا باسم الصوفية تسترا لأن هذا عمل من لادين له ، واعلم أيها الذي أن طوائف كثيرة من الذين ينتسبون للصوفية بخيفون الناس بأنهم يؤذونهم وهم فى ذلك كذبون يريدون أن الناس بعطونهم الطعام وهم ناعون في بيوتهم وهذا ظلم مين فيجب ازالة هذه الطوائف من المسامين ، واذا وجد لساحر تصرف أولشيخ فى الطريق فلاقوة لهم على ايذاء العاملين وكفاك معبزة موسى وعصاه وكيف كانت تلقف ما يأفكون واعلم أن الأمة الاسلامية يجب عليها أن تعلن هذه الحقيقة وأن لاتدع أهل العارق يعبثون بالمسامين و يخيفونهم فهذا ضياع للأمة ولاتأثير لأحد على أحد والرجل النافع للأمة يغلب آلافا من أولئك الساحرين والذين يدعون أنهم صوفية وماهم بصادقين وقد تبينت هذا بنفسى وعامت أن الخداع عم الأمم الاسلامية والله لايهدى الخاتين

#### و حقيقة إ

اعلم أنه لافرق بين أولئك الذين يقاتلون الناس بها سرا واللصوص والسارقين وأمثالهم و بين الذين يستعملون والذين بأتون بالعقاقير الطبية و يقتلون الناس بها سرا واللصوص والسارقين وأمثالهم و بين الذين يستعملون السحر أو يتصر فون في الناس أو يخبرون بالمفينات حقا أو باطلا لأجل أخذ أموال الناس بالباطل ، فكما اننا عقت الطبيب الذي عرف السم فقتسل به الناس وغقت الذين يحار بون بالغازات الخانقة و يميتون الناس أو يعمونهم هكذا يجب علينا أن نقاتل السحرة والذين يبعجون الغنم كا قاله ابن خلدون وأولئك الذين يقرؤن أدعية و يخيفون الناس بأنهم قادرون أن يؤثروا فيهم ، فهذه الطائفة من المسلمين الذين يقولون نأ كل أموال الناس بطريق إخافتهم من دعاتنا عليهم وكرامتنا ، لافرق بينهم و بين السحرة فكالهم محتقرون لأن الله لم يجعل الكرامة وسيلة لجلب الطعام وانحا جعلها وسيلة للهسداية ، فاذا وجدنا من يفعل هذا حقرناه وعلمنا أنه هو والساح سواء لافرق بينهما وهما يريدان أكل أموال الناس بالباطل

واعلم أن الله أنزل هذه الآيات ليرينا أن الحق يفلب السيحر لأن عصا موسى ابتلعت عصى السيحرة هكذا يجب على علماء الاسلام أن يزيلوا هذه الخرافات من المسلمين ، وليملموا أن القرآن جاء لازالة السيحر لا لتقويته ، ومن عمل السيحر وزعم انه كرامة فهوملمون ، واعلم انك اذا تصدّيت لرقى الأمة الاسلامية لايؤثر فيك مؤثر ألبتة وتغلب كل من يناوتك والاسلام محتاج الى مصلحين والله هو الولى الحيد

ومامثل النفوس إلا كثل النبات فنها السام ومنها المغذى ، فلنفعل مع النفوس الساحرة والتي تصيب بالهين ما نفعل مع الحشائش الضارة بزرعنا ومع الحيوانات الصفيرة المساة بالمكروب فانا نجتهد لإ بادتها فلافرق بينها و بين النفوس المنحرفة

واعم أن هذه الدنياداراشتبه فيهاالباطل بالحق. ألاترى أن أكابرالعلماء يقولون انها دارخيال ويستدلون بقوله تعالى حكل شئ هالك إلا وجهه و يقول بعضهم هالك اسم فاعل وهو حقيقة في المتلبس بالفعل فكأن الدنيا هالكة الآن ، ويقولون إن مافي هذه الدنيا من سموات وشموس وأرضين ونبات وحيوان وضياء ، كل هذا له حقائق غير هذه وانما هذه ظل الحقيقة ، ويقولون فهذه ظلال الحقيقة والحقيقة وراءها ولقد تمادوا في ذلك حتى أوضحوه وهذه تسمى ﴿ نظر بة اينشتين ﴾ فقد جاء في بعض الجرائد المصرية يوم ولقد تمادوا في ذلك حتى أوضحوه وهذه تسمى ﴿ نظر بة اينشتين ﴾ فقد جاء في بعض الجرائد المصرية يوم ولقد تمادوا في ذلك ما يأتى

﴿ جيارة الدقول ﴾

( اینشتین ونظریته ، الزمان والمکان )

في عام ١٩١٥ والحرب العظمي في أشد أدوارها خطرا أعلن نابغة الألمان الدكتوراينشتين الجزء الخطير

من نظريته وهي النسبية المامّة التي تبعث في هندسة غاسة بالكون ليست بالاقليدية ودخل ضمنا في هندا المحدث أمر الجاذبية وظل مايقال عن النسبية العامة والجاذبية محصورا في داخل حدود المانيا إذ كانتمنوزلة عن المالم في هذا الأوان، فلما وضعت الحرب أوزارها خرجت النسبية الهامة خارج ألمانيا، وحدث أن كان الكسوف الكلي لاشمس عام ١٩١٩م وهوعام الهدنة وفيه تعققت يمض آمال اينشتين فانتشرت النظرية انتشارا عظما في هذا المام وفي الأعوام التي نليه حتى الله قلماتري مجلة لاتذكرها أوجامعة لا يلق فيها محاضرات عنها وانتشرت الكتب الانجليزية والأميركية وأعطيت جوائز مالية كبيرة لن يشرح النظرية شرحا عتما مختصرا فأنت ترى أن عام ١٩٣٠ و ١٩٣١ وما بعدهما هي أعوام الثورة الفكرية في الخارج أي خارج ألمانيا والحد لله ، فركة الاهتمام بالنظرية قائمة بين أبناء مصر الآن. والنرجع بعد هذه الكامة القصيرة الى النسبية العامّة التي ذكرناها فنقول إن أمر خطورتها يتعلق بشئ واحد وهوالنظرالي الكون بعين غير العين التي ألفنا أن ننظر بها . كنا ننظر الى الكون قبل (اينشتين) بمنظار مجسم فنقول هذا شئ ونعني به كل مانامسه أونواه ، أما نابغة الألمان فيقول ياقوم ليست هذه حقيقة ع ماهي الحقيقة إذن ؟ مسألة من أخطر المسائل تلك هي السؤال عن الحقيقة ؟ هل لوقلت لك أن الشمس طالعة وهي في رائعة النهار وكان لك عينان ترى بهما تلك الفزالة ، اليست هذه حقيقة ؟ يقول العلم الحديث كلا ، باللهول ، أليست تلك الكتلة النارية التي أراها شمسا يقول العلم الحديث ، العالم مظلم ساكن لاصوت فيه وانما العدقل هو الذي يصنع كل ذلك فليس السر في العالم بل السر في هذا الذي تحمله بين عظام ججمتك ، مامهني هذا ؟ معناه في نظر فلاسفة الكون الآن ان هذا الفضاء الواسم فيه عوجات مختلفة الطول فان كانت هذه التوجات الأثيرية بحالة خاصة وطول خاص أثرت على أذنك فقلت عنها صوتا وان كانت بحالة أخرى وطول آخر غير السائفة قلت انهاضوء إذ ميزتها عيناك، فأنت ترى أن الأمواج تعلاً هذا الأثير من الفضاء وهي لاتصنم صوتا ولاتحدث ضوأ أشبه بأمواج ماء البحيرة الراكدماؤها واعماعقلك هوالذي اخترع كل هده الكامات من نور وصوت ، مامهني خريرالماء لنفس الماء ، ومامعني حفيف الريح للرُغصان ان لم تكن أنتواقفا هناك بالغاب ، أليس الصوت والضوء أشياء وأمورا خاصة بك دون الطبيعة وتزيد الفلاسفة اليوم على ذلك أنه قد يكون في أثيرهذا الفضاء الواسع موجات أخرى تختلف في سردتها عن تحقِّجات الضوء والصوت، ولكنا لانراها ولانفرف عنها شيًّا إذ ليس لنا من الحواس غير الحس . و بعد كل هذا ماهي الحقيقة ؟ أن كان العالم مظلما هامدا صامنا وأن كانت كل هدذه الأشياء التي نراها هي صنع أعيننا أومن صنع عقواناكما يقولون إذ أن مركز الابصار في المنح وبه وحده نرى صورالكون على استقامتها بعدأن تكون معكوسة على شبكية العين أي ان الشمعة الموقدة ترسم على الشبكية معكوسا نورها الى اسفل ومركن الابصار في المنح هوالكفيل باعتدالها ه والآن فلنرجع الى الحقيقة وأمرها في نظرا ينشتين. الحقيقة في نظره ليست كل هذه الأشياء التي نراها إذ إنها مهما تجسمت فهي ظواهر فقط وفرق كبر بين الظاهرة والحقيقة ، نعم هـذه الأشياء التي أمامنا هي ظن الحقيقة كما يقول العالم الألماني (منكوسكي) والذي منه استمد (اينشتين) آراءه في النسبية العامّة فقد قال (منكوسكي) في مجمع عاوم عدينة (كولونيا) عام ١٩٠٨ قبل ظهور النسبية العامة الخاصة بالمكان والزمان مايأتي بالحرف

﴿ يجب علينا مِن الآن ان نعتبر ان الفضاء قائم بنفسه أوالزمان قائم بنفسه ظل الحقيقة التي ماهي إلا اتحاد المسان بالزمان وايجاد عالم منهما بحدث فيهما الحوادث وهي الأشياء . فالأشياء في نظر هؤلاء الجبابرة ماهي إلا حوادث ناشئة من تقاطع « أر بعة إحد اثيات » ثلاثة منها للمكان وواحد للزمان قالقوانين التي تحكم هدا الاطار المكزمني هي الحقيقة بعينها ﴾ اه

فانظر رعاك الله كيف كان علماء هذا المصر يقولون إن هذا العالم ظل الحقيقة وأن حقيقة هذا الانسان

وهذا الثوب وهذا الخبر وهذه الشهوس إن هي إلا حركات في الأثير لا أكثر ولاأقل وهذه الحبركات تعالمه، فتختلف الآنارعلي حواسنا الخبس ، غواسنا هي الشبكة لني بهااصطدنا هذا الهام فاذا متاكان الهالم في نظرنا غير هذا ، انظرالا مرائم المشهور في من مات فقد قامت قيامته في والظرالكاهن المصرى المدكور فها تقدم الذي صنع الشهم تمياحا والتمساح ابتلع الرجل فاها أخذه مرة أخرى صارشهما ، وكأن الله أوجد هذا في الدنيا سواء أكان خوافة أم صدقا ليبعث فينا فكرا جديدا ، وكما أصبح التمساح الصناعي شهما هكذا تصبح هدفه الشهوات والغراد الخيوانية شياً لاقيمة له في النظر الحقيق بلهذه العوالم اهي الاحركات بالنظر الحقيق المهمري وذلك الفكر الجديد أن هدفه الدنيا لوكشف عنا سجابها لوجدنا الهموم والفموم والأحزان والعلمع والمال والولد والغني والفقر وما أشبه ذلك انماهي عوارض جاءت بها الحواس وهي التي خدعتنا ونحن بها مخدوعون والولد والغني والفقر وما أشبه ذلك انماهي عوارض جاءت بها الحواس وهي التي خدعتنا ونحن بها مخدوعون المقائق حتى نرى الأشياء على ماهي عليه بل ليس في الوجود سوى واجب الوجود وسواه فانما هي شؤنه ، فانظركيف كانت هذه الجلة مقولة لحكاء المسامين ، ثم انظركيف جاء علماء المصراط اضرفقالوا في المالوجود فانظركيف كانت هذه الجلة مقولة لحكاء المسامين ، ثم انظركيف جاء علماء المصراط ضرفقالوا في المالوجود خداع الحواس في \* قال الشاعر

ففز بعلم تعش حيا به أبدا ﴿ النَّاسِ مُوتِي وأهل العلم أحيام

﴿ خطاب للأم الاسلامية ﴾ ( ان هذه العاوم واجبة وجوبا كفائيا ) عرفت الشر" لا للشير لكن لتوقيم ومن لايعرف الشر" \* من الناس يقع فيه

ايها المسلمون هذه صفيحة من تاريخ الشعبذة والشعوذة في الآمم الاسلامية . فالشعوذة أمثال ماذكرناه هنا من إيهام الناس بوضع الابرة في العين واخراجها من الفم وبالعكس وهي ترجم لخفة اليد والشعبذة ترجم للعاوم الطبيعية مثل مسألة البيضة التي تطير بخاصية صيرورة الماء بخارا فيها بحرارة الشمس كما تقدم . هذه صفيحة من تاريخ أولئك الذين اتخذوا الدين سلما للمال ولللك كاترون في مسألة الذي أوهم الناس أن الراس بعد قطعها أخبرت بأنه مختارمن الله كما رأيتم وبهذه الوسائل المضللة استعبدوا الأمم الاسلامية قديما وجعاوهم كالأنعام يمتطونهم بل هم أضل من الأنعام . لمثل هذا نزات قصة السيحرة في القرآن . نزلت قصمة السيحرة ليذكرالله المسامين بالتفكرائلا يضاوا فوالله لامنجي من هذا إلابالعاوم والمعارف . ليقرا المسلمون جيع العلوم الطبيعية والكمائية طلبا لمنافعها واحتراسا عن يتخذونها ذريعة لطمس العقول واستضعاف الأم الاسلامية . إن الأمم الأوروبية قد نبغت في كل علم وكل فن ولما عرفوا أمثال هدنه المجائب اتخذوها ذريعة للفلية في الحرب فاصطنعوا الغازات الخانقة والمميتة لفتح الممالك الأخرى ولم يجعلوها وسيلة للتدليس على اممهم حتى يجعاوهم دواب يمتطونهم كما فعل أولئك الرؤساء المضاون الذين جعلوا أتباعهم غنيمة لهم وتركوهم في غيابة العماية والجهالة فضاعت تلك الممالك ولم يبق لهما شرف ولاخفار . همذا هو السبب في انحطاط الأمم الاسلامية اليوم قد خدّرها الرؤساء تخديرا دام أثره الى هذه الأجيال ، ولقد تقدّم في سورة الكهف عند قوله تعالى - وماكنت متخذ المضلين عضدا- أن حسن بن الصباح منع أنباعه من العلم تخديرا لعقوهم وتحذيرا من الاطلاع على ما يكنه قلبه من اضارتهميم الجهالة . فهاك ماقاله (سديو الفرنسي) في صفيحة ١٣٧ في الكتاب المترجم بالعربية عنه قال مانصه ﴿ كَانَ لَأَتِي عبدالله آخر رؤساء الكرمانية التصرف المطلق في المتعصبين لمذهبه فنهج نهجه رجل يسمى حسن بن الصباح (انظرمذهبه في سورة الكهف وانظرمذهب أحد أتباعه في زماننا

بالهذا الذى قدّم أنباعه عربضة فيه نشرت في الاهرام وذكرتها في سورة ابراهيم) سافركثيرا وتبعر في العادم وعرف فرق الدين المحمدى وأخذ في نهاية القرن الحادى عشر من الميلاد يعظ الناس و يحثهم على اتباع مذهب جديد يفلب على الظنّ أنه قريب من (مذهب الكرمانية) فتبعه جوع غفيرة ماك بهم عدة قلاع وحصون واستوطن حصون الموت المشيد على هضسة قرب (قزوين) فلقب بشيخ الجبل وأعلن العمداوة النسارى والمسلمين ورأى نفسه بينهم بمنزلة الإله الثاني الذي شغله الاقتصاص من الظالمين للظاهمين ونفذت أواص فيمن معه فسكان اذا أمن بقتل أحد منهم بادر بالقاء نفسه من شاهق جبل على اسنة الرماح أوطعن بعاشه بخنجراً بقتل أحده في غيرهم بادروا بقتله ولو وزيرا أوسلطانا أوخليفة عباسيا ، انه أخبرقومه أن شارب الحشيش يذوق جميع الدات الفردوس فسكانوا كالبهائم بسبب السكر بالحشيش مستعدين لارتسكاب أكبرالكمائر ولذلك سهاهم بعم الدات الفردوس ف كانوا كالبهائم بسبب السكر بالحشيش مستعدين لارتسكاب أكبرالكمائر ولذلك سهاهم بأسلحتهم في الشأم حتى بلغوا جبل لبنان و بنوا في الشأم أماكن محصنة ونهبوا جميع القوافل التي يمر" بأرضهم وقطعوا الطرق وملكوا في غرة القرن الثالث عشر من المسلاد كثيرا من المنازل في العراق والفارسي فبذل أخرى قرب دمشق وحلب وتوطنوا من ابتداء سنة احدى وستين ومائة وألف ميلادية بالعراق الفارسي فبذل أخرى قرب دمشق وحلب وتوطنوا من ابتداء سنة احدى وستين ومائة وألف ميلادية بالعراق الفارسي فبذل (الملك شاه) عزائه في اعدامهم ولم يبالو بذلك بل يقال ان نظام الملك الذي كان الوزير الأعظم لهذا السلطان قتله أحدهم لشدة تقصبه وغبرته على مذهبه الديني ، وكان هؤلاء الحشاشون مع الفاطمية كزب واحد لشدة قتله أحدها ودمان مشاجرتهم مع أهل السنة كه انهى بالحرف

ولقد تقدم كما ذكرت هذا في سورة ابراهيم أن أغا ممنون بالهند الآن يقول أتباعه انهم معه أشبه بأنباع حسن بن الصباح له وانهم سائرون على منهجهم حذوالقذة بالقذة وأن العبادة له هولا لله ، وقدأرسله الانجليز الى الديار المصرية أيام غياب عباس باشا حلمي الخديوى السابق ليكون ملكا لمصر باعتبارأن الفاطمية كانوا بها سابقا وهذا من أتباعهم فكان ذلك سببا في أن المففور له السلطان حسين باشا كامل رضى بتولى الملك في مصر ، فانظر لأم وروبا الذين يقرؤن التاريخ و يأخذون منه مابوافق سياستهم ، فلينظر المسلمون في ماضى تاريخنا فان قصة السحرة ماجاءت الالنحترس من المدلسين ولكن الجهل هوالذي أوقع آباءنا في أيدى المفلين الماكرين ، وأنا أحد الله الذي جعمل هذا التفسير كحد فاصل بين زمان العرفان الآتي وبين القرون المتأخرة الى أورثنا طلالة وملات بلادنابالمضلين من الشيوخ الذين اتخذوا الدين وسيلة لجم المال ولحوز الماك والاتحاد مع الحكام الأجانب أوغيرهم ، كل هذا لأن الله يحاسب الناس على ضياع عقو لهم ونبذ نوره الذي وهبه لهم وذكائهم والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم

وقال (سديو) أيضا في صفيحة (١٢٧) مانصه ﴿ ظهر في زمن الأموية عدّة فرق دينية تعبوافي ازالتها كالخوارج والقدرية والأزارقة والصفرية ، وفي عصر العباسية فرقة المهتزلة وفرقة الراوندية الزاعمة أن الخلفاء يعبدون كعبادة الإله وتعتبر دورهم كعبة حديدة وقائلهم المنصورفقا باوه بأعظم ما يكون من الشجاعة والبأس ليعبدوه قهرا عنه وظهرت أيضافرقة الزيدية القائلة بحرمة أكل الحيوان وتملك الانسان شيأ لخاصة نفسه إلى العبدوه قهرا عنه وظهرت أيضافرقة الزيدية القائلة بحرمة أكل الحيوان وتملك الانسان شيأ لخاصة نفسه إلى العبدوة أليس هذا كله من سيحرالعقول بالتأثير والايهام والتغرير ، وليس ينجى المسلمين من همذا إلا قراءة

كل تاريخ وكل علم وانتهاج الخطة المثلى وتعميم التعليم والاحقت كلة العذاب. هذا هو الذى جاءت لأجله قصة السيحرة في سور القرآن ، فانظر الى المنصور أيام صولة الدين وعزته كيف قاتل من يعبدونه ، وانظر الى حسن ابن الصباح والى بعض شيوخ الطرق اليوم كيف يجعلون أنفسهم في مصاف المقدسين كأنهم معبودون وكأنهم هم المختصون بالشفاعة وكيف بحرتم بعضهم أن ينظراً تباعه لوجهه بللايسامون عليه إلاوهم مطأطئون رؤسهم وكيف كثرت هذه الخرافات في أمم الاسلام وخالف الناس أخلاق الصدر الأولى . لهذا انحطت المدارك وذهبت

الأم الاسلامية فحاي الجهالة وقد أنذ و و نرت والله هوالولئ الحيد و ترالسكال و الفسم الذفي و برالسمرة ( القيم التّالث و الرّابسم )

وَأَثَلُ عَلَيْمٍ ثَنَا إِبْرَاهِمَ \* إِذْ قَالَ لِأَيْدِ وَقَوْهِ مِنَا أَمْدُلُونَ \* قَالُوا أَمْدُ أَصْنَامًا فَنَذَلُنَّ لَمَا عَاكِيْنَ \* قَالَ هَلْ يَسْمَمُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ \* أَوْ يَنْفَمُونَكُمْ أَوْ يَضُرُونَ \* قَالُوا بَلَ وَجِدُنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ \* قَالَ أَفَرَأُنْهُمْ مَا كَنْهُ تَشْدُونَ \* أَنْهُ وَآبَاوْ كُمُ الْأَقْدُمُونَ \* فَإِنَّهُ عَدُولِي إِلاَّ رَبِّ الْمَالِينَ \* الَّذِي خَلَقَنِي فَيْلَ يَهُولِينَ \* وَالذِي هُوَ يُطْ عَمْنِ وَيَسْقِينِ \* وَإِذَا مَرَضَتُ فَهُوَ يَشْفِينِ \* وَالَّذِي يُمِينِي \* وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَنْفُرَ لَى خَطَلَتْنَى يَوْمَ الدِّينَ \* رَبَّ هَنْ لَى حُكَّا وَأَلِمْقَنَى بِالصَّالِمِينَ \* وَأَجْمَلُ لَى لسَالَ صِدْق في الْأَخرِينَ \* وَأَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّهِمِ \* وَأَعْفِرْ لِأَنِي إِنَّهُ كَانَهُ مِنَ الضَّالَينَ \* وَلا تَحَذُّ نِي يَوْمَ يُبْمَثُونَ \* يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ مَالُ وَلا يَنُونَ \* إِلاَّ مَنْ أَنَى اللهَ بقلْب سلم \* وأزلفت الحنة المنة \* وَبُرْن الحِيمُ الْفَاوِينَ \* وَقِيلَ لَمْ أَيْنَ مَا كَنْمُ تَمْدُدُونَ \* مِنْ دُونِ اللهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ \* فَكَذْبَكُوا فِيمَا هُمْ وَالْمَاوُونَ \* وَجُنودُ إِبْلِيسَ أَجْمُونَ \* قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ \* تَالله إِنْ كَنَّا لَنْي ضَلَالٍ مُبِينٍ \* إذْ نُسُوًّ يَكُمْ بِرَبِّ الْمَالِينَ \* وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا أَنْجُرُ هُونَ \* قَـا أَنَا مِنْ شَافِينَ \* وَلاَ صَدِيق عَمِي \* فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَـ كُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ \* إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِدِينَ \* وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُو الْمَرْيِنُ السِّمِ \* كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحِ الْمُسْلِينَ \* إِذْ قَالَ لَمْ أَخُوهُمْ أُوحِ أَلاَ تَتَوُنَ \* إِنَّى لَـكُمْ رَسُولُ أَمِنَ \* فَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطْمِونَ \* وَمَا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَحِرْ إِنْ أَجْرَى إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْمَا لَمِنَ \* فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ \* قَالُوا أَنُونُ مِنْ لَكَ وَأُتِّبَاكَ الْأُرْذَلُونَ \* قَالَ وَمَا عَلْمِي عَاكَانُوا يَمْنَلُونَ \* إِنْ حِسَابُهُمْ إِلاَّ عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْفُرُونَ \* وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ \* إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ مُبُينٌ \* قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْرُجُومِينَ \* قَالَ رَبِّ إِنْ قَوْمِي كُذَّابُونِ \* فَافَتَتْ مَيْنِي وَيَنْهُمْ فَتْحاً وَلَجِّنِي وَمَنْ مَعَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ \* فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَهَهُ فِي الْفُلْكِ اللَّهْ يُحُونِ \* ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَهْدُ الْبَاقِينَ \* إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُؤْمِدِينَ \* وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُو الْدَرِيرُ الرَّحِيمُ \*

### منتق التفسير اللفظى إلى

قال تعالى (واتل عليهم) على مشركي العرب (نبأ ابراهيم الإذ قال لأبيه وقومه ماتعبدون) أي أي شي تعبدون ، وهذا الاستفهام للرستنخفاف بما يعبدون وانه لايستحق العبادة (قالوا نعبد أصناما فنظل لها الم كفين) أى نقيم على عبادتها ليلاونهارا (قال هل يسمعونكم) أى دعاءكم (إذ تدعون) هل يجيبكم الآلهة اذا دعوتموهم (أوينفهونكم) في معايشكم اذا أطعتموهم (أويضرون) في معايشكم اذا عصيتموهم (قالور) لا (بل وجدنا) ولسكن وجدنا (آباءناكذلك يفعلون) يعبدونها فنحن نعبدهم مقتدين بهم (قال) ابراهيم (أفرأيتم ماكنتم تمبدرن ﴿ أنتم وآباؤكم الأقدمون) رماكان يمبد آباؤكم الأولون (فانهم عدول) أى أعداء لهابديهم لأن عبادتهم أضر" على العابدين من الأعداء وانمانسب الأس لنفسه ليكون أدعى الى القبول وأفرد العدوّ لأنه في الأصل مصدر أوأريد به الجنس (إلارب العالمين) استثناء منقطع اي ولكن رب العالمين ثم وصفه بثمان صفات ترجع الى افاضة الخير والنعمة على العبد فانه أولا خلقه (١) من نطفة (٣) ثم هداه لثدى أمه ولما بعده من أمور المعاش والعلم واصلاح نفسه (١٧) وانجم عليه بالطعام (٤) والشراب لبقاء بدنه (٥) وأنعم عليه بالشفاء اذا سرض وذلك إما بالعقاقير واما باجابة الدعاء حتى اذا دنا أجله (٣) أمانه فاذا جاء اليوم المعاوم (٧) أحياه وإذا جاء دور حسابه غفر له خطاياه وأدخله الجذبة ، فلخص ذلك أن ابراهم دعا قومه الى الله بما دعا به موسى و بما دعا به محمد ﷺ ألانرى أن نبرنا ﷺ جاء على لسانه فى أوّل السورة - أولم يروا الى الأرضكم أنبتنا فيها من كل زوج كريم ـ والى موسى كيف ذكرالسموات والأرض وخلقهم وخلق آبائهم الأولين والمشرق والمذرب وما بينهـما ، وهذا ذكر خلق الانسان وتطوّره في جيع أحواله من يوم الولادة الى الوقوف بين يدى الله تمالى فرجع الأمر إلى العارم التلبيعية التي هي المنفذ الوحيد السعادة في الحياة من حيث منافعها وفي الموت من حيث التفكر فيها ، فانظر كيف جعل الله سعادة الآخرة متوقفة على التفكر فها به حياننا من غذاء وشراب ودواء وهداية لذلك ولفيره ، انظركيف ذكر خلقنا وذلك عينه هوعلم الأجنة وعلم التشريح وذكرالهداية وذلك منوط بعاوم الحكمة وعاوم الدين والشرائع وذكرطعامنا وذلك متوقف على درس الأشياء المحيطة بنا والاجتهاد في استثمارها وذكر السقى وذلك يكون بالمناه وهو ينزل من السيحاب الجاري بالهواء المتحرك بالحرارة السارية من الشمس الجارية في مدارها الجاذبة لماحوها من السيارات المجذوبة بغيرها من الشموس وذكر المرض وهو أنواع كشرة تختلف اختلافا كشيرا تحتاج الى دراسة خاصة وعلماء يختصون بها وذكر الشفاء منه وذلك بدرس جيع العقاقير الطبية والمناسبة بينها وبين الأمراض وآثارها في أجسامنا واختــلاف الآثار باختلاف الأقاليم والفصول والأشخاص وأن هذا تشتد الحاجة اليه في المدن وتقل في البدو لجودة الهواء وقلة أنواع الغذاء وعدم تكاثرها الموجب تهفن الأخلاط في الجسم فهم أقرب إلى الصحة من أهمل المدن كما أن الحيوانات الوحشية تقل فيها الأمراض وتكثر في الحيوانات الأهلية كما تكثر في الناس لفساد الهواء والازدحام في المدن والحياة التكافية والامورالمارضة ، كل ذلك يستوجبه ذكر الشفاء ثم اذا جاء أجل الانسان مات ليخلو وجه الأرض لن بهده لأنه لوبيق الناس بلاموت لازدجوا ولعسرت الحياة فالموت نعمة على الأموات وعلى من بعدهم من الأحياء وكراهة الموت ناشئه من جهل هذا الانسان وعدم إلمامه بعلم الحكمة ونظام هذه الدنيا . ولوفكر العقلاء وأدركوا الحقائق لفرحوابالموت وكيف لايفرحون بماهونعمة عليهم . إن النعمة والرجة عاصلتان في حسن النظام العام والنظام العام لايتم ولا يكمل إلا بأن يرحمل قوم من الأرض لتخاو لمن بعدهم لأنهم لو بقوا معهم لكانت الحياة لاتطاق . فبهذا الاعتباركان الموت من النعم العامّة كالحياة وربحا كان قدماء المصريين قد أدركوا هذه الحقائق . ألاترى الى خطاب ابن الملك للكاهن في الحكايات المتقدّمة

في هذه السورة وقوله له انك بلغت الحال التي لاحياة بعدها وانك عن قريب ستوضع في القبر الي آحر ماهذا مهناه فارجم اليه فها تقدّم

(٨) ثم يبعث الانسان بعد الموت لينال جزاء ماعمل في الحياة الدنيا والبعث نتيعجة هذه الحياة فهذا القول استدلال على الله وعلى الآخرة بعلم الطبيعة كما فعل موسى وَكما جاء في أوَّل السورة عند دعوة رسول الله والذي الماني الماني الممانية هي قوله (الذي خلقني) الى قوله (والذي أطمع أن يغفر لي خطيمُني يوم الدين) ثم أخذ يدعو الله بدعوات خس متدرجا فيه من حال الحياة الى حال الموت على منوال ما تقدّم في كلامه ، فأوّلا طلب من الله أن يهبه (حكما) أى كالا في العلم والعمل ليستعدّ بذلك لخلامة الله ورباسة المخاوقين وذلك هو صفة الصالحين التي تلمحق الانسان بهم ولالك أعفيها بالثانية فقال (وألحقني بالصالحين) أي وفقني للكال في العمل لأنتظم به في عداد الكاملين في الصلاح الحيث لايذنبون ذنبا صغيرا ولا كبيرا وذلك متى حصل يعقبه الصيت والذكر الحسن وهو قوله (واجعل لي لسان صدق) جاها وحسن صيت في الدنيا يبقي أنره (في الآخرين) الى يوم الدين ولذلك ترى جيع الأم عين لابراهيم عليه السلام وقد جاء من ذريته نبينا عليها يجدّد أصل دينه و يدعوالناس الى التوحيد كا دعا اليه ، ولما كان ذلك ليس بعده إلا تواب الاخرة قال (واجعلى من ورثة جنة النعيم) في الآخرة ، فانظركيف طلب الكمال في العلم والعمل وذلك يلعجة، بالصالحين وذلك يورثه الصيت والذكر الحسن و بعد ذلك تكون الجنة فلم يبق إلا أن يدعو لأقرب الناس اليه بعد أن أتم الدعاء لنفسه فقال (واغفرلأبي انه كان من الضالين) عن طريق الهدى وهذه الدعوة للوفاء بوعد أبيه كما جاء في آية أخرى ــوماكان استغفارا براهيم لأبيه إلاعن دوعدة وعدها إياد ـ الآية ثم أتبع ذلك بدعوة يريد بها وصف أحوال الآخرة فقال (ولاتخزني يوم يبعثون) أي ولاتخزني بمعاتبتي على مافرطت أو بنقس مرتبتي والضمير في يبعثون للعباد لأنهم معاومون ، ثم أخذ يبين عال يوم البعث فقال (يوم لاينفع مال) كثرة المال (ولابنون \* إلا من أتى الله بقلب سليم) خالص من الذنب وحب الدنيا أي لا ينفمان أصلا إلا مخلصا سليم القلب من العيوب وكبائرالذنوب فان مثل هذا يجعل المال فها خلق له ويرشد البنين الى الحق ويعلمهم الخير ليكونوا مطيعين لله (وأزلفت) قربت (الجنة للتقين) فصارت لهم منزلا (و برزت الجحيم) أي ظهرت (للفاوين) للكافرين ، شمأخذ يصف مايهانيه هؤلاء من قذفهم في النار وطرح بعضهم على بعض وحشر الآلهة معهم والجن وتخاصمهم مع المعبودين عند ماظهرالحق وقولهم كيف نعدلكم برب العالين ومادعانا الى عبادتكم إلاالمجرمون شم اعلانهم اليأس من كل شافع وكل صديق قريب ثم تحسرهم وعنيهم بعد اليأس أن يرجعوا الى الدنيا ليؤمنوا وهذا هو قوله تعالى (وقيل لهم أبن ماكنتم تعبدون يه مندون الله) في الدنيا من الأصنام (هل ينصرونكم) يمنعونكم من عذاب الله (أوينتصرون) لأنفسهم (فكبكبوا) جعوا وقذفوا وطرحوا بعضهم على بعض (فيها) في جهنم (هم والغاوون) الذين أغووهم وهـم الآلهة والجنّ (وجنود ابليس أجعون) أنباعه (قالوا وهم فيها يختصمون) مع آلهتهم ورؤسائهم وذرية ابليس (تالله إن كنا) انه أى الحال والشأن كنا (افي ضلال مبين) و يخلق الله السمع في الأصنام كما يخلق النطق (إذ نسق يكم برب العالمين) في استحقاق العبادة (وما أضلنا) ماصرفنا عن الايمان (إلا المجرمون ﴿ فَالنَّا مِن شَافِهُ مِينَ) كَا لَلْوُمنين مِن الملائكة والأنبياء والعلماء الذبن أفاضوا عليهم العلم في الدنيا فأنتفموا بالعمل في الآخرة فكانت الشفاعة وقوله (ولاصديق حيم) ذي قرابة بهمه أسرنا (فلوأن لناكرة) لوللتمني أي ياليت لنا رجعة وجواب التمني (فسكون من المؤمنين ﴿ إن في ذلك لآية) أي ان فيما ذكر من قصة ابراهيم لحجة وعظة للستبصرين فان ماجاء في هذه السورة مقق للتعقل وانباع الحكمة والعلم فقد استبان لك كيف شرح حال الحياة الانسانية من خلق وهداية وطعام وشراب ودواء وموت وحياة ووصف أحوال السعداء والأشقياء وتخاصمهم وكيف يختصمون عند ظهورالحقائق ويلقي

بعضهم التبعة على بعض ، وكيف أبان أن الحياة الآخرة لاخير فيها إلا لمن أخذ المقصود منها وهوسلامة القاب من جبها ومن الكفر والنفاق ثم كيف أظهرالقوم اليأس وتمنوا أن يرجعوا الى الحياة كرة أخرى وانظر كيف كانت الآية هنا مؤيدة لآية موسى إذ صرف العقول الى الحكمة والعلم ولم يعبأ إلا بالنظر في الكائنات ولم يمن لمجزة المصا واليد سبيل الى الهداية إلا عند السحرة الذين هم علماء فأصبحت قصة ابراهيم وموسى ومبدأ السورة في مستوى واحد ولم يذكر في هذه السورة من قصص ابراهيم غيرذلك . كل هذا نبذلطريق السحرة ولعلريق الشعراء الذين يقولون مالايفعاون بل الشعرالذي به تحسين اللفظ واحداث المسور التحديدة التي كان علماء البيان والبديع والمعانى جملت لفتح باب الخيال فهى مقدمات لولوج باب الحكمة والعلوم الطبيعية فن عمور الجاهلية الى عصرنا الحاضر والنظر في تطوّره وتطوّر الأمم التي كان فيها الشعراء والاعتبار بما كان في عصور الجاهلية الى عصرنا الحاضر والنظر في تطوّره وتطوّر الأمم التي كان فيها الشعراء والاعتبار بما كان في مصر بعدارالعلوم وغيرها في هذه الأيام ، وسنتم هذا البعث ان شاء الله في آخر السورة عسد ذكر الشعراء مصر بعدارالعلوم وغيرها في هذه الأيام ، وسنتم هذا البعث ان شاء الله في آخر السورة عسد ذكر الشعراء عليهما وسلم وكل واحد منهم دما قومه بالنظر والعدلم الصحيح (وان ربك لهو العزيز) الفادر على تنجيل عليهما وسلم وكل واحد منهم دما قومه بالنظر والعدلم الصحيح (وان ربك لهو العزيز) الفادر على تنجيل الانتقام (الرحيم) بالامهال لكى يؤمنوا هم أوذر يتهم

﴿ جوهرة في قوله تعالى \_ واذا مرضت فهو يشفين \_ ﴾

اعلم أن شفاء الله للأعمراض مثله كمثل الرزق ، فكما أن الرزق يعوزه علم الانسان وعمله كذلك الطب واذا وجدنا الناس شرقا وغر با اشتركوا في أمورالرزق من حيث النظام العام هكذا نجد الأولين والآخرين من بني آدم اتحدوا وساعد بعضهم بعضا في الطب ، علم بذلك العاما، ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون ، فسأذكر لك ما عاولته أمة اليونان ومن نحا نحوها في الطب ، ثم أتبعه بما أفادنا به قدماء المصرين في الكشف الحديث ثم أتبعه بشروط حفظ الصحة ثم الكلام على العلاج الطبيعي

يقول الله عز وجل على لسان ابراهيم \_ واذا مرضت فهو يشفين \_ نسب الشفاء لله ليفتح لنا باب البحث والنظر في أسر الشفاء وعلم الطب وقد جاء في سورة النحل عند قوله تعالى \_ يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس \_ ، اعلم أن العلماء لما بحثوا في أصل الطب من أين جاء تحيروا ولكن بعد اللتيا والتي وجدوه لا يعدو ﴿ ثلاثة أحوال \* الحال الأولى ﴾ التجربة ﴿ الحال الثانية ﴾ الإلهام ﴿ الحال الثالث هي أصول الطب الشاهة ﴾ المصادفة والانفاق ، فهذه الأحوال الثلاث هي أصول الطب

﴿ المال الأولى ﴾

(۱) يقولون ﴿ إن أمرأة كانت بمصر وكانت شديدة الحزن والهم مبتلاة بأمراض كثيرة منها ضعف المهدة ، ومنها امتلاء السدر بأخلاط رديئة ، ومنها احتباس حيضها فاتفق أنها أكات (الراسن) مرارا كثيرة بشهوة فذهب عنها جيع ماكان بها ورجعت الى سحنها فلما سمع به الناس استعملوه فبرئوا من ذلك المرض ﴾ (٢) وقال حييش الأعسم ﴿ إن رجلا اشترى كبدا طرية من جزار ومضى الى ببته فاحتاج أن ينصرف في حاجة أخرى فوضع تلك الكبد المشتراة على أوراق نبات مبسوطة كانت على وجه الأرض ثم قضى حاجته وعاد ليأخذ الكبد فوجدها قد ذابت وسالت دما فأخذ تلك الأوراق وعرف ذلك النبات وصار يبيعه دوا للتلف حتى فطن به وأمر بقتله ﴾ قال صاحب عيون الأنباء في طبقات الأطباء بعد ماذ كرهذه الحكاية انها كانت في زمن (جالينوس) \* وروى عنه أنه قال ﴿ وأمرت أيضا في وقت مروره الى القتل أن تشدّ عيناه حتى لا ينظر إلى ذلك النبات أوأن يشهر إلى أحد نحوه فيتعلمه منه ﴾

(٣) وأيضا قال حدّثني جمال الدين النقاش السعودي أن في لحف الجبسل الذي بناحية (المعرد) عشيا كشيرا وأن رجلا نام على نبات هناك فلم يزل نائما حتى رآه الناس والدم يسيح من أنه ومن تخرجه فتهجبوا حتى ظهر لهم أن ذلك من النبات الذي نام عليه م قال صاحب النكاب ان جمال الدين أخبه مانه خوج الى ذلك الموضع ورأى النبات وذكرانه أشبه (بالهندبا) وهومن المذاق وقال له انه شاعد كثيرا من الناس يقر بونه من أنوفهم و يستنشقونه مرارا فيحدث لهم رعاف ، قال ابن أنى أصيبعة ولم يتحقق عندى أهو الذي أنارله (جالينوس) أم غيره ، قال ابن المطران في إن الفس الفاضلة تنظر وتتول إن الدواء فعل دلك النعل فلابد أن يكون هناك دواء آخر ينفع همذا المعنو وحينتذ نأخه في التجربة ونطلب كل يوم حيوانا فنعاله الدواء الأول ثم الناني وهكذا وأخذ يضرب الأمثال ، وملخدها أن أمثال هذه الحوادث تنبه الأذ كياء الى البحث والتنقيب حتى يركبوا أدوية كثيرة باجتهادهم ، هذا ملخص أمن التجربة في الطب

﴿ الحال الثانية . الإلمام وذلك بالرؤيا الصادقة ﴾

حكى جالينوس فى كتابه فى الفصد إذ فصد العرق الضارب لما أمر به قال ﴿ إِنَى أَسَرَت فى منامى من تين بفصد العرق الضارب الذى بين المسابة والابهام من اليد العمنى ، فلما أحسحت فصدت هذا العرق وتركت الدم يجرى الى أن انقطع من تلقاء نفسه لأنى كذلك أصرت فى منامى فكان ماجرى أقل من رطل فسكن عنى بذلك المسكان وجع كذت أجده قديما فى الموضع الذى يتصدل به السكبد بالجاب وكذت فى وقت ماعرض لى هذا غلاما

(٤) وقال جالينوس ﴿ رأيت رجلا عظم لسانه وانتفخ حتى لم يسعه الفم فتحديلت في مداواته فني ليلته رأى قائلاً يقول له أمسك في فك عصارة الحس فاستعمل هذه العسارة كما أمر في المنام و برأ برأ تاما ﴾

ثم قال جالينوس في شرحه لكتاب الايمان لأ بقراط مانصه ﴿ وعامّة الناس بشهدون أن الله تبارك وتعالى هو الملهم لهم صناعة الطب من الأحلام والروّيا التي تنقذهم من الأمراض الصعبة ، وذلك أنا نجد خلقا كثيرا عن لا يحمى عددهم أتاهم الشفاء من عندالله تبارك وتعالى بمثل ذلك ﴾

- (٥) قال (أريباسيوس) في كناشه المكبير ﴿ إن رجلا عرض له في المثانة حجرعظيم قال وقد داويته بكل دواء فلم ينجح فلما أشرف عن الهلاك رأى في النوم انسانا أقبل وفي يده طائر صفيرا لجنة فتال له هذا الطائر يكون بمواضع السباخات والآجام فخذه واحرقه وتناول من رماده حتى تسلم ، فلما انتبه فعل ذلك فخرج الحجرمن مثانته مفتدًا كالرماد و برأ برأ تاما ﴾
- (٦) قال ابن أبى أصيبة ﴿ إن بعض خلفاء المغرب مرض مرضا طويلا وتداوى كشيرا فلم ينتفع بها فرأى فى بعض الليالى النبي عَلَيْنِينَةٍ فى نومه فشكاله ما يجده فقال عَلَيْنِينَةِ ادهن بلا وكل لا تبرأ ، فلما انتبه من نومه بقى متهجبا من ذلك ولم يفهم مامعناه ولم يعرف المعبرون عنه شيأ إلا على بن أبى طالب القيروانى فانه قال يأمير المؤمنين ان النبي علي أمرك أن ندهن بالزيت وتأكل منه فتبرأ لأن الله يقول من شجرة مباركة زيتونة لاشرقية ولاغربية من فلما استعمل ذلك صحر وبرأ ﴾
- (٧) قال ونقلت من خطعلى بن رضوان في شرحه لكتاب جالينوس في فرق الطب مانصه ﴿ قدعرض لى منذ سنين صداع مبرح عن امتلاء في عروق الرأس ففصدت فلم يسكن وأعدت الفصد مرارا رهو باق على حاله فرأيت جالينوس في النوم وقد أسرني أن أقرأ عليه حيلة البره فقرأت عليه منها سبع مقالات فلها بلفت الى آخرالسابعة قال فنسبت مابك من الصداع وأمرني أن أحجم (القمحدوة) من الرأس ثم استيقظت فحجمتها فبرأت من الصداع على المكان ﴾
- (٨) وقال عبد الملك بن زهر في كتاب التيسير ﴿ انني كنت قد اعتل بصرى من في بحراني أفرط على

فمرض لى انتشار فى الحدقتين دفعة فشفل بذلك بالى فرأيت فيا يرى النائم من كان فى حياته يهنى بأعمال الطب فأمرنى فى النوم بالاكتحال بشراب الورد وكنت لم أزل طالبا لم يكن لى حنكة فى الصناعة فأخبرت أبى فنظر فى الأصر مليا ثم قل استعمل ما أمرت به فى نوهك فانتفعت به م ثم لم أزل أستعمله الى وقت وضعى هذا الكتاب فى تقوية الا صار م هذا أيضا كثير عما يحصل بالرؤيا الصادقة فانه قد يعرض أحيانا لبعض الناس أن يروا فى منامهم صفات أدوية عمن يوجدهم إياها فيكون بها برؤهم ثم تشتهر بالمداواة بتلك الأدوية فيا بعد كى انتهى الكلام على الحال الثانية

﴿ الحال الثالثة ﴾

أن يكون قاء حصل لهم شئ بالاتفاق والمصادفة مثل ماحصل لأندروماخس وغيره فيا تقدّم في آخرسورة النحل إذ ذكرت لك هناك كيف عرف الأطباء بالاتفاق كون سم الحيات يشفي بلحومها ، وهكذا كل سم الحيوان يمنع ضرره لحم ذلك الحيوان . وهكذا يشفي كل مرض منهمن قوى بلحوم الحيات كالبرص والجذام فارجع اليه إن ثمّت هناك لتعرف هذه الأحوال الثلاث وهي التجربة والاحلام والمصادفات والاتفاق وانما ذكرت لك ذلك لتفهم قوله تدالي هنا \_ واذا مرضت فهو يشفين \_

إن الشفاء من الله فانه إما أن يلهم الناس في أحلامهم وهذا منه تعالى واما ان يلهمهم في اليقظة فيتفكرون كما في الحال الأولى وهذه هي التجربة واما أن تقع لهم الأشياء مصادفة فيفكرون فيها فسواء أكان بالأحلام الم بالاعتبار والبصيرة فكل هذا من الله ولتعلم أن الله عز وجل لا يحب أن تكون جيع علومنا بالأحلام والرؤى ولا بوسى الأنبياء لأن الأحلام انحاهي موقظات فقط ثم ان الناس عليهم أن يجتوا بأ نفسهم ليرتقوا أما الأنبياء عليهم السلام فان الله جعلهم قليلا في الأرض هكذا النابغون في الأمم والحركاء وذلك لأن الله يريد أن يجعل هؤلاء الأنبياء موقظين فيوحي البهم قولا اجماليا ويطلب من أتباعهم أن يفكروا فيه فلو أن الناس أنت لهم وأنم أن بناء موقطين فيوحي البهم قولا اجماليا ويطلب من أتباعهم أن يفكروا فيه فلو أن الناس أنت لهم وأنما يعيشون على أحلامهم الصادقة وأنبيائهم الصادقين لكان ذلك و بالا ولذلك تجد الأحلام الصادقة قليلة جدا والأنبياء قلوا والعلوم التي أتوا بها تحتاج الى التعقل والتفكر حتى لاتموت عقول الشعوب التابعية لهم بالانكال على ماسمعوه وعلى كل فالشفاء من الله إما بالرؤيا واما بالجد والاجتهاد والتفكر والأول مبادئ وما بالانكال على ماسمعوه وعلى كل فالشفاء من الله إما بالرؤيا واما بالجد والاجتهاد والتفكر والأول مبادئ وما

وهناك ﴿ حال رابعة ﴾ وهى ما يشاهده الناس في الحيوان مشمل ماذكره الرازى في كتاب الخواص أن الخطاف اذا وقع بفراخه البرقان مضى فجاء بحجر البرقن وهو حجر أبيض صغير يعرفه فجاله في عشه فيراً وأن الانسان اذا أراد ذلك الحجرطلافراخه بالزعفران فيظن أنه قدأصابهم البرقان فيمضى فيجيء به فيؤخل ذلك الحجر و يعلق على من به البرقان فينتفع به (هكذا يقول ابن أبي أصيبهة والله أعلم بالحقائق) وكذلك من شأن العقاب الأنثى انه اذا تعسر عابها بيضها وخروجه وصعب حتى تبلغ الموت ورأى ذكرها ذلك طار وأحضر حجرا يعرف بالقلقل لأنه اذا حرّك تقلقل في داخله فاذا كسر لم يوجد فيه شئ وكل قطعة منه اذا حرك تقلقلت مشل صحيحه و أكثر الناس يعرفه بحجرالعقاب و يضعه فيسهل على الأنثى بيضها والناس يستعماونه في عسر الولادة على ما استنبطوه من المقاب ومشل ذلك ايضا أن الحيات اذا أظلمت أعينهن في الشتاء في ظامة بطن الأرض وخرجن من مكامنهن في وقت مايدفا الوقت طابن (نبات الرازياج) وأمررن عيونهن عليه فيصلح مابها و فلما رأى الناس ذلك وجر بوه وجدوا من خاصيته اذهاب ظلمة البصر وأمررن عيونهن عليه فيصلح مابها و فلما رأى الناس ذلك وجر بوه وجدوا من خاصيته اذهاب ظلمة البصر وأمرون عيونهن عليه فيصلح مابها و فلما رأى الناس ذلك وجر بوه وجدوا من خاصيته اذهاب ظلمة البصر دل عيونهن عليه فيصلح مابها و فلما رأى الناس ذلك وجر بوه وجدوا من خاصيته اذهاب ظلمة البصر دل على علم الحقن وزعم أن هذا الطبر كثيرالاغتذاء لايترك شياً من اللحوم إلا أكله فيحتبس بطنه لاجتماع دل على علم الحقن وزعم أن هذا الطبر كثيرالاغتذاء لايترك شياً من اللحوم إلا أكله فيحتبس بطنه لاجتماع دل على علم الحقن وزعم أن هذا الطبر كثيرالاغتذاء لايترك شياً من اللحوم إلا أكله فيحتبس بطنه لاجتماع

الأخلاط الرديثة وكثرتها فيه فاذا اشتد ذلك عليه توجه الى البحر فأخذ عنقاره من ماء البحر ثم أدخله في دبره فيعخرج بذلك الماء الأخلاط المحتقنة في بطنه ثم يمرد الى طعامه الذي عادته الاغتذاء به

﴿ نسالنا الله ﴾

ان يكون حصل شئ منهاأيضا بطريق الإلهام كا هولكثيرمن الحيوانات فانه يقال ان البازى اذا اشتكى جوفه عمد الى طائر ممروف يسميه اليونانيون (ذريفوس) فيصيده ويأكل من كبده فيسكن وجمه على الحال وكما تشاهد عليه أيضا السنانير فانها في أوقات الربيع تأكل الحشيش فأن عدمت الحشيش عدلت الى خوص المكانس فتأكله ، ومعاوم أن ذلك ليس عما كانت تمتذى به أولا وانما دعاها الى ذلك الالهمام لفعل ماجعله الله تعالى سببا اصعحة أبدانها فاذا أكلته تقيأت أخلاطا مختلفة قد اجتمعت في أبدانها ولاتزال كذلك الى أن تحس" بالصحة المأنوس اليها بالطبع فتكف عن أكله ، وكذلك أيضا متى ناها أذى من بعض الحيوانات المؤذية ذوات السموم أوأ كلت شيأ منها فانها تقصد الي السيرج والى مواضع الزيت فتنال منه وعند ذلك يسكن عنها سورة ما تجده يه و يحكى أن الدواب اذا أكات الدفلي في ربيعها أضر ذلك بها فتسارع الى حشيشة هي بادزهر للدفلي فترتميها ويكون بها برؤها ، وهما يحقق ذلك حالة جرت من قريب وهي ان بهاء الدين بن نفاذة المكاتب حكى انه لما كان متوجها الى الكرك كان في طريقه بالطليل وهي منزلة كثيرة نبات الدفلي فنزل هو وآخر في مكان منها والى جانبهم هذا النبات فر بط الفلمان دوابهم هنالك وجعلت الدواب ترعى مايقرب منها وأكات من الدفلي فأما دوابه فان غلمانه غفاوا عنها فسابت ورعت من مواضع متفرّقة ، وأما دواب الآخر فانها بقيت في موضعها لم تقدر على التنقل منه ولما أصبحوا وجدت دوابه في عافية ودواب الآخر قدمانت بأسرها في ذلك الموضم # وحكى (ديسقوريدس) في كتابه أن المعز البرية باقريطس اذا رميت بالنبل و بقيت في أبدانها فانها ترعى النبات الذي يقال له (المشكطرامشير) وهو نوع من الفوتنج فيتساقط عنها مارميت ولم يضرها شئ منه وحكى القاضى نجمالدين عمر بن عمد بن الكرندى أن اللقلق يهشش في أعلى القباب والمواضع المرتفعة وأن له عدوا من الطيور يتقصده أبدا ويأتى الى عشه ويكسرالبيض الذي للقلق فيه قال وان ثم حشيشة من خاصيتها أن عدو اللقلق اذا شم رائحتها يعمى فيأتى بها اللقلق الى عشه و يجعلها تحت بيضه فلايقدر العدوّعايها ، وذكر أوحد الزمان في المعتبرأن القنفذ لبيته أبواب يسدها ويفتحها عند هبوب الرياح التي تؤذيه وتوافقه الدوحكي أن انسانا رأى الحبارى تقاتل الأفعى وتنهزم عنها الى بقلة تتناول منها ثم تمود لقتالها وأن هذا الانسان عاينها فنهض الى البقلة فقطعها عند اشتغال الحبارى بالقتال فهادت الجبارى الى منبتها ففقدتها وطافت عليها فلرتجدها فرت ميتة فقد كانت تتعالج بها ، قال وابن عرس يستظهر في قتال الحية بأكل السذاب والكلاب اذا دودت بطونها أكات السنبل وتقيآت واستطلقت ، وأذا جوح اللقلق داوى جواحه بالصمترالجبلي ، والثور يفرق بين الحشائش المتشابهة في صورها و يعرف مايوافقه منها فيرعاه ومالايوافقه فيتركه مع نهمه وكثرة أكاه و بلادة ذهنه ومثل هذاكثير، فأذا كانت الحيوانات التي لاعقول لها ألهمت مصالحها ومنافعها كان الانسان العاقل الممز المكلف الذي هوأفضل الحيوان أولى بذلك وهذا أكبر حجة لمن يعتقد أن الطب انماهو إلهام وهداية من الله سبحانه لخلقه . وبالجلة فانه قد يكون من هذا ومما وقع بالتجربة والاتفاق والمصادفة أكثرما حصاوه منهذه الصناعة ثم تكاثر ذلك بينهم وعضده القياس بحسب ماشاهدوه وادتهم اليه فطرهم فاجتمع لهم من جيع تلك الأجزاء التي حصلت لهم بهذه الطرق المتفننة المختلفة أشياه كثيرة ثم انهم تأمّلوا تلك الأشياء واستخرجوا عللها والمناسبات التي بينها فتحصل لهم من ذلك قوانين كلية ومبادى منها يبتدأ بالتعلم والدما والى ماأ دركوه منها أولا ينتهى فعند الكال يتدرج في التعليم من الكليات إلى الجزئيات وعند استنباطها يتدرج من الجزئيات الى الكليات اه هذا ما اصطفيته من كتب المتقدّمين وقد ظهرمنه أنه المس لمن قبسل اليونان طب ذلك لأن سلساة التاريخ الطبى لم تظهر بين الأمّتين في التاريخ فانظرماذا جرى . الذي جرى أن مدرسة الطب المصرية قد مضى لها منذ تأسيسها (٠٠٠) سنة وصادف أن ذلك وقت طبع هذه السورة أي قبيله بقليل والأمّة المصرية كثر عددها فوجب توسعة المدرسة فهنالك أخذت الحكومة تبني لها بناء جديدا واجتمع مؤتمر طبي لهذه المناسبة ووضع الحجر الأول بحضورهم ، و بهدنه المناسبة كتبت الجرائد المصرية تاريخ الطب فرأيت أن ماكتبته الآن ليس أول العلب في العالم المعروف بل ظهر أن قدماء المصريين كان الطب عندهم منذ آلاف السنين مشابه الطب الحديث الآن كل المشابهة ، فبينها نرى هؤلاء الأطباء الذين ذكروا هنا الإيزالون ينتظرون الطب من الرؤى في المنام ومن التجاريب اذا قدماء المصريين قبلهم بالاف السنين قد وصاوا لما وصل اليه الناس الآن ، فهاك ماجاء في احدى المجلات العلمية بناريخ (٢٠) ديسمبر سنة (١٩٢٨ م) و ٨ رجب سنة (١٣٤٧ هـ) وهذا نصه ماجاء في احدى المجلات العلمية بناريخ (٢٠) ديسمبر سنة (١٩٢٨ م) و ٨ رجب سنة (١٣٤٧ هـ) وهذا نصه ماجاء في احدى المجلات العلمية بناريخ (٢٠) ديسمبر سنة (١٩٢٨ م) و ٨ رجب سنة (١٣٤٧ هـ) وهذا نصه الشكل ٦)

( شکل ۲ )

### ﴿ مخطوطات هيروغليفية ﴾

«منقولة عنورقة البردى المعروفة بورقة (ايبر) التى اكتشفها العدلامة (جورج ايبر) سنة ١٨٧٥ ويرجم تاريخها الى سنة ١٥٥٥ قبل الميلاد وهى تدين أوّل أقر باذين عرف فى ناريخ العالم، فالى المين إحدى عشرة وصفة لعلاج التهاب القرنية المصحوب بافراز ويحتوى على مرهم (فرديجرى) و يعرف بالمرهم المصرى ، ومن محتوياته بذورخامة تنبت فى الوجه القيلى واكسيد الرصاص وعسل بكميات متساوية ، وفى الوسط أر بع وصفات لطرد الديدان من الامعاء تؤخذ فى مدة أر بعة أيام والى اليسارثلاث وصفات لعلاج الاسهال تحتوى على عنب وعسل و بصل ونين ورصاص أخضر (؟) ودقيق وزلال بيض ، والقراءة من الميين الى اليسار»

وقد جاء في دائرة المعارف البريطانية أنه ثبت من علم الآثار أن السكهنة المصريين القسدماء كانوا قسمين الأطباء والصيادلة على نحو ماهو جار الآن وأن بابل نقلت منهم هذا التقسيم واستمر الحال الى يومنا هذا حيث يصف الطبيب الدواء فيحضره الصييدلي وكلاهما يفهمان بعضهما ، ولا يمكن للغريب عن هذه الدائرة فهم مخطوطانهم حتى يقول العامة «خطالطبيب لايقرؤه سوى الصييدلي » يقول العامى ذلك وهو

متعجب ويتمنى أن يتمكن من حل هذه الألفاز ويقد الى من يعرف القراءة جيدا ولكن على غير جدوى الأن الآخير يتعجب بدوره لعدم امكانه قراءة الوصفة ، هكذا كان الأطباء من الكهنة القدما، يكتبون وصفاتهم على ورق البردى الى الصيادلة من الكهنة أيضا الذين يحضرون بدورهم الدواء للريض ولمريض بين الاثنين مذهول فنشأ عن ذلك الاعتقاد بأن الكهنة يعماون بالسحر اه

إن الله عز وجل قد أذن هذا التفسير أن ينال حظا عظيا. فبينها نحن نقراً في كتبنا القديمة أن الطب كان مبتدئا في أزمان قريبة اذا بحادثة مدرسة الطب المصرية قدقر بت البعيد ونشرت هنا النصوص المسرية القديمة مع نصوص الأدوية ، إذن علمنا أن العلم قديم وتام أينا وهذا يفسر قوله تعالى \_ وكل شئ عنده بمقدار \_ وقوله \_ والذي قدرفهدي \_ وقوله \_ الذي خلقني فهو يهدين \_

ولما وصلت الى هذا المقام حضر صديرة العالم الذي اعتاد أن يسألني في الامورالهامّة فقال هاأنت ذا ذ كرت أقوال الأطباء المتقدّمين من أمم اليونان والاسلام . ولما عبرت على أن الطب أقدم من ذلك أظهرته فاهذا التطويل ؟ فهل التفسير أصبح تاريخا للعاوم ؟ إن هذا لثي عجاب ، اللهم إن هذه الطريقة عايزهد القارئ في القراءة فيقول انه بأدنى مناسبة يطيل الشرح والقول و بخرج القارئ عن المقصود من الكتاب الحكيم . فقلت لننظر ما يقول الله هنا ، إنه يقول على لسان ابراهيم عليه السلام ـ الذي خلقني فهو بهدين \* والذي هو يطعمني و يسقين \* واذامرة فهو يشفين ـ ثم أتبع هذا بالموت والبعث . فهذا ﴿ ستة أحوال ﴾ (الخلق • الهــداية • الاطعام • السبق ـ المرض ـ الشفاء) أما الخلق فقد تقدّم في أوّل سورة المؤمنون ـ يقول الله تعالى \_ ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين \_ فـكررالخلق (٦) مرات وقال في آية أخرى \_ إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتايه \_ فالحلق وهي الحال الأولى ملازم الابتلاء والاختبار مع الاخلاط لأن الانسان مخلوق هو والحيوان والنبات من عناصر مختلطة وكل مركب متوقف على كل جزء من أجزائه وهذه الأجزاء دائمًا في الذوبان والتحليل . ألا ترى رعاك الله الى ماتقدّم في (سورة النور) وكيف استبان هناك أن هذه الأجسام كلها راجعة الى الجوهرالفرد والجوهرالفرد يرجع الىكهرباء سالبة وكهرباء موجبة أى ان العوالم التي نعيش فيها ومنها خلقنا ماهي إلا حيدات مضيئة نورية كهر بائية السالية تجري حول الموجبة وتدور كما تدور الكواك حول الشمس وذلك بسرعة ملايين في الثانية الواحدة فاقرأه هناك محققا فأشبهت في نورها وفي جريها أحوال الكواك السيارات الجاريات حول الشمس وهذه النقط الضوثية الجاري بعضهاعلي بعض مهن سالبة وموجبة باختلاف أبعادها وسرعتها وكميتها تختلف الهناصر المركبات منها كالحديد والنحاس والذهب والاكسوجين والاودروجين وهكذا مما وصل عدده الى (٨٠) فأكثر . هذه هي العناصر وهذه هي التي خلق الله فيها أجسام الحيوان والنبات وخلق الانسان من أمشاج كما خلق كل نبات وكل حيوان . إذن الانسان مكون من أشياء قد خلط بعضها ببعض والجسم والعقل فيه مرتبط بهذه البنية . لذلك ترى الله كما جعل خلقه أخلاطا وضع فيه وفي كل حيوان نوعا من الهداية والهداية مقدّرة بقدر على مقتضى الحاجة . فاذا كان النبات من أخلاط فله هداية تخصم كما في إلقاحه وغوم (انظره في سورة الحج وغيرها) واذا كان الحيوان أرقى من النبات والانسان أرقى من الحيوان فانك ترى الله ألزمه ماقوى باطنة فطرية فطرهم عليها ، مثال ذلك الاحساس بالجوع وبالعطش وبالمرض وبالخوف من العدوّ وبالغيرة من القرين وبالحسد وبالغيظ وبالحب وبالشبق وبالذل و بالفيخر ، كل هذه عواطف خلقت مع أنواع الحيوان تقل وتكثر على حسب الحاجة ولولا هذه الاحساسات لم يبق حيوان ولاانسان على الأرض . أفلاترى أن هذا الاحساس المنوّع الى هذه الأنواع هداية . هذا هو مهني قوله تعالى هنا ـ الذي خلقني فهو يهدين ـ فعبر بالفاء اشارة الى أن الهداية متترنة بالخلق ملازمة له ملازمة تامة . فالخلق من المركب يلزمه هداية لحفظ هذا المركب ولذلك نجدكل حبوان يحس بألم الجوع والم الشبق وألم العطش وألم الرض . فلماذا هذا ؟ هذا لحفظ ذلك المركب فان لم يكن هذا الألم أوهذا السوط المؤلم أوهذه المقامع من حديد تساق بها النفوس الى حفظها ماعاشت فهذا والله عذاب أريد به الرحة وشقاء أريد به النعيم وذل أريد به العز واهانة أريد بها الاكرام ، إن العوالم الني في أرضنا ناقصة بالنسبة لعوالم أخرى والله لم يسلط عليها هذه الآلام نكاية بها ولااذلالا لها ولكن سلطها عليها ليحفظ كيانها و يجعل لها حياة ولم يكن من الممكن بالنسبة لها أن تخاطب بخطاب ألطف من هذا اتهتدى به ، فهذه المؤلمات هي اللغات الإلمية التي ليست بحرف ولاصوت ركبت في طباعها وغرست في نفوسها تهدى بها الى للطاعم والمشارب والأدوية . هذا هو معنى قوله تعالى \_ الذي خلقي فهو يهدين \_

فلما سمع ذلك صاحبى قال لقد والله شرحت صدرى ، ما أجل العلم . هاأناذا أصبحت بعد هذا أقرأ في الحرة وفي الجل وفي الانسان علوما هي أمامي مكشوفة والكني لم أفك طلاسمها ولارموزها ولكني الآن أخذت أفك رموزها وطلاسمها وقد ظهر لى أن هذه الدواب وهذا الانسان فضلا عن مساعدة الجيع بعضهم لبعض هم صحائف منشورة تقرؤها نفوس أعلى من نفوس أهل الأرض فان هذا القول يظهرلى أن وراءه ماهو أعلى منه وأجل وأبهتج وأشرف مخبوء لم يظهر لنا معاشر بني آدم في الأرض فأرجو أن تتم القول فانه جيل وهو حقا في نفس القرآن وفي نفس الآيات في هذه السورة . فقلت الحد لله الذي شرح صدرك لما اقول واني أشعر أن ماترضاه أنت يرضاه جيع أحبافي قراء هذا التفسير و يشعرون بما تشعر به أنت شعورساءادة ومحبة وسرور فلا ثم هذا المقام فأقول والله المستعان

إن الهداية فى الآية على ﴿ قسمين ﴾ هداية فطرية وهداية تعليمية ، فأما الهداية الفطرية فه بى ماقلته لك من الجوع والعطش وماتلاهما ، وإما الهداية التعليمية فانها تظهر أولا فى الحيوان وترتق فى الانسان ، وأضرب لك مشلا الغراب انه من أكالة اللحوم فان لم يجدها حية أكل الرمم وهو يأكل الدود والفراش والخنافس وصغار الحيوان وقد يسرق عش الطائر مع أفراخه الزغب و يخطف قطعة الجبن ولقمة الخبز وهوجبان واذاصاح أحدها اجتمعت منها جماعات كثيرة وهو يقوم مبكرا ، كل ذلك بغريزة فيه ، فانظرماذا ترى ، تراه يعلم صغاره الطيران فهو يأخذها خارج العش و يطير بها ، ههنا أيه الذكى وصلنا الى المقصود وهو أن الحيوان ارتق بعضه طبقا عن طبق حتى كان منه ماوصل الى درجة فى بعض شؤنه استعملها الانسان ، فاننا نشاهد الضباط يمر نون العسكر على الكرس والفرس والفراب لم يقف عند حد الهداية الفطرية بل أخذ يمر ن صغاره على الطيران كما فتحت الأمم فى أيامنا مدارس للطيران

الجراد لاير بى صغاره والعقرب الذكر يموت غالبا قبل وضع صغاره وأنتى العقرب تموت متى قويت أبناؤها كائرى شرحه فى سورة المائدة عند آية الفراب ، فهاهوذا الفراب أخذ يعلم أى أنه انتقل من الهداية الفطرية الى الهداية التعليمية ، الله يقول ان علينا للهدى وان لنا للرخرة والأولى ان فالله تولى هداية خلقه كاهم فالهداية الفطرية عامة أما الهداية التعليمية فهلى التي جعلت خاصة وترى مثلها فى الفراب ، ومثلا آخر فى النمل فقد تقدّم فى هذا التفسير أن النملات الصغيرات اذا كانت فى شرزةنها (فيلجتها) وأرادت الخروج منها عند تمام مدتها حضرت لنجدتها واخراجها النملات الكبيرات كأنهن الأطباء أوالقابلات فيمزقن الأربطة الني تستعصى على صغارها لتخرجها من محبسها كما تساعد القابلة الأم فى استخراج جنينها من رحها

فلما سمع صاحبى ذلك قال أنا الآن عرفت الفرق بين الهداية الفطرية والهداية التعليمية ولكن أرى الفرق بينهما عسرا فيا المانع من أن يكون تعليم الغراب لابنه الطيران غريزة أى فطرة تعليمية ، فياليت شعرى ما الفرق بين الغريزة والتعليم هذا مالا أتعدقله ، فقلت له ان الفرق بينهما عسر كالفرق بين الحيوان والنبات فانظر في سورة الحج وفي غيرها تجد عند قوله تعالى \_ فتصبح الأرض مخضرة \_ أن الفرق بينهما

عسركدنك الفرق بين الفريزة والنهاي عسردقيق واعا بمننا أن قول ان هناك ارتقاء عن الفريزة والنهان ولم يبتدئ ذلك في الحيوان ويراقي في الأنسان وكل كان الانسان أرقى كان أكثرته لله وفعل باختياره ولم يتكل على غريزته ، إن الانسان كا أعولي غريزة كالحيوان ارتق والله هداية أعلى من الفريزة وهسذه الهداية تبتدئ في طعامه وشرابه ولباسه والهواء والنوء ، فالناس غرقوا في الهواء وفي الضياء واحتجوا الى الماء والى الفذاء والى الدواء فهم في ذلك كالحيوان ولكنهم لما كانوا أم تركيبا أعطوا قوة عاقلة وهذه القوة العاقلة سلطوها على ألواع النبات التي تعد بعثات الالوف وعلى أنواع الحيوان التي تعد بأكثر من ذلك فعرفوا ما ينفعهم وما يضر هم وأخذت الأم القديمة جيمها تتعلم لاالعمر يون وحدهم بلهناك أمم وأعهم تصل لنا أخبارهم وصلت الى مالانعامه ، وتنع وسرالهداية التعليمية عند جيع الأمم في ﴿ قسمين ﴾ قسم حفظ الصحة وقسم مداواة المرض ، فأما قسم حفظ الصحة فهو ﴿ نوعان ﴾ نوع يختص بالطعام والنمراب والهواء والماء وهذا تقدّم في (سورة طه) عند ذكر آدم فاقرأه هناك وتدبره رنوع متمم لذلك

- (١) مثل الحافظة على نظافة الجلد بأن يستجم مرة في الاسبوء شتاء ومر تين صيفا
- (٣) ومثل أن يفسل الانسان يديه بالصابون قبل الشروع في غسل عينيه ووجهه وقبل تماطى الفذاء
- (٣) ومثل أن يفسلهما بعد الفراغ من الأكل و بعد لمس أى جسم غير نظيف و بعد الاستيقاظ من النوم وقبل ارادة النوم ، كل ذلك بالماء والصابون فانه يبعث في الجسم نشاطا وانشراحا
- (٤) ومشل غسل القدمين بالماء والصابون صباحا ومساء كذلك يخلل مابين الأصابع ويزيل مابينها من الأقدار
  - (٥) ومثل ان شعر الرأس بجب عسله كل اسبوع بالماء والصابون
- (٣) ومثل أن تقلم الأظفار ثم تغسل الأداج بعد القص بالماء مع الليفة أو نحوها لازالة (التف) أى القذر تحتها
- (٧) ومثل غدل الأنف وتنظيفه وانه لا يجوزنتف الشعر الذي فيه أوقصه فان الله خلقه لصحة أبداننافهو يضعف تيارا لهواء اذا كان شديدا
- (A) ومثل الله لاينبغي ادخال الأصبع في الأنف لأنها عادة رديئة وانه عند التمنخط تسد احدى فتعتني الأنف ليخرج المخاط من الأخرى عند نفيخ الهواء ثم يعاد ذلك بسد النانية وفتح الأولى
- (ه) ومثل العناية بالأسنان وتنظيفها بحيث تفسل بالماء والصابون قبل الأكل و بعده لئلا تبقى بعض الفضلات فتضر وتعقب أمراضا لاقبل لنابها. ويستعسن النظيف بنحوالسواك (والفرجون) بعد غمسه في بعض العقاقير عند الصيادلة ويكون ذلك التنظيف بالعقاقير مرستين في اليوم عند الاستيقاظ من النوم وعند الدهاب الى الفراش ، هذا كلام الأطباء وديننا أمر بأكثر ، ن ذلك بحيث يكون الدوالة عند كل وضوء وعند كل صلاة وهكذا. و يجتنب تكسير الأجسام الصلبة بالأسنان لئلا تتلف و يدخلها السوس
- (١٠) ومثل تنظيف الأذن من الخارج بالماء والصابون والأفضل أن يكون الماء (دفيمًا) . ولاينبغي استمال أجسام صلبة في تنظيف الأذن هكذا لايدخل جسما غريبا كالحصة اوقطعة من الخشب
- (١١) ومثر أن يفعل بالهين ما يفعله بالأذن فيغد الن بالماء والصابون لئلا يضع الذباب بيضه فيهما. فليغدل الانسان وجهه و يديه كل يوم صرتين بالماء والصابون ومعاوم أن الوضوء يتكرر وهذه نسمة اسلامية عظيمة. ومن الحبيب أن عناية ديننا الاسلامي بالصعحة أرقى من عناية الأطباء
- (۱۳) ومثل أن وضع السكحل في العين مضره ومثل أن من ينام على فراش أرمد يصيبه الرمد سريعا ومثل انه اذا دخل جسم غريب من ذرات التراب في الهين وجب عسلها بالماء الفاتر مرات كثيرة بعد اغلائه

فان لم يتيسر اخراجه بهذه الطريقة فليذهب الانسان حالا الى الطبيب

﴿ من بدائع وعبائب الاسلام في الطب و السواك ، ﴾

أيها المسلمون ، هل كان منا أحد يظن اننا في القرن العشرين نرى دين الاسلام الذي ظهر في جزيرة العرب التي لاعلم فيها ولا ملك ولادين ولامدنية ولا كتابة ولاقراءة تظهراً ثاره ظهورا بينا في المستشفيات ومدارس الطب وكشف العلماء ، ومن ذا الذي كان يخطر له ذلك ، أيها المسلمون بحن كنا في الجامع الازهر بحضر السروس على شيوخنا وهذه صفحة بما قرأناه من كتاب النهج مع شرحه وحاشيته في مذهب الشافهي ملخصا قال ماملخصه ﴿ إن الاستياك سنة لأن الذي عَلَيْكَيْنَ يقول و السواك مطهرة للفم » و يسن أن يكون ذلك الفعل في عرض الأسنان لقوله عَلَيْكَيْنَ و اذا استكم فاستاكوا عرضا » و يجوز أن يكون الاستياك طولا وهذا في الأسنان ، أما اللسان فيسن فيه الاستياك طولا وتكون آلة السوك مادة خشنة كعودالاراك وجريد الذخل والزيتون وكل ماله ربح طيب ثم بقية الأعواد وهذه يفضل فيها اليابس المنتى بالماء ثم المنذى عاء الورد ثم المندى بالربق ثم الرطب ثم اليابس غيرالمندى ، ويقال إن اليابس غيرالمندى مقدم على الرطب لأنه أقوى في إزالة التغير ﴾

﴿ فوائد السواك ﴾

انه يبيض الأسنان و بزيل قلحها و يثبتها و يطيب النكهة و يشد اللثة و يزيل رخاوتها و يصفى الخلق و يفصح اللسان و يزيد فى العقل و يذكى الفطنة و يحسن الخلق أى لون البدن و يقيم الصلب و يقطع الرطو بة من الهين و يحد البصر و يبطئ الشيب و يسوى الظهر و يرهب العدق و يصلب اللحم و يضاعف الأجر و يرضى الرب و يسخط الشيطان و يزيد فى ثواب الصلاة و يمى الأموال و يقوى القلب والمعدة وعصب الهين

﴿ أُوقات السواك ﴾

هوموً كد في مواضع وهي الوضوء والصدلاة وتغير الفم والقراءة ودخول المنزل وارادة النوم واليقظة ومن الأحاديث الواردة في السواك خبرابن خزيمة ﴿ لولاأن أشق على أمنى لأمرتهم بالسواك عندكل وضوء ﴾ وحديث الشيخين ﴿ لولاأن أشق على أمنى لأمرتهم بالسواك عندكل صلاة ﴾ أى أمر ايجاب و وحديث الشيخين أيضا ﴿ كان الني عَلَيْكُ إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك ﴾ أى يدلكه به وحديث مسلم ﴿ كان الني عَلَيْكُ إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك ﴾ أى يدلكه به وحديث مسلم ﴿ كان الني عَلَيْكُ إذا قام من الليل يشوص

هذا ماجاء في دين الاسلام من الحث على السواك ، فلنظرالآن في الكشف الحديث ، من عادة طلاب العلم الديني في العالم أن بعضهم يعمل بأواس دينه والأكثرون ينصرفون عن بعضها كالسواك لأنه سنة والسنة لاعقاب عليها وقد كنت أما أتساهل في أمر السواك ولاسيا لما صرت مدرسا في المدارس الأميرية ، ثم اني يوما توجهت الى مدرسة الوعظ والارشاد الني أقامها الشيخ رشيد رضا فاما دخلتها وجدت المرحوم المكتور صدقى يعطى درسا وفي يده كتاب باللغة الفرنسية وهو يترجم والتلاميذ يكتبون فسمعته يقول وهذه الشجرة تسمى شجرة محمد عليه الصلاة والسلام (بريد بذلك شجرة الاراك) وأخذ يشرح القام شرحا وافيا ، يقول ان مؤلف الكتاب يفضل في السواك شجر الاراك على الفرشة المعتادة ، وهذه الشجرة يسميها الفرنجة شجرة عجد والتهديد أمر أمنه بأن يستاكوا بأعوادها ، هنالك استيقظت من غفلني وقلت باللهب ، علم قرأناه على السواك عائمة ومن ذلك ملجاء اليوم في أهملناه جهلا بجزاياه ومن ذلك الوقت أخذت أواظب على السواك ثانيا ، والأهم من ذلك ملجاء اليوم في الطل الحديث فاسمهوا ما يقوله الأطباء في عصرنا جاء في مقال طبيب عجاة (الجديد) ماهذا لصه

# مع خطر لا يفطن اليه كثير الاصراض الفر؟ ) ( هل للامراض الباطنية علاقة بأمراض الفر؟ ) ( للدكتوريرسف زكى )

قد يدهش القارى اذا عرف أن بعض جهابذة الطب يطلبون من بعض مرضاهم أو بالأحرى من معظمهم أن يزوروا طبيب الأسنان و يأتوا هم بتقرير منه عن حالة فهم وأسنانهم، ور بماتزداد دهشتهم اذا عرفوا أن مريضا بالرمد استعصى علاجه على أكابر الأطباء وكاديقاك الياس هذا المريض وأن يفقد بصره لولا أن آشار عليه بعضهم باستثمال أسنانه أو بعضها ولم يكد يفعل ذلك حتى استجاب مرضه للدواء ونال تمام الشفاء

إن الفم هوأول أجهزة القناة الفذائية وهوالعامل الأوّل في اعداد الفذاء لعملية الهضم فاذا حصل بأجزائه أو ببعضها عطب أضر ذلك بالجهاز الهضمي أو ببعضه وأفسد عمله وربما تعدّى ضرره الى أجهزة أخرى وقد تختلف بالفم بقايا من الطعام تتعفن وتنموفيها جراثيم الأمراض فتتسرب تلك الجراثيم الى الأعضاء المجاورة كالفم والحنجرة ثم الى المعدة فتحدث بها الأدوار المختلفة المعروفة ، ثم ان نسبة سرطان الفم واللسان لتأكل الأسنان وتقيع اللئة مثلا أمر معروف مؤكد بل قد ذهب بعض الأطباء الى أن سرطان المعدة نتيجة لازمة للرم ال التقييحية المزمنة التي تعترى اللثة أولخراجات الأسنان ، وأبد رأيه هذا بالأدلة الدامهة ثم جاء بعده كثيرون أتبتوا ذلك أيضا ، قلنا إن الأعضاء الجاورة للفم هي أوّل مايتأثر بأسراضه وتأتى بعد ذلك المعدة فنواز لها الحادة والمزمنة قد تكون أيضا من أمراض الفم ، وأوّل من تنب لذلك هو الدكتور (هنتر) سنة ١٩٠١ ونشر ملاحظاته فكان منها أن صار أطباء الأمراض الباطنية يفحصون أسنان مرضاهم قبلكل شئ فاذا بدا هم أمن ما نصيحوا لهؤلاء المرضى بمعالجة فهم قبل البدء في معالجة أمراضهم الباطنية ، وقد أكد الدكتور (جوربي) أن التهابات المعلقة الدودية وتقيح الأعور تنسبب في الغالب من ذلك القيح المتولد في الفم وأضاف الدكتور (هنتر) على ذلك أن القيح المتولد في الفم يسبب أيضا الأنميا الخبيثة ، وإذا وجدت خراجات الأسنان سبيلا الى الدورة الدموية يحدث منها أمراض القلب مثل النهاب غشائه الداخلي أوغلافه المسمى (بالتامور) وقلما يشني القلب من الأمراض متى تسمم بالمواد القيمحية أوالعفنة ، ولاننسى هنا أن نذكر أن مرض الريماتزم والمفاصل بنسبة ، ٥ في المائة تدخل في أسبابه أمراض الفم ، ففي انكاترا وألمانيا يبدؤن في المستشفيات بعلاج أسنان كل من تقدّم اليهم بمرض من أصراض الريماتزم على اختلاف أنواعها . وأخيرا نقول ان كثيرا من الضعف أوالنهوكة أوارتفاع درجـة الحرارة أوالخول قد لا يكون لها سبب غالبا سوى فساد أسنان المريض وفه و ولانذهب بعيدا اذا ذكرنا في النهاية أن مستشفيات الأسراض العقلية ارتفعت فيها نسبة من نالوا الشفاء التام من (٣٧ في المائة الى ٨٧ في المائة) عنم ما بدؤا يسرون أسنان المريض وفه عناية تامّة فيعالجونها بالاستنصال والنظافة التامّة وما الى ذلك مما يعرفه أرباب الصناعة . كذلك زادت نسبة الذين تحسنت محتهم في المسحات المعدّة لمعالجة مرضى الندرن الرئوى (السل) عند ما أخذ الأطباء في إعارة أسنان المرضى الالتفات المطاوب ، و يجدر في أخيرا أن أقول بأنه من البديهي أن يكون لقلة وجود الأسنان بالفم أعني سقوطها أسباب خطيرة لاضطراب عملية المعدة لأن المضغ يصدرالي المهدة دون أن يكون قد طمعن في الفم طمعنا كافيا وبذلك يقل مجهود الغدد المعدية ويصعب عليها أداء الوظيفة على كامل هيئها فتنشأ الالتهابات البسيطة والتي لاتلبث هدنه أن تنقلب الى حادة ، فعلى الانسان إذن أن لايهمل أمر فه وأسنانه بل يجب عليه أن يرض نفسه على الطبيب اذا ماشعر بأقل شئ فان ذلك خير له وأبيق ، فاذا تعهد الانسان فه بالغسيل وأخرج مايعلق بأسنانه من بقايا الطعام ونظفها جيدا بالفرشة (أوالسواك) عقد كل أكل أمن شر كثير من أمراض الفم

والأسنان وطرد من فه أعداه كتيرة لايستهان بها ، انتهى

هذه أهم النصائح التي أعلنها أطباء الأم قديما وحديثا وهي متممات للعحافظة على الصعحة التي تقدّم بعضها في سورة طه من حيث الطعام والنسراب والهواء وهكذا تقدّم بعضها الآخر في سورة الأعراف عند قوله تعالى حوكاوا واشر بوا ولا تسرفوا في فيسم المحافظة على الصححة الذي ذكرت الله مجمله هنا لأنتفع به أنا وأنت وكل من قرأ هدا التفسير هو المذكور في قوله تعالى حالذي خلقني فهو يهدين به والذي هو يطعمني و يسقين مفذكر الخلق وقد بيناه سابقا وقد قلت الله أن الخلق تصاحبه الهداية وقلت ان الهداية إما فطرية واما تعليمية ونحن الآن في الهداية التعليمية والهداية التعليمية كا قدّمنا في قسم حفظ الصححة وقد تم الكلام عليها وسيأني عليها وقد مداواة المرض في فالهداية في الطعام والشراب المذكورين في الآية قد تقدّم الكلام عليها وسيأني بعد استيفاء هذا للقام شرح الأمراض في قوله تعالى حواذا مرضت فهو يشفين ح

قد قدمنا أن المحافظة على الصيحة تكون بالتعليم والتعليم على ﴿ قسمين ﴾ تعليم في متناول كل واحد معرفته وتعليم يختص بتعقله الأطباء ثم الأمّة تتبعهم في ذلك

﴿ السكارم على التعليم الذي يختص عمرفته الأطباء ﴾

فلا ذكر لك هنامنه ﴿ مسألتين \* المسألة الأولى ﴾ في بيان أعداء الانسان في داخل جسمه ، وكيف كذا ونحن في هده الحياة نجد في أجسامنا جنودا مجندة داخلة خارجة تصطف صفوفا وتتحارب في داخل هيا كانا ولاعلم لنابها . إن في ذكرهذا المقال جالا وحكمة و بيانا لما جاء في القرآن من ذكر حفظ الانسان وبيان المجانب فيه وهي دقيقة جدا فكيف يكون جسمي كأنه دولة وفيها آلاف آلاف الجيوش والحنود الجندة وهي ﴿ فريقان ﴾ فريق معي وفريق على وهذه الجيوش لاتفتاً في حرب وضرب أمدالحياة فهم، في حركة دائمة ومد وجزر تشابه في سرعتها سرعة النور والسكهر باء التي خلقت منها أجسامنا وأجسام نياتنا وحيواننا إن الله بكل شيّ عليم ـ ومايعلم جنود ربك إلا هو وماهي إلا ذكرى للبشر ـ ﴿ المسألة الثانية ﴾ ما جاء في قانون الصحة من رسم الدودة الوحيدة ورسم عضالات لحم الخنز برالتي تحوى هاذه الدودة ورأس الدودة الوحيدة ، وكيف عرف هذا قدماء المصريين قبل نزول القرآن فرسموا أكله بقصة اخترعوها وهذا من أعجب العجائب في أسرار ديننا الاسلامي . إن في هذا القول لحكم بديعة . اللهم إنى أحدك على نعمة العلم ، أريتنا يار بنا العلم عيانا . حرّ ،ت في القرآن لحم الخنزير فتركه المسلمون وان لم يتركوا الخر ، وهــل كان يدور بخلد أحد في المالم أن علماء الأمم الآن يرسمون لم الخنزير والدودة الوحيدة فيه ، وهل كان عر" بخلد اصى في الأرض اننا نسمع أن أمما قبلنا با لاف السنين حرّمت الخنزير كالأمّة المصرية، وهل كان يخيل لأحدنا أن لله جنودا مجندة تروم وتفدو داخل أجسامنا فنها الهاجة ومنها المدافعة . اللهم إن هذا توحيد وعلم ثم طب و به نفهم قوله تمالى \_ فهو يهدين \_ فهوكما هدى أناسا بنصيحة الأطباء ففساوا وجوههم وأيديهـم ونظفوا أسنانهم هكذا هدى الأطباء فتوغاوا في العلم وعرفوا أسرارا هي عينها أسرار الاسلام ، إذن فلأذكر لك المسألة الأولى من المسألتين المذكورتين لينشرح صدرك بالعلم والحكمة والطب لحفظ الصعحة ، فهاك ماجاء في إحدى المجلات العلمية في ٢٦ أغسطس سنة ١٩٢٧ م وهذا نصه

﴿ الوقاية أفضل من المعالجة ﴾ ( أعداء الانسان )

للدكتورشخاشيري

أما أعداء الانسان فهي المكروبات التي ان أصابت الجسم أحدثت فيه مرضا يعرف نوعه من الأعراض

والتفيرات التي تبدو على الجسم بسبها ، والأمراس المعدية وأسبابها وطرق الوقاية منها هي التي أتتدلث عنها الآن وتنتقل هذه الأمراض من المريض المصاب بهاالى السليم إما بواسطة الهواء أوالماه أوالحشرات أوالطعام أو بالملامسة وأسيامها جيها المكروبات ، ولكل من ض عكروب خاص كا ان لكل شجرة فصيلة خاصة وهذه المكروبات صفيرة جدا لاتراها العين المجردة وانما ترى آثرها وماتفهله في الأجسام من آلام وتدمير وقد يختلف عدد المحكروبات في الهواء الذي نتنشقه باختلاف المكان فاذا كان المكان من دحا بالناس كان عدد المسكروبات فيه كبيرا بسبب اثارتهم للتراب ولهذا السبب يكثر المسكروب في هواء المدن ويقل في هواء القرى أواذا كان المكان المأهول بالسكان خاليا من معالم النظافة لامصلعتة الرش والكنس ولاالساكن فيه يبذل جهدا ولو قليلا في تنظيفه ولاشك أن للكروبات تموفيه بكثرة هاثلة ، وتكثر المكروبات في الأماكن المنخفضة بنوع خاص لأن الهواء فيها غير طلق كا هوطلق في الأماكن العالية ولأن نور الشمس لا يدخل الي جيع أجزائها ولذلك تتراكم فيها المكروبات العفنة فتعددت بحسب ميزتهاالتهفن والتنخمر وتنبعث منها رائحة كويهة ، وأما في المياه فتكثر المكروبات في الراكدة منها كالتي في البرك وفي الجداول الصفيرة ، ومن الضروري ان تغلي المياه المشوبة أوالمشتبه في سلامتها من الأدران • وفي التراب توجد مكروبات وفي الأقذار كذلك وعلى جلد الانسان وفي فه وأمعائه ، واذا علمنا أن المكروبات موجودة في كل مكارب يقيم فيه انسان أوحيوان استطعنا أن نتصور نطاق هؤلاء الأعداء الواسع وشدة حرصهم على الاشتباك بفريستهم واستعدادهم للفتك بها في كل ساعة وحين ولكن لحسن الحظ انه ليس كل هذه المكروبات خطرة أي ليس كل هذه الأعداء تحدث مرضا وأنما فيها ماهونافع ووجوده لازم وضرورى للحياة الحيوانية والنباتية ولولا هـذا الأمر لانعدمت الحيلة في مقاومتها والتخلص منها

يخلص لنا مما تقدّم أن الانسان مهدّد بأنواع من المكروبات التي تنشأ عنها الأمراض المحتلفة وأن للبيئة والعناية بنظافتها شأنا عظيم الأثر في تقليل هذه الامراض واضعافها ، ومن هذا يتبين كم هولازم أن نعمل بنص القول المأثور « درهم وقاية خير من قنطار علاج » وأن التوقى من داء خير من التعرض له مع وجود من يداويه ، وأنت تعلم أن ماتكابده من العناء وتبذله من المال في سبيل الوقاية من الأمراض لهوأقل بكثير مهما عظم قدره من الاكلاف التي ندفعها على النداوى والمعالجة فضد عن التي يدفعها جسمك و يظهر تأثيرها في بعض أعضائه ، وإذا تصوّرت عدوّا قادماعليك يريد أن يغتصب منك الذي تملك من مال ومتاع فهل تنتظره الى أن يصل اليك و يمد يده الى متاعك فتنهض للدفاع عن ملكك وكيانك أم تعد عدّتك وتستعدّ للقائه قبل أن يشرف عليكمقدمه ؟ وهل لاترى انه أسهل عليك بكثيران تقاومه وتدفع أذاه وأنت مستعدّله أكثر منك وأنت على غير استعداد ، إن الحيوانات تحسن الدفاع عن نفسها و يخاف الضعيف منها القوى فيها وهى بذلك تساق افريزتها الى الدفاع عن حياتها وناموس الطبيعة قائم على قاعدة الأخذ والدفع و بقاء الأصلح والانسان بفطرته الأولى كان يحسن الدفاع عن نفسه و بق جسمه من تقلبات الجوّ وطوارئ الحدثان على قدر ماوصل بفطرته الأولى كان يحسن الدفاع عن نفسه و بق جسمه من تقلبات الجوّ وطوارئ الحدثان على قدر ماوصل بفطرته الأولى كان يحسن الدفاع عن نفسه و بق جسمه من تقلبات الجوّ وطوارئ الحدثان على قدر ماوصل له فهمه واختباره وعلى هذه النسبة ارتقت مداركه وأدرك اليوم مالم يكن يدركه من قبل

وعلم الوقاية من الأمراض أفضل بكثيرمن علم المعالجة والتداوى ويريد منكم هدا العلم اليوم أن تنشروا لواءه في كل مكان وترفعوا علمه في صدر كل انسان. وأمة تريد أن تحيا سعيدة وأن يكون لها المقام المحترم بين الأم هي التي تنشئ بنيها على قاعدة صحية سليمة الأساس فتصلح البيئة وتطهرها من جواثيم الأمراض وتقضى على أثر هذه الأمراض في وسيلة علمية معروفة ، فني تعليمهم كيف يعيشون وكيف يدافعون عن صحتهم من عوادى الأدواء وجيوش المكرو بات مرمى سام من أسمى مراميها وغرض جليل من أجل أغراضها وهي الأمة التي يحق لها أن تعيش وأن يطيب لها العيش ، وأنت تعسلم أن للجسم أعضاء رئيسية كبرى وثانو ية

صفرى ولمكل عضومتها عمل خاصبه كما ان طمذا العضو وظبعة يقوم بها وحده فهو من هدا الوجه حاصل على الاستقلال التام وحظه أوفومن حظ الشعوب الصغيرة التي نفشد الاستقلال وتتعنى به ولمكن لا تفس أن استقلال اعضاء الجسم انما هواستقلال ذتى فهى تشتغل مستقلة ولكنها في مجوبها تعدمل لمصاحبة الجسم كله وانها تعمل عفودها لمصلحتها ومصلحة المجموع ولها نظام تحترمه وتريدك أن تعترمه لأن الاخلال به يشوش على ذلك الفضو عمله اوّلا وعلى سائر الأعضاء ثانيا ، فاذا أثقلت على معددتك بالا كل الفليظ شلا والشراب اللذيذ وأكات من غير نظام ولا ترتيب و بلا انقطاع أى استمريت في الأكل والشرب من غيراً ن تحسب أن لهذا العضو الأمين نظاما وأن له قوّة محدودة على الهضم وأن له دائرة وحجما لا يتعدّاهما وليس في وسيعه أن يتعدّاهما تمكون النام وعدراف في نظام الجهاز الهضمي والارتباك في وظيفته وتشعرك المعدة بألم التخمة وتحس بصداع وعسر بالتنفس وتوعك وانحراف ونفورمن أهلك ومعارفك وتصبح كأنك بعزلة تامّة عن الناس جيعالا يشفلك عن الافتكار بمعدتك أحد منهم

فقليل من العناية والنظام في نوع الطعام ومواعيده يقيك من هذا التعب و يدفع عدك آعراض التخمة وتظلم مدتك على ولائها لك كا وجدن أن تكون (كذا) ولواقتصر اضرار الاخلال في نظام هذا العنوعلى ما نقد فقط لهان الأمر وكانت الاساءة قصيرة المدى واعا تحتد اضراره الى ابعد من التخمة والتلك وفي الغالب أن من أهمل القاعدة الصحية ولم يكن له نظام صحى في معيشته يكون عرضة لأمراض معدية وخيمة العاقبة عليه فعليك قبل أن تأكل وتشرب أن تفسل يدبك ووجيك وفك و بهذا لدفع عنك أخطارا عظيمة الأثر والذي يهمن هذه القاعدة أهمل النظام كله فيأكل كل ساعة و يشرب داعًا لا يفسل بديه ولافه لاقبل الأكل ولا بعده و يسخرمنك ان رآك تفسل بديك قبل أن تجلس الى المائدة فتجد هذا المهمن شاكيا مريضا لأنه في عدم غسل بديه قبل أن يتناول طعامه يرسل مع الطعام بعصر المسكرو بات والجواثيم الى معدته ومنها تجدهذه الجواثيم طريقها الى الدم وتبدى إذ ذاك تأثيرها بعد مدة قصيرة ، ومن عقد نفسه على النظافة أراح جسمه وفسائره من مشاق وأهوال لايدركها غيرالخبير ، وأرجو أن لانكون اختبرتها بعد ولى تختبرها في مستقبل أيامك

ولايذهب عن البال أن للجسم جنودا حراء و بيضاء منوعة ، ولهمذه الجنود وظائف تقوم بها في أمانة واخلاص لامنيد عليهما لمستزيد وليس لها غرض من وجودها غسير الدفاع عن مجموع الجسم فهي أشبه بالأساطيل السابحة على الماء و بالجنود القائمة على حراسة الأمة ور بما يصد من هذه الجنود المسلمحة بسف التوانى والتاكؤ في الواجب الملقي على عاتفها . أما جنود الجسم وأساطيله السابحة في دسه فلا تعرف للتوانى معنى وليس للمخبانة سبيل الى عقيدتها فهي تحت السلاح في الحدمة العاملة دائماً وفي كل وقت لاهدنة ولاهوادة في عملها ، ولنفرض انك أصبت بجرح في أصبعك فحاذا ترى ؟ ترى أن هدنه الأمينة في حركة غير عادية هي أقرب الى حركة حرب منها الى حركة سملم فتشاهدها هاجة على محل الاصابة خفافا وسراعا تبنى أن ترمم الجرح وترغم أحيانا ان كان الجرح بالغا الى الحروج منه ، ومتى تم ظفره الجنود الكشافة الثبات في محل الاصابة تقدم احتلال الجرح واحداث الالتهابات فيه فتنشب المركة بين هذه الساحة ومقاتلة المستخروب والحبر اليم التي تريد كا هومنتظرفاذا كنت بحالة حسلة فتأكل من غير نظام وتشرب غيرالماء النق وتعرض جسمك الى مناعب غسير واذا كنت تسيء الى معدتك فتأكل من غير نظام وتشرب غيرالماء النق وتعرض جسمك الى مناعب غسير واذا كنت تسيء الى معدتك فتأكل من غير نظام وتشرب غيرالماء النق وتعرض جسمك الى مناعب غسير واذا كنت تسيء الى معدتك فتأكل من غير نظام وتشرب غيرالماء النق وتعرض جسمك الى مناعب غسير واذا كنت تسيء الى معدتك الناسلة به المه بالم يب

بعد هذا التمهيد الاجمالي أحدثكم قليلا وفي البجازعن بهض الأدواء المنتشرة في القطر ولاسيا في الارياف وطرق الوقاية منها، وأوّل هذه الأدواء هوداء الرهقان المنتشر انتشار اهائلا يكاد لا يخاومنه بيت من بيوت المدن

وانقرى والكفور والعزب الرفية فهى عدو اسبعين جاذ واصرأة وانى رفتة وطفل وطبلة من كل ماله منهم أى ان سبعين في المائة من ساكنى الأرياف مسابع ن به متألون ، وأسبابه ديدان للمخل الجسم من الفم مع الماء أومع الطعام فنستقرفي الما الدقيق وتتكاثر فيها و نفاسم الساب دعه وغذاه و تسابه قوته بل حيانه اله فانظر في عجائب صديع الله و تفكر في الحكم العلمية والطيمة ، واعلم أن التهاون بأمم الصحة ولوفي أمر ضليل يوجب اسراع الداء ، فانظر ماجاء عن نفس عدا العلميب و نعمه في ٢٩ مارس سنة ١٩٧٨م

## وي الوقاية أفضل من المالجة أيضا كالاهما ( داه الكزاز )

بينها كان أحمد حسن عبده المفيم في المقياس بالروضة آخذا بمهام عمله الذي يهيش وأولاده منه عاتر بمسمار اخترق باطن قدمه اليمني حول الابهام الأكبر مدي ثلاث سنتيه أبرات فذّ يده وهومن الأشداء وانتزع المسمار من قدمه وظل مثابرا على عمله كأنه لم يحدث له شئ إلا أنه شعر بعمل مضى خسة عشر يوما على الحادث أن بمفصل فكه تيبسا وأن هذا التيبس امتدالي عقه فأصبع غير قادر على فتح فه وغير قادرعلي سخريك عنقه أوترويل وجهه من ناحية إلى أخرى وعاده الطبيب وودف له دواء وحقنا ، ولم لم يزل الدواء ولا الحقن مايه من تيبس قصد في اليوم الثاني عيادة طبيب آخر فلم بجده ، وفي اليوم الثالث اظهور الأعراض عاده طبيب آخر وكانت أعراض التيبس أو (داء الـكزاز) قد ظهرت على اشـدّها لافي الفك والعنق فقط بل في سائر الجسم فوصف له الحقن بالمصل المضاد طذا المرض وحقنه بالرريد أوّلا و بالمفصل ثانيا ، ولكن اذا انتشر سم الداء في الجسم انتشارا ملك به عليه ارادته في تحريك المفاصل والأطراف قلما بجدى الدواء في مظالبة الداء فقلما تعادل قوّة الدواء قوّة الداء اذا خسر الجسم المعركة الأولى وفقد اسبباب المقاومة والدفاع الكامنة فيه فقضى المرض على أحمد وذهب ضعية اهماله وعدم اكتراثه للجرح الوخزى الذي أحدثه المسيار في باطن قدمه وذهب اهتمام اهله وذويه واهتمام الأطباء وما استخدموه من دواء في سبيل انقاذه ذهبت هذه الآمال والوسائل العامية أدراج الرياح . والمرض اذا احتل الجسم احتلالا تاما صدّ عليه مناهد الرجاء من المهالجة والمداواة وأبعده عن امنية الشفاء. وفن الوقاية على صواب في نظريته وصواب في الدعائم القائم عليها نظامه هو يقول لأمثال أحد الذي ذهب مبكيا عليه من ذو يه وأهله تاركا زوجه وأولاده على رحمة الأقدار ، فان أصابك جرح وخزى من مسمار أوغير مسمار فلاتهمله مهما كأن في نظرك بسيطا بل اعرض نفسك على طبيب في الحال وهو يتولى أمره ويدفع عنك خطر هذا المرض والخوف منه ، وأعنى بقولى « في الحال » في الوقت الذي تصاب به بالجرح لافي اليوم الثانى ولافي اليوم الثالث أوالرابع منه

ها أنت ذا قد رايت ماجر و الاهمال على أحد من البلاء وأنزل بأهله من الأحزان والأكدار، فاعمل بنصيحتى أو بالحرى بنصيحة علم الوقاية والله يقيك شر الامراض و يرجع جسمك من أوصابها و يبعد عنك وعن أهلك غصة نتائجها والسلام و وبهذا تم الكلام على المسألة الأولى

﴿ المسألة الثانية ﴾ وهي أن لحم الحنزير مفر وانه يحوى الدودة الوحيدة ، وبيان ذلك بالرسم وأن قدماء المصر بين عرفوا ذلك ، واليك مافى تاريخ مصر القديم عنه

# ﴿ صفحة من تاريخ مصر القديم ﴾

( تعريم الخنزير . أصله من الأساطير المصرية )

قال كاتب وجدت الأسطورة التي أترجها فيايلي في ورقة بما يسميه علماء الآثار «كتاب الموتى ، ومع انها تصف

إحدى المعارك التي حمى وطيسها بين (سورس وست) إيره ذكرها فياكتب عن تلك المرب على جدران معبد حورس في (ادفه) ولافي موضع آخر خلاهذه الورقة ، على أن الفر يضة التي ترسمها هذه الاسطورة كانت عارس في هذا المعبد فيوقى بخنز برفيقتل في نهابة استفال كان يقام هناك لإحياء ذكرى انتصار حورس على ست وقتله ، و يؤخذ من نقوش فيه أن العادة كانت قبل هذه الفريضة أن عثل في هذا الاحتفال معارك الحرب فيمثل الملك دور (حورس) و عثل (ست) رجل من العامة كان يقتل في ختامه

وواضح أن هدفه الاسطورة قد وضعت إذن لا بطال هذه الديدة البشرية وكان وضعها في زمن متأخر عن الزمن الذي وضعت فيه الاسطورة التي تضمنت سائر معارك هذه الحرب المقدّسة المنقوشة على جدران معبد (ادفو) فلم تكتب معها لهدا السبب. أما كتاب الموتى الذي تؤلف هدفه الاسطورة أحد فعاوله فجموعة صاوات وأناشيد وتعاويذ وهسنرات من قصص الآلهة وهي في اعتقاد الأقدمين أحراز تق من عذاب الآخرة فاذا كان لأحدهم ميت فاما أن يضم الحرزمه أو يكتبه على الكفن الذي يلف، به لهذه الغاية ومن ذلك تسميتها فاذا كان لأحدهم حديث استحدث علماء الآثار أولوا الفضل في جع هذه الاحراز ومراجعتها وترجتها . أما اسمها القديم فهو (فعول في التقدّم نحوالوم) أي يوم الدين ، وفي هذا الاسم اشارة غدير خافية الى فائدتها عندهم

(حورس) و (ست) خصمان يتربص أحدهمابالآخوالدوائرمن فرط المدارة والحقد وكانت الحرب بينهما سيحالا بد أن الألفة كانت في صف (حورس) وتلك العداوة لأنهما على طرفي نقيض ، أما (ست) فحاتل يعتمد في الحرب على الخديمة أكثر من اعتماده على الشجاعة والخبرة بمنون القتال فتراه يلبس لكل حالة لبوسها ويتشكل بالشكل الذي يراه قينا بأن يضلل الناس والآلهة على السواء ه وأما حورس فلم يكن كذلك حاشا له أن يغش أو يكون من الكاذبين ، انه على صراط مستقيم ، الحق والاستقامة من أخص صفاته ، عيناه الزرقاوان لوح مسطور حسب المرء أن ينظر فيهما لينكشف المشور ويسرف المستقبل ، من أجسل ذلك يهرع اليه الناس والألهة جيما ليلتمسوا عنده علم ماسيكون ، علم ست من أن سيجتمع (رع مجورس) للتشاور في بعض الشؤن وألفي ست الفرصة قد سنحت ليضرب حورس ، وكان من تدبيره لذلك أن اتخد هيئة خنزير أسود باون الغمام ذي أنياب عادة طويلة شرس هائل المنظريلتي الرعب في قلوب الرجال، وأقبل (رع) على (حورس) وخاطبه فقال « دعني أقرأ في عينيك ماسيكون » ونظرفي عينيه اللتين لونهما كاون البعجار حينها يكون الفصل صيفا والسماء صافية مشرقة بالنور وبينا هما فى ذلك ظهر الخنزير وص عذاءهم لكن غم عليهما أمره فلم يفطن (رع) انه إله الشروصاح وهو مأخوذ بروعة منظره انظره الخازير الاسود أنا مارأيت قط أضخم منه جثة أوأشرس منظراً ، تلفت (حورس) ليراه فما وقع بباله هو كذلك ، أن صاحب هذه الهيئة المنكرة هو (ست) لكن حسبه خنزيرا بريا من أدغال الأرض الشمالية وفي هذه الفترة وحورس غافل عن عدوه تهيأ (ست) فنفخ عليه نارا أصابت في عينه فصرخ سن الألم وعلكه الفيظ فصاح وقد قذف علىست نارا أصابتني في عيني » وكان ست قد حل نفسه بعيدا واختني الخنزير الاسود عن الأنظار ولعن (رع) الخنزير من أجل (ست) وقال « ليكن الخنزير نجسا ومكروها لحورس » والناس الى هذه الأيام كلا بلغ البدر التمام يذبحون الخازيرتشفيا لأن (ست) عدو (سورس) وقاتل أوزيريس اتخذ هيئته ليلحق الأذى بالإله ذى العينين الزرقاوين ، ولهذا السبب يمتبر رعاة الخنازير في أرض مصر أنجاسا لايؤذن لهم في دخول المعابد ولاتقبل منهم قرابين للرَّ له ولايسمم لأولادهم أو بناتهم أن يتزوّجوا من المتعبدين لله المخلصين له العبادة

هذاماجاءعن قدماء المصريين بلقطم في ١٤ كتو برسنة ١٨٥ افا نظرماجاء في كتاب وقانون الصحة و ونصه والأغذية المتعفنة أوالمتحللة خطرة جدا ولا تصلح في الفذاء وذلك كا يحم الحيوانات المصابة بالدرن لأنها

قد تسبب الاصابة بهذا المرض عند الذنبان وكذلك لاينتي استعمال الخضر قبل غسلها خوفا من أن تحمل البن بهض بيض الديدان فرض الدورة بعدث التسمر وياون داك مصحو ما بق ومغص السهال وطبخ الأغذية مع الحل في أوان من الرصاص بسبب التسم بالرصاص كم انتهى



( شکل ۹ - « التریشین » دیدان لم الخنزیر )

( شكل ٧ معنالات من شم الخاز ير محتوية على أكاس الدودة الوحيدة )

﴿ اشراق النور الإلمِ لهي في هذا التفسير واعانة الله تعالى فيه إذ انه نور السموات والأرض ﴾ في هذا التاريخ صحى يوم الثلاثاء ه٧ ديسمبر سنة ١٩٧٨م بعد أن كتبت هذه المقالة ومعها رسم لحم الخنزير والدودة التي تسيش فيه خرجت من المنزل فشاهدتي في نفس الشارع الذي أسكنه وهوشارع زين العابدين أحد الاخوان فأسرع جريا مشيرا الى يناديني يافلان يافلان فوقفت وسلمت عليه فقال اسمع اسمع هنا أمر عجيب في القرآن والاسلام . فقلت و الهو يرجك الله . فقال ماذا تفهم في حديث ﴿ فر من الجُعدُوم فواركُ من الأسد ﴾ فتذكرت أن بعض محررى الجرائد المصرية الكبرى في مصرصرة قال لي ﴿ إِن الفرنجة قد وجدوا أن الحيوان المكرسكوني الذي يحدث الجذام في الانسان مخلوق على شكل الأسد ﴾ والكني لم أرد أن أقول له هذا المهنى لأنى لم أره في كتاب ولم أسمعه من طبيب مطلع ، فأجبته قائلا وماذا أصنع بفهمي في مثل هذا الحديث أنا لا أعرف فيه شيأ ، قال إذن أقص عليك قصصا عجيا ، ذلك أن رجلا عظما من ضاط الجيش المصرى الذي هو أركان سؤب فيه مع عراني باشا أيام الحرب مع الانجايز كان له تاريخ عجيب إذ اختلف مع الضباط في الاستعكامات العسكرية وظهر صدقه وهومن أمهر الرجال العلماء العسكريين النبن تعلموا في أوروبا وقدظهر في البلاد المصرية الطاعون بهد دخول الانجليز أكان عما استعملته الحكومات لدفع الخطرعن البلاد انها احضرت أطباء من ألمانيا ، ولما كان هـ ذا الضابط (وهوق مم بك الهلالي) عن يسرفون لفات كثيرة قابلهم وأنس بهم وتحدّثوا في أمور الطب التي هم قادمون لأجلها فحرى في المجلس العدوى عرض الجذام فقال طبيب ألماني ان حديث ﴿ فر من المجذوم فرارك من الأسد ﴾ لما اطلع عليه الأطباء عندنا أخذوا يبعدون لماذا عبر الني العربي عَلَيْكُ بالأسدول يسبر بكامة أخرى مثل أن يقول فرارك من النار أومن السيل أومن النمر أونحوذلك فوضعوا تلك الدرات التي تخلق في جسم المجذوم تحت المنظار المعظم فوجدوها على صورة الأسد فأدهش علماءنا النبي العربي علي فلما سمعت هذا عجبت لماذا أخذ محدّثي بهذا الحديث يناديني من بعيد

حتى استوقفى ثم لماذا قص على هذا القصص الآن ، ولماذا لم يكن إلا فى هذا اليوم وفى هذه السائة بعد كتابة موضوع لحم الخنزير الذى هو معجزة لنبينا على الحارير في القرآن تبيانا لقوله تعالى مسر مت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من فلمادا يكون النص على لم الخازير في القرآن دون غيره ولماذا يحزمه قدماء المعسريين وههنا نقول أيضا كماروينا عن علماء الألمان لماذا خصص النبي عليات من الجذام بالأسد ، فرأيت أن أثبت هسذا هنا اعتراف بنعمة الله تعالى واغسترافا من كوثر علمه و باهر حكمته و بديم تبيانه وما بغ رحت والحد للله رب العالمين ، التهمي المكام على المسألة الثانية و بها نم القول في أص حفظ العصحة التي هي أفضل من المعالجة في تفسير قوله تعالى مالذي خلقني فهو يهدين جوالذي هو يطعمني و يسة بن ما

فها يحن اولاء عرفنا جمال الله عز وجمل وحكمته في الحيوان واله درجات وفي الانسان وانه أرقى ورأينا العلم يبتدئ في الجيوان وينتهى في الانسان وأن هذا الأخير تعاطى احوله من نبات وحيوان وغيرهما فأكل ولبس وشهرب ثم ظهر فيه أطباء استخرجوا بواطن الأشياء كما عرفوا ظواهرها ، أصروه بفسل جسمه والمحافظة عليمه وتنظيفه ، ثم درسوا له جسمه وأجساء الحيوان فرأوا ماله تره أم قبلنا من جيوش مدجحات بالأسلحة متقاتلات ثم أروه الدودة الوحيدة في الخنزير الذي حرّم أكله الله على الناس وبهذا ظهر أن دين الاسلام هذا وقت ظهور مجانبه بل هودين الحب العاد والعم العاد وأن حصر أف كار المسامين في علوم الفقه في القرون المتأخرة بعد العمر الأوّل يظهر لى انه كان عقابا من الله لهم لما شره ماؤ تهم على حطاء الدنيا وتركوا وصايا القرآن فيمهم الله في قضايا البيوع والمبراث والمناجوات والحيض والنفاس وقالوا أبها المسلمون لقد أتفذت قضائي فيم لأنى أرسلت نبي محمدا وأليات والميض من الفلال وتعاليمه قد جاوزت حدود الصين ودخات أورو با والكتب القديمة ترجت ، ولما عامت أن المتأخرين منكم لايصلحون لاصلاح عبادي أرجعتكم من أورو بالى الأقطار الأخرى والهمت الأهم الأخرى أن تحمل العم عنكم فرقوه بأمرى وأرجعت العلم الآن لكم من بلاد الغرب فطلعت شمسه من مغر مها فهل أنتم منتهون؟

اللهم إن هدا التفسير وامثاله التي فوجئ المسلمون بها اليوم سترجع هذه الأمّة الى سيرة السلف الصلغ و يحيون الأرض بعد موتها والى الله عاقبة الامور ، فلنفشر البوم مبادئ عاوم الدبن الاسلامي في هذا النفسير فالنهضة قائمة والأمة مستيقظة وعين الله ترعاه \_ ألم نشرح لك صدرك \_ ولنعجم الكلام في هذا القسم أى قسم حفظ الصحة ونشرع في القسم الثاني وهو المعالجة لتفسير قوله تعالى \_ وإذا مرضت فهو يشفين \_

فاعجبالقوله تعالى سواذا مرضت فهو يشفين \_ هو يقول \_ فهو يهدين \* والذي هو يطعمني و يسقين \_ ولم يذّ تر في ذلك لفظ \_ اذا \_ أما الشفاء فعله معلقا على الشرط وهذا موزالنكت اللطيفة لأن الأطباء أجعوا ان تعاطى الأدوية أمن اضطرارى كاستهال السلاح لطود العدق ، ومن الحرج والجهن أن تترك أبواب الحصون في المدن حتى يلج منها العدق و يدخل ثم يحارب داخل البلاد ، فهذه في حال المحافظة على الصحة ، فاذا حافظنا على صحتنا ثم رأينا من الم تقدر على الاحتراس منه هناك نستعمل العقاقير ، اما ذلك الذي يشرب المسهل لكل طارى و يتعاطى المقويات و يشرب التبغ والقهوة والشاى والككاوكا نقدم في (سورة طه) وغيرها فهولاء ماومون يخربون اجسامهم بأيديهم و يفتدون حصون مدنهم لأعدائهم جهالة ، فهذا معنى قوله تعالى - واذا من من شهو يشفين \_ معرا بإذا الشرطية

﴿ السكلام على مداواة المرض وهو القسم الثانى من تفسير الآية ﴾ لقد وعدت فى (سورة طه) أن أذكر لك ما استعسنته عما جمه الزعيم الهندى (مهاتماذندى) ألذى نشره «المنار» فى المجلد (۲۷) و (۲۷) من ﴿ مجلة المنار﴾ ونشر فى كتاب وحده وهذا نصه

#### ﴿ الباب الاول ، الملاج بالهوا، }

قد فرغا الآن من البحث في أساسات المسجة وأصوطا وكذلك عن طرق صياتها والمحافظة عليها وأوأن جميع الناس رجالا رئساء يخضعون لقوانين الصحة ويتمسكون بالتجرد التاء لاتبق أى حاجه اللا بواب الآتية لأنهم يكونون في مأمن من جميع الأمراض والأوصاب سواء في أجسامهم أوعةوهم ، ولسكن أين نبد هؤلاء الناس ؟ وأين الذين لايمابون بالأمراض ، وعلى كل فانا كلما اعتنينا بالتمسك بالاصول التي دونت في هدا السكتاب فالأغلب اننا نسلم من الأمراض ولسكن ان أصابنا مرض يجب أن نعاجه إهتمام والأبواب الآتية لهين كيفية العلاج بدون الاستعانة بالعليب ، إن الهواء الذي كا هو لابد منه لصيانة الصحة أدالك لاغني عنه في معاجمة الأمراض ، فالمصاب بالنقرس مثلا اذا عوج بالبخار الساخن يعرق بكثرة وتاين أعصابه وتستر مع مفاصله ، ومهذا القدم من علاج البيخار يسمى (الاستعام الترك)

ومن كان يشكو هي شديدة فليعجرد من ملابسه و يلقى في الهواء الطلق تنزل الجرارة حالا و يشعر براحة بينة وعند مايحس بالبرد يلف في ثوب فيعرق حالا وتزول الحي سريعا ، ولكن مانفعله عادة هو على عكس ذلك تماسا حتى إنا نمنع المريض من البقاء في الهواء الطلق ولو أراده بنفسه و نغلق عليه جيع أبو اب جرته و نو افذها و افغلي جيع جسده مع رأسه وأذنيه باللحف والأغطية فتكون النبيجة أن المريض يجزع فيزداد ضعفا عن مقاومة صرضه . ينبغي أن نفهم أنه ان كان سبب الحيي شدة الحرفالعلاج بالهواء الذي ذكر آنفا غير مضراً صلا و يشعر بتأثيره حالا ، نهر يحب الاحتراس لئلا تأخذ المريض القشعر يرة في الهواء الطلق فان كان لايستطيع البقاء عاربا يجوز تفطيته جيدا بالدار . إن تغيير الهواء علاج مفيد للمحمى المزمنة وغيرها من الأمراض فانعادة العامة الذي جوت بتغيرالهواء ليست إلا عملا باصول العلاج الهوائي وكثيرا مانفير على الأمراض أن البيت الذي تعاوده الأمراض محل الأرواح الشريرة ، هذا وهم محض

إن الأرواح الشريرة الحقيقية في مثل هذه الاحوال انما هي الهواء الفاسد في داخل البيت ، إن تغيير البيت ينبعه تغييرالهواء وهذا هوالذي يدفع المرض ، إن العلاقة بين الصحة والهواء قوية جدا حتى إن التغيير القليل له يؤثر حالا تأثيرا رديثا أوحسنا ، يستطيع الاغنياء أن ينتقاوا الى أماكن بعيدة وأما الفقراء فكذلك يستطيعون الانتقال من قرية الى قرية ، أوعلى الاقل من بيت الى بيت بل إن تغيير حجرة بحجرة في البيت نفسه كثيرا ماينفع المريض نفها محسوسا ولكن تجب مماعاة الاحوال ليكون التغيير نفع حقيقي فالمرض الذي سببه الهواء الرطب مثلا لا يمكن علاجه بالانتقال الى محل رطب ، و ما أن الناس لا يهتمون عمل هذه الاحتياطات المسيطة الاهتمام المكافي لذلك لا يجدى تغييرالهواء نفعا في أكثر الأحيان

﴿ الباب الثاني . العلاج بالماء ﴾

إن الهواء غيرمنظور فنيحن لاندرك تأثيره الجيب ولكن عمل الماء وتأثيره الصعحى يمكن ادراكه وفهمه بسهولة ويعرف جيع الناس شبأ من استعمال البيخار وسيلة صحية فكثيرا مانستعمله في الحيات ونعالج به وحده الصداع الشديد، وكذلك المصاب بالوجع الروماتيزي في المفاصل يشعر بالراحة السريعة عند استعمال البخار واتباعه استحماماباردا، والدمامل والقروح لاتبرأ بمجر دوضع المرهم أوالدهان عليها ولكنها تشني تماما باستعمال البيخار، ثم إن الاستحمام الحار أوالاستحمام بالماء الحارية بعده مباشرة الاستحمام البارد مفيد جدا في التعب الشديد، وكذلك النوم في الهواء الطلق بعد الاستحمام البخاري يصحبه استحمام بارد نافع جدا في الأرق، إن الماء الساخن يصح استعماله دائما كبدل للبخار، وإذا أصيب الانسان بوجع شديد في بطنه يشفيه حالا تدفشة البطن بقنينة عماوءة بماء مغلى توضع فوق قماش غليظ على البطن، وإذا ما أريد التقيق يشفيه حالا تدفشة البطن بقنينة من الماء الساخن، إن الذين يشكون الامساك يستفيدون كثيرا بشربهم

دُم بِهُ مِن الله الساخر: إما وقت النوم في الليل أو بعد تنظيف الأسنان صباعا مباشرة

أن سير (جوردن سبرنج) قد عزى صحته الجيدة الى تعقده شرب كو بة من الماء الساخرز يوميا قبيل النوم في الليل و بعد اليقظة صباحاً إن كثيراً من الناس لاتلين معدتهم إلااذا شربوا النباى صباحاً فيعتقدون حقا أن الشاى هوالذى أحدث هذا التأثير مع أن الشاى وحده مضرفى الحقيقة وأنما الذى أثر همذا التأثير هوالماء الساخن في الشاى فهو الذى يلين المعدة ويزيل الامساك

قد اخترعت أرجوحة تستعمل عادة الاستحمام البخارى ولكنها ليست ضرورية جساء بل يست أن يوقد وابورمن الاسبرتو أوالفاز أوكانون من الوقود أوالفحم تست كرسى اعتيادى من الغيران ويوض فوق الملوقد قدر عاوه بلماء مغطى بغطاء و ينشر فوق المكرسى رداء أودثار بحيث تنزل أطرافه المالأمام لتق المريض من حو النارثم يقمد المريض على الكرسى ويلف فى رداء أودثار وعند ذلك يرفع غطاء القدر بحيث يكون المريض معرضا للبخارالذي يتصاعد منه ، أما ما تعودناه من تغطيت وأس المريض فهوا حتياط غير ضرورى إذ حوارة البخار الذي يتصاعد من طريق الجسم الى الرأس وسبب عرقا كثيرا فى اوجه وان كان المريض ضميفا بدا بحيث الميضاع القعود حيثاد يصح أن بضجع على سريرذى فتحات وفرجات ولكن يحترس أن الاينه من من من البخار بدون مبالاة يخشى منه الخطر أيضا ، إن الاكثار من الايدمن أن يشعر بضعف بعد هساء الاستحمام البخارى ولكن ضعفه الايليث أن يزول ، إن الاكثار من المجسد كاه كذلك يصح استعماله لجزء خاص منه ، فثلا اذا استعمل فى الصداع فلااحتياج الى عرض سائر المجسد كاه كذلك يصح استعماله لجزء خاص منه ، فثلا اذا استعمل فى الصداع فلااحتياج الى عرض سائر الجسم له بل يوضع الرأس وحده فوق قدر صغير الفم عاوه على تنقتح بهدنا العمل وهكذا ان تورم عضو من بالأنف ليتعماعد الى الرأس ، واذا كانت المناخ مسدودة فهى تنقتح بهدنا العمل وهكذا ان تورم عضو من المنتفر وحده يعرض المنافر وحده يعرض المنافر فهرو وحده يعرض المنافر المنافر وحده يعرض النافر مهرو وحده يعرض المنافرة وديات عليه قائر ويلاء المنافرة وحده يعرض المنافرة المنافرة ويقد تنقتح بهدنا العمل وهكذا ان تورم عضو من المنافرة وحده يعرض المنافرة المنافرة وحده يعرض المنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة وحده المنافرة والمنافرة والمنافرة وحده المنافرة والمنافرة والمنافرة

قليل من الناس يعرفون القيمة الصحية للماء البارد مع انه في الحقيقة أتفع في هذا الباب من الماء الساخن و يمكن أن يستعمله حتى أضعف الناس بنيسة ، فالتلفف بثوب مباول بالماء البارد نافع جدا في الحى والجدرى والأممراض الجلدية و يمكن لجيع الناس استعماله بدون أدنى خطر و إن الدوار والهتر (جنون الحي) يمكن دفعه حالا بلف ثوب مباول في ثلج مذاب على الرأس ، والذين يشكون الامساك ينفعهم جددا لف ثوب مباول بثلج مذاب على البطن لحين من الزمن و كذلك يمكن منع كثرة الاحتسلام في أكثر الأحيان بهذه الطريقة نفسها ولن نزف الدم من أي عضو كان يمكن منعه باستعمال ثوب مباول بحده بارد مثلج وكذلك الرعاف يمنع بصب الماء البارد فوق الرأس وإن أمراض الأنف والزكام والصداع يمكن معالجتها باستنشاق الماء ولاضرر من الأنف و يمكن استشاق الماء ولاضرر من والحراجه عنخر آخر أو يستنشق بمنخرين معا و يخرج من الفم، ولاضرر من وصول الماء الى المعدة إن كانت المناخ فيجوز طم أن يستعماوا المحقن ولكنهم يتعلمون بسعى قليل كيفية وأما الذين لا يستطيعون استنشاق الماء بالمناخ في جرى الأنف المناش في بحرى الأنف المناش في بحرى الأنف المناش في بحرى الأنف

يخاف كثير من الناس من استعال المحقنة بل يزعم بعضهم أن الجسم يضعف به ولسكن هذه المحاوف اليست الا وهمية ليس هناك طريقة للاسهال القوى أكثر تأثيرا من هذه الطريقة وقد ثبت نفعها العظيم في كثير من الأسهال حيمًا لم نجد غيرها من المعالجات ، ولاعجب فهى تنظف الأحشاء تماما وتمنع تراكم المواد السامة ا

ربها ، إن الذين ينأذ بن الإجاع أن وما ترمية أو و من الهذيم أو الأرجاع من سوء مالة الأحشاء السحية يدفي المرأ أن يتعقبوا برطلين ما المدار بالم القوى و بالمؤرس بالما الموسوع إن كان يشكو من سوء هضم من من واستعمل جميع الآدوية على وعبنا فنعيل جسمه بذلك ، ولكن حقته الماء ردت الميد شهية النامه و شفته من دائه في ضفة أيام حنيان بعض الأسراض مثل البرقان يمكن معالجها باستعمال حقته الماء من الأن الماء من الأن الماء الحار و بما يستعمل المنتقبة أحيانا كثيرة بجبأن يستعمل الماء البارد لأن الماء الحار و بما يستعمل الماقى نافع في جميع الأمراض ، وقد نالت كتبه في الموضوع قبولا عاما حستى انها ترجت الى جميع لعات العالم تقريبا ومن جلتها بعض المفات الهندية ، قل هذا الدكتور في إن البطن هو بيت الأدواء كلها فاذا كثرت الخرارة في البطن كثرة و المدة تتعلت على الجسم في صورة الحجي والروما تبزم والقروح وانبذر و وغيرها من الأمراض المشرك لجميع الأمراض ، اسنا بمجبور بن على أن نسلم با رائة كلها على علاتها ولذكن الحقيقة التي أصل مشترك لجميع الأمراض ، اسنا بمجبور بن على أن نسلم با رائة كلها على علاتها ولذكن الحقيقة التي أصل مشترك لجميع الأمراض ، اسنا بمجبور بن على أن نسلم با رائة كلها على علاتها ولذكن الحقيقة التي أمثالة كثيرة قد اختبرتها منضى وذلك في مصاب بروما تبزم شديد جدا فقد حسال له الشفاء التام بطريقة أمثالة كثيرة قد أن خابث جميع المعالجال الأسخى في المنابع حدال المقد حسال له الشفاء التام بطريقة (كيوهن) بعد أن خابث جميع المعالجال الأسخى في الأمراض المقد حسال له الشفاء التام بطريقة (كيوهن) بعد أن خابث جميع المعالجال الأسخى في

قال الدكتور كوهن ﴿ إِن حِرارة البطن تزول باستعمال الماء البارد ﴾ وعلى ذلك أكد غسل البطن وماحوله من الأ. ضاء بماه بارد جدا ، ولتسهيل الفسل قد اخترع نوعا خاصا من المفاسل من الصفيح والكنها ليست بلازمة إذ قصاع الصفيح الماذلية الشكل في مقادير مختلفة لأناس مختلفي القامات التي تباع في أسواقنا تقوم مقامها عاماً . تحد أن علا ثلاثة أرباع من القصدمة بالماء البارد و يجلس فيها المريض بهيئة تبقى معها رجلاه وجسمه الأعلى خارج شاء و يبقى وسطه من الهند الى مافوق البطن في داخله والأحسن أن تسند الرجلان على كرسى فصير و يجلس المريض في الماء عاريا بالمرة وان كان يحس بالبرد يغطي رجليه وحسده الأعلى برداء وان لبس القميد فليبق القميص خارج الماء بالمرة و يجب أن يكون هذا الغسل في مكان طلق حبث يكثرالهواء النق والنور ثم يفرك بطنه بنفسه أوغيره بخرقة خشنة من خس الى ثلاثين دقيقة اوا كثر فبرى نفع هذه الملية حالا في أكثر الأحوال. ففي الروماتيزم مثلا يأخل الربح في الخروج حالا في صورة الحشاء وغده . أما في الحي فتنزل الحرارة درجة أودرجتين وتنظف الأحشاء عهذه العملية تماما ويزول التعب وان كان يشكو الأرق يحل محله النوم وان كان النعاس والارتخاء بأخذ مكانه اليقظة والنشاط. لا تجب من اختلاف النتائج لأنه ليس في القيقة أمرا عجيبا كما يظهر وذلك لأن قلة النوم وكثرته علتهما واحدة وكذلك الدوسنطاريا والإمساك اللذان هما تتيجة لسوء الهضم يعالجان بنفس هذه الطريقة ، والبواسيرالمزمنة يمكن ممالجتها أيضا بهذا الاستعمام مع ترتيب حسن في الفذاء، والذين يشكون كثرة البصاق الدائم يجب أن يسرعوا حالا الى هذا العلاج ، وكذلك المصابون بالضعف يتقوّون بهذه الطريقة وقد عولج بهاحتي الروماتيزم المزمن فشفي تماما وهوكذلك علاج مؤثر في النزف الدموي والصداع وقد قال عنه (كيوهن) انه علاج تمين حتى للسرطان والحامل التي تستحم هدذا الاستحمام بنظام تجد الوضع سهلا، والحاصدل انه يمكن لجيع الناس بدون استثناء في العمر والجنس الاستفادة به . وهنالك نوع آخر من الاستعمام يسمى (ويت . شيت . باك) وهو علام نافع دائمًا للائمراض المختلفة وطريقتــه كما يأتى ﴿ يُوضُّ سرير أُوكُرسي بمكن نوم المريض فيه براحة نامة في هواء طلق وينشرفوقه نحوأر بع بطانيات كبيرة يتدلى طرفاها من جانبيه أوأكثر أوأقل مسب حالة الجووتنسرفوقها ملاءتان بيضاوان مغموستان فيالماء البارد وتوضع المخدة تحت البطانيات

فى طرف من السرير وعند ذلك يجرد المريض من ثيابه إلا إزاره مفير فى وسطه إن كان بر بده و ينام على الملاء تين مع بسط يديه حذاه جنبيه وعند ذلك تلف الملاء تان ومن فوقهما البطانيات على جسمه مع الاعتناء برفع الأطراف النازلة جهة الرجل حتى تفطيها جيدا ، وإن كان المريض متمرضا الشمس يوضع ثوب مباول فوق رأسه ووجهه مع ترك الأنف مكثوفا دائما فيشعوالمريض فى أول الأمر ببعض القشعويرة والكنها لانلبث أن تزول و يحل محلها الشعور بحرارة لذيذ فيبقى فى هذه الحالة من خس دقائق الى ساعة أوأكثر و بعدمدة يتصبب المرق من جسمه و يفرق هو فى النوم فى أكثرالأحوال ، وعقب خروجه من هذه اللفائف يجب أن يتصبب المرق من جسمه و يفرق هو فى النوم فى أكثرالأحوال ، وعقب خروجه من هذه اللفائف يجب أن يقلم والمناسل حتى ان أقبح أنواع الحصبة والجدرى والحى والأمراض الجلدية مشل الجرب والقو باء والنفاطات والسمامل حتى ان أقبح أنواع الحصبة والجدرى يشفى به تماما و يمكن اسائر الناس أن يتعلموا بسهولة استعمام (ويت ، شيت ، باك) با نفسهم و يصفوه لفيرهم وهكذا يرون بأنفسهم تاثيره المجيب ، و بما أن الداس كله ينتقل من الجسم الى الملاءة السفلى الملاحقة للبشرة بمتنع أن تستعمل ثانيا بدون غسلها جيدا فى ماء فاتر

لا احتياج ألى التذكير بأن الفائدة النامة من هذه الاستحمارات لا يُمكن أن تحمسل إلا بعد مراعاة الاصول التي دكرت في أبواب الفذاء والرياضة وغيرها صراعاة تامه فان كان المصاب بروماتيزم مند لا يستحم استحمام (كيوهن) أواستحمام (ويت. شيت. باك) ولكن بأكل غذاء ردبنا و يعيش في هواء فاسد و يعرض عن رياضته فلاينال أي فائدة من الاستعصام ، إن المراعاة النامة لجيع قوانين الصحة هي التي تجعل الملاج الماثي نافعا ناجعا بلاريد والا فلا

﴿ الباب الثالث ، الملاج بالتراب ﴾

نشرع الآن في بيان الخواص الصحية للتراب الذي نفعه أكبر من الماء في بعض الأحوال ، لا ينبني لنا أن نتجب من خواصه لأن جسمنا نفسه ممكب من عناصر أرضية وفعلا نحن نستعمل التراب للتطهير فنغسل به الأرض لغزيل الروائع الخبيئة منها ونغطى به الأشياء المتعفنة لخنع فساد الهواء وننظف به أيدينا ، وكذلك نستعمله انظيف أواني المراحيض ، إن رهبان الهندوس يلطخون به أجساءهم و يعالج به بعض الناس القروح والبثور وتدفن الأموان فيه ائلا يفسد الجوّ ، كل هذا يثبت جليا أن في التراب كثيرا من الخواص الثمينة للتطهير والعلاج ، وكما أن الدكتور (كيوهن) بذل جهده الخاص في موضوع العلاج المائي كذلك لدكتور الألماني الآخر قد تفرّغ لدرس التراب وخواصه وقد وسع حتى قال بان التراب يمكن استعماله بنبحام في معالجة جيع الأمراض حتى أشدتها وأعقدها ، وقد حكى عنه أنه قال في لسع ثبان رجلا فيئس الناس من حياته ولكني داريته بأن واربته في التراب مدة من الزمن فزال السم من جسده وشفي تماما كي

ليس لذا أن نطعن فى صدق الدكتورلاننا نعلم أن حرارة شديدة تتولد فى الجسم اذا دفن الانسان فى الأرض وإنا وإن كنا لانسطيع بيان تولد التأثير تماما لا يمكن أن ننسكر أن فى التراب خاصية جذب السم ه أجل قد لاتنجع هذه الطريقة فى كل حادثة لللسوع ولكن يجب حمّا تجربها فى كل حادثة وأنا أستطيع أن أقول بتجربتي الشخصية أن استعمال الطين فى مثل حوادث لدغ العقرب نافع جدا

قد جرّ بت بنفسى الأشكال الآتية للعلاج الترابى ونجحت فيها ، فالإ مساك والدوسنطاريا ووجع المفاصل المتأصل قد عالجته باستعمال لبخة من الطين فوق البطن يوميا مدة يومين أو ثلاثة أيام وقد تحقق النفع العاجل في حوادث الصداع باستعمال ضادة طبغية تشدّ على الراس ، وكذلك قد عولجت العيون المنهيجة بنفس هذه الطريقة فشفيت ، إن الاصابات سواء كانت متورّمة أوغير متورمة تعالج كذلك بها ، وإلى قد كنت في حياتى الماضية السوداء لا أسترمج بدون المواظبة على استعمال ملح الفاكهة (فروت سالت) وماشا كله من المسهلات ولكنى منذ عامت في سنة ٤٠٥٠ قيمة الدلاج الترابي لم أستعمل أي مسهل ولا مرة واحدة الى الآن

إن لبخة طينية فوق البطن والرأس تنفع كثيرا في الحيى الشديدة وأن الأمراض الجلدية مشل الدمامل والقروح والقو باء والحرق بالنار أوالماء الحار قد عولجت بالطين أيضا إلا أن القروح التقيحة ذات الصديد لاتشفى به بسهولة وكذلك البواسير تعالج بنفس ه. ذا العلاج ، واذا احرت الأيدى والأقدام وتورسمت بسبب البرد فالطين علاج نافع جدا لها وكذلك وجع المفاصل يزول به ، فبهذه وغيرها من التجارب في العلاج الترابي قد علمت أن التراب عنصر مفيد للعلاج البيتي للأمراض

نعم إن جيم أنواع التراب ليست بنافعة على سواء ، فالتراب الجاف الذى حفر فى مكان نظيف يكون أنفع بكثير من غيره ، لا ينبغى أن يكون التراب لزجا جدا بل أحسنه ماكان بين الرمل والأملس و يجب أن يكون خاليا من الروث والقذر فيصفى جيدا فى غر بال نفيس و يجب رفعها قبل أن يأخذا اطين فى اليبس وهو لا يتجفف قاش نظيف غيرمكوى و يستعمل كابخة غليظة ، و يجب رفعها قبل أن يأخذا اطين فى اليبس وهو لا يتجفف فى الأحوال العادية من ساعتين الى ثلاث ساعات ، إن الطين الذى استعمل صرة لا يستعمل بعد ذلك أبدا ولكن الثوب المستعمل يصح استعماله ثانيا بعد أن يفسل جيدا ليتنظف من الدم وغيره من المواد الوسخة واذا أريد استعمال اللبخة على البطن يوضع فوقه قياش دافى مي جيم الناس أن يبقوا عندهم صفيحة من التراب المجهز للاستعمال ائلا يضطروا الى البحث عنه هنا وهناك عند الحاجة اليه ور بما تفوت الفرصة فى حوادث مثل لدغ العقرب التي يؤدي التأخير فيها إلى خطرشديد

﴿ الباب الرابع . الحي وعلاجها ﴾

لننظرالآن في بعض الأمراض الخاصة ونبحث في طرق علاجها وأولها الحي ، نحن نطلق كلة (الحي) على حالة للمحرارة في الجسم غير أن أطباء الافرنج قد نوعوا هذا الداء على أنواع كثيرة وخصصوا لكل منها علاجا ولكذا نظرا للمخطة التي سلكناها في هذا الكتاب والاصول التي دوناها فيه نقول إن أنواع الحي كلها يمكن معالجتها بعلاج واحد و بطريقة واحدة ، لقد حرّبت هذا العلاج الساذج في جميع انواع الحي من أخفيا الى أشدها مثل الطاعون الفددي وحصلت على نتائج حسنة عامّة فقد انتشر هذا الطاعون سنة ع ، ١٩ بين الهنود في أفريقية الجنوبية وقد كان فظيعا للغاية حتى إن (٣٧) إصابة حدثت قد مات بها (٢١) نفسا خلال الهنود في أفريقية الجنوبية وقد كان فظيعا للغاية ، نع إيس لنا أن نستنتج من ذلك بأن هذه اللبخة هي الني النجب شفته ولكن عما لاشمك فيه أنها لم تضر ، كلاهما كانا وصابين بحمي شديدة كان سببها الالنهاب الرثوى وكانا قد أغي عليهما وكان الرجل الذي استعملت عليه اللبخة الطيفية في أخطرالا حوال فكان يبصق الدم وعلمت بعد ذلك من الدكتور بأنه كان لايفذي إلا بلين قليل جدا

و بما أن أكثر أنواع الحي تكون نتيجة للارتباك في الأحشاء فأوّل ما ينبغي عمله هو تجويع المريض والقول بأن الضعيف يزداد ضعفا بالتجويع وهم باطل إذ علمنا بما تقدّم أن الجزء الذي ينفع من الفذاء انما هوذلك الذي يتحلل في الدم ، وأما الباقي فيه حلا على المصدة ، و بما أن القوى الهاضمة تضعف جدا في الحمد الذلك يتوسخ اللسان وتتصلب الشفاه وتجف فإن أعطى المريض طعاما في هدفه الحالة فلا ينهضم و يزيد الحي ، واكن النجويع يعطى القوى الهاضمة وقتا لاتمام أعماها ولذلك فإن تجويع المريض ليوم أو يومين ضروري ، وكذاك يجب عليمه في الوقت نفسه أن يستحم كل يوم على الأقل مر"تين على طريقة (كيوهن) فإن كان ضعيفا أومريضا الى درجة لايستطيع فيها الاستحمام بجب أن تستعمل على يطنه اللبخة الطينية وان يشتك الرأس كيراأو يحس بحرارة شديدة تستعمل اللبخة على رأسه أيضا ومهما أمكن ينبغي أن ينوّم المريض في الموا، الطلق و يغطى جيدا و يعطى وقت الطعام عصير الليمون بعدان يصفى جيدا و يمزج بماء بارد أومغلى حار

ولا يخلط معه السكر ماأمكن ، إن هذا المصير يؤثر تأثيرا نافعا جدا و يقدّم وحده للريض إن كانت أسنانه تحمل حوضته و يجوز بعد ذلك أن يقدم اليه نصف موزة أوموزة كاملة بعد أن تمزج جيدا بملعقة من زيت الزيتون و بملعقة من عصير الليمون وان كان المريض يحس بالعطش فيعطي ماء مفليا مبردا ولا يسمح له بشرب ماء غير مفلى و يجب أن تكون ملابس المريض خفيفة وتفيرك ثيرا

وقد شنى بهذا العلاج السهل محمومون كثيرون حتى الذين أصيبوا بالجى التيفودية وأمثالها من الأمراض الخطرة وهم يمتعون الى الآن بصحة نامة . إن (السكينا) كذلك تؤثر وتنفع بادى الرأى ولسكنها فى النتيجة تجلب أمراضا أخرى حتى ان الجى الملاريا التى تعتبر فيها السكينا نافعة جدا قلما رأيتها تعطى شفاء دائميا ولسكنى بالعسكس رأيت حوادث مختلفة فى المصابين بالملاريا قد شفوا شفاء دائميا بالعلاج الذى ذكر آنفا

يقتصر كثيرمن الناس على اللبن وحده أثناء الجي ولكني وجدته بتجربتي مضرا في الدرجات الأولية من الجي لأنه عسرالهضم فان كان لابد من اللبن فالأحسن أن يكون مخاوطا بقهوة القمح أو بقليل من دقيق الرزالفلي جيدا بالماء ولكن لا يصح أبدا أن يعطاه في الجي الشديدة بل ينفع في مثل هذه الحالة عصرالليمون نفعا كبيرا فاذا زالت الجي و تنظف اللسان يصح أن يزاد الموز في الفذاء على الطريقة المبينة آنفا وان كان هناك إمساك فقنة من الماء الساخن والبورق (لزاق الذهب) عوضا عن المسهل يصحبها غذاء زيت الزيتون لتنظف البطن جيدا

#### ﴿ الباب الخامس ، الإمساك والموسنطاريا والمفص والبواسير ﴾

يبدو لأوّل وهلة ذكر هذه الأمراض الأربعة المختلفة فى باب واحد عجيبا ولكن الحقيقة انها كلهام تبطة بعضها ببعض ارتباطا شديدا و يمكن معالجتها تقريبا بطريقة واحدة لانها اذا انضغطت المعدة بعضهم الامساك فلا سببت مرضا من هذه الأمراض حسب استعداد الرجل واختلاف بنيته فيحدث عند بعضهم الامساك فلا تتحر له المعدة مطلقا أوتتحرك بعض المتحرك أو يحدث وجع شديد عند قضاء الحاجة حتى انه ينتج نزيف الدم أوالمادة المخاطية أوالبواسير و يحدث لبعضهم الاسهال الذى كشيرا ماينتهى بالدوسنطار يا و يحدث لبعضهم المفص المعوى الشديد مصحو با بالوجع فى البطن والمادة المخاطية فى البراز ، وفى جميع هذه الحوادث يقهى المريض أى يفقد شهوة الطعام و يصفر جسمه وتضعف بنيته و يتوسخ اسانه و يتعفن نفسه ، وكذلك يتذى المريض أى يفقد شهوة الطعام و يصفر جسمه وتضعف بنيته و يتوسخ اسانه و يتعفن نفسه ، وكذلك يتذى كثيرمن الناس بالصداع وغيره من الأمراض ، إن الامساك عام جدا حتى إن المثات من الحبوب والمسحوقات قد أوجدت لمعالجته ، إن الوظيفة الأصلية لمثل هذه الأدوية المسحولة مثل ملح الفاكهة (فروت سالت) ازالة الامساك و ماشاكه من الأمراض الما هونتيجة لسوء الهضم فأحسن طريقة لهدا جها هى ازالة سبب سوء الهضم وقد صرح أصدقهم قولا بأنهم قد اضطروا الى اختراع هذه الحبوب والمسحوقات لأن المرضى لا يتركون المضم وقد صرح أصدقهم قولا بأنهم قد اضطروا الى اختراع هذه الحبوب والمسحوقات لأن المرضى لا يتركون علائم من القبيحة التى أفوها وفى الوقت نفسه بريدون الشفاء

إن أرباب الاعلانات عن هذه الأدوية يبالغون مبالغة عظيمة حتى انهم يعدون الذين يشترونها بأنهم لا يحتاجون الى مراعاة أى أصل من أصول الغذاء والوقاية بل يجوز لهم أن يأكلوا و يشر بوا ما يحبون اذا استعملوا أدويتهم ، وأظن أن قرائى لا يحتاجون الى الذكير بأن هذا كذب محض ، إنّ جيع أنواع المسهل حتى أكثرها اعتدالا مضرة بالصحة لأنها وان أزالت الامساك ونفعت نفعا بالجلة تحدث أبواعا أخرى من الأمراض فيحب على المريض أن يغير طرق معيشته تماما حتى لا يضطر الى المسهل مرة أخرى فيقع في مرض جديد ، إن أول ما يجب عمله في حالة الامساك وأمثاله من الأمراض هو تقليل الغذاء لاسما السمن والسكر والقشدة وماشاكلها والاحتراز التام من الخر والدخان والحشيش والشاى والقهوة والكاكاو والخبز المصنوع من

دقيق المطاحن وأن يحتوى الفذاء في أكثر أجزاله على عدار طرية مع زيت الزيتون

يجب ان بجوع المريض قبل البد، في العلاج (٣٧) ساعة وتستعمل أثناء هذا و بعده البيخة الطينية على البطن أثناء النوم و يستحم المريض كما ذكرنا مرة أوس تين كل يوم على طويقة (كيوهن) و يجب أن يكره المريض على المشي على الأقل ساعتين كل يوم القد وأيت بنفسي أشد حوادث الامساك والدوسنطاريا والبواسير والمغص قد شفيت تماما بهذا العدلاج السهل الانت أن البواسير لاتزول تنية ولكنه يبطل أذاها حما ، ثم انه يجب على المصاب بالمفص أن يحتاط فلاياً كل شيأ غير عصير الليمون في ماء حارجي يبطل نزيف الدم أوالخاطية وان كان وجع المغص شديدا جدا في المعددة بمكن معالجته بتدفئة البطن بقارورة من ماء ساخن أو با تجرساخن جدا ، ولا احتياج الى التنبيه بأن المريض يجب أن يعيش في هوا، طلق

إن الثمار مثل البرقوق والزبيب والبرتقال والعنب نافعة خاصة في الامساك لـكن ليس معنى ذلك انها توكل حتى بدون الجوع ولا يجوز تناوها أصلا في حال المغص الذي يصعحبه طعم ردى، في الفم انتهني بالحرف

## ﴿ فوائد صحية عامة ﴾

( من كتاب و بلكوكس في الطب )

- (١) حسن المضغ يمنع البواسير، وفيه فوائد كشيرة ويكفي الانسان نصف ماياً كله عادة
  - (٧) تحديد مواعيد الأكل عنع الامساك
- (٣) كل من غيرأن تشرب واشرب من غيرأن تأكل . إن الأكلمن غيرشرب عدة الامساك فلتشرب بعد الأكل من غيرشرب عدة أو بنصف ساعة بعد الأكل بساعتين أوثلاث أوأر بع باختلاف الأحوال ولك أن تشرب قبل الأكل بساعة أو بنصف ساعة (٤) كل بمقدار طاقتك
- (٥) يجب تنظيف المعدة بدون دواء كل سنة لأكثر الناس مرة أومرتين وذلك بصيام (٤) أو (٧) أو (١٠) أو (١٣) أو (١٣) يوما فلايشرب إلا عصير الفواكه مثمل البرتقال والليمون والعنب مع الماء، والتين الشوكى ينظف المعدة اذا أكلته صياحا قبل كل أكل
  - (٦) لاتشفل عقب الأكل والاكنت معرضا للإمساك
  - (V) اذا مشيت كيلومترين قبل النوم فهو عنع الامساك
- (٨) لاناً كل الفواكه قبل نضجها ولاالخضراوات البائنة وامتنع عن الفطير والسكر الأبيض والحلويات ومتى كان عندك امساك لانتعاط إلا عصير الليمون والبرتقال
  - (٩) كل طبيخ طبيخ طبيخ مرتين تضيع قوّته تقريبا
- (١٠) هذه الفواكه مرتبة حسب منفعتها (البرتقال ، اليوسف أفندى ، الليمون الافرنجى والبلدى والتين ، والتفاح ، والعنب ، والكمثرى ، والبرقوق ، والخوخ ، والرمان ، والفراوله ، والبطيخ ، والشهام ، والجوافه) كل هذه الفواكه وكل كل قشرها الذى تقدرعليمه ثم الزبيب المنقوع في الماء عشرساعات يقوم مقام العنب
- (١١) اذا كان طفل عنده جرب فليعط عصير البرتقال كل يوم فانه يبرأ ، وقد ظهر للا طباء قوى ثلاثة عليها مدارالحياة قوة (ا) و (ب) و (ج) فقوة (ج) تساعد الهضم وتمنع الجرب وتحرس الدم وتنظفه وهي فر أر بع درجات \* الدرجة الأولى \* البرتقال ، الليمون ، الطماطم ، كل الخضر اوات الخضراء بورقها الأخضر الدرجة الثانية \* البول ، الجزر ، الكبدة النية ، ورق الفجل فر الدرجة الثانية \* بق الفواكه تقريبا والخضراوات الخضراء المطبوخة مدة قصيرة والبطاطس المساوق واللبن الحليب الذي لم يفل والكبدة المطبوخة مدة قصيرة في الله المنافقة (ب) فهي في غلاث درجات \* الدرجة الدرجة قصيرة في الله المنافقة (ب) فهي في الدرجة الدرجة الدرجة الرابعة \* الله الله المنافقة (ب) فهي في الدرجة المنافقة (ب) فه الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة الرابعة المنافقة المنافقة (ب) فه المنافقة (بـ المنافقة

الأولى ﴾ في الخيرة والسن الذي في القصح ﴿ السرجة الثانية ﴾ العسدس ، الفول ، البسلة ، الدقيق بحاله أي مع الردة والسن ، ومهني هما أنه لاينعمل والجوز وصفارالبيض والكبد والقلب واللحمة والدكاية والمنح ، وقوة (ا) تنفع من ضف الأسنان (كما أن قوة (ب) تساعد في منع صرض (البرى برى) الذي ينتج من أكل الرزالمة شور وقوة (ع) تساعد على الهضم وتمنع الجرب وتحفظ الدموني فلفه كما نقام وهي ﴿ أَر بع درجات والله الأولى ﴾ زيت كبدالوت ﴿ الدرجة الثانية ﴾ بطارخ السمك ، الزبدة ، صفار البيض ﴿ الدرجة الثالثة ﴾ الكبدة ، الكلية ، قلب الحيوان ، المحدم الطازج ، اللبن الحليب ، جميع الخضراوات ، الجزر ، الطماطم ﴿ الدرجة الرابعة ﴾ جميع التامام المسنوع من الدقيق الذي لم ينخل اى لم تخرج مند النخالة ولا السن ﴿ الدرجة الرابعة ﴾ جميع التامام المسنوع من الدقيق الذي لم ينخل اى لم تخرج مند النخالة ولا السن

| ا دواء طبیعی                 | مس ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أكل البقدونس وكشك الماز ، في | and the same of th |
| أكل الماس والسبانح           | الأعصاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| أكل الطماطم والليمون         | مرض الرجريج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| اكل البرتقال والليمون        | لأجل حصول الشعجاعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

﴿ لطيفة في إزالة سوء المضم ﴾

ابتدئ بتنظيف المعدة ثم كل من غير أن تشرب الخضراوات المطبوخة مثل (السبانخ الحس و الجزر البصل الكرفس الكرفس البامية و الباذنجان والخيرة والملوخية وأوكل الخضراوات التي لم تطبخ واذا كانت أسنانك ضدهيفة يجب أن تدقها في (هاون) وهي (الحس والبكرفس الطماطم والكرنب الفجل والخيار) خصوصا قشره واعصرعليها زيتا مع ليمون أوكل فوا كد مثل (البرنقال التين والمان والمبند والمسلاق مدة قليلة والتفاح الحمر) فهذه تبعد عنك سوء الهذم التهاى مااردته من الفوائد الطبية

فقال صاحبي ، أهذا كتاب طب حتى انك تكثر فيه من هذه المسائل . فقات ليس كتاب طب وانحا هو كتاب الله تعالى والله يقول على السان نبي من أنبياته .. واذ مرضت فهو يشفين .. فقوله .. فهوي شفين .. جلة اسمية خبرها فعلى مضارع تقتضى الثبات والدوام مع التجدد كقوله .. هو يحبي و يميت .. فههنا استفيد فر فائد تين في فائدة الطب العملى ينتفع به فارئ النفسير وفائدة علمية حكمية ، ألاترى رعائد الله أن الأذكياء يدهشون حينا يقرؤن في همذا التفسير أن الكلية في جسم الانسان اذا مرضت قد زرع الله لها في حقولنا البقدونس والفجل وألهم الناس فصنعوا لها الكشك ، وأن أعصابنا اذا مرضت خلق الله لها الحلس والسبائح وأن نفوسنا اذا أصابها الحور والجبن والخوف ذهب ذلك بما أبنته هولها في الارض من شجر البرتقال والليمون وأن مرض الجرب ومرض الامسائد وعدم اظافة الدم ينفعها كلها أكل مافى قوة (ج) من الأطعمة مشل الطماطم والجزر وهكذا ، وأن مرض الأسنان يزول ينفعها كلها أكل مافى قوة (ج) من الأطعمة مشل الطماطم والجزر وهكذا ، وأن مرض الأسنان يزول ينفعها كلها أكل مافى قوة (ب) وأن الجيرالذي يشفى الجروح و يفذى العظم يوجد في الكراب واللبن والجنة وألم المنسوم ينزع زبدها والسباخ والبس والمناح والحس والخيار والطماطم والبرتقال والشعير والذرة وأن المنسوم والنين والبرقوق والعاماطم والمرفس والبامية والردة وأن المنسوم واللهمون والتين والبامية ، وأن السكير يتالذي ينظف الدم وهوعدة الروماتيزم موجود في السباخ والقونييط واللهت والفجل الأحروالعاماطم والقرلة وكشك الماز والجزر والكرنب والبامية ، وأن السكير يتالذي ينظف الما والحرب والبامية ، وأن الكومة وأن الفوسفور واللهت والفول الأحروالعاماطم والقرلة وكشك الماز والجزر والكرنب والبامية ، وأن الفوسفور والمات والمات والمات والمات وأن المنات وأن المنات وأن المنات والمنات والمنات وأن المنات وأن المنات والمنات والمنات والمنات والمنات والمنات وأن المنات وأن المنات والمنات وأن المنات والمنات ولمنات والمنات والم

الذي يفذي المنح موجود في السمك والخمس وصفار البيض والسبايخ والكشك (الماز) والفجل والقنبيط والخيار والجوز والبسلة والعدس والقمح ، وأن الحديد الذي يعطى الدم حرته و بمنع فقر الدم موجود في الكرنب الأحر والسبايخ والبصل والزبيب وصفار البيض النبي والتمر والبرقوق والبنجر وكشك (الماز) والطماطم ، وأن الكنورين المساعد للهضم المنظف للعدة موجود في الكرنب ومايح البعدر والجزر والسبايخ واللبن وسمك البحر المالح والفجل والجبنة وجوز الهند والبنجر

وأن كبار الأطباء كما جاء في ﴿ مجلة الجديد ﴾ يقررون أن مح الانسان تعلوه طبقة خضرا، رقية هي وحدها مصدر تفكيره وهي تتجدّد في كل ست سنوات وتكون في كل هرة مخالفة من حيث طبيعة ماذتها للطبقة السابقة ، وذلك لعدة عوامل أهمها اختلاف الغذاء ، فاذا كان الشيخص مثلا قد وجدت عنده رغبة وقتية في أن يكثر من أكل الجزر فان الخلايا التي تشكون في الذهن تكون (فوسفورية) وتتكون صالحة للتفكير وتكون على العكس من ذلك اذا أكثر من أكل الخوخ ، واذا استمر الانسان مدة ثلاثة شهور يأ كل النفاح كان ذلك منتجا لخلايا قوة التفكير . ويعرف « الشليك » بأنه من أحسن أنواع الأغذية في هذا الشأن ، وعلى ذلك يكون الذهن متفيرا حسب الفصول وما ينتج فيها من الثمار والحبوب (وأحسن أوضاع خلاياه ماكان في شهرديسه برأومارس وأسوؤها ماكان في أغسطس واكتو بر) وأن الذهن وان يمن يتغير بأجمه كل ست سنوات فالتغير الجزئي يحصل فيه من وقت لآخر وعلى ذلك يكون الذهن في كل حين قصير بشكل جديد ، ويقدر عدد هذه الأشكال التي تظهر في رأس انسان عاش ثلاثين عاما نحو (١٨٠) مقدار ماعرض له من الأفكار التي اشتغل بها ذهنه ببلغ (٠٠٠ر ١٩٠٠ ١٠ من العمر (٥) سنوات فان مقدار ماعرض له من الأفكار التي اشتغل بها ذهنه ببلغ (٠٠٠ر ١٩٠٠ ١٠ من الوقية وهو أخف من ذهن مقدار ماعرض له من الأفكار التي اشتغل بها ذهنه ببلغ (٥٠٠ ١٠ مر١ ١٩٠٥ ١) فكرة . وإذا كان يشتفل الرجل وليكنه أجود من حيث الماذة وأشد كثافة منه ، ويتاز ذهن المرأة في الستين من عمرها بنحو ٧٠ في المراب في سنها

وانه ليس بين الثمار ماهو أعظم نفعا من الليمون فان فوائده الكثيرة لا يمكن أن نقدر فان في استعماله اقتصادا الوقت والمال وتخفيفا للعصل والمشقة ولا يمكن أن يحصي ما يستعمل فيه من الأغراض . فاذا أريد تنظيف المناديل وقطع النيل يوضع معها عند العلى قطع من الليمون فانها تصير بيضاء كأنها جديدة ، واذا أريد أن يحلى النيحاس بسرعة وأن يمكث بريقه ولمعانه مدة طويلة فليحث بخرقة مبتلة بعصير الليمون ، ويد أن ينظف به الرخام الأبيض اذا تغير لونه بتأثير الدخان أوغيره ، واذا أرادت ربة الدارأن تذهب من ويمكن أن ينظف به الرخام الأبيض اذا تغير لونه بتأثير الدخان أوغيره ، واذا أرادت ربة الدارأن تذهب من يديها رائعة الدمك النيء بعد أن قامت بتنظيفه فلتستعمل الليمون بدلا من الصابون ، واذا تألمت الهين من أثر الرمد فليقطر فيها بعض نقط الليمون ، واذا ظهر في الوجه النمش يمكن از الته بشرب عصير الليمون في أثر الرمد فليقطر فيها بعض نقط الليمون ، واذا ظهر في الوجه المنش يمكن از الته بشرب عصير الليمون في موجد ماء في الصباح ، واذا ظهر اسوداد في الأسنان يمكن جعلها بيضاء اذا استعمل الفحم وعصير الليمون وهكذا من الفوائد التي يطول سردها ، انتهى والله أعلم

أقول لك أيها الذكل اذا قرأ هذا القول قراء هذا التفسير يدهشون و يعجبون و يقولون هذا الجير نراه أمامنا ، وهاأناذا في مصر أراه يستخرج من جبالنا وأصله وأصل جيع الجبال مخلوقات في البحرالملح يربي هناك في أجبال ودهورفهذا الجيرادخله الله في نبات الكرنب والسبائح والبصل والمشمش والتين وهكذا الجواعد هذه كلها للانسان وجعلها مضمدة لجراحه مقوية لعظامه ، وهنا موضع الدهشة ، بهض الجير يدخل في البصل والمشمش مثلا وكلاهما يشفي الجروح و يقوى العظم ، فهذا عجب ، ماهذه العجائب ، جير يدخل في أبات يصلح جسم الانسان ، إن الهسقلاء إذن يقولون إن الله مافر ق هدذا الجير في أنواع النبات ثم أحوج نبات يصلح جسم الانسان ، إن الهسقلاء إذن يقولون إن الله مافر ق هدذا الجير في أنواع النبات ثم أحوج

الانسان اليد إلا لأمر عجب وهو أن يدرس هذا الوجود . إذن هذه الأمراض خلقت فينا لنها ، فن اقتصر على مجرد علم الطب ذبها ونعمت ، فالطبب عالم والمريض يتداوى عماهم الطبيب ولمكن ليما الطبيب والمريض أنهما لم يخلقا لهذه الدنيا وحدها فالمداواة الجسمية لهداه الحياة ولكن المداواة العقلية هي المقصودة بالذات وهي أن النفس تتفذى بهذه العالم وتسعد وتندكر جال هذه الدنيا وأن الحكمة التي ابدعت الجير أؤلا هم احتالت في ادخاله في النبات ثم أبدعت الانسان وألهمته أن يتداوى و يتفذى بناك النبانات تريد بنا شيأ أعلى من هذه الحياة وهوأن نكون سادة هذه المدادة وأن هذه المجانب و يحمدون ربهم انه قد شفاهم من أمراضهم الجسمية مقدمة المداواة العقلية . عر الناس على هذه الحبائب و يحمدون ربهم انه قد شفاهم من أمراضهم والأطباء يفرحون بأنهم بجحوا في طبهم . إن الوقوف عند هذا حقارة لهذه الانسانية في الأرض ء فلينظر هذا الانسان لم خلق ، إن الأمر لعظيم ، عر الليل والنهار ونرى الكواكب ليلا والنبات وغيره نهارا وتمرض أحسامنا وتسمح والفي المستحكمة في أكثرائناس ونرى الأمر والمعارى ولدكن عذاب الله اليوم شديد ، اشتدت الحرب على الأمم والعداوة والأمراض في الأجسام وماهم بسكارى ولدكن عذاب الله اليوم شديد ، اشتدت الحرب على الأمم والعداوة والأمراض في الأجسام وكر الليل والنهار والنهار والناس كاهم أفافون ، إلى أرى هذا الانسان مجبوسا في هذه الأرض و يخيل لى انهم كلهم عبدون و يعذبون ، ذلك لجهلهم ولقصور عقولهم ، فاليل والنهار يرجعان لعوالم جيلة والأمراض في الأجسام يراد بها فتم البسائر لما في الأرض من المجانب

فلمدرى أي مناسبة بين عصير البرتقال و بين الجرب ، فالذي عنده جرب يشرب هذا المصير فيذهب المرض وأى مناسبة بين نحوالبرتقال والليمون والطماطم وما أشبهها من كل أنواع قوّة (ج) وبين شفاء الجروح وكذلك ما العلاقة بينها و بين العين عيث أذا قلت تلك القوّة صرضت العدين وتمام فوّة (ج) يمنع مرض المين وهكذا تماطي زيت كبد الحوت يشفي ألمين ، فيا هذه المناسبات في البر والبحر المين والعجلد أقسم طنطاوي قسماحقا لاحانثا فيمه ولاآثما أن هذه كلها لفات أفسع من لفات الألسة فالمرض لفته تفهم المناصرالأرضية وتذكرنا بها اجمالا والنور والظلمات لفتان لبحث الشجائب السماوية وهذا عما يرمن اليه قوله تعالى \_ يا أبت إنى أخاف أن يمسك عذاب من الرحن \_ فهذه الأمراض عذاب لنا ولـكنها من جهة أخرى رجة لأنها مذكرات لنا لنعز هذه العوالم فنرقى الى عوالم أخرى أرقى من هذه الأرض المبرعنها بالجنات فقوله تمالى \_ فهو يشفين \_ معناه أن الأمراض تتعجد بتجدد الأجيال والنباتات وغيرها تتجدد بتجدد تلك الامراض وأما الذي أدير الأفلاك وأنظر لكم في أرضكم وأصلح أحواله وأصنع ممكم صنع الأب الشفيق مع الابن الصدغير أربيكم بالخير و بالشر والنتائج كلها أردت بها الخير ، والدليل على ذلك أن لأسبانيين لما دخلوا بلاد أمريكا منذ نحوأر بع قرون رأوهم يحفرون حفرا ويضعون فيها حشيشة (التبغ) الذي يدخنــه الناس في أفواههم فأسروا بقتل كل من فعل ذلك مم وقع نفس الاسبانيين في نفس الشرك مم نقاوه الى أورو با ومادخل التدخين أسة إلاقابله قديسوها بالنكفير وسؤاسها بالمنع ثم تغلب التبغ حتى هاجم بلادالاسلام ودخل قلعتها إذذاك وهي بلاد الترك سنة ٩٩٩ هجرية فرمها علماء الدين وقاومها السوّاس فتغلبت ودخلت بلاد الاسلام . إذن التبغ هاجم الأم كها واستحوذ عليها واستعمرها فأصبح الناس في الشرق والغرب يدخنون لماذا؟ لأن المتوحشين في أمريكا كانوا يدخنون . فلعمرى أيّ فرق بين الحيوانات التي ظهرت في اللُّمــة فانتشرت في جيع الجسم وبين التدخين بالنبغ الذي ظهر في القارة الجديدة فانتشر في القارات كلها وإذن الانسانية كلها جسم واحد ولن تنيجو أمة من الذنب والعقاب في هذه الدنيا إلا بمساعدة غيرها . اللهم إن الأم كلها أشبه بجميم واحد في الأرض كمان عوالم السموات والأرض أشبه بحيوان واحد . وقدقام الدليل على أن المهضوف الجسم يعدى بقية الأعضاء والضعف في أمة له أثر في سائر الأمم وستكون الانسانية بعد اليوم

أشرف من انسانية اليوموأرقى ولله عاقبة الامور

## ﴿ مِعِبَةُ السِّلَمِ والطلب ﴾ ( محاورات طماوس الحسكيم مع سقراط )

إن الله عزّوجل قد أنم بهذا النفسير وجمله معرضًا لآراء الأمم ، هاأناذا قد ذكرت لك آراء الأمم في علم الطب قديما وحديثا بحيث اصطفيت اللب ونبذت القشر وجعلته باذن الله عذبا سائفا شرابه صافيا فلأذكر لك الآن محاورات طياوس الحكم مع سقراط وهي المحاورات الوسومة بطياوس ذلك انه حاور سقراط فبحث مهه في الساء ونظامها وجمالها وأبان أن المالم عادث وانه جيل وانه تسيخة لما هوأجل منه وهي عوالم جوهرية ارفع من المادّة ، وذكر أن صانع هذا العالم انماصنعه لأنه جواد ولولم يصنعه لم يتصف بهذا الوصف وانه عمد الى المادة المضطربة فنظمها وجعلها متزنة مهندسة وأن هذا العالم كله أشبه بحيوان له عقل عام يديره وله نفس وله مادّة ، فالعقل العام لا يتصرّف، في المادّة إلا بنفس تكون واسطة بينهما ، وذكر الآيام والليالي فأبان أنهما من صنع خالق العالم وبهما يحصل الزمان ولازمان بالنسبة لسانع العالم بل الزمان مقيار انا فالماضي والمستقبل والحال انا بحن أما الله فلا يحكم عليمه زمان لأنه هو محدث الزمان ، ويقول أيضا ان هذه الكواكب كلها منظمة بهذول تدبرها مستدلا بالنظام الكامل في دورانها وأن الكواك والعقول القائمة بها قد حدثوا يعد العدم ، ويقول إن الأرواح الانسانية بينها وبين الأرواح الني تدير الكزاكب (وهي بلغة الشرع ملائكة) مناسبة فكما تدبرأ جسامنا عقول هكذا الكواكب تدبرها نفوس كبيرة . وذكرأن الله جع الأرواح الانسانية وشرح لها العوالم قبل نزولها الأجسام وأبان لها الآثارالتي تعصل لها اذا اتسلت بالأجسام ، وأن من اتبع الشهوات فانه يرجع بعد الموت الى أ-وإحال ومتى عدات في الأرض رجعت الى حال أرقى ونسكن الأماكن الشريفة في العالم العلوي . و بين أن البصرانما خلق فينا لنقرف به الليل والنهار و بهذا نعرف الزمان ونتجه الى الحكمة والفلسفة وهما أعظم نعمة من الله . ثم ذكرالمادة بحسب زمانهم وانها عناصر أربعة الخ وأن ذكر العناصر لامعني له لأنها كلها أمن واحد غير الظواهر فهي أمن غائب عن الحس يظهر في صورهذه العناصر إذن المادة في أصلها لاصورة لها من تراللذة والألم وأن المادة عبارة عن مثلثات تنرك منها أشكال هندسية بسيطة وباجتماعها تكون الخشن واللبن والبارد والحار والمؤلم والذي يحدث اللذة فالاختسلاف في الأشكال يوجب الاختلاف في التأثير في اجسامنا فالتأثير الملائم لطبعنا به تكون اللذة والتأثير الذي لايلائم طبعنا يكون أبه الألم وان كان متوسطا لم يكن ألم ولالذة . ثم تكام عن الجسم الانساني وهو الذي سقنا لأجله الكلام هنا لأننا في الكلام على صحنه ومرض بمناجة الآية ولم أذكر ماتقدم إلا كالمقدمة لينشط الأذكاء للقراءة وليفرحوا عما يسمعون من العلم والحكمة وليزدادوا علما بما جاء من الطب المجمل في كلامه. ثم قال بالحرف الواحد وشرع بعد ذلك في الكارم على تصوير الانسان على يد (الملائكة حماأس به الله) فقال انهم تسلموا من الله النفس الأزلية التي خلقها للإنسان وألحقوا بها نفسا مائية جملوا مركزها في السدر. أما الجزء الغضي منها ففي أعلى الصدر . وأما الجزء الشهواني منها ففي أسفل البطن ثم صوروا بقية البدن بفاية الانقان نظرا الى مصالح النفس وماتحتاجه من الخدمة عنى تكون جيع أجزاء البدن متصلة بالروح مستعدة لقبول أوامره ثم بين مذفر جيع الأجزاء جزأ جزأ وكيفية منفعتها ثم تصويرالعروق وتفرعها من الرأس الى أقاصى البدن كا تتفرّع السواقى في البسانين لحل السم المركب من أجزاء الأغذية وتوصيله الى الأعضاء والمفاصل لتخلف مأتحلل منها. قال فاذا كان ما تحلل زائد اعلى ما يخلفه الغذاه فان الحيوان ينقس ريذبل واذا زاد الغذاء على ما تحلل من الحيوان فقد بمواليدن ومنه يتبين عوّ الحيوان في شبابه ثم تناقسه شيأفشيا في الشيخوخة والمرض

الى أن ينتهى ذلك به الى الوت ، وشرع في بيان الأسراض البدنية وأمراض النفس وهي تابعة للأمراض البدنية وقسمها ﴿ ثلاثة أقسام ﴾ منها مايتبع افراط اللذة والألم المؤثر في الفكر ، ومنها ماسب افراط المرارة والبلغ والاخلاط إذبها يتعطل سريان النفس فى البدن فيكون سببا لسوء الخلق والنهور والجبن وجودالقريحة والنسيان ، وحاصل ما آل اليه كلامه أن الشرغير اختياري وأن له ﴿ علتين ﴿ العله الأولى ﴾ فساد المزاج ﴿ والثانية ﴾ سوء التأديب ، فالشرير كالمريض يستعدق الاشفاق عليمه والعلاج لأن أغلب مايستريه من أسباب خارجة عن قدرته ، قال واذا سأل سائل عما ينبغي فمله لتدارك الأمراض وحفظ الصحة للبدن والنفس معاء فالجواب أنه لاطريق الى ذلك إلاحفظ المهادلة بين البدن والنفس فان النفس اذا كانت مفرطة القوة في بدن ضعيف لاتصبر على صحبته ولاتزال مضطربة فيه لتجهده وتُعلق أمراضا ، و بالعكس اذا غلب البدن على النفس فان العقل بجمد ويفتر و يعجز عن أعماله ، فالقاعدة أن نروض البدن والنفس معا ، أما البدن فبأنواع الرياضة والحركة البدنية ، وأما النفس فبالموسيق وباعطاء كل من أجزاتها أى النفس العقلية والفضية والشهوانية مايناسبها من الحركة والرياضة حتى تبقى كل واحدة منها على ما اختصت به من العدمل وتكون النفس العقلية الأزلية رئيسة على الجيم كما يوافي شرفها ، وأشار في آخرالمحاورة الى منشأ الحيوان وذكر ماكانوا يمتقدونه في زمانهم (وهو يخالف الاسلام وهو أيضا لادليل عليه) فقال ان الحيوانات كانوا من البشر فعوقبوا وردّوا الى رتبة ادنى عما كانوا عليها لما اقترفوه من الذنوب ، أما النساء فقد كانت من قبل رجالا أظهروا في سيرتهم الجبن والبور فانحطوا عن رتبتهم السابقة . وأما الدواب الأرضية فهدي عماكان مدّة حياته مسيخرا لشهواته والحيوانات فاضلها بمن كان في حياته قد استعبد لأخس الشهوات وأدناها فسخوا الى أصم الخلائق وأنقصها عقلا

ثم ختم المحاورة بأنقال ، وليكن هذا آخر كلامنا عن العالم ، وقد كانت هذه صورة تركيب هذا العالم المحتوى على الحيوانات المائتة وغير المائتة وهو الحيوان المرتى المحتوى على جيع الحيوانات المرئية وهو إله محسوس على مثال الإله المعقول (أقول وهذه الجلة لاتتجوز في ديننا والتعبير بها كفر واكن هم كانوا قبل النبقة فأرادوا بذلك أن هذه العوالم ظهرت فيها آثار القدرة الدالة على الجال الإلهى ﴿ و بعبارة أخرى ﴾ ان الحكمة والعلم والقدرة ظهرت آثارها في هذا العالم المجسم فالظاهرانا من العوالم عنوان الله الذي اختفى عن أبصارنا وظهر لبسائرنا بتلك المجائب) ثم قال عن العالم ﴿ فهوالسماء الوحيد المنفرد والطبيعة ذوالعظم والحسن والجال الوافرالكامل من جيع الجهات ﴾ انتهى تلخيص كلام طياوس

هذا كله نقلته من كتاب الاستاذ (سنتلانه) وهومترجه من اليونانية الى اللغمة الهربية و بذلت جهدى في أن أمنع الألفاظ الممنوعة شرعا أو أنبه انها كفر وأشرحها اه

﴿ هذه تذكرة ما جرّبته في حياتي من الأعمال الطبية ﴾

قبل أن أختم تفسير ُهذه الآية وهي قوله تعالى ـ الذى خلقنى فهو يهـدين ـ الى قوله ـ واذا مرضت فهو يشفين ـ عا عالجت به نفسى لاسها فى أيام الكبر ليكون تبصرة لأحبابى قراء هـذا التفسير فاننى من إبان صغرى وجدت فى نفسى ميلا قو يا الى رقى الأمم الاسلامية وهذا الميل ازداد بازدياد سنى

لقد ذكرت في مواضع كثيرة من هدا النفسير وغيره انني نشأت في قرية كفر عوض الله حجازى من بلاد الشرقية واعتراني في نحو العشرين من سني حياتي مرض جسمي رشك في هذا العالم وفي الصانع فكنت موجها قلمي الى ﴿ أَمْرِينَ ﴾ صحة جسمي وهداية نفسي فالأوّل بالطب والثاني بالعلم وكنت أسأل كل من أنوسم فيه الافادة ولم أجد وسيلة خيرا من توجه النفس الى مبدع هذا العالم فلا قصر القول على امر الطب لأنى الآن في صدد الكلام عليه . أقول أخذت إذ ذاك أمنع شرب الماء مع الطعام وعقبه وأقلل الطعام وأنخير

ماهو ألطف وانتهى الأص بالشفاء من ثم انى لما بلغت الستين بدا لى أن أترك اللعجم بتاتا لما رأيت فى الكتب الطبية ذمه وقد كان صرض الروماتزم ملازما لى فتناقص هذا المرض الى أدنى حد ولكنى كنت أجد له أثرا باقيا يخفى تارة و يظهر أخرى وذلك انى كنت آكل الخضراوات المطبوخة التى طبيخت فى صرق اللحم فكنت أتعاطاه مع أسرتى بالمنزل فى صرفه ، ثم لما قرأت فى العام الماضى كلام العلامة (غاندى) المصليح الهندى الذي حد ثمتك أيها الذكى عنه فى سورة طه (اقرأ ما كتبته هناك فى أس الطعام عند ذكر آدم وفى سورة الحجر عند قصة آدم أيضا فى أوهما وما ذكرته فى سورة الأعراف عند قوله تعالى مد ولاتسرفوا ما خضراوات وجعلت طعامى البقرة عند قوله تعالى ما نركت الخضراوات وجعلت طعامى ما يأتى إلا نادرا

- (١) آكل الخبزالمصنوع من دقيق البروفيه جيع أجزائه ها يسمى (نخالة) ومايسمى (السنّ) يبقى فيه فيه و بهبارة أخرى في آكل خبزالقمح بحيث لاينخل أدنى نخل فهو إذن بحاله ، وقد تقدّم في (سورة الحبر) أن أجزاء البر (١٦) جزاً كلها داخلة في الدم واخراج النخالة والسنّ منه اخراج لأهم أجزائه المانعة من الامساك المقوية للبدن والعقل
- (٣) وآكل معه زيت الزيتون والفواكه مشل التمر والتفاح والبرتقال والليمون وربما أكات من الخضر الطماطم بشرط أن لاتكون مطبوخية لأن المطبوخة ضارة بالصحة بنص الأطباء و بتجر بنى وتركت الملح اللهم إلا مايوضع في الخبز وتركت السكر المصنوع مكنفيا بما في الفواكه ﴿ و بعبارة مجملة ﴾ اقتصرت على الفواكه والحبوب اجمالا ولكن التفصيل هو الذي ذكرته لك الآن

أقول لما اتبعت هذه الخطة زال الروماتزم بتانا وصرت أفتح شبابيك حجرة النوم ليلا ونهارا وأناأكت الآن ليلا وهي مفتوحة فلاأحس بذلك المرض ، وأنا أعلن حدى لله عز وجل حددا كشيرا فقد وجدت أنى أصبح جسما وأصبح عقلا وأقوى تفكيرا من جيم أيام حياتي كاأنى أحده إذ أقدرني أن أكتب بعض خواص النبات للسلمان كاكنت أيني أيام الشباب عند مرضى ، فاذا كنت الآن في العقد السابع من سني حياتي فاني أقول اني لم أكن يوما ما في أيام شبابي وقبلها و بعدها منتظم الصحة والهقل والفكرمثل ما أنا عليه اليوم فأنا أقول الآن الجد لله ولكن هذا الجد ايس على صحتى وحدها لآن أوقات الحياة محصورة والموت لايتوقف على حال مّا فهو یأتی بفته ـ وماندری نفس ماذا تکسب غدا وماندری نفس بأی ارض تموت ـ ولکن حدی لله على النعمة العامّة فالحد على نعمة خاصة حد ضئيل لايليق بالربو بية والاخلاص لها بل لايليق لعاقل. وأعا حدى لله في هذه النعمة على أنها نه مق على كل ذكر مطلم على هذا الكتاب لأن هذا القول يترك في نفسه أنرا وهذا الأثرسيفيده يتمينا وكم من رجال ذوى عقل عند مايطلعون عليه يفيرون حالا أساوب معاشهم مع انهم هم أنفسهم قد يَمُونُون أطباء أومطلعين على الطب والكن تبجر بتي هذه تشجع على ابطال عادات موروثة عن الآباء والبيئة ، فهذه نعمة عامّة على قراء هذا النفسير في حياتي و بعد موتى . إذن حمدي لله على توفيق المسيحة موجه لعموم المنفعة للرَّحياء المنتفعين بهذه التحربة في كل جيل لأن الجد أعما يكون على النعمة الواصلة من المنعم الى الحامد أوغياره وهذا سر" قوله تمالى \_ الجدللة رب العالمين \_ ولم يقل المصلى ربى وحدى فهو مرى جيع الموالم كما تقدّم في محاورة (طماوس) فالانسان بجب عليه أن يوجه وجهه تلقاء العوالم كلها . فأما سموانهاوأرضها فبالتفكر والعلم والاعجاب بصائعها . وأما نوع الانسان فيكون ذلك بالعطف عليه وتعليمه ونشر الحكمة فيه، ولقد أثر في نفسي ما جرّبه غاندي الهندي عما كتبته في (سورة طه) أن الانسان عادة يقتدي عن بثق بقوله انه مجرّب وأنا تجر بتي مضت لها بضعة أشهر ولا أزال في حال التبجر بة ولقد وجدت منافع لاحدّ طافى الصحة والعقل كما قدمنا ولكني لا أعدهذه المدة كافية وأنا موجه وجهي جهة مبدع الكون أن يلهمني

الحافظة على صحتى مدة حياتي فنه أستهد ومنه التوفيق ، ولقد تبين لي من هذه التحرية معني قوله تعالى ـ قتل الانسان ما أكفره ـ وقوله تعالى ـ وان تطع أكثر من في الأرض يضاوله عن سبيل الله إن يدعون إلا الظنّ وأن هم إلا يخرصون ـ ذلك أن هذا النبأ كلما علم به طبيب مدحه وقال إن هذا عمل جليل ولكنه لايكاد يقدم عليه هو نفسه ولايأم به المرضى وانما الذي انهج بعض هذه الخطة قوم آخرون . إنى لا أشرب إلاالماء وقد تركت الفهوة والشاى وماأشبه ذلك ولاأشرب شيأ إلااذاعطشت وصرت أنادى بأن هذا الانسان في سبجن المادات وعرفت اليومأن الانسان منا هوالذي يضعف عقله وصحته بيديه ، أليس الطعام الذي نتماطاه به قوام بنيتنا . إذن اقامة بنيتي وصحة عقلي راجهان لما ألقيمه في في بيمدى فاذا لم أتخيره فأنى لم أتخير بناء جسمى وحفظ عقلي ، ومن أكل بفير حساب ولانظام أصبح عقله تبع ماياً كل فتكون الصعحة بالصادفة والعقل بالصادفة. واعلم أن هذا الانسان لماكان ضعيفا في تصرفه حكم الله على أكثره بالفقرلان الفقرهوالذي يمنع القدرة على حوز الطعام الكثير الضار بالصبحة والعقل ، وفي ظني أن الناس لوكانت ارادتهم قوية لامتلأت الأرض بالخيرات ولحكن القوى الارادية لماكانت ضعيفة أنزل لهم المطر والأنهار والسعادة في الأرض بحساب لتكتركاتهم في الطلب وحركات عقولهم في التدبير فتصح الأجسام والعقول بالحركتين \_ ولو بسط الله الرزق اهباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر مايشاء إنه بعباده خبير بصير فهو يعلم ضعف الارادات وضعف التفكير فأرغمهم على العمل وعلى التفكير بهذه الوسيلة لأن العقول في عالمنا هذا مبلغها وهذا هو نصيبها من الفكر والقوّة . وعن أعانى على تدبير الصحة قرينتي (السيدة عائشة الحسنية) من ذرّية الحسن بن على رضى الله عنهما فهي التي سارعت الى تدبيرالخبز على الطريقة المتقدّمة وأسرتها كلهم أطباء، وبما أعانها على ذلك انها شاهدت أهل مكة هكذا يفعلون في خبزهم ، وقد خالفت بذلك عادات النساء في مصر واستفادت ذريتي بذلك فالدة ظاهرة في هذه السنة كما أنها خالفت أكثر النساء في انها تواظب على الصاوات والعبادات هذا وأذكرك بماتقدم في (سورة طه) عندمسألة الطعام وماذكره العلامة ابن خلدون عن أهل الغرب وأهل فاس ومصر وشرح مضار الأطعمة المشهورة في هذه البلاد وشرح المنافع التي يعاينها الناس في الاقتصار على النافع من الأغذية ، فتى قرأته نشطت للعمل بعض ماهنا وماهناك تدريا ومالابدرك كله لا يترك كله ومما ذكره ابن خلدون أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا ينيخلون الدقيق زهدا وهذا مجب أن يكون هذا الزهد هوالذي يطلبه الطب للصحة فالعجب كل العجب من حكم ديننا ، يقول الله - أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بماكنتم تستكبرون في الأرض بفيرالحق وبما كنتم تفسقون \_ ويقول عمر رضي الله عنه للربيع بن زياد لما حضر هو والأمراء معه وعلى رأسهم أبوموسي الآشهري وقد ظهرالربيع بمظهرالقانع بالخشن من الطعام والثياب المرقعة ﴿ لُوشَدَّتُ لللَّاتُ هذه الرحاب صلائق وسبائك وصنابا ﴾ يريد بذلك الليحم والرقاق والزبيب المصنوع مع الخردل ولكني رأيت الله عير قوما فقال \_ آذه بتم طيباتكم \_ الح واغما عجبت لأن هـ ذا هوالذي به سعادة الناس في نفس الدنيا فالاقلال من اللذات هوالذي به الصحة والمافية ، والأغرب من ذلك أن سقراط أثبت أن الذي لاعفة عنده لالذة له و برهن على ذلك بأن من شرب الماء وعطشه قليل لا لذة له فيه ، إذن الذي لا عفة عنده لا لذة عنده فهو بطلبه اللذة فقدها والعفيف ترك اللذة فجاءت اليه ، إذن الصعحابة رضوان الله عليهم بزهدهم في اللذات نالوها و بزهدهم في الدنيا ملكوها ، ومن عجب أن تكون هذه الأخلاق بنفسها هي التي استنتجها سقراط وأفلاطون بعقولهما قبل النبوّة بنحوتسع قرون فانك اذا قرأت ﴿ جهورية أفلاطون ﴾ وجدت الزهد متجليا فيها والحكمة والعلم ومع هدذا الزهد ينظم المدن ويقيم الملوك والأمراء والحكام والجندويبين مراتبهم ورياضاتهم وآدابهم وآداب العامّة معهم ومع الأمراء فالحديثة الذي علمنا ما لم نعملم وأرانا العملم والدين توءمين متعدين عنمد

ذوى البصائر وهذه من أعجب المعجزات إذ كيف تكون نتيجة الفلسفة قرونا وقرونا ينزن شيره نها الوحى على أمي فيدوم به ملك لم يحلم بها فيلسوف ولاملك من الماوك

وأختم هذا القول بذكر الحية الني اتبعتها فأغول ﴿ لفذ كانت عادتى الى اذا ارتبكت معدتي أن أتعاطى فريت الخروع و بعدها لا آكل بل أشرب اللبن أياما من ثلاثة أيام الى (١٤) وفي تلك المدة يضعف جسمي شم أتعاطى الغذاء المعتاد بالتدريج رهذا فيه مانيه ، ولسكني في الندبير الجديد حصل لى منذ شهر بن ارتباك في المعدة فامتنعت عن الطعام تحويومين لم أتعاط فيهما إلا ماء (البرتقال) اتباعا النصائح الطبية فشفيت والأطباء يأمرون بالجوع أكثر من يومين (اقرأه في كتاب غاندي) انتهى ليلة الجعة ٢٥ مارس سنة ٢٩٥ الساعة الثالثة بعد نصف الليل والحد للله رب العالمين

### ﴿ الاستشفاء بنورالشمس ﴾

#### ( ذکر ماخطرلی یوم ۲۸ مارس سنة ۱۹۲۹ )

عجب لهذا الانسان يعيش و يموت وأكر تره غافل ساه ، يرى المادة و يرى الكواك. والشمس والأرض وماعليها ولكن العلم يقول له هــذاكله ظل الحقيقة والحقيقة غير ماتراه وفي نفس الوقت يقال له أتمم أعجـالك بحسب ماظهراك من الحواس ، يكون غنيا و يقول أنا اليوم نلت ما أثمناه فيرى الحوادث تكذب ظنه وتعتريه الحوادث سرورا وغما ويخاطبه العلم قائلا ، كلا ، فالصعمة والمرض والفني والفقر والعلم والجهل كالها عوارض والنفس هي هي مهرض للسمادة والشقاء . يقول الفلاح ليتني كان لي مال كشير فلاأخرج إلى الحقل ولاأقف في الشمس طول يومي لزرع حقلي ، إن الله غضب على ولولا غضبه على لأعطاني أرضا واسمة وأجلسني في الظل وأخسدت أقابل الوفود من كل صوب يحادثونني ، فيقول له علماء الطب كلا أنت جهول أيها الفلاح ان من اتسم ملكه في الأرض وهولايعلم شروط الصححة كأكثر ذوى البسار من جهال المصريين وغيرهم يمتريهم المرض لقلة حركاتهم وعدم تمر ضهم اضوء الشمس القائل للكروبات الضارة بأجسامهم وهم لايملمون ، فالله الذي علم غفلة عباده وجهلهم هو الذي تولى قيادة الشعوب والأمم وأكثر من الفقراء وقلل جدا من ملاك الأرض الواسعة ليكون هؤلاء الأقاون أشبه بفداء للأكثرين الذين أجاعهم فأخرجهم الجوع الى طلب الرزق والرزق يكون بالعمل في الحقول بحرثها وسقيها والوقوف في الشمس ساعات من النهار ، فههنا أمور ثلاثة طلب للرزق من الأرض و تعرّ ض للشمس وحركات الأعضاء ، الفلاح يحس بالجوع في ضطراطلب الرزق وهذا الرزق لاعمل له إلا أن يمنع هذا الجوع ﴿ و بعبارة أخرى ﴾ لاعمل له عند الفلاح إلا إزالة ألم نسميه جوعا كا إنه لايتزوج إلا لطلب دفع الألم وهوالشبق هذا هوالمقصد له فاما أن جسمه يقوى واما انه بلد واما أن الحركات تساعد على هضم الطعام واماأن الشمس وإلحاح ضوئها عليه طول النهار يقتل المكروبات (الحيوانات الذرية) التي هي أكبر عدو للانسان والحيوان وهي السم القاتل لكل حي فانه لا ذكر طذا كله عنده ولاوزن له ولا عبرة به ولاجبر بل اذا سمعه يحقره وهكذا أذا قيل له أن الجلوس في بيتك واقبال الوفود عليك وعدم حركاتك وعدم تعرضك لضوء الشمس أواذا قيل له ان أكلك الماكل الدسمة وأنواع الفطير وكثرة أنواع الطعام مذهبة اصحتك مضعفة لك ذا بة بعمرك فإن الفلاح يحتقرهذا كله ولايصدق أن قلة المال في يده وقلة النقود هي أكبر عون له على السعادة إذ لولا ذلك لم يعمل في الحقل ولم يتعرَّض لحرارة الشمس ، هذه حال الناس أيام جهلهم لذلك تولى الله بنفسه علاج الأم فأكثر من الفقراء وقلل من الأغنياء وجمل ذلك الفقرهو العلاج لأجسام هؤلاء الفقراء وأسمعنا ذلك في القرآن إذ قال \_ واذامرضت فهو يشفين \_ فاذا قلت حركات الانسان لجهله أواذا قدّم الظل على الشمس أواذا أحب أكل الطعام الفاخر رحم الله عباده فألجأهم إلى الحركات في طلب الرزق وعر ضهم للشمس ليقتل الأمراض الداخلة بالحركات ويقتل المسكروبات بضوء الشمس ثم في نفس هذه الحال يقلل المال عند أكثر الناس لئلا يبطروا فياً سهوا مالذ وطاب فتذهب صحتهم ويكونون مرضى

فلعمرى أى وأفة وأى رحة أعظم من هذه ، عيال عليه لاعيزون كما لم عين الأطفال بين الضار والنافع فيمنعهم الآباء من تعالى مايضرهم هكذا الله نظرالى عباده فعاملهم كانعامل نحن أطفالنا فجعل السواد الأعظم فقراء لتصح أجسامهم وجعل أفل الناس أغنياء وقال هم فداء لكم أيها الأغنياء فاذا صرض أكثرهم وصحت أجسام أكثركم فانى أهتم بالاصلاح العام لأنه أولى

هذا كله فى أيام جهل الأمم، اما اذا عم العلم فان الجهلاء يفهمون هذه الحكم بطريق التعليم فيرضون وتكون عندهم سعادة على قدرمايشهرون نهم أفضل إذ ذالته من آبائهم الجهلاء، وأما فريق الأغنياء فان العلم ينقلهم الى حظيرة الصحة و يتعرضون اضوء الشمس اختيارا لا اضطرارا، وهاك مثلا مما جاء فى إحدى المجلات العلمية وهذا أصه

### - الاستشفاء بأشمة الشمس

و أصبحت المداواة والتقوية بأشعة الشمس أهم ظاهرات العلاج في المستشفيات والمصحات الاوروبية والأمريكية . ويقول الأخصائيون من علماء الطب ان أشعة الشمس أنجع دواء لعلاج كثير من الأمراض وأن الفتاة التي تداوم كل يوم على التعرّض للاشعة ساعة من الزمن تنال الصيخة التامّة والجال المشرق البهجة ، وترى في هذه الصورة (انظرشكل ١٠) قسم من مستشفي الأشعة في فندق ايفرجلاد بكاليفور ينا وأكثر قاصديه من الفتيات الحسان ، فهل آن لفتياتنا أن لا يخفن من التعرّض لأشعة الشمس لأنها تسوّد وجوههن ؟ وهل من الجال أن تبدو صفراء ممتقعة اللون لحرمانها من أشعة الشمس » انتهى



(شكل ١٠ - رسم قسم من مستشفى الأشعة فى مصح فندق ايفر جلاد بكاليفورينا)
أقول إياك أن نظن أن معنى هذا أن تقف أوتقد فى الشمس بدون علم ولاهدى ولا كتاب منبروانما يجب أن تستشير الطبيب الصادق والا فاقرأ ما تقدم فى هذا التفسير فى (سورة يونس) فانك ترى هناك ذكر الاستشفاء بنور الشمس وانه يكون بالندر يجوالحافظة على الرأس وليس معنى هذا أنك تأخذ ماقيل هنا قضية مسلمة بدون بحث ولا ننقيب كلا

اذا عرفت هذا فهمت قوله تعالى \_ واذا مرضت فهو يشفين \_ فالفلاح الفقير يشفيه بحيلة وهي أنه بجيعه

وهذا الجوع يقوده الى الحركة والى ضوء الشمس والمتعلم الفنى يشفيه بحركات المشى والعدمل والتعرّض لضوء الشمس بسبب المملم وهكذا . إذن الشفاء قد يكون له و سببان في سبب طبيعى وهو الجوع المسبب للحركة والعلم المسبب للعمل ، فهذا من المعانى الداخلة فى قوله \_ واذا من ضت فهو بشفين \_

ومن أسباب الشفاء تلك الرؤى التي رآها قدماء الأطباء ومنها التجارب المذكورة وهكذا وإذن ظهرأن الشفاء من الله ولنكن بالأسباب فالأسباب كلها مسندة اليه وهوالذى هداما هما وهذا معنى قوله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم في فال الجهل (التي تجعل الانسان كافرا بالنعمة بحيث يلجأ الى أن يتعرّض المشمس والى أن يحرّك أعضاءه المعمل قهرا بدافع الجوع وحده) حال غير مرضية عند الله أى ان الله لايحب أن يبقى عباده جهالا بما حولهم و بما يعترى أنفسهم أى انه لايحب أن يبقوا كالأطفال تحت مراقبة آبائهم بل هو يحب أن يعرفوا النعمة ولاسبيل الشكر النعمة غير المعرفة فلذلك قال سبعانه وان تشكروا يرضه لكم في فالفلاح لا يعد ظهوره في الشمس نعمة بل يقول انها نقمة ولا يعد الحركة نعمة و يظن ان صاحب الأرض الذي هوطول النهار في الظلّ وهوم يض لقلة الحركة أسعد منه حالا وذلك كله من الجهل

﴿ تَجُر بَتِي فِي هذا المقام ﴾

أقول وأنااليوم وقعت فيها وقع فيه الفلاح في الحقل ، ذلك أني اليوم أكتب في التفسير وليس لى همم في هذه الحياة إعظم منه فأراء منية نفسي وأعظم مقاصدي قد ملك على مشاعرى بل أصبح أعظم اللذات ولكني ارى قواطع وقواطع من أعمال داخلية وأخرى خارجية توجب أن أقطع العمل وأجد في تلك الأعمال وأسافر خارج القاهرة وقد خلق الله لى من يناوثوني في أمور تافهة في الحقل وفي أمور صغيرة جدا فأوازن ما بين السعادة التي أحس به في الانقطاع عن مواصلته والبيحث في مدافعة هذه القواطع فحاذا أفهم في هذا ؟ أفهم فيه أن الله عاملي معاملة الفلاحين في الحقول فقال لى بلسان الحال أنت اليوم مستلذ بما تكتب وتعكف عليه وهذا ربما يسبب ضررا في صحتك وضعفا في قوالك العقلية لأن المداومة على فكر واحد تؤثر في المخ ولست أكتني بمعلوماتك في الطب وهي قليلة فلاتقوى على حفظ العقلية والمنات وتناز والمناز والمناز المناس وتحادثهم فيعصل من يناوئونك في الحقل لحفظ محتك لأنى بهذا أخرجك في الحواء الطلق فتسافرونقا بل الناس وتحادثهم فيعصل من يناوئونك في الحقل لحفظ محتك لأنى بهذا أخرجك في الحواء الطلق فتسافرونقا بل الناس وتحادثهم فيعصل عناك تعادل في قواك وتنقع في الفكر وفي الحركات وتذكر أن نبيك محمدا عليه نبي أوسى اليه كان ينزل عليه يخرج للغزوات ويسافر ويقوم بأمي الأمة ولم يقطعه ذلك عن الدين والعلم بل أنه في آخر الأمن كان ينزل عليه الوحي وهو في سفره وجهاده والحرب قائمة فلتكن لك من ذلك موعظة ولترض عاعمات . هذا مافتح الله يه يوم ٢٨ مارس سنة ١٨٥٩ أكتبه ذكرى لأولى الألباب

هذا عمل الله في الأفراد، أما عمله في الأم فانه عم أن أمم العالم اعتراها الخول في بلاد الشرق و بلاد الفرب فبلاد أمر بكا كانت قد وصلت الى درجة الانحطاط بعد العز والمدنية بدليل ما وجدوا فيها هذه الأيام من آثار المدنية والحضارة والمبانى العظيمة كاهرام الجيزة بمصر وكانت بلاد اليابان والصين والهذك كاها قدخيم عليه الله والخرافات والنصارى بأورو با قد أصبحوا فى غاية الخضوع للقسيسين وهم فى حال الوحشية والهمجية فأرسل الله سيدنا مجدا علي الله فقامت الأمة العربية بالحبة الدينية فهزت العالم من أقصاه الى أقصاه . فتري الدولة الأموية بلغت جبل طارق وسطت على اسبانيا وفرنسا ونزعته مامن الجرمانيين الحاكمين عليها منذ ثلاثة قرون وعكذا فعاوا فى بلاد المشرق ووصلوا الى الهند والى أطراف الصين ، فانظر ما يقوله العلامة (سديو) صفحة عم ١٠ وخرج من عمان لفتح الهندستان أساطيل اسلامية سنة (١٦) هجرية فأخذت جزيرة طناج القريبة من مدينة بماى ومن جزيرة البحرين أساطيل أخرى دهمت فى خليج كامى (مدينة بارود) وخرجت أساطيل من مدينة بمباى ومن جزيرة البحرين أساطيل أخرى دهمت فى خليج كامى (مدينة بارود)

ثالثة الى مصاب بهرالسند ثم أخذ عبد الله بن عاص سنة ۳۲ بلاد كرمان وسيجستان ثم حارب والى اقليم مكران وملك السند ففلهما وأخذ عبد الرحن بن سمرة بعد ذلك بسنين قليلة (اقليم داور) ومدينة (بست) فكان علمكتا قبول والسند حدود الممالك العربية ، ثم ذكر بعد ذلك انهم وصلوا الى جبال (هماليا) ثم أخذوا بلاد (خوارزم) وماوراء النهر ومعظم عملكة التتار وأسرقوا أصسنام (مدينة فرغانه) و (تحشب) و (بيكنه) و وبيكارى) و وسمرقند) سنة ٩٤ و (مدينة كشفر) و (اقصوا) و ويوكان) و بعث الأميرقتيبة من قبل الحباج اثنى عشرسفيرا الى ماك السين وهدوه بالاغارة فغمرهم بعطايا الذهب الوافرة اتقاء لشرهم وحكم قتيبة عملكة قبول بشرق سجستان وأخذ منها الجزية فلمحقه جيش فى أرض مكران وانتشر فى سهول مدينة (كشمير) ودافعته مدن على شواطئ السند فهزم هؤلاء وهكذا كانوا يناوئون ماوك القسطنطينية ، هذا هوالذى حصل منذ (١٧) قرنا ، لم ذلك ؟ كان ذلك لا إنارة القوى الانسانية فى الشرق والغرب إذ كانوا نياما ، فهاهى ذه المرق النائمة استيقظت وهذه الحركة العمرانية انتشرت فى الغرب والشرق والمسلمون الذين قاموا بهذه الحركة وأيقظوهم هكذا أنا أسلط الناس عليهم ليوقظوهم فهاهى ذه المدافع والطيارات والفازات الخانقة وشق الفارات عليهم وسيتبعهم الباقون ، يظن الجهال من المسلمين أن هذه الحروب وهذا الاذلال نقمة ، نم هو استيقظ كثير منهم وسيتبعهم الباقون ، يظن الجهال من المسلمين أن هذه الحروب وهذا الاذلال نقمة ، نم هو نقمة ظاهرا ولكنه نعمة بإطنا فهو أشبه بالجوع فى مثال الفلاح فى الحقل الذى قدّمة لك فى هذا المقام سنتهمة ناهمة المقمة ظاهرا ولكنه نعمة بإطنا فهو أشبه بالجوع فى مثال الفلاح فى الحقل الذى قدّمة لك فى هذا المقام

أجاع الله الفلاح وقلل ماله فسعى للزرع فتحركت الأعضاء للعمل وأصابته الشمس وأكل الطعام فكان للجوع ﴿ ثلاث فوائد ﴾ غذاء بالطعام. ودواء بحركات الجسم. وضوء الشمس ، فالجوع ضرر واحدا نتج الاث منافع ، إذن الجوع ليس ضررا بل هو نفع بل هو لغة يخاطب الله بها عباده بل هو أفصح من اللغات هذه لغة الجوع ، أمالفة احتلل مصر وتونس والجزائر ومراكش وطرابلس و بلاد الشام وفلسطين والعراق بالطليان وفرنسا وانكانرا فهي تشبه هذه شبها تاما ، فالله بهذا الاحتلال يقول لنا

- (١) تعلموا جيم العاوم
- (٧) ويقول تماموا جيم الصناعات
- (س) ويقول لنا أيها الناس (تعارفوا)

فهذه فوائد إذلال المسلمين الآن . إن اذلال الأم لمنفعتها واذلال الأفراد لمنفعتهم . إذن الله عز وجل حكيم يعطى الدواء على مقتضى الداء . الله علم ضعف هذا الانسان في الأرض فجعله ديانات مختلفات ليفعل ذلك فعل الجوع في الجهلاء . الله سلط الناس بعضهم على بعض ليستخرج قواهم بهذه العداوة ، يقول الله تعالى ثم استوى الى السهاء وهي دخان فقال لها وللأرض اثنيا طوعا أوكرها قالنا أثينا طائعين ، قالت السموات والأرض أثينا طائعين ، لماذا ؟ لأن المدبر لهما ملائكة والملائكة تدبر حركات هذه الكواك الكبيرة فلا تخطى م أما هذه العوالم الأرضية كالأمم الاسلامية والافرنجية فانها تساس بطرق أخرى ولاسبيل لذلك إلا ببعث البواعث في عقولهم بالديانات تارة والعداوات أخرى فسلط المسلمين على الأمم ثم أنامهم وأيقظ الأمم وهاهى ذه الأمم تحيط بأكثر المسلمين وهذه الاحاطة نعمة لأنها بعثت فينا الهمم ومن ثمراتها كتب كثيرة وخطب. ومنها هذا التفسير الذي جعله الله مقدمة لنهضة مصاحبة لظهور الطيارات في الشرق والغرب ومتى ارتق المسلمون قريبا سيشتركون مع الأمم في رق الانسانية الهامة ، إذن السموات والأرض أتنا طوعاه أما المسلمون واليهود والمناوري وغيرهم فأنهم أتواكرها لاطوعا والاكراه بالأمراض في أجسامهم والفقر وقلة المال وحبس المطر والعداوات بينهم ليجدوا في العمل فيعيشوا سعداء وهذا هوقوله تعالى حواذا مرضت فهو يشفين - فهو

الذى لما صرضت الأمم بالكدل شفاها بالعقاقير الاملائية إذ عاربهم الجيوش ولما سرض المسلمون بالكسل والجهل سلط عليهم الأمم فاربوهم وخلق طم دوَّلفين لبوقظوهم ، رمن التا ليف هذا التفسير الذى هو من الأدوية التي ساقها الله للمامين لايقاظهم ورقيهم تفسيرا للراية والله هوالولى الجيد

﴿ جوهرة في قوله تعالى \_ إلا من أتى الله بقلب سليم . مع قوله تعالى \_ الذى خلقنى فهو يهدين به والذى هو يسقين به واذام من فهو يهدين به والذى عيتنى تم جيين \_ مع ملاحظة ماجاء في أوّل السورة من الأص النظر في الأرض ونباتها على لسان رسولنا عَيْنَا الله ووصف السموات والأرض وخلق بني أدم قديدا وحديثا وخلق المشرق والمفرب على لسان موسى عليه السلام كه

يقول الله تعالى على لسان ابراهيم سيوم لا ينفع مال والا بنون سالخ فههذا ذكر الطعام والشراب والمرض والشفاء والموت والحياد كاذكر خالق الدوال كها وخلق الانسان خاصة ، فياليت شعرى لم خلق هذا الانسان على الأرض

﴿ فَكُرِنُ فِي خَلْقِ هِذَا الْأَنْسَانِ عِنَاسِةِ هِذَهُ اللَّيَّةُ ﴾

اعر أن هذا الانسان لايهم في الحياة إذ المحافظة على هذا الميكل المنصوب، فيكل علم وصناعة وامارة ونجارة ترجع الى المحافظة على هذا الهيكل . إن الله لما خلق هذا الانسان جمسل له حافظا من نفسه وواعظا من نفس هيكاه وموقظا من جسمه ، وماهوذاك ؟ هوالألم ، فالألم هو الناموس العام الذي نصبه الله في الأرض برحمته قسبحانك اللهم ، نعم أسبحك يا الله ، أنزهك عما يؤذينا . إنك لم تجمل الآلم فينا لمجرد الايذاء بل جملته نعمة ولولا هذا الألم في الحيوان وفي الانسان لم يعيشا ، إن الله عز وجل لما خلقنا في هذه المادة لم تكن هناك وسيلة في هذا العالم المادي لبقائنا إلا بالآلام، فنحن ننز هك في صاواتنا فنقول ﴿ سبعدان ربي العظيم ﴾ في الركوع و ﴿ سيعان ربي الأعلى ﴾ في السجود ونسبح عقب الصاوات ، وقد مدحت يا الله يونس عليه السلام فقلت \_ فاؤلا أنه كان من المستحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون \_ المسبعدون هم الذين أدركوا أسرار هذا الوجود واغترفوا سن الحارالحكمة فيرفوا أن كل مافي هذا العالم من الآلام لم يقصد الله منه إلا المنفعة وأن الفر التليل بنتع الخيرالكثير وهذه طبعة عالمنا . هذا عوالقانون فالتسميح الحقيق هوادراك هذه العانى ، فاذا سمعت المعامن صباعا وسماء يسبع ون فاياك أن يختاع في قلبك أن اللفظ هوكل المقصود، إن الله لايصل اليه إلا أناس ارتقوا عن هذه الأوساط الانسانية وعرفوا نواميس هذا الوجود بقدر طاقتهم وهؤلاء وحدهم هم الدين يفهمون لم كان الطعام ولم كان الشراب ولم كان المرض ولم كان الموت الخ و ينظرون الى تلك الأحوال نظر الطبيب الى الأدوية المعطاة للريض ، إن الطبيب لايبالى بالام المريض لأنها عنده لاقيمة لها في جانب منفعته ، فن عرف هذه الأسرار عرف السر في كثرة التسبيح والتقديس الواردة في الكت السماوية ، ومتى أدركت النفس سر الوجود نزهت الله عن الايذاء قصدا بل هو ترقية واسعاد لا اشقاء، فلنبعث إذن في ألم الجسم ليتضرح المقام وينشرح صدرك للفهم والعلم والحكمة فان الذي ذكرته اعما هومقدمة لجال المقال ، إن هذا الجسم الانساني كا قدّمنا لاحياة له ولابقاء ولاسمادة إلا على قاعدة الألم . و بيانه أن الألم ﴿ قدمان ﴾ ألم داخلي وألم خارجي . أما الألم الداخلي فهو الجوع والعطش والشبق لطلب الطعام والشراب والوقاع لسمحة الجديم وبقاء النوع بخصول الذرية ، وأما الألم الخارجي فذلك بالحر" والبرد وتظاهر الأعداء من الوحوش والخشرات والأشرارمن نوع الانسان فكان لابد من اللباس والمسكن والقلاع والحصون والجيوش والعدد. وهدنا هو الذي حكم على هذا الانسان بالصناعات والحرف والزراعة والتعجارة الخ ولهذا فتح المدارس ونظم المدن وعظمت المدنية ، إذن الأس كله راجم طيكل الانسان والمحافظة عليه فهذا هو الأصل وهـذا الهيكل له عامل والحامل له ﴿ فرعان ﴾ هما الألم الداخلي والألم الخارجي وما ألم المرض بخارج عن هذين الفرعين لأن المرض من داخل ومن خارج

﴿ اللَّذَة تلازم الألم ﴾

ومن عجب أن هذه الآلام مهما تنوعت صحبتها الذة ولا لذة إلابها بقة ألم ، فالألم واللذة كفرسى رهان أوكالشبح وظله ، هما شيات متلازمان وعلى مقدار الألم تكون اللذة ، ومن فقد الألم فقد الحياة ، ألاترى رعاك الله أن الانسان اذا لم يحس بألم الجوع حزن وذهب الى الطبيب شاكيا له فقد هذا الألم ، واذا لم يحس بالشبق حزن وذهب الى الطبيب شاكيا له فقد هذا الألم ، واذا لم يحس بالشبق حزن وذهب الى الطبيب شاكيا له هذا المرض ، ذلك علما ، نهما أنه اذا لم يكن ألم الجوع فلاطعام واذا لم يكن ألم الجوع فلاطعام واذا لم يكن ألم الشبق فلاوقاع كما انه اذا لم يكن ألم الجوع فلاطعام واذا لم يكن ألم الشبق فلاوقاع كما انه اذا لم يكن عطش فلا أنه في الشرب ولاشراب

الله أكبر ما إذن الألم كال لانقص فاننا أثبتنا أن عددما لجوع نقص فالجوع كال فكا نقول الذى لايقدرعلى التكام ناقص هكذا نقول الذى لايجوع ناقص لأنه لاداعية عنده لطلب الأكل وإذن الألم قوة كالية لأنها سبب فيما به قوام أبداننا وما ألم المرض إلا كال لأن ألم المرض احساس يؤدى الى تعاطى الدواء كما أن ألم الجوع كذلك فلولم نحس بالنقص فى أجسامنا عند المرض لمتنا وأى فرق إذن بين من يحرق بالنار وهو لا يحس و بين من يمرض فلايحس فنعص لولم نحس باحواق النار لمات أكثر الناس وهم لايبالون بمايصبهم منها ، هكذا لو أن المرض أصابنا ولم نحس به لزال أكثر هذا الانسان من الوجود و إذن آلم المرض نعمة وألم الجوع نعمة و إذن لا يكمل دين المسلم إلا اذا عرف وهني فر سبحان الله والحد للة في وعرف قوله تعالى حفود عندا معنى حوادا مرضت فهو يشمون وحين تصبحون به وله الحد في السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون حفود هذا معنى حوادا مرضت فهو يشمفين من والخير والشر مقرونان في قرن والخير متبع والشر محذور

اذا لم يكن في الحب صد ولاجفا عد فأين لذاذات الرسائل والكتب

وهذه نفسها عال العشاق إذ يقول شاعرهم

ولقد حكم (سقراط) على من لاعفة عندهم بأنه لا لذة لهم. اذن علمنا حكم هذا العالم فهذا العالم فيه ليل ونهار وظلمة ونور وحياة وموت، وبالجلة فيه كل متقابلين لذلك بنيت حياتنا على هذه القاعدة فكانت الصحة وكان المرض كاكان الجوع والعطش وتعاطى الطعام والشراب وهالذا للوت والحياة ، ويظهر لى أن عقولنا لو أنها ارتقت عن هذه الحال قليلا وأدركت سر الوجود لقرحت بالموت كا فرحت بالحياة لأنها إذ ذاك تكون قد اتصلت بالعوالم العاوية التي تدرك الحقائق وادراك الحقائق هونفس السعادة

﴿ ايضاح السكارم على اللذات ﴾

اقد عامت أنه لا لذة إلا بألم في كل شئ ، فلاشفاء إلا بعد ألم المرض وآلام تعاطى الدواء ، ولافرح بالغنى إلا بعد الفقر ، ولابالنجاة الا بعد البأساء ، ولا بالعز الا بعد الذل ، ومن عجب أن الفرد له أعوان ينفعونه ويساعدونه والأمة لها أم تساعدها بالمعاهدة والصداقة ومع ذلك نرى القاعدة الآتية مطردة وهي أن أقارب الانسان هم أكثر الناس حسدا له بل كل من كان أقرب منك نسبا أوصىناعة أومنزلا أومرتبة أوعاما كان اسرع الى كراهة نعمة الله عليك وأحقد عليك وأبغض لك بطريق المنافسة وحب العلق ، وهذه حال الأقارب من كل أمة ودين ونحلة ، فنهم آلام ومنهم لذات وعلى مقدار الاقتراب تكون العداوات ، إذن قاعدة هذه الدنيا واحدة .. ماترى في خلق الرحن من تفاوت ـ وجعلنا بعض كل بعض فتنة أتصبرون ـ واتل عليهم نبأ انى آدم - الخ ولننا اهبطوا منها جيعا بعض عدق ـ يا إيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدق الكروهم ـ فلا تجبه وأقر بهم منازل منا ، ومثل هذا يقال في الدولة وحليفتها فكل منهما تقر بص بالاخرى الدوائر فاذا قلنا وأحبهم وأقر بهم منازل منا ، ومثل هذا يقال في الدولة وحليفتها فكل منهما تقر بص بالاخرى الدوائر فاذا قلنا

الناس للناس من بدو وعاضرة من بعض المنص وان لم يشعروا خدم

نقول أيضا

عدوّك من مديقك مستفاد به فلاتستكثرن من السحاب فان الداء أستخبر ما نراه به يكون من الطعام أوالشراب

إذن الألم مصحوب باللذة لافرق في ذلك بين ما به بقاء الجسم أوالنوع أومايمين على ذلك كالأصحاب إذن القاعدة مطردة ، ألم فلذة ، وغاية الأمرأن اللذة إما لشهوة كالحاصلة من الطعام والشراب والوقاء ويلعنق بهما الحاصلة بلباس الجميم لاتقاء الحر" والبرد، واما غضبية كاللذة الحاصلة بقهرالأعداء من وحش وانسان فهده لذة أعلى من سابقتها ومنبعها ومحل آثارها فتعمات القلب وهي الاذينان والبطينان ، فهذه الفتسات الأر بع محل توارد الدم فاليها يرد ومنها يصدر صاعدا ونازلا في الجسم من فرق الرأس الى أخمس القدم ومتى أحس الانسان بما يمس احساسه وصل الخبرمن الحواس الى الدماغ والدماغ يرسل حالا بأعصاب الحس رسولا عصبيا أشبه بالبريد البرقي (التلفراف) فيصل الحبر الدم في القلب فيسرع في الجريان ويضطرب ويهتز الجسم كله و يضطرم بنارالأخذ بالنأر و يحتدم و يفلي كالموجــل ، فهذه قوّة أرقى من سابقتها ومتى أخذ بالثأر سكنت ثائرته وهدأت حركاته واطمأنت نفسه وتسكون اللذة على مقدار الألم وانما تسكون أعلى من لذة الطاعم والشارب واللابس والمواقع ، فحكل هؤلاء الداتهم تشاركهم فيها جيع الدواب والأنعام . أما لذة الانتصار فهجي خاصة بطبقة أرقى وهي الوحوش والآساد والنمور فلذلك كانت أرقى من سابقتها ، فاتضح بهذا كله أن الغنم في الحياة بالفرم واللذة مقرونة بالألم وهذا الألم نعمة لانقمة ويشيرلذلك قوله تعالى ـ ياأبت إنى أخاف أن يمسك عذاب من الرحن \_ فجعل العذاب ممن اتصف بالرحمة ، ثم أقول إياك أن تكذر صفو العمل هنا بأن تذكر الكافر وعذابه فهذا المقام لايسم تفصيله ولقد قدّمته في مواضع كشيرة كالذي في آخر (سورة هود) عند قوله تعالى \_ فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيهاز فير \_ الخ إذن هـ ذا الوجود كله لم تخلص فيه لذة من ألم حتى نفس العلم يتقدّمه جهل ولولا الاحساس بنقص الجهل ما كانت لذة العلم في هذه الأرض، فيا الحكمة في ذلك ياتري ؟ وهل الحكمة الإطبة لم يكن سبيل عندها لاسعادنا أقرب من هذه ؟ ولماذا لم تكن اللذة خاامة ؟ اليس هذا أليق عبدع العالم

أقول ، اعلم انى لما فكرت فى هذا أيقنت بأن صانع هذا العالم خلقنا فى الأرض وهو يعلم أن هناك عالما أرقى منه فلم يشأ أن بجعلناه علمتنين فيها بل ابتلانابالخير والشر وقال و ونباو كم بالنسر والخيرفتة واليناتر جعون يعنى انه لولم يكن عندكم إلا الخير ولم نصبكم بالشر لم تحنوا الى حال أرقى من حالكم التى أنتم عليها ، لذلك قرنا خيركم بشركم لتبعثوا عن حال تسكون كالها سعادة وخيرا وارتقاء واذلك قال والينا ترجعون و فرجوعكم الينالا يكون بشوق إلا اذا أصبنا كم بالآلام فتكرهون المقام فى الدنيا فلاترالون فى جوع وشبع وفقر وغنى وحسد وقرابة وحب و بفض حتى تنتقلوا الينا وتخلص نفوسكم ومتى خلصت نفوسكم كانت هناك السعادة التى لاشقاوة معها وهذا كالله معنى قوله تعالى عيوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أنى الله بقلب سليم و فالقلب السيام هوالذى خلص من هدفه المتناقضات وارتق عن هذه الدرجات ولم يكن كالغافلين الذين قال الله فيهم و إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هيم عن آياتنا غافلون \* أولئك مأواهم النار عمل كانوا يكسبون و لماذا هذا الأنى أذقتهم الحلو والمروائير فرضوا بهذه الحال ولم يعقلوا الجال فى هذا الوجود ، ثم قال دان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربههم باعنام ما خال لأن هؤلاء رأوا حالا هذا الوجود ، ثم قال دان الذين آمنوا وهموا قوله تعالى دومن كل شئ خلقنا زوجين لعلكم تذكرون و إذ عرفوا نام خلقوا بين آلام وإذات كزن وفوح وخير وشر وصرض وصد ففروا من هذا الدالم بعقول ولذلك أعقه المنهم خلقوا بين آلام وإذات كزن وفوح وخير وشر وصرض وصد ففروا من هذا الدالم بعقول ولذلك أعقبه

بقوله مد ففر والله الله الله الذن قوله تمالى مواذامرة تفهو يشفين مقصد من هذه المتناقعهات الفرارالى

﴿ الابدام في عدا الوجود ﴾

قلنا إن الآل داخلا وخارجا هو الباعث على السويل ، ومن عجب أن الطعام والشراب ولذة التناسل ولذة الفلية مع اقترانها بالآلاء ساحبت ادراك الجال ، فهذا الوجود من سمرات وأرضين كما أنه غذاه ودواء وفاكهة وشراب هولوج يدرسه الناس وهوعم وموجال ، فانظرلالام منفزتنا الى طلب الطعام والشراب فبقيت أجسامنا حية ونفس النبات والحيوان مصنوعات صنعا دقيقا بصرير دراسة لنا فيرقى عقولنا ومناظر النبات والحيوان في البر والبعور وكذا النجرم في السموات ، كل هذه ترينا الجال ، فكا عاشت بها أجسامنا ارتقت بها عقولنا علما وابتهاجت أنفسنا بجماها وبهاجة أشكاها فهي الفذاء وهي الرياضة البدنية وهي الدواء وهي الجال وهي الماوم ، فهذا هو الابداع فالذين أرساوا لهذا العالم وبقوا فيه أغبياء لم يعقلوا علوم هذا البات وهذه الحشرات وهذه السموات أى لم يتفكروا فها فان هؤلاء غافاون والففلة متى استحكمت في طائفة لم يتأهلوا للقاء ربهم وهل يجالس السوقة الماولة ؟ فالأغبياء يكتفون سن الحياة بقشورها \_وفرحوا بالحياة الدنيا \_ مع أن الدنيا كلها كدر وكيف يفرحون بوجود ضمَّيل زائل ـ وما الحياة الدنيا في الآخرة إلامتاع ـ فيذه الآلام في الدنيا كأنها مخاطبة من الله لاناس بلسان الحال فن فهم الحطاب وأدرك أن هذه الآلام يراد بها استيقاظ النفس لادراك العلم والجال والحكمة طارالى ربه فرحا وأحب الموت وسارع الى لقاء ربه ومن لم يفهم هذا الخطاب ولم يعقل مايراد به بيق مسجونا في عالم ضئيل مهان معذب على حسب من تبته ، هذا هوالسر" في الآلام التي نحس بها إن المتأمّل لأهل الشرق ولأهل الغرب يجدهم متعاونين وان لم يعلموا كل ينفع الآخر وان لم يعقلوا وهم مع ذلك أعداء وهم يعلمون متنابذون متشاكسون ، أهل السكرة الأرضية ينفع بعضهم بعضا بالتجارة وبالصناعة وكل الكل مساعد . هذه الحياة كلها حرة واضطراب ، وإذا وجدنا الفرد منا يألم إذا لم يكن عنده ألم الجوع لاعتقاده أن عدم ألم الجوع نقص أى ان نقص الآلم فينا عيب في أجسامنا فانا نجد المجموع يألم أذا لم تقم حوب ألاترى ما قاله علماء الألمان قبيل الحرب الكبرى العامّة إذ كانوا يقولون ﴿ إِن الأمّة التي أصبحت آمنة مطمئنة يكون مصيرها الزوال ومن أراد رقى أمة فلفرالجية فيها بحرب فانها تبعثها من مرقدها إلى وانظرالي ملجاء في مواضع من هذا التفسير ان أرسطاطاليس قل لتلميذه استكندر في الرسالة للنسوبة اليه ﴿ ان الأمة الآمنة المطمئنة اذا أصبح أفرادها غميره وكول اليهم نظام ولامجدين في أعمال عظيمة فان هؤلاء ينزلون الى الحضيض ويصبحون في ملك غيرهم يتولى أمرهم له إذن لافرق بين الاجسام الانسانية والاجسام المجازية الاجهاعية وهي الأمة بهامها فالفرد اذالم يحس بالجوع مشلا والأمة اذالم تؤلمها الحوادث وتهذبها النوازل والكوارث فان الفردوان الأمة يعتربهما إذ ذاك الاختلال والاعتلال. إذن ثبت بهذا أن حياة الأفرادوحياة الآم لاتتم إلا بشر يصيبهم ومصائب تنزل بهدم والالم يرتقوا . وأذكرك عما تقدّم في سورة البقرة إذذكرت لك (لفزقابس) اليوناني القائل ﴿ إن الانسان الذي لم تهذّبه الحوادث معر"ض لنوائب الحدثان لا يزال ذليلا وليس يحظى بالسعادة إلامن مرت النوازل والمصائب عليه ﴾ وهكذا كتاب ﴿ السَّلُوخِ الهندي ﴾ وقدأ ثمرت اليهما في سورة البقرة عند قوله ... و بشر الصابرين \_ اذن الملم شئ ورأى الجهورشي آخر و بناء عليه تكون هذه الحياة مبناها النقص فليبعث الناس عن حياة أرقى من هذه

فقال بعض الفضلاء بعد ما اطلع على هذا ، هذا كلام حسن أى اننا لا نجعل هذه الحياة هي المقصودة بدليل انها لا تحكون كاملة في مرتبتها الا بالآلام وما أقبح حياة يكون من شروطها الشر فأى خدير فيها ؟ هذا حسن شم أن قوله تعالى ــ ومن كل شئ خلقنا زوجين لعلكم تذكرون \* ففر وا الى الله ـ أظهر لنا الموضوع

وجلاه وجعله بهجا بديها حسنا وأصحنا نامس مقصود سياتنا الدنيا فترى شرونير والفرارالي الله بجمانا في خير لاشر فيه

﴿ اعتراض عير المؤلف بأنه لامسيح إلا من يعرف هذه الماني ﴾

ولكن أنت قلتان السبيس فى الديانات كتسبيح بونس فى بعان الحوت يفهمنا أن المسبح الحقيق من بدرك هذه المعانى و يعرف أن الله بهذه الآلام أنم علينا بنفس الآلام وإنه بهذا منز معن ايذائنا ، فعلى هذا القول تكون رسالته وتيكين خاصة بأفراد عد الأصابع فى كل جيل من الأجيال . إن الذين يعامون ما تقول فى هذا المقام قليل ، إذن المسلمون فى (١٣) قرنا أى بعد المهمر الأوّل لم يسبح الله منهم إلا أناس أقل من القليل وعليه تكون الصاوات والتسبيحات كلها لافائدة منها ، فقات له إن التسبيح اللفظى والعبادات كلها لها آثار وعليه قلاتسبيح ولا تحميد إلا وآثاره ترجع الى النفس وتوثر فيها كما يؤثر المنقم (بالكسر) فى المنقم (بالفتح) ولولا هذا لألفيت العبادات من الأرض والله عز وجل لايبق إلاالنافع ، ولقد قرأنا فى التاريخ وفى الألواح التى نصبتها الأمم فى كتبهم انهم جيعا يعبدون والعبادة أقوال وأفعال وهذه كلها توثر بطريق الاستهواء الذاتى فكل قول يلفظ به جاهل أوعالم مع المهى الاجمالي يؤثر فى النفس تأثيرا حقا فهونوع من تنو بم الانسان نفسه فكل قول يلفظ به جاهل أوعالم مع المهى الاجمالي يؤثر فى النفس تأثيرا حقا فهونوع من تنو بم الانسان نفسه واعلم أيها الذكى أن كلامى هذا الايعقله إلاقليل وهؤلاء القليلون يتأملون في عدون اننا أشبه بكرة بتجاذبها والمرح والقرب والمعد والمكاء والمنحك والجال والقيح فنى عرفوا ذلك يقولوا نو مدحاة بحال المؤن والموح والقرب والمعد والمكاء والمنحك والجال والقيح فنى عرفوا ذلك يقولوا نو مدحاة بحال

واعلم أيها الذكى أن كلامى هذا لا يعقله إلا قليل وهوً لاء القليلون يتأملون فيتجدون اننا أشبه بكرة يتجاذبها الحزن والفرح والقرب والبعد والبكاء والضحك والجال والقبح فتى عرفوا ذلك يقولوا نريد حياة بحال أرقى فيقال لهم \_وان الدار الآخرة لهى الحيوان لوكانوا يعلمون \_ إذ ما بعد النقص إلاالكال ، فن فهم هذا فهـم قوله تعالى \_إلا من أتى الله بقلب سليم \_ وقوله \_ونزعنا مافى صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين \_ أما اخوان الدنيا فهم حاسدون قد شاب الضر نفعهم كالطعام والشراب والدول والممالك انتهى ليلة ٧ ابريل سنة ١٩٧٩م (نصف الليل)

وانرجع الى بقية التفسير اللفظي للقسم الثالث والرابع فنقول ، قال تعالى (كذبت قوم نوح المرسلين) أي جماعة قوم نوح وتكذيب نوح تكذيب للرسلين لأنهم بدعون الى صراط مستقيم واحد والاختلاف في الطرق وفي الفروع ، وأما الاصول فهي واحدة الايمان بالله واليوم الآخر (إذ قال لهم أخوهم نوح) وقد كان منهم (ألاتتقون) الله فتتركوا عبادة غيره (انى ليكررسول أمين) مشهور بالأمانة فيكم (فاتقوا الله وأطيعون) فيما آمركم به من التوسيد والطاعة (وما أسألكم عليه) على ما أنا عليه من الدعاء والنصيح (من أجر ان أجرى إلا على رب المالمين \* فاتقوا الله وأطيهون) كرره التأكيد ولينبه على أن طاعته تجب عليهم الأمانته أولا ولأنه لايطمع في مال منهم ثانيا وكل منهما وحده كاف في دفع الشبهة عنه ووجوب طاعته في اللك اذا اجتمعا فأوردوا عليه شبهة (قالوا أنومن لك واتبهك الأرذلون) الأقلون جاها ومالا جع أرذل فانك وان كنت أمينا ولانطلب منا أجرا فلاضير عليك من هذه الوجهة انما الشبهة واردة عليك في اتباعك الفقراء الذين ربما أرادوا باتباعك أن تطعمهم من جوع وهذه شبهتنا فيهم فرد عليهم (قال وماعلمي بما كانوا يعملون) انهم عملوه اخلاصا أو طمعافي مال وماعلى" إلا اعتبار الظاهر (إن حسابهم إلا على ربي) ماحساب بواطنهم إلا على الله فانه هو المطلع عليها (لوتشعرون) لوعلمنم ذنك ولكنكم قوم تجهاون فتقولون مالاتعلمون . ولما كان قولهم ان أنباعك هم الأرذلون يفيد انهم يريدون طردهم قال (وما أنا بطارد المؤمنين) بفية أن تؤمنوا بي على دعواكم انهم هم المانعون لكم من انباعي (ان أنا إلانذير مبين) لا أفرق في انذاري بين عزيز وذليل فيكيف يليق في طرد الفقراء ، فلما أعيتهم الحيلة (قالوا اثن لم تنته يانوح) عما تقول (لتكونن من المرجومين) من المضروبين بالجبارة (قال رب أن قومي كذبون) في الرسالة وقتلوا من آمن في من الفرباء (فافتح بيني وبينهم فتحا) فاقض بینی و بینهم قداء بالعدل (ونجنی ومن می من المؤمنین پر فأنجیناه ومن مه فی الفلك المشعون) المملوء (ثم أغرقنا بعد) بعد انجائه (الباقین) من قومه ، وقد تقدّمت هذه القصدة فی سورة هود مستوفاة فارجع البها (إن فی ذلك لایة) شاعت وتواترت (وما كان أكثرهم مؤمنین پروان ربك طوالعزیز الرحیم) انتهی تفسیر القسم الثالث والراج من السورة

( القيم انگاهيد)

كَذَبَتُ عَادَ الْرُسَلِينَ \* إِذْ قَالَ لَكُمْ أَخُومُ هُو دُّ أَلاَ تَتَقُولُ هَ إِنِي لَكُمْ رَسُولُ ا أمين \* فَا تَهُوا اللهَ وَأَطِيهُونِ \* وَمَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبّ الما لَينَ النَّاوُنُ بِكُلِّ رِبِعِ مَايَةً تَمْبُثُونَ \* وَتَخْمَلُونَ مَصَانِعَ لَمَلَّكُمْ تَخْلَدُونَ \* وَإِذَا بَطَشْخُ ا بَطَنْتُمْ جَبَّارِينَ \* فَأَتَّهُوا اللَّهَ وَأَطِيمُونِ \* وَأَتَّهُوا الَّذِي أَمَدُّ كُمْ عَا تَعْامُونَ \* أَمَدُّكُ بِأَنْهَامٍ وَبَنِينَ \* وَجَنَّاتٍ وَعَيُونٍ \* إِنَّى أَخَافَ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ \* قَالُوا سَوَاءِ عَلَيْنَا أَوْعَظَاتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ \* إِنْ هَذَا إِلاَّ خُلُقُ الْأُوَّلِينَ \* وَمَا يَحْنُ لُ عُمَدُ بِينَ \* فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكُنَّاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَ أَكَّرُهُمْ مُؤْمِنِينَ \* وَإِنْ رَبِكَ لَمُو الْمَزِينُ الرَّحِيمُ \* كَذَّبَتْ عُهُو الْرُسَلَينَ \* إِذْ قَالَ لَمُهُ أَخُوهُم مَا لِمُ أَلَّا تَنْقُونَ \* إِنَّى لَكُمْ رَسُولَ أُمِينَ \* فَأَتَّهُوا الله وَأَطْيَفُونَ \* وَمَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِى إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْمَالِلَينَ \* أَتْرَ كُونَ فِي مَا هَاهُنَا ءَامِنِينَ \* فِي جَنَّاتِ وَعُيُونِ \* وَزُرُوعٍ وَنَحْلِ طَلْمُهَا هَضِيم \* وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجُبَالِ بُيُونًا فَرِهِينَ \* فَأَنَقُوا الله وَأَطِيهُونَ \* وَلاَ تُطِيهُوا أَنْ اللَّهُ فِينَ \* أَلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضُ وَلاَ يُصْلِحُونَ \* قَالُوا إِنَّا أَنْتَ مِنَ الْسَحَرِينَ \* مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَة إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ \* قَالَ هذه نَاقَةً لَمَا شِرْبُ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَعْلُومٍ \* وَلا تُحَدِّوهَا لِسُوءِ فَيَاخُذُ كُو عَذَاب يَوْم عَظِيم \* فَمَقَرُوهَا قَاصِيْحُوا نَادِمِينَ \* فَأَخَذَهُمُ الْمَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُؤْمِنِينَ \* وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُو الْمَزِيزُ الرَّحِيمُ \*

على التفسير اللفظى إلى وكذبت عادالمرسلين) أنت باعتبار القبيلة سموا باسم أيهم (إذقال لهم أخوهمهود ألاتتقون) الى قوله (إلا على رب العالمين) كرّرت هذه العبارة فى دعاء الأنبياء للدلالة على أن دعوة الأنبياء لاتفيد إلا اذا كانت مقسورة على ما يقرّب الى الله وثوابه و يبعد عن عقابه وهكذا العلماء لا ينجع فى الناس تما مهم إلا اذا كانوا مخلصة فى تعالمهم كأنبيائهم و بغير ذلك لافائدة (أنبنون بكل ريم) بكل مكان مرتفع و يقال اذا كانوا مخلصة فى تعالمهم كأنبيائهم و بغير ذلك لافائدة (أنبنون بكل ريم) بكل مكان مرتفع و يقال

ريم الارض ارتفاعها وكما يطلق الريع على الشرف من الارض يطلق على الفعج وهوالطريق بين الجبلين (آية) علما للمار"ة (تعيشون) أي بمن من بالطريق لأنهم كانوا يبنون بالمواضع المرتفعة ليشرفوا على المار"ة والمابلة فيستخروا منهم ويعبثوا بهم (وتتخذون مصانع) قصورا مشيدة وحصونا مانعة وما خذالماء وهي الحياض (لعلمة تخلدون) أي كأنكم تبقون فيها خالدين لاتموتون (واذا بتلشتم) أخذتم وستلوتم وعاقبتم (بالشتم جبارين) متسلطين غاشمين بلارأفة ولاقصد تأديب ونظرفي العاقبة (فاتقوا الله) بترك ذلك (وأطيعون) فها أدعوكم اليه (واتقوا الذي أمدكم بماته لهون ﴿ أمدكم بأنهام و بنين ﴿ وجنات وعيون ) أي اخشوا الذي أعطاكم ثم بين ما أعطاهم فقال أعطاكم أنعاما وبنين وكرر التقوى لتفاوت المهنيين وهما ترك المنهيات في الأول والحذر من انقطاع النعم اذا أهماوا في الثاني وقد فصل النعم في الثاني كمانيه على مساويهم بقوله \_ ألا تتقون \_ ثم أجل ذلك كله بقوله (إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم) في الدنيا والآخرة وذلك العذاب يكون افعل المعاصى أولكفران النعم (قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين) فانا لانرجع عما نحن عليه (إن هذا إلا خلق الأوَّلين) ماخلقنا هذا إلا خلقهم تحيا ونموت مثلهم ولابعث ولاحساب (ومأنحن بمعذبين) على مانحن عليه (فكذبوه فأهلكناهم) بسبب التكذيب بريح صرصر عانية سخرناها عليهم (إن في ذلك لاية) الى قوله (وان ربك لهوالعزيزالرحيم \* كذبت تمود المرسلين \* إذ قال لهم أخوهم صالح) الى قوله (إلا على رب المالمين) تقدم تفسيرها، وقوله (أتتركون) انكارلان يتركوا خالدين في نعيمهم (في ماههذا آمنين) أي في الذي استقر في هذا المكان من النعيم آمنين من العداب والزوال والموت ثم بين ذلك فقال (في جنات وعيون \* وزروع ونخل) وخص النيخل الداخلة في ضمن الجنات تفضييلا للنخل على بقية الشجر (طلعها) اى تمرها الذي طلع منها (هضيم) لطيف يانع نضيج (وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين) بطرين أوحاذقين من الفراهة وهي النشاط فان الحاذق يعمل بنشاط وطيب قلب (فاتقوا الله وأطيعون \* ولا تطيعوا أمر المسرفين) أي المشركين (الذين يفسدون في الأرض ولايصلحون) فأن المفسد الذي غلب صــلاحه على فساده يجوز بقاؤه ، فأما من غلب فساده على صلاحه أوكان فساده لا اصلاح معه فالهلاك أولى به (قالوا انما أنت من المسحرين) الذين سحرواكشيرا حتى غلب على عقلهم (ما أنت إلابشرمثلنا) هذا تأكيد (فائت باآية إن كنت من الصادقين) في دعواك (قال هذه ناقة) وذلك بعد ما أخرجها الله من الصخرة بدعائه (هماشرب) نصيب من الماء كالسقى والقيت للحظ من الستى ومن القوت (ولكم شرب يوم معاوم) فلاتزاجوها في شربها (ولاتمسوها بسوء) كضروعقر (فيأخـذكم عذاب يوم عظيم) وعظم اليوم لعظم ما يحل فيه (فعقروها) عقرها بعضهم برضاهم فكأنهم عقروها كلهم (فأصبحوا نادمين) على عقوها خوفا من حلول العداب (فأخذهم العذاب) الموعود (إن في ذلك لآية) الى قوله (العزيز الرحيم) تقدم تفسيرها . انتهى التفسير االله ظي للقسم الحامس

( القيم السادي)

﴿ التفسير اللفظي ﴾

قال تمالى (كذبت قوم لوط المرسلين به إذ قال الهم أخوهم لوط) الى قوله (من العالمين) أى أتطون الله كورمن أولاد آدم مع كثرة الاناث فيهم (وتذرون ما خلق لهم ربكم) لأجل استمتاعكم (من أزواجكم) كرم فيهن لأن أدبار الزوجات والمملوكات محرّ به (بل أنتم قوم عادون) متباوزون الحدق الشهوة لأنكم تذرون ماهو محل التناسل من النساء الى غيره منهن ومن الرجال (قالوا الذن لم تنته يالوط) عن نهينا وتقبيح أمرنا (لتكونن من الخرجين) من المنفيين من بلادنا (قال إلى اعملكم من القالين) من المغضيين غاية المنفض فأنا أحد المبغضين فلستوحدى في هذا الانكار ثمرجع الى ربه فقال (رب نجنى وأهلى مما يعملون به فنتجيناه وأهله أجمين) أهل ببته والمتبعين له على دينهم إذ أمرنا باخراجهم من بيوتهم وقت حاول العذاب فنتجيناه وأهله أجمين) أهل ببته والمتبعين له على دينهم إذ أمرنا باخراجهم من بيوتهم وقت حاول العذاب الماء فأهلكم ثين (ثم دمرنا الآخرين) أنفلكناهم (وأمطرنا عليهم مطرا) أمطرالله على شذاذ القوم حجارة من السماء فأهلكم به وقبل بل أتبع الائتفاك مطرا من حجارة (فساء مطرالمنفرين) مطرهم (ان في ذلك لآية) السماء فأهلك المهم به وقبل بل أتبع الائتفاك مطرا من حجارة (فساء مطرالمنفرين) مطرهم (ان في ذلك لآية) الم قوله (لهوالهزيزالوجيم) تقدم تفسيرها أيضا

﴿ لطيفة في قصة قوم لوط عليه السلام ﴾

اعم أن الله عز وجل أذن اليوم بابراز المتجائب والحكمة في الفرآن لتقر به النواظر وتنشرح به الصدور ولتستقر الامور، فانظر أبدك الله الى ملجاء اليوم من الكشف والعلم في هذه القصة في المجلات والكتب مثل « مجلة السياسة ﴾ الأسبوعية يوم السبت ١٠ اكتو بر سنة ١٩٢٨ وهذا نص ما جاء فيها

# ﴿ قصة سلموم وعمورة ﴾ ( هل هي حقيقة أم خرافية ، أحدث آراء علماء الآثار )

فى الكتب المنزلة ان الله أهلك مدينتي سدوم و عمورة وثلاث مدن أخرى بجوارهما بأن أمطرعايها ناوا وكبريتا من السماء فلم ينج من سكانها سوى ابراهيم الخليل وأهل بيته ولوط وا بننيه ، ولم يكن ابر هيم من أهل تلك المدن ، وأهاكان قد نزح اليها من الشمال طلبا البرعي حسب، عادة القبائل الرحل فى ذلك الزمن ، وقد اختلف المؤرخون فى قصة سدوم وعمورة فذهب بعضهم إلى انها خرافة الاطائل تحتها ، وزعم آخرون أنها قصة رمنية ترمى الى العظة والذكرى ، وقال فريق ثالث انها حقيقية وان فى آثار البلاد المجاورة البحر الميت مايثبت صدقها ، ولعدل الدكتور (أولبرابط) المشهور عباحثه الأثرية فى بلاد المقدس فى مقدمة الذين سعوا لمعرفة حقيقة قصة (سدوم وعمورة) التي قد من عليها أربعة آلاف سنة وهي الآزال من الأسرار المستغلقة على علماء التاريخ ، ويظهر من المباحث الأخسيرة التي قام بها أن تلك القصمة حقيقية بجميع تفاصيلها واننا على وشك اكتشاف مأساة من أفظم الماسي التي شهدها التاريخ

قام الدكتور (أولبرابط) بمباحث واسعة النطاق في وادى الأردن وعلى سواحل البعد الميت وهما المكانان الوحيدان اللذان يظنّ أن سدوم وعمورة والثلاث المدن الأخرى كانت فيهما ، وقد انتهى من المباحث الى هذه النتيجة وهي أن القصة الواردة في الكتب المنزلة ليست خوافية ولارمنية بل هي تار بخية بجميع تفاصيلها وجزئياتها ، وخلاصة هذه القصة هي أن حوالى القرن التاسم عنرقبسل الميلاد انحدرابراهيم الخليل من بلاد مابين النهر بن الى فلسطين ومعه أهل بيته وابن أخيه لوط وأهل لوط ومع كل منهما مواش كثيرة ، وفي رواية التوراة أن الأرض لم تحتمالهما لكثرة ماكان معهما من الغنم والبقر والرعاة ، وانه حدثت مخاصمة بين رعاة مواشيهما فافترق لوط عن ابراهيم حفظا للسلام، واختارلوط دائرة الأردن أي الوادي الذي كانت فيه سدوم وعمورة وأقام بسدوم ، وإختار ابراهيم المرتفعات التي في الشمال وضرب خيامه في موضع يقال له (باوطات عرا) وأقام هذالك مذبحا لله لأنه كان مؤمناء أما لوط فيظهر أن اختلاطه بأهل سدوم أنساه عبادة الخالق فاقتفي أثرالوثنيين (هذه يكذبها القرآن) وكان ذلك في القرن التاسع عشرقبل الميلاد أي منذ تحو أر بعة آلاف سنة وهذا هوالعصرالمعروف لدى علماء التاريخ بالعصر البرونزي ، على أن آثار فلسطين التي ترجم الى أر بعة آلاف سنة تدل على أنه كان في فلسطين في ذلك الزمر حضارة راقية وليس في تفاصيل قصة ابراهم مايناقض آثار تلك الحمارة بل أن جيعها تنطبق على عادات القوم وطقوسهم وشعائرهم كل الانطباق ، فقد كان الناس الرسول يستجعون المراعي النضرة ويضربون خيامهم حيث تكثر المياه وتسهل وسائل المعيشة وكانت المدن تشاد في الأودية على مقربة من مجرى الأنهر كاكانت الخيام تضرب على المرتفعات وهذا عين مافعله ابراهيم وليس في هلاك مدينتين كسدوم وعمورة ماهومدهش من الوجه العلمي أوالتاريخي فقد أخر بت صروف الدهرمدن (تروادة) و (بابل) و (بعلبك) و (قرطاجة) و (بطرا) و (بوساى) و (تدمر) وغيرها ولكن لم عدر أثر إحداها محوا تاما بل لايزال احكل منها آنار تدل عليها وعلى ماكان لها من الجد والعظمة

أما سدوم وعمورة بل المدن الجس التي كانت في دائرة الأردن فقدزالت ولم يبق لها أثر قط وهذا ماجعل الكثيرين من المؤرخين يعتقدون أن قصة سدوم وعمورة خرافة لاطائل تحتها أوأنها حكاية رمزية كما تقدم على أن الدكتور (أوابرابط) قد اكتشف آنارا يمكن أن يستدل منها على صة القصة فقد وجد هنالك آثار حصن قديم بعلو تحوخسائة قدم على سطع البحر الميت و بجوارهذا المذبح أى حجارة منصو بة بشكل أعمدة برجح انها المرتفعات التي كان الوثنيون في ذلك الزمن يقدمون عليها قرابينهم ، ويسمى أهالي الأردن المكان

الذي توجد فيه تلك المرتفعات (باب الدرائع؟) وهو على الأرجع الموقع الذي كانت فيه سدوم وعمورة لأن الوثنيين كانوا ينصبون مذابحهم فى المدن (فى المعابد) حيث يقيمون شعائر عبادتهم فلابد إذن أن باب الدراع كانت مركز حضارة وثنية ترجم الى ذلك العصر ولكن أين آثار تلك الحضارة ؟ أيمكن أن يكون البحر الميت قد طما عليها فطمرها وأزالها ؟

هذا فرض كثير الاحتمال وفي التاريخ حوادث كشيرة تشبهه ، ففي سنة ١٨٨٨ ثار بركان (كراكاتو) بين جافا وسومطرة (وكان العلماء يظنون انه قد الطفأ منذ زمان طويل) غير جفرافية تلك الأنجاء تغييرا ناما وقلبها رأسا على عقب ، وفي سنة ١٨٨٨ أى بعدها بثلاث سنوات ثار بركان (تاراويرا) بيلاد نيوز يلندا (وكان العاماء يزعمون انه من البراكين المنطفئة) فغيرمعالم البلاد المجاورة وأحدث بها تغييرات حتى صار أهالى تلك الأنجاء لايعرفونها ، وعليه فن المحتمل جدا أن يكون البحراليت قد طما على المدن الخس التي كانت في دائرة الأردن بل ان بعض عاماء الجيولوجيا يؤكدون أنهذا البحر يغمراليوم بالاداكانت آهلة بالناس في دائرة الأردن بل ان بعض عاماء الجيولوجيا يؤكدون أنهذا البحر يغمراليوم بالاداكانت آهلة بالناس أما المدن الخس فهي سدوم وعمورة وأدمة و بالع وصبوئيم ، وقد عثر المنقبون في (باب الدراع) على آثار يؤخذ منها أن طقوس العبادة الخاصة بالمرتفعات السابق ذكرها استمرت من سنة م هجره اسمابه ولماذا ؟ التاريخ الميلادي أي ان باب الدراع كان من أمكنة القوم المقدمة مدة نحوألف سنة ثم هجره اسمابه ولماذا ؟ السبب بسيط وهوخواب سدوم وعمورة

وليس في تسميتنا سدوم وعمورة وأخواتهما بالمدن مايدل على حقيقتها فانها لم تكن مدنا بالمعنى المعروف عندنا بل كانت على الأرجع قرى صيغيرة تضم كل منها بضع عشرات أواً كثرمن المنازل وكان ملوك الله المدن أشبه بشيوخ بلد لولا ما كان لهم من الشأن عند رعيتهم ، و يؤخذ من رواية التوراة أن ملوك المدن ألغيل المذكورة خرجوا لقتال أربعة ماوك من ماوك المبلاد المجاورة وحدثت بينهم موقعة تعرف بموقعة (عمق السديم) فهزم الملوك الأربعة أعداءهم وأخذوا لوطا وأملاكه في جلة من أخذوه من الأسرى والفنائم لأنه كان يقيم بسدوم ، فلما سمح ابراهيم بما جرى لابن اخيه خرج في (٣١٨) من رجاله وهاجم الفزاة وكسرهم وأنقذ لوطا وأملاكه وأهل بيته ، وفي هدنه الرواية عينها أن ملكي سدوم وعمورة قتلا في (عمق السديم) في حر النهار أقبل عليه ثلاثة رجال ، وفي التوراة الهم كانوا ثلاثة ملائكة فاستقبلهم بترحاب عظم وصنع لهم وثية واحتنى بهم وفي أثناء الطعام علم انهم ذاهبون الى سدوم وكان أهل هذه المدينة مشهور بن بشرورهم وأينه واحتى بهم وفي أثناء الطعام علم انهم ذاهبون الى سدوم وكان أهل هذه المدينة مشهور بن بشرورهم والنماسهم في شهوانهم الهيمية ولاسها المحرمة منها ، فلما وصل الرجال الثلاثة الى سدوم ساروا توا الى منزل لوط ابن أخي ابراهيم ايبيتوا عنده وعلم أهل سدوم بتدومهم فأرادوا أن يرتكبوا بهم مو بقا والكن لوط دافع عنهم وعرض أن يضحى بشرف ابنتيه لينقذهم فأني أهل سدوم إلاأن يرتكبوا بهم الفحشاء والكن لوط الضيوف تدكنوا من الفرار وأقنعوا لوطا وأهل بيته بالفرارمعهم ، واليك رواية التوراة بعد ذلك

« واذ أشرقت الشهس على الأرض دخل لوط (صوعر ) فأمطرالرب على سدوم وعمورة كبريتا ونارا من السهاء وقلب تلك المدن وكل الدائرة وجيع سكان المدن ونبات الأرض ونظرت امرأة لوط الى الوراء فصارت عمود ملح » ومعنى قوله صارت عمود ملح انها اختنقت بالغازات الكثيرة المتصاعدة من آبار الحر التى النهبت إما بسبب حدوث زلزلة أو بسقوط صاعقة من الجق ، وكلا السبين يكفى لاشدهال آبار الحر وجعلها أتونا يلتهم ما حوله من نبات وحيوان وانسان ، ومثل هذا الحادث غير مناقض النواعيس الطبيعية بل له فى التاريخ نظائر كثيرة ، وفى تاريخ الكرة الأرضية انقلابات جيولوجية كثيرة شبيهة بحادثة (سدوم وعمورة) فقد يثور بركان وتتدفق حمه على المدن المجاورة فتغمرها وتهلك أهلها وقد تنخفس بلاد واسعة فيطمو عليها البحر وتزول

هى ومافوقها من نبات وحيوان وانسان وقد تنشق الأرض فتبتلع مدنا بأسرها ، ومما بهدر بالذكر انك اذا وضعت الخارطة أعامك ورسمت خطا من بحرالجليل مارا بوادى الأردن فالبحرالميت فالبحرالأ حرفه لادالحبشة كان لك مايسميه علماء الجيولوجيا (منخفس ارتبريا) إذ يقولون ان الكرة الأرضية المخفست في زمن من الأزمان على مدى الخطالمذكور فأصبح بحرالجليل يعو (١٣٥٣) قدما على سطح البحرالا بيض المتوسط حالة أن البحرالميت أصبح تحت مستوى البحرالا بيض المتوسط بزهاء (١٣١٦) وهذا دليل على أن المدن الخس التي كانت هناك غمرها البحرالميت وانخفس معها الى أسفل وقد احترقت بالقار والحر واختنق أهلها بالفازات المنبعثة عن ذلك (أقول نحن لائقر" من هذا إلا ماوافق القرآن) انتهى

وقد كتب كاتب في جريدة الاهرام بتاريخ ١٨ مارس سنة ١٩٣٩م مانسه

لما كان احم هـذا البعد أوالبعدة يردكثيرا في تلفرافات الاهرام الخصوصية بمناسبة امتياز استنباط أملاحه المعدنية وهو المشروع الذي تدور المناقشة عليه في البرلمان البريطاني بين حين وحين في خلال السنوات الأخيرة وكنت قد زرته مرارا في أيام حداثتي التي قضيتها في القدس الشريف رأيت أن أذكر هنا موجز ثاريخ هذه البحيرة ووصفها وما أعرفه عنها فأقول

« إن موقع هذه البعديرة التي هي أكبر بحيرات فلسطين وسورية هو في الجنوب الشرقي من القدس الشريف على مسيرة ١٨ ميلا في منخفض من الأرض يسميه الكتاب (غورالسديم) ويرجع انها تغمر جانبا عظما من المدن الخس التي أمطرها الله نارا وكبريتا كاورد في سفرالت دوين من التوراة وطوها من الشمال الى الجنوب يقارب خسين ميلا وعرضها عشرة أميال وسطيحها منيخفض عن سطيح البحرالمتوسط (١٣١٦) قدما ، ولما كات هذه البيحيرة مصبا لمياه غريزة وكان لامنفذ لها ظاهرا ولايبدو فها أثر من زيادة مائها أو نقصانه تضار بت في امرها آراء العلماء أذ كرلهم ﴿ رأيين ﴾ قال فريق ماخلاصته ان غورأرض هذه البيحيرة وانخفاضها العظيم واكتناف الجبال التي تشدد على مخنقها لهومجلبة اشدة الحرالذي يبخر من مائها يومياكمية تعادل الكمية التي تصب فيها ، ولاينكر أحد أن حرارة الجوّ الشديدة بنشأ عنها بخار وافر وضباب كثيف متكاثر ينتشر ويفطى سطحها وضواحيها مسيرة أميال ولكن ياوح من المستحيل تحويل كل الماء الذي يصير اليها بخارا أوضبابا على ماعلله المحققون من علماء هذا الفن وقد عدلوا كمية الماء الذي يجرى اليها يوميا من نهر الأردن وحده بما يربى على سنة ملايين متر مكف ، هذا عدا مياه الغدران والجداول ومجاري الأودية التي تصب فيها أيام الشتاء من أكثر جهاتها ولاسما (نهر الموجب) الذي يأتيها من منع درات الجبال التي تلي شرقيها فانها لعمرىكية لاسبيل الى تحويلها بخارامهماتماظمت شدة الحرء وقال فريق آخر انه لابدهامن منفذ سفلي تصب منه في عمق أحد البحورالتي لا يعلم الى الآن غور لجيجها تماما وراقبوا الماء الذي يخسره سنويا بالتبخر و بذهابه في المنفذ المفترض فاذا هو يزيد على القدر الذي يأنيها . وأما خواص ماثها فليس له ثقل نوعي واحد بل يختلف في الكثافة والمرارة باختلاف مواضعه منها ، فيث يدخلها ماء الأنهار والسواقي يكون أقل ثقلا ومرارة من غيره ، وعلى وجه العموم يقدّر أن في كل مئة جزء منه خسة وعشرين جزأ من الأملاح المعدنية ذائبة فيها وهي لكثرة أملاحها لاحياة فيها لحيوان البتة . ومعاوم أن مياه البحار الأخرى لاتفوق أملاحها أر بعمة في المئة ، وأعظم جزء بين موادّها هو (كاورورالصوديوم) وهو ملع الطعام فاله يبلغ ثلاثة أرباع الموادالآخرى التي فيها مثل (كاورورالمفنيسيوم) وكبريتات الكاس والمفنيسيا وغيرها من مواد أخرقارية وزفتية وكاها تولد فيها تلك المرارة والكراهية وهي من فرط هذه الموادّ المعمدنية وكثرة ما يتصاعد عنها من الصباب والأبخرة صافية رائقة تستبهج النواظر بجمال روائها غيرأن الأيدى تتجافى عن لمسها لأنها تذرفيها أثوا زيتيا ولامناص لمن خاض فيها أن يتطهر بعدذلك بماء عذب زلال وانه لايلبث زمنا قليلا حتى تجوس فى جسمه حكة تهيج فيه البثور كاجرى للكثيرين وأكثر الذين يقصدونها الاستحمام يستحمون فيها على مقربة من مصب الأردن فى الجههة الشمالية حيث يتمكنون بعيد ذلك من الاغتسال فى ماء الأردن . ولثقل ماء هذه البحيرة يطفو فوقها مارسب فى غهيرها وإنه الاحذر فيها على من لا يحسن السباحة فانه يعوم ولو ربطت كاتا يديه وراء ظهره وكل ماعليه هوأن يرفع رأسه ، و يبلغ عمقها نحو (٠٠٤) مترفى الجهة الشمالية وستة أمتار وماينيفها فى الجههة الجنو بية و يختلف ما بينهما باخته الذ مواضعها تدريجيا ، و بالاجمال فانها تصلح لتسيير المواخ الصفيرة

أما أرياف هذه البحيرة فكلها بلاقع قفرة خالية من السكان والدور والشجر ولايقيم بها إلا بهض البدو وقبائل التعمريين الرحل وذلك في فصل الشتاء وتحيط بها الجبال الوعرة إلا في الجهة الشمالية الشرقية منها فانها سهل فسيح الأرجاء ولكنه عقيم حي التربة تغطيه قشرة ملحية جعلت أرضه سباخا لا تنبت نباتا إلاحيث تجرى فيها المياه الحلوة ونباتها لا ينتفع به وهو في الفالب الحلفاء والابأة وماشا كلها من النبات المائي وقديما كان ينبت في جوارهذه البحيرة وأريافها نوع من الشجر بعرف ثمره بالهنب السام أوالهنب المرفكان ظاهره بهي المنظر إلا ان داخله كان نتنا عفنا عاواً رمادا و بخارا وقد أشاراليه الني موسى في سفرالتثنية قال « من جفنة سادوم جفنتهم ومن كرم عمورة عنبهم عنب سم وعناقيدهم من مرارة » والى الآن نرى أكثر ثمار هائيك الأرض الجاورة لها نضرة شهية غير انك اذا ما قطفتها تحقلت بيدك الى غبار ورماد ، على أن هذه الأرض وان لم تصلح الآن لازرع والتثمير فهى صاحة لاستخراج المعادن فانها كثيرة غنية بها كالجروالنطرون والكبريت وزيت البترول الخ و والأسماء المشهورة بها هذه البحيرة هي ما يأتي

(١) بحيرة لوط نسبة الى لوط ابن أخى ابراهيم الذى أنجاه الله مع آله من سدوم

(٧) البحراليت لأن مياهه لاتميش فيها الحيوانات المائية وتلبث راكدة هادئة إلاعند اشتدادالعواصف

- (٣) البحيرة المنتنة لأنها تنبعث عنها في الغالب رائحة خبيثة لوفرة موادّها المعدنية
  - (٤) بحيرة الملح اعتبارا لمائها الأجاج ووفرة الملح فيها
    - (٥) بحيرة الزفت لكثرة موادّها الزفتية والقارية
  - (٣) البحر الشرق لمقابلته البحر المتوسط لـكونه غربيه
  - (٧) بحيرة البرية والسهل لأنها في برية فاصلة وشهاها الشرقي سهل فسيح

(A) بحيرة سدوم باعتبار انها محلها على الرأى الأرجح ، أما المدن الخمس التي أشرت اليها في أول هذه المقالة و يقال انها كانت حولها وفي موضعها فهي سدوم وعمورة وصبوتيم وادمه وزغر . وقد اختلف علماء الآثار على موقعها فنهم من جعله في الجهة الجنوبية من البحيرة حيث السهل الخراب . ومنهم من زعم انه في الجهة الشهالية حيث السهل القاحل الكبريتي الممتد منها الى اريحا . على أنهم وان اختلفوا في ذلك فهم مجمعون رايا على أن موقعها بجوارهذه البحيرة وأن جانبا منها تغمره مياههاالراكدة . وما يمكن قوله عن هذه المدن انها كانت قبل أن شملها الحراب الإلمي حافلة بالسكان متردية توب الحضارة والمدنية . و يخبرنا الاصحاح الرابع عشر من سفرالتكوين أن كلا من هذه المدن كانت قاعدة لماوك جبابرة فضلا عن أن موقعها الطبيعي يستدعي أن تكون زاهرة غناء من دهية بجمال موقعها بديعة بجنانها وغياضها غنية بوفرة مأثها وخبراتها لأن نهوالأردن كان يتشعب في غورها الزكي الغربة سيولا فبستي أرباضها ورياضها وحدائقها الني كانت ولاشك تفوق جنات دمشق كثرة وخصا . و يمكن القول أيضا أن تحضر هدنه المدن قديما و تألب السكان فيها قد حدا الله المي ان يتقدّم إلى الله العلى مسترسلا في كلامه مكروا تضرعه اليه تعالى أن يعفو عنها حدا الله الميان فيها قد عليا من يقدم الى الله العلى مسترسلا في كلامه مكروا تضرعه اليه قديما في يعنو عنها الني يعفو عنها

(تركموين العالم ١٨) غيرانه لما كان الفساد قد شمل سكانها وكان جيمهم قد سكروا بلذة الإثم حتى انه لم يعد فيها بار سوى لوط وآله انتقم الله من أهلها بأن أمطر المدن نارا وكبريتا من السماء فألهب ما كان هناك خزينا معدا من البراكين النارية التي عجلت دمارهم فطبق ماء الفور الزائد تحتها وجه هاتيك الأرض فغارت بهم خاسفة وظهرت البحيرة على ما نراه اليوم ، انتهى والله أعم (س، نغ)

ثم قال تعالى (كذب أصحاب الأيكة الموسلين) الذيكة غيضة تنبت ناعم الشجر، يريد غيضة بقرب مدين تسكنها طائفة فبعث الله اليهم شعيبا كا بعث الى مدين وكان أجنبيا عنهم فالملك قال (إذ قال لهم شعيب ألا تتقون) ولم يقل أخوهم لأنه لم يكن منهم وانحاكان من ددين وأرسل اليهم \* ويقال الأيكة الشيجر الملتف وكان شجرهم الدوم (إلى لحكم رسول أمين \* فاتقوا الله وأطيعون) الى قوله (إلا على رب العالمين \* أوفوا الكيل) أتموه (ولا تكونوا من الخسرين) حقوق الناس بالتطفيف (وزنوا بالقسطاس المستقيم) بالميزان السوى أوالقبان، وإذا جعلناه عربيا جعلناه من القسط وهو العسدل (ولا تبخسوا الناس أشياءهمم) أى الانتقسوهم حقوقهم كدراهمهم ودنا نيرهم بقطع ألهرافها وغير ذلك (ولا تعثوا في الأرض مفسدين) بالقتل والغارة وقطع الطريق (واتقوا الذي خلقح والجبلة الأولين) أى وذوى الجبسلة الأولين أى الخليقة والأمم المتقدة وقالوا أنما أنت من المسحرين \* وماأنت إلابشر مثلنا) فقد جع بين وصفين منافيين للرسالة (وإن نظنك لمن المكاديين) في دعواك (فأسـقط عليناكسفا من السهاء) قطعا منها (إن كنت من الصادقين \* قال ربي أعلم بما تعملون) من نقصان الكيل والوزن وهو يجاز يكم بأعمالهم فعلى البلاغ وعلى الله الحساب فيمدونها أحر من ذلك فيخرجون فأظلتهم سحابة فاجتمعوا تحتها فأمطرت عليهم نارا فاحترقوا الأسراب فيمدونها أحر من ذلك فيخرجون فأظلتهم سحابة فاجتمعوا تحتها فأمطرت عليهم نارا فاحترقوا جيما (إن في ذلك لآية) الى قوله (الرحيم) انتهى النفسير اللفظى للقسم السادس

هذه هي القصص السبع التي جاءت في هذه السورة مختصرة وهذه القصص دالة على أن هذا وجي من الله فان النتائج التي حصل عليها الأنبياء هي التي حصل عليها الذي على الله عليها الذي على الله على الأنبياء هي التي حصل عليها الذي على الله الله على الله الله الله على من النصر المبين والفتح ، والمتأمّل في هذا يجد هذا معجزة فانه أوّلا لم يكن من والصغار ولما منع على مثل هذا ، وثانيا لم يكن بدور في خلد أحد أن تمكون هذه عاقبة من لامال بيده ولا رجال ولا جند عنده وهذا من أغرب المعجزات ، واعلم أن هذه القصص قد تكامنا عنها في سورة الأعراف وفي هود فارجع اليها إن شئت

( القيم الساني)

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْمَالِمَينَ \* نَرَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأُمِينُ \* عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ \* بِلْسَانُ عَرَبِي مُبْينِ \* وَإِنَّهُ لَنِي زُبُرِ الْأُولِينَ \* أَوَ لَمْ يَكُنْ لَمُمْ عَايَةً أَنْ الْمُنْذِرِينَ \* فَقَرَأُهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَعْلَمُهُ عُلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مَعْلَمُهُ عُلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ \* لاَ يُوعْمِنُونَ بِهِ حَتَى يَرُوا الْمُذَابِ مُؤْمِنِينَ \* لاَ يُوعْمِنُونَ بِهِ حَتَى يَرُوا الْمُذَابِ مُؤْمِنِينَ \* لاَ يُوعْمِنُونَ بِهِ حَتَى يَرُوا الْمُذَابِ الْمُؤْمِنِينَ \* لاَ يُعْمِنُونَ بِهِ حَتَى يَرُوا الْمُذَابِ الْمُؤْمِنِينَ \* لاَ يُعْمِنُونَ بِهِ حَتَى يَرُوا الْمُذَابِ الْمُؤْمِنِينَ \* لاَ يُعْمِنُونَ بِهِ حَتَى يَرُوا الْمُذَابِ الْمُؤْمِنِينَ \* فَيَقُولُوا هَلُ مُنْوَنَ بِهِ فَيَعْمُونُ \* أَفَيِعِذَا بِنَا الْمُنْكُونَ \* فَيَقُولُوا هَلُ مَنْ مُنْفُرُونَ \* أَعْمَى الْمُعْمِنِ فَي اللّهُ لَهِ مَنْ اللّهُ لَيْنَ مُنْوَلًا هُولُ مُنْ مُنْفُرُونَ \* فَيْقُولُوا هَلَ مَعْرُونَ اللّهُ عَلَيْهِمْ مُعْمَالًا بِعَالِمُ الْمُعْمُونَ \* فَيَقُولُوا هَلُ مُنْ مُنْفُرُونَ \* فَيَعْمُولُوا هُولُ مُعْرُبُونَ الْمُعْرُونَ \* فَيَعْمُولُوا هُولُ مُعْلَمُونَ اللّهُ الْمُنْ الْمُعْرُونَ اللّهُ الْمُعْرَافِلُولُ الْمُؤْلُولُولُوا هُولُ الْمُؤْمِنُ وَلَالِكُونَ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمِينِينَ اللّهُ الْمُؤْمُولُولُولُ الْمُؤْمُولُولُوا هُولُولُولُوا هُولُولُولُ مُنْكُولُ مُنْ اللّهُ لَولُولُولُولُولُ مُؤْمِنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ

يَسْتَعْدُولُونَ \* أَفْرَايْتَ إِنْ مَتَدَّاهُمْ سِنِينَ \* ثُمُّ جَاءِهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ \* مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُبَتَّمُونَ \* وَمَا أَمُلَكُنَا مِنْ قَرْيَةَ إِلاَّ لَمَا مُنْذِرُونَ \* ذَكْرَى وَمَا كُنَّا مِنْ قَرْيَةً إِلاَّ لَمَا مُنْذِرُونَ \* ذَكْرَى وَمَا كُنَّا لِمَا عَنْهُمْ مَا كَنَّا لَمَا يَعْمُ مَعَ الله إِلَهَا عَاضَ فَدَ كُونَ مِنَ اللّهَ وَمَا يَسْتَطِيمُونَ \* إِنَّهُمْ مَنَ اللّهُ إِلَهَا عَاضَ فَيَ السّمْعِ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَا يَسْتَطِيمُونَ \* وَأَنْذِرْ مَشْدِ اللّهُ اللّهَا عَاضَ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهَ وَاللّهُ وَمَا يَسْتَطِيمُونَ \* وَأَنْذِرْ مَشْدِ اللّهُ اللّهَا عَاضَ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ وَمِن اللّهُ مَن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن مَنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ ا

﴿ التفسير اللفظى ﴾

قال تعالى (وانه لتازيل رب العالمين) منزل منه (نزل به الروح الأمين) أي جبريل لأنه أمين على الوحى والوجى فيه الحياة به وقرئ ــ نزل ــ بالتشديد أي نزل الله الروح بالنصب أي جعل الله الروح نازلا به والباء التعدية (على قلبك) أي حفظك وفهمك إياه وأثبته في قلبه إثبات من لاينسي كقوله ـ سنقر ثك فلاتنسي ـ (لتكون من المنذرين \* بلسان عربي مين) واضح المعني فصيح ، وانما كان نزوله على قلبه بلسان عربي مبين لأنه لوكان بلغة غير لفته لـكان أوّل توجه نفسه إلى اللفظ شم المعنى مهما كان ماهرا فيها ، فأذا كان بلغته التي نشأ عليها كان توجه نفسه الى المعاني بدون عائق ، هذه هي العادة فيمن يعرف لغات كثيرة وهذاسبب نزوله بلغة العرب وهي لغة الرسول عَيْنَاتُهُ (وانه لني زبر الأوّلين) وان معناه اني كتب الأوّلين أوذكر محمد عَلَيْتُهُ وَصَفَّتُهُ وَنَعْتُهُ (أُولِمُ يَكُن لَهُمْ آيَةُ أَن يَعْلَمُهُ عَلَمَاءُ بني اسرائيل) أولم يكن لهؤلاء المعاندين دلالة على صدق عمد على أن يعرفه هؤلاء العلماء بنعته في كتبهم فقد بعث أهل مكة الى اليهود وهم بالمدينة بسألونهم عن مجمد على فقالوا ان هذا زمانه وانا نجد في التوراة نمته وصفته فكان ذلك آية على صدق محمد على الدين شهدوا بذلك خسة عبد الله بن سلام وابن يامين وثعلبة وأسد وأسيد (ولونزلناه) أى القرآن (على بعض الأعجمين جم اعجمي على التعذفيف وهوالذي لايفصع ولا يحسن العربية وان كان عربيا في النسب (فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين ١٤ كذلك سلكناه) أى أدخلنا الكفر المدلول عليه بقوله ـ ما كانوا به مؤمنين ـ في قلوب المجرمين \* لايؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم) الملجئ الى الايمان (فيأتيهم بفتة) فجأة (وهم لايشعرون) باتيانه (فيقولوا هل نئن منظرون) معناه انهم يسألون الامهال فلايجابون ، ولما تكررالاندار على أهل مكة وسمعوا بعذاب الأمم السابقة في مثل هذه السورة قالوا الى متى توعدنا بالهذاب ومتى هذا العذاب ؟ فقال الله (أفبعذابنا يستجلون \* أفرأيت إن متعناهم) متعنا أهل مكة (سنين) ولم نهلكهم (ثم جاءهم ما كانوا يوعدون) وهوالعذاب (ما أغنى عنهم) من عذاب الله (ما كانوا يمتعون) كأنه قيل ليكن الأس كما يعتقدون من تمتيمهم وتعميرهم قاذا طال الأجل وتمتعوا ثم لحقهم ما أنذروا به فاذا ينفعهم من طول ذلك الأمد والتمتع بالنعيم ، يقول الله إن العذاب واقع عاجلا أوآجلا فاذا لم يكن عاجلا فاذا يفيدهم نعيم وطول عيش هو ذاهب لامحالة بوقوع العذاب ، إن النعيم المقطع لافائدة منه ولاخير فيه \* وعن ميمون بن مهران انه لتى الحسن فى الطواف وكان يتمنى لقاءه فقال له عظنى فلم يزده على تلاوة هذه الآية ، فقال ميمون قد وعفات فأ بلغت به وعن عمر بن عبدالمزيز انه كان يقرؤها عند جاؤسد العجم (وما أهلكنا من قرية إلا له المنذرون) وسل ينذرونهم إلزاما للحجة كما هى عادتنا فى اننا نقدم المرض قبل الموت غالبا اذا رأينه حكمة ، وكم أنذرنا الناس بالردى قبل وقوع الكوارث والحوادث ، وهكذا اذا جاء أجل الأمة ألهمنا خطباءها وعقلاءها فذكروا المستقبل المظلم الذى لها ، وانما فعلنا ذلك (ذكرى) أى لأجل التذكرة (وماكنا ظالمين) فنهاك غير الظالمين وقبل الانذار ، كلا ،

﴿ جوهرة فى قوله تعالى فى سوراً خرى \_ وان من أمة إلا لها منذرون \* ذكرى وماكنا ظالمين \_ مع قوله تعالى فى سوراً خرى \_ وان من أمة إلا خلافيها نذير \_ وقوله \_ وماكنا مهلكى القرى إلاوا هلهاظللون \_ وقوله \_ وماكان ربك ايهلك القرى بظلم وأهلها مصلعون \_ والظلم هنا الكفر وقوله \_ واذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فق عليها القول فدم ناها تدميرا \_ وقوله \_ حتى اذا أخذنا مترفيهم بالعذاب اذاهم يجارون \* لا تجاروا اليوم انكم منا لا تنصرون \_ وقوله \_ فؤلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا اليوم انكم منا لا تنصرون \_ وقوله \_ فؤلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا اليوم انكم منا لا تنصرون \_ وقوله \_ فؤلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا اليوم انكم منا لا تنصرون \_ وقوله \_ فؤلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا

هاهوذا القرآن يقول لنا أيها الناس إن الترف والنعيم والظلم مبدأ الخراب في الأحم ، ويقول ان الآمم اذا أدبرشبابها وولتأيامها وأقبلهرمها أنذرهامنذروها وحذرها المحذرون، وهنا نقول، لماذا أنزل الله هذه الآيات في القرآن الكريم ، أنجرد التلاوة والتعبد . كلا ، بلالتلاوة والنعبد ومعهما العمل ، أمم الاسلام اليوم في حاجة شديدة الى الاصــلاح والتذكير والله يقول ــوذكرهم بأيام اللهــ إذن نحن مأ مورون أمرا حتما وواجبا وجو باكفائيا وعلى كل مشتغل بعلوم الأمم الاسلامية أن يذكرهم بما علم . فإذن هنا أذكر المسلمين عموما بأتمتين أنذرهما المندنرون وحذرهما المحذرون قبل سقوط دولتهما وهما أتمة المصربين القدماء وأمة العرب بالأندلس . أنا أكتب هدا هذا تذكيرا للسلمين وخروجا من الإثم بالتقصير لعلمي أن ما أكتبه أنا و يكتبه غيرى من أهمل العلم ببلاد الاسملام يرفع هممهم و يوقظهم الى المستقبل كما قال تعالى مدوكر فان الذكرى تنفع المؤمنين \_ وإذا كانت الذكرى قد نفعت الأعمالفربية وأنارت دولهم وممالكهم القوية في عصرنا فانها ستكون هنا في بلاد الاسلام أسرع أثرا وأنفذ قولا وأبعد مدى . فهاك ماحدث بفرنسا قبل أوائل هذا القرن العشرين ، ذلك انهم أعلنوا أن تحضر الفتيات عاريات في المراسع ليطلع الناس على الجال بالالباس في مرقص من مراقصهم ، فأعلن أحد علماتهم أن يلقي خطبة في ذلك الأمر واستقباحه ، فلما حضر واجتمم القوم رموه بالطماطم حتى صارت ثيابه جيعها ملوّثة بلون الطماطم فلم يزد على أن قال « ما كنت أعلم أن هذا يوم الكرنفال ، الكرنفال معناه يوم يلبس الناس فيه الملابس المضحكة لمجرد الفكاهة (المسخة) فضحك القوم وأنصتوا للخطبة فقص عليهم تاريخ الرومان قائلا ﴿ إِن الرومان في أواخر أيامهم قد تمادي النساء في غوايتهن حتى وقفت فتاة في الشارع وخطبت على عربة وقالت والله لانرجع عن الزينة والزخوف حتى تكون عرباتنا من ذهب وتصبح المالية وقفا على تفنننا في الخلاعة والزينة ، وزاد الفجور والفسوق فانحلت تلك المدنية وذهبت إلى فلماسمعه القوم أعرضوا عماعزموا عليه ومنهوا حضورالنساء عاريات ، ذلك لأن الخطيب ذكرهم بذهاب مجدهم وانحلال ملكهم ، هكذا هناأذ كرالمسلمين الآن بهاتين الأمّتين وسيكون لذلك أثره انشاء الله

والله هوالمادى الى صراط مستقيم

فلا جعل الكلام في ﴿ أَر بِهِ فَصُول \* الفصل الأوّل ﴾ في انحطاط ديانة قدماء المصريين بعد ارتفاعها ﴿ الفصل الثاني ﴾ في ورقة انسطاسي البردية أوسفر ابو ورالنبي المصري القديم ونبوة الفيلسوف هرمس ﴿ النصل الثالث ﴾ في حل بالأندلس من احتجاب الخلفاء وتشبه الفتيات بالفتيان وشيوع الترف والانفاس في اللذات وتفرس المصدية

﴿ الفصل الرابع ﴾ فيما توقعه العقلاء من زوال ملكهم ﴿ الفصل الرابع ﴾ ﴿ الفصل الأوّل في انحماط ديانة قدماء المصريين ﴾

أنا أسوق هذا الفصل لأذكر قومنا بأيام الله حنى لانقع فيما وقعوا فيه فأقول ، لابد قبل البدء فى ذكر انتظاط هذه الديانة من ذكر ارتقائها وعلوها حتى نعرف كيف أنحطت ، إن المصر يين استدلوا على الله بعقوطم أجيالا وأجيالا حتى عرفوا اسمه وصفاته وأحبوه حبا جما آلاف السين ثم رجعوا القهةرى ونسوا أصل الدين وعبدوا الحيوانات فزال مجدهم ، وقد جاء فى نص فى قبرالملك (بيبي الأول) انهم أوّلا كانوا يقولون ان أتوم وذرّيته (آدم) وذرّيته كانوا يسكنون مدينة (هليو بوليس) وأنوم هذا كما انه أبوالآلهة هو رئيسهم ورئيس وذرّيته الآلمة التسع المذكورة فى عقيدة هليو بوليس التى كانوا يسمونها الفردوس الأرضى (هى قرب القاهرة الآن) المؤلمة الذرّية الآدمية خليطا من الآلمة والبشر فى طهارة وسلام ، ثم ان (رع) كبير الآلمة انتصر على الحية وهى إلمة الشرو (رع) هذا يحكم للأثر باب والمر بو بين و بعدذلك زالتهيبة هؤلاء الآلمة الذين استعبدوا الناس ثم زالت هيبة المعبود (رع) ثم خافوا منه فهر بو اللجبال فأهلكهم ثم استبق من كان يحترمه من الناس ثم زالت هيبة المعبود (رع) ثم خافوا منه فهر بو اللجبال فأهلكهم ثم استبق من كان يحترمه من الناس ثم زالت هيبة المعبود (رع) ثم خافوا منه فهر بو اللجبال فأهلكهم ثم استبق من كان يحترمه من الناس ثم زالت هيبة المعبود (رع) ثم خافوا منه فهر بو اللجبال فأهلكهم ثم استبق من كان يحترمه من الناس أللسر به وهذه الآلمة جيمها تمرض وتموت كالبشر وسكن السماء بعد أن نظمها واستخلف غيره من الآلمة اللسر به وهذه الآلمة جيمها تمرض وتموت كالبشر اتهبى ملخصا

م تطورالقوم فعرفوا أن آدم هذا وذر يته جيعا مخلوقون وأن لهم خالقا بدليل ماجاء في ﴿ كتاب الموقى ﴾ والفسسل ٤ العدد ١ - ١١ - ١٧) ﴿ لابعرف الانسان اسم الخالق ﴾ وجاء في أنشودة المعبود أمون ﴿ ان الحالق لا يمكن الحالق خفي عن الناس ﴾ وجاء في نصوص اهرام الملك أوناس من الأسرة السادسة ﴿ إن الحالق لا يمكن معرفة اسمه لأنه فوق مدارك العقول ﴾ ثم استعماوا ألفاظا عامة كالالوهية و بعض ألفاظ تدل على الخالق بطريق الكناية فقالوا ﴿ السيد المطلق المالك كل شئ وانه لانهاية له ولاحد له ﴾ ثم اهدوا لمعرفة صفاته ور بماعرفوا اسمه من الأنبياء القدماء فقد جاء لفظ الجلالة مرارا في أمثال وحم (حسب) الأديب المصرى القديم منصوصة في كتابه الذي هو أقدم كتاب في العالم وهدذا نصه ﴿ لاتوقع الفزع في قلوب البشرلئلا يضربك الله بعصا انتقامه ﴾ • قال (لباج رينون) ﴿ إن اليونان والرومان كانوا عريقين في الوثنية ﴾ وأن الورقة البردية في ذكروا اسم الله أصلا • أما قدماء المصريين فلم يرد في تاريخهم انهم عرفوا الوثنية ﴾ وأن الورقة البردية في المتحف البرية في أما تخاذهم السماء إلها أوعبادتهم الكواكب المتحف المريق لأستنصر مجدك واجعل أذني مصغية لقواك ﴾ فأما تخاذهم السماء إلها أوعبادتهم الكواكب فأما خاد كرك أيها الذي بها ذكرته في سورة البقرة من النشيد في الذي جاء فيه المتوحيد ومحبة الله والانهاج بأنواره التي خلقها في الليل والنهارالتي فيها أنت العالم بأسرارا لحياة نظهر بجمالك في آفاق السماء

هذا هو ارتفاع مدنيتهم ، أما انحطاطها الذي سقنا له هذا الفصل التي مبدؤها سنة ١٩٠٠ ق . م الى سنة ، ٢٠٠ ق . م الى سنة ، م الى سنة ، ٢٠٠ ق . م الى سنة ، م الى سنة ، ٢٠٠ ق . م الى سنة ، م ال

﴿ انحطت مصر في الدين والأدب في الدولة الحديثة بسبب الثورات العديدة التي توالت عليها واستمرت

الى العصر الرومانى لاختلاطهم بالأجانب، وقد كانت الجيوانات مند، قد التهم رمن اللاله الحق واحكن في الدولة الحديثة جعلوها فوق الهياكل والمعابد وجعلوا المعبودات في المنزلة الثانية من الاعتبار وكثرت الحرافات فعبدوا الطيور والسمك والحيات والتماسيح والقطط والحلاب والأكباش واتخذوها آلمة لهم وحنطوها ودفنوها بعد موتها بالأجلال والاحترام، وهذا كان من مبدأ الأسرة (٣٦) وامتد الى العصر الروماني، وقد عظموا هده الحيوانات حتى انها إذا لدغتهم أونهشتهم وافترستهم لايدفهونها احتراما

وقد أخبر (ديودور الصقلي) أن رومانيا قتل قيلا خطأ فقتله انشعب المسرى انتقاما ، وذكر (باوتارك) أن أهمل (سينو بوليت) بالأغاليم الوسطى أخد أوا مرة نوعا من السمائ الذي كان معبودا عند أهال اقلم (اكسرينيك) وأكاوه فأعلن هؤلاء عليهم حربا عوانا وأخذوا كلبا معبودا لهم وذبحوه انتقاما وتشفيا . وقال (استرابون) الهم كانوا يتكافون وضع الما كل التماسيع في البعديرات المقدّسة و يكابدون في ذلك نفقات عظيمة . وقال هيردوت انهم كانوا يدفنون حيواناتهم المقدّسة في قبور على مقربة من قبور ماركهم وأشيانهم وعنوا بدفنها أكثر سن عنايته بدفن جث آبائهم وأعزائهم، وقد كشفوا أخيرا حفرا عميقة وأنفاقا واسعة علاءة عثات الالوف من القطط والتماسيم الهنطة ، وقد كشفوا مع أموات الدولة الحديثة كثيرا من التماثيل الصغيرة المسماة (أوشايتي) أي الجيبات تجيب الدعاء وتجيب عن الميت يوم الحساب أوتقوم مقامه أوتكون في بدن الميت في الأعمال التي يسخر الميت فيها (سوريس) وهكذا عبدوا الأفاعي والحيات. انتهي الفصل الأوّل ﴿ الفصل الثانى في نبوّة الفيلسوف هرمس وفي ورقة انسطاسي البردية أوسفر (ابورر) الني المصرى القديم ﴾ ان ديانة قدماء للصريين طال أمدها أر بعة آلاف سنة ، وقد أخبر الفيلسوف هرمس عسنقبلها فقال ﴿ يَجِبُ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا الْحَسَكُمُاءَ أَن تَسْتَدَرَكُوا كُلُّ شَيُّ وتَعْرِفُوا انه سَيَّاتَى وقَتَ يَتَرَكُ المصريون عبادة الله فيغضب عليهم ويترك أرضهم ويهجر مصر بدون ديانة وتهمل الأشياء المقتسة ويأتى اليها الأجانب منكل صوب فيضعون للما قوانين تحرم ممارسة الديانة ألحقة والتقوى وعبادة الإله وتماقب من يباشرها وتري في القبور والأموات بدلا من المعابد والهياكل التي تدنست أرضها ، أواه مصر . أواه مصر ، سيأتي عليك وقت لا يبقي فيه من دينك القويم إلا الخرافات وتنصر أخبارك في بعض أجهارك ويستوطن فيك البرابرة والهنود ويصدد الإله الى السماء و يموت البشر وتصبح مصر قاعا صفصفا الايقيم فيها الآلهة ولاعقظء الناس. وأنت أمها النيل المبارك أنبئك أنه سيدنس مياهك المقالسة أمواج من الدم وتفيض إلى شواطئك وتكثرالأموات وتقل الأحياء وإن بـ قى من المصريين من يتكلم بلغتهم فانهم يكونون أغرابا عنها بأخلاقهم وعاداتهم وتقاليدهم التي تسرى اليهم من الأجانب. أنت تبكي اليوم ياهرمس . سيكون في مصر أشياء محزنة كثيرة ، واحسرتاه ستقم مصر في الضلال والكفر تلك الأرض التي كانت وطن الأنقياء وحيبة الإله ستفسد فيها أخلاق القديسين بقدما كانت مدرسة التقوى والمبادات وستصدمسرها للشرور والمو بقات ، سيكره العاقل الدنيا ومافيها ويؤثر الموت على الحياة لما يراه من قلب الحقائق وتفضير الظلام على النورحتي يعتبرالفاسق تقيا والأحق عاقلا والجبان شيحاعا والضلال رشدا وتكون حياة الرجل التق عرضة لجيم الأخطار انتهى (منذ ٥٠٠٠ سنة)

وجد في متعف (ليدن) تحت رقم (٣٤٤) ورقة بردية طولها ٢٧٨ سنتي في عرض ١٨٨ سنتي اشتهرت بورقة (انسطاسي) لأنه هوالذي كشفها في مدينة منفيس بقرب (سقارة) ثم باعهاالي متعف ليدن سنة ١٨٣٨ وهي مكتو بة من وجه تيها بالخط الهيراطبق في مدة الأسرة الثانية عشرة ، وقيل انها كتبت في الأسرة التاسعة عشرة وترجت الى الألمانية والانجليزية واللاتينية ثم الى العربة ، وفي هذه الورقة تنبؤ (ابوور) النبي المصرى القديم وهدذا نصها في سيأتى على مصر زمان ينضب فيه هاء النيل وتبطل زراعة الأرض ، وأطال في وصف الخراب ، ثم قال و يتغلب الصعاليات على الأكار وأكثر من الكارم في الثورة الداخلية ، ثم قال و يجد البرابرة

فرصة للاستيلاء عليها واستضعافا لأهلها وتسود العبيد وينهبون أموال أر بابهم حتى تتخذ نساؤهم عقود النهب والفضة والعقيق بينها تكون الأميرات في الطرق بائسات الى أن قال « ثم تنتهى هذه الشرور و يعود الهناء على يد رسول يرسله الله فيعيد الحياة في أرض مصر فيسود السلام وتفيض مياه النيل رتنمو الزراعة و يسترد المصريون ثفورهم عن تغلبوا عليهم من العبيد والليبيين والنو بيين و يحل العمار محل الدمار » اهومعاوم أن مصرقاست الشدائد ودخلها الأجانب وقد احتلهاالرعاة و بقوا فيها (٠٥٠) سنة والفارسيون وأهل النوبة واليونان والرومان والله مقلب الليل والنهار

ومن المجيب أن أنبياء بني اسرائيل تذبؤا في التوراة عثل ماننباً به نبي المصريين ، انتهى الفصل الثاني وكله ملخص من كتاب ﴿ الأدب والدين ﴾ عند قدماء المصريين

﴿ الفعدل الثالث فياحل بالأنداس من احتجاب الحلفاء وتشبه الفتيات بالفتيان وشيوع الترف والانفماس في اللذات وتفرق العصبية ﴾

لقد كثرالترف والنميم وأخذا الحلفاء الأمويون في أواخر أيامهم في الملاذ والشهوات والاحتجاب في القصور وقد كان المنشدون والسفراء يكامونهم من وراء حجاب ويقف الحاجب من دون الستر فيكررما يقولونه وعما يحكى أن ابن مقانا الأشبوني ألتي قصيدة على مسمع من الخليفة المحتجب ادريس بن يحبي الحوى قال في آخرها

أنظرونا نقتبس من نوركم ﴿ إنه من نوررب العالمين فرفع الخليف فرفع الخليفة الستروقابل وجهه بوجهه وأجازه جائزة حسنة ، و بينما الخلفاء يحتجبون عن الناس كالنساء اذا النساء يتشبهن بالرجال ﴿ قال الوزير بن شهيد

ظبية دون الظباء قنصت ﴿ فأتت غيداء في شكل صبي فتح الورد على صفحتها ﴿ وجماه صدغها بالمقرب

وقد شاعت مجالس الخروالسماع والرقص على نفمات الأوتار ، ولقد صارالرا بطون الذين أسسوا ملكهم على التقوى والصلاح فى أوّلها أهل خلاعة فى آخرها فسكنوا القصور فى الأندلس وأكثروا من مجالس الطرب واللهو فضعفت عصبيتهم ودينهم وأخلاقهم فتغلب عليهم الموحدون وانتزعوا منهم البلد التى بقيت فى أيديهم هنة من سنة ٨٤ الى سنة ٥٤١

جاء في سورة الاسراء عند قوله تعالى ـ واذا أردنا أن نهاك قرية أس المترفيها ففسقوا فيها فق عليها القول فدص ناها تدميرا ـ من كتاب ﴿ الرحلة الأندلسية ﴾ للاستاذ البتنوني بيان ماحاق بالمسلمين في الأندلس بسبب الا كثارمن الاستعانة بالبر برالذين نصروا عبد الرحن الداخل كما استعان العباسيون بالفرس فكسروا شوكة الأمو بين واستكثروا من المماليك ، فهؤلاء الأمويون بالأنداس قلدوا العباسيين في الاستكثار من المماليك الصقالبة وغيرهم حتى صارت لهم الكامة النافذة في البلاد ثم صارحكمها في أيديهم كما صارت البلاد الشرقية التي حكمها العباسيون في حوزة الترك والفرس في أزمان مختلفة ، إذن هذه قاعدة مطردة ﴿ ان النرف والنعيم وانكال الأم على الدخلاء يضيع المجد و يذهب الملك ـ ولله الأمر من قبل ومن بعد ـ

فأقرأ مام في سورة الاسراء ثم اسمع ماجاء في نفس تلك الرحلة تحت عنوان

العدلة الأولى لضعف الدرب في أسبانيا هي تفرق الجاعة وانقسام الدولة الأموية بعد أن طويت صحيفة بني عامر الى عشرين دولة صفيرة استقل بها ولاتها وهي اشبيليه ، جيان . سرقسطه ، النفر (ماكان منها في شمال طليطله) طليطله ، غرناطه ، قرمونه ، الجزيرة الخضراء ، مرسيه ، بلنديه . دانيه ، طرطوشه .

لارده . باجه ، المريه . مانقه ، بطليوس ، الشبونه . جزائر البليار ، قرطبة ، فكان هذا الانقسام داعيا الى كثرة الاختلاف وقتال الدول بعضها مع بعض وطمع كل منهم في الآخر واشتمال نار حرب كل منهم مع جيرانه وقهر القوى للضعيف ، وقال ابن حرم و فضيعة لم يأت الدهر بمثلها ، أر بعة رجال كل منهم يسمى با ميرا لمؤمنين واحد بأشبيليه والثاني بالجزيرة الخضراء والثالث عالقه والرابع بسبتة وأصبح العرب والبربر في خلاف مستديم والجيع في خلاف مع أهل المغرب الأقصى وفي حروب مع الأمم الاسبانية والبر تغالية ، الى ان قال فر وكثيرا ما يستظهر الابن على أبيه والأخ على أخيه بماوك النصرانية وقد استنصرا لمأمون بن الناصر من بني عبد المؤمن ملك قشتاله على اخيه يحي وكثراستنصار بني الأجر بماوك النصرانية بعضهم على بعض في آخر دولتهم حتى مقطوا . وأن طليطلة ما أضاعها صاحبها القادر بالله بن المأمون بن يحيى بن ذى النون إلا لشهوته في الاستيلاء على بلنسية واستنصاره بملك قشتاله (الفونس السادس) لمساعدته في ذلك ، وكان الفونس لا يبرح يورطه في على بلنسية واستنصاره بملك قشتاله (الفونس السادس) لمساعدته في ذلك ، وكان الفونس لا يبرح يورطه في حربه لبني عامم حتى أضعفه واستولى هو على بلاده سنة ١٨٥٠ بعد أن بقيت مستقلة في أبدى بني ذى النون بن يحي ملخصا

إذن ماوك النصرانية كانوا نشطين في اشعال نار الحرب بين ماوك الطوائف وهؤلاء الماوك جاهاون ليس عندهم من علم السياسة والتاريخ مابه يعرفون مواطن خراب الأمم وضياع مجدها ، وفي اعتقادى أن المسلمين بعدنا سيكونون أرقى من آبائهم الذين لم يعرفوا من التاريخ مكان العبرة ولامن العلم مقام الاصلاح بل ترك العلماء الأمم الاسلامية حبلها على غاربها وأمهنوا في الشعر والفزل ونسوا حظا مما ذكروا به

أيها المسامون ليقرأ التاريخ للعبرة والذكرى . وجاء في الرحلة الأنداسية أيضا ماملخصه أن ماوك العرب وأمراءهم كانوا يخرجون في أوّل أمرهمالي مهمعة الحروب بأ نفسهم فيثيرون الحية في قاوب الجيوش فكانوا يغلبون فلها استناموا للترف والنعيم استعانوا بالصقالية والمدجنين والعبيد بل كانوا يؤجرون صريرقة من الاسبان عن لايهمهم النصر ولا يخافون من الهزيمة ، وأوّل من فعل ذلك المنصور بن أبي عام في زحفه على شانت ياقو وكان بنو هود (بسرقسطة) يستأجرون البطل سيد ورجاله في حروبهم ضد الخوانهم المسامين ، ومن المجيب أن المنصور كان يستخدم المرتزقة من الأسبان في حرب الأسبان أنفسهم ، فأما المنصور بن أبي عام فانه استعان بهم على حرب الخوانه المسلمين ، وأما البطل سيد المذكور فانه هو (رودريك) الذي يسمى عندالعرب (السيد قنبطور) وكان مشهورا بفروسيته وهو الذي ساعد الأميرشائجه ابن الملك فرديناندالأوّل على أخيه الفونس ، فاما تولى الفونس عرش المبلد نكب به وصادره في أمواله فهاجر الى صخرة قريبة من سرقوسة وبني بها مسكنا اجتمع عليه (٥٠٠٠) من المهجبين به فهؤلاء كان بنو هود ماوك سرقوسة يستأجرونهم في حروبهم ، والسيد هذا حاصر وهو رئيس جيوش يوسف بن أحد بن هود بلنسية ثم أشعل النيران في المدينة أحرق قاضها (ابن الجاف) لأنه لم يدله على خزائن المقتدر بن هود صاحب بلنسية ثم أشعل النيران في المدينة حتى أتلفها به وقال في ذلك ابن خفاجة

عاشت بساحتك الظبايا دار \* ومحا محاسنك البلا والنار فاذا تردد في جنابك ناظر \* طال اعتبار فيك واستعبار أرض تقاذفت الخطوب بأهلها \* وتعضفت بخوابها الأقدار كتبت بدالحدثان في عرصاتها \* لا أنت أنت ولا الديار ديار

ولأكتف بهذا من فضائح الأمّة العربية في الأندلس ، ففيها لخصته مقنع لذوى الألباب بعدنا فيعلمون و يعملون وانا لله وانا اليه راجعون ، انتهى الفصل الثالث

﴿ الفصل الرابع فيما توقعه العقلاء من زوال ملكهم ﴾

اللهم اني أحدك حدد كثيرا ، اللهم إنك أنت المعلم ، اللهم إنك أنت الرب الرحيم العايم المنعم المتفضل

اللهم انى أشكرك شكراكثيرا على انك ألهمتنى وعلمتنى وأيدتنى وقق بتنى وسهلت لى هذا التأليف وماكان ليخطرلى أن أجع مابين تقهقرالأمم العربية والأمم المصرية وأوازن بينهما فى انحطاط شأنهما ، وأن الأولين والآخرين تشابهت قاوبهم لما انحطت أخلاقهم وانفمسوا فى اللذات . فالأمتان تفر قتا والأمتان سقطتا من شاهق فلك الحد على هذه النعمة

أيتها الأم الاسلامية ، أنا لست الآن مؤرخا ، كلا ، بل أنا مذكر كم ، أذكر كم بكتاب الله تعالى ، لم آكتب هذه الأخبار إلا لتفسير الآية ، إن الله يقول لنا نحن \_ وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون \* ذكرى وماكنا ظالمين ـ وكيف نفهم هذه الذكرى إلابدراسة التاريخ دراسة تشبه ما نكتبه الآن. والاكم أن تقفوا على ما أنقله بل انظروا كما يأمركم الله ، سيقرأ هـذا القول ذوو عقول من أبناء الأمم الاســـلامية فيقفون على سبب خراب الأندلس وطرد المسلمين من تلك البلاد ويقفون على تفرق الكامة عند المصريين القدماء في دينهم وأخلاقهم فاذا بجدون في صدورهم ؟ يجدون انهم كانوا قبل أن يعرفوا هذا جزعين آسفين عليهم واكن بعد هذا البيان يعلمون أن الله عدل ولايفهل إلامافيه المصلحة \_ فأماالز بد فيذهب جفاء وأما ماينفع الناس فيمكث في الأرض \_ فهؤلاء ذهبت فائدتهم وأصبحوا عالة على الأمم فأخرجهم الله من بلاده لآن الملك لله عز وجل وهولا يحب إلا المصلحين \_ فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا \_ ويرون أيضا أن الأم المصرية أصبيحت بهدتفر ق دينها وضياعه تستعدق احتلال بلادها وتذل في عقر دارها ، هذا معنى قوله تعالى \_ ذكرى وماكنا ظالمين ـ وهذا هوالذي يشني الصدر ولقد شني صدرى مانقلته لك الآن وعرفت أن الأمم لاتموت إلا بعد المرض ثم يشتد ثم يكون النزع ثم الموت فالله عدل ، هوعدل حقا ، منظم محسن النظام ، عدات باالله في نظام النبات والحيوان وأدنى الحشرات فرأيناه وفرحنا به وعجبنا منه وهذا قد ملي به هذا التفسير فالحدالله ولكن النظام والعدل في الأمم يحتاج إلى علم أوسم حتى يدرك الانسان العدل واضحا، وفها لخصته الكمقنع، وفيه اعتبار ليحترس أبناء المسلمين من الوقوع فما وقع فيه آباؤهم ، وهل يفيدهم إلادراسة العلوم ومعرفة الحكمة والتاريخ ، وأنا وائن وقلى مطمئن أن الله سيبهث في الأم الاسلامية همما تتاوها هم وتقوم هذه الشعوب قومة رجل واحد ذلك لأنهم يكونون على مشرب واحد لاسها قراء هذا التفسير فانهم همم الذين برون الدين أمها واحدا لايفرقه خلاف في عددالركعات أوأعضاء الوضوء أومسائل الطلاق أوشروط البيع والاجارة أوأبواب الطهارة وأنواع النجاسة أوما أشبه ذلك بماظنه المسلمون ليس وراءه علمولا حكمة ، ومن عجب أن نفر ق أهل الأندلس إلى (٣٠) دولة وتفر ق أهل مصر في عدادة الحيوانات قد حصل نظيره عند المتأخرين من المسلمين وان لم يكن مثله من كل وجه ، تلك الأمّة التي اقتسمها رجال الصوفية ورجال الدين وأخذكل يفخر ويكتفي بما لديه من العلم ـ وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤن ـ \* وفي الحديث « لتنبعن سأن من قبلكم الخ »

قد ذكرت في أوّل سورة الأنفال الحديث الآتى وهذا أنصه ﴿ عن أبي سعيد الحدري وضي الله عنه قال جلس رسول الله على المنسبر وجلسنا حوله فقال إن مما أخاف عليكم ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينها فقال رحل أو يأتى الحير بالشر فسكت رسول الله على النه ينزل عليه فأفاق يمسح عنه الرحضاء وقال أبن هذا السائل وكأنه حده فقال انه لايأتى الحير بالشر وان مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا كانة الحضرفانها أكات حى امتدت خاصرتاها ﴾ وتفسير ألفاظه هناك والذي يهمنا الآن أن نقول ان خوف رسول الله على على أجل المعجزات في زماننا . إن الله أحل الفنائم ولقد تقدم في سورة الأنفال انه على عند اقتسام غنائم بدر هو وأبو بكر وسيدنا عمر لأن الذي على النهي على الهذاب بسبب أخذ الفنائم وقد ظهر أثر ذلك فعلا فينا نحن فان

المسلمين ظنوا أن الفنائم بعد العصر الأوّل جعلت لتمتعهم بالشهوات ولم يجدوا من الحكا والعلماء من يرشدونهم الى خطر الأمركا سمعت فيما تقدّم من الخطيب الفرنسي الذي ذكر الفرنسيين بخطر تبرّج النساء (وان كانوا هم أيضا وأكثر أهل أوروبا صائرين الى ماصار اليه من قبلهم من الأم الفاسقة)

أقول أفليست هذه معجزة وأى معجزة ، الذي عَلَيْكَةُ أَخْبِرنا بهذا الحديث الوارد في السحيح بما وقعنا فيه الآن وهذا هو قوله تعالى ... ذكرى وماكنا ظالمين ... فهاهو رسول الله عَلَيْكَةُ أنذرنا بأن المال مال الله وليس معنى حل الفنائم لنا أن نتلهى بها . كلا . والله بلكان ذلك لاصلاح أهل الأرض ، انظروا بجب من هذا الدين ومن الذي عَلَيْكَةُ . أحل الله الأسر وأحل الاسترفاق وأحل أخذ الأموال ولكنه زهد المسلمين فيه وأمرهم أن ينفعوا به الأمم وأكثر من الأمر بالعتق والصدقة والعيام والقيام إذ يقول .. وما أدراك ما العقبة به فك رقبة به أواطعام في يوم ذي مسغبة به يتما ذامقر به به أومسكينا ذا متر به .. الخ إذن هذا الدين لم يجد من يعرف مقصده إلا قليلا . إن هذا الدين جاء مقدمة لاصلاح عظيم أن لايذل أحد أحدا وأن يكون النوع الانساني كالهم متعاونين متحدين شرقيهم وغر بيهم فقد برس المسلمون الاستئثار بالمال و بالنساء فكان جواقهم الذك لأنهم لم يفهموا ما يرى اليه نبينا الصادق عَلَيْكَةُ هذا هو الذي أردت أن أجعله مقدمة لذكر ماتوقعه العقلاء من زوال ملك الأندلس

﴿ بيان ما لوقعه العقلاء والمصلحون ﴾

فأوهم رسول الله على الخديث المتقدم فانه أشارالي ذل المسلمين في الشرق وفي الأنداس وأبان أن الاستحواذ على الغنائم يكون ضررا بالأمم و يميتها اذا لم يوضع في موضعه كالدابة التي تأكل الحشائش الضارة فتضرها أوتميتها وهذا هوالذي تم فعلا ، ثم ان ابن خلدون ذكر في مقدّمته أن أهل الأندلس كانوا يقلدون أهل اسبانيا في ملابسهم وأخلاقهم وعوائدهم و يكتبون على حوانيتهم بلغة الفرنجة ، وختم العيارة بما معناه ما أنهم لا محالة صائرون الى أن يكونوا تحت إمرتهم لأن الأمة اذا تركت أخلاقها وعوائدها اند مجت في الأم التي تقلدها ، وقد تم هذا التنبؤ فاقرأه في المقدّمة وقال شاعرمن شعرائهم

حثوا رحالكم يا أهل أندلس من في المقام بها إلا من الفلط السلك ينثر من أطرافه وأرى من سلك الجزيرة منثورا من الوسط من جاور الشرالم يأمن عواقبه من حافياة مع الحيات في سفط

ولقد تحققت نبوءة هؤلاء لما استولى ماوك الأسبان على غرناطة وأوقهوا بالمسلمين وطاردوهم من ديارهم ولقد تقدّم في مواضع من هذا التفسير انهم لما أزالوا ملكهم منعوهم من الاغتسال من الجنابة ومن الرقص المغربي وأوجبوا عليهم أن تكون نساؤهم مكشوفات الوجوه ، وأقول الآن انهم حرموا عليهم أن يستأجروا نصرانيا أو يظهر عليهم أية علامة من علامات الاسلام سرا أوجهرا - والله هوالولى الجيد - وهو حسبناو نع الوكيل ولاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظم ، انتهى الكلام في تفسير قوله تعالى - وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون \* ذكرى وماكنا ظالمين -

ثم إن هذا القرآن لم يكن مفترى (ومانزلت به السياطين) كا زعم المشركون أن هذا القرآن مثل ماتلقيه الشياطين على الكهنة فليس من عند الله (وماينبغي لهم) ومايسح لهم أن يتغزلوا به وكيف يصح لهم ذلك وقد جاء في الأمثال العامة ﴿ وكل إناء بالذي فيه ينضح ﴾ و ان هذه الأرواح التي سكنت أجسام الناس في الأرض وهم بنوآدم لا يعدون أحد اثني في أما شريرا واما بارا والأرواح التي في غيرعالم المادة كذلك لا تفاومن الأمرين إما شريرة واما صالحة وكما أن السمك لا يعيش في البر والأنعام لا تعيش في البحر والانسان لا يسامر الحيوان والحيوان لا يفرح إلا بأ بناء جنسه ولا يمرح إلا معها هكذا الأرواح الشريرة التي هي خارج عالم المادة

لا تعادث الأرواح الفاضلة من بني أدم كالانكام الدواب الانسان، والأرواح الشريفة الجردة عن المادة لا وأنس من بني آدم إلا بمن كان من أمثالها وأشكالها من الأرواح الشريفة ولايتسني له أن تادث الشريرة من بني آدم كما لا يتسنى الإنسان في الأرض أن يكلم الحيوان ويه نس عبداد ثنه ، وأنت أيها الدكراذا قرأت ماكتبناه في إكتاب الأرواح } ونقلنا دعن علماء هذا الذن رأيت أن هؤلا والعلماء قد بحثواو دققوا وقد نقلنافي هذا التفسيرسا بقا بعض ذاك ، فإذا استعفر الشريروط لاتلبيه إلاروم شريرة ، وإذا استعضر الصالح روحا لاتلبه إلا روح صاطة ، ولقد وجدوا أن الأرواح الشريرة لا تلائم طباعها طباع الصاطبين من الناس ولا الأرواح الصالحة العالية هناك أرواح الفاسقين هناء وثبت هناك أن المدار في التخاطب على المشاكلة والتقارب فالصالحون والطالحون كل منهم لايألف إلا أشكاله وأمثاله وأن الله عز وجل وضع نظام العالم كله لانفاوت فيه ولا اضطراب، فالقانون العام واحد وهو أنه لا عنم الله أحدا عن شئ ولكن المانع انما هو تفاوت الدرجات وتباعد المراتب كما أن الماوك في الأرض لا يخاطبون إلا المقرّبين اليهم ولايتنزلون الى الشعب ، هكذا لا تخاطب الملائكة من أهل الأرض إلا من كان مناسبا في طبعه لهم وسواء أكان ذلك باستعضار الأرواح الصناعي كما تفعله أهمل أوروبا او بتصفية النفس ، فترى السحوة الذين تركوا الامورالاذية وتريضوا وهجروا الطعام والشراب أياما وأياما قد تجرّدت نفوسهم من هذه المادّة واتجهت الى عالم الأرواح اتجاها ملائمًا لها ومناسبا لمزاجها فربما أخبرت ببعض الامور الأرضية الني لا أهمية لها في رقى النوع الانساني كفقر زيد وغني عمرو وعلاقاتهما مع بعضهما وما أشبه ذلك عمايدعيه بعض صفار النفوس عن ينتمون للصوفية زورا وبهتانا وبعض المتريضين لهذه الفاية وهم يدعون بأدعية اسلامية أوغيراسلامية وأسماء عربية أوسريانية أوغيرها ،كل ذلك من هذا القبيل ، ور عما توجهت الى أمم من أمور العالم كضرعدو فانفق أن أصيب به ، وترى الأنبياء الذين خلقوا مطبوعين على الكال قد قربت نفوسهم من نفوس الملائكة فهناك أمكن التخاطب ونزلت الشرائم على الأنبياء لمنفقة النوع الانساني ، وهكذا الأولياء والصالحون والحبكاء من جيع الأمم يلهمون الخير والعلم تلهمهم الملائكة ذلك للناسبة بينهماء فاذاسمع الأنبياء قولا أورأوا الملائكة وهم يخاطبونهم أوألهموا في قلوبهم العلم ، وإذا ألهم العلماء والأولياء معارف وعلوما فيا ذلك إلا للقارنة والمجانسة القريبة والبعيدة ، وإذا رأينا أناسا نبغوا في الشر والفتنة وهم قادة للشر وآخرين أقل منهم فيه فذلك لأن أرواحا شريرة تتولى الوسوسة لهم وتعليمهم علوم الشرء والأصل فى ذلك كله المناسبة والمقارنة والمجانسة

هذا هو ماجاءت به الأرواح وعامته الناس وذلك لاشك معجزة للقرآن فان ماتقدم عن عاماء الأرواح هو معنى قوله تعالى ـ وماتنز لت به الشياطين \* وماينبنى هم ـ أفلاتهجب أبها الدكي كيف يقول تعالى ـ وماينبنى هم ـ جل الله وجل هذا القرآن ، أفلايهجب المسامون في مشارق الارض ومغار بها أن تكون هذه الآيات هي ملخص عاوم الأرواح المنتشرة في أمريكا وانكاترا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وسائر دول أورو با ، أفلايهجب المسامون كيف يقول الله ـ وماينبني لهم ـ (ومايستطيعون ه المسامون كيف يقول الله ـ وماينبني لهم ـ (ومايستطيعون ه إنهم عن السمع لمعزولون) أي ومايقدرون أنهم عن سمع كلام الملائكة لمنوعون ، لماذا ؟ لعدم المشاركة في الصفات ، لعدم التقارب في حب الخير ، وعليه اذا أحب الانسان الخير الناس وأحب العاوم ألهمته الملائكة في الصفات ، لعدم التقارب في حب الخير ، وعليه اذا أحب الانسان الخير الناس وأحب العاوم ألهمته الملائكة أظهرت مجوزة هذا القرآن والمني عليه واكنه يلهم الخسير ، اللهم إلى أبرأ اليك من الكتان ، اللهم الله قد أظهرت معجزة القرآن وللني عينسي وهو كتفسير لهذه الآية وأمثالها

لقد نقلت من ﴿ كتاب الارواح ﴾ المذكور جلا في مواضع من هذا التفسير ولا ذكر لك، منه جلا لتطلع على عجائب القرآن في العلم الحديث و تحجب كيف ظهر سر قوله تعالى ــ سنر يهـم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ــ

جاء في صفحة (١٩٣) من ﴿ كتاب الأرواح ﴾ المذكور نقلا عن علماء الأرواح مانسه ﴿ سأل هؤلاء العلماء الأرواح ، لماذا نرى بعض الوسطاء الصالحين ذوى الخصال الحيدة لايتمكنون من مناجاة الأرواح الصالحة « الجواب » قد يمكن أن يكون ذلك قصاصا لهم لذنوب ارتكبوها ، ور بما يكون ظاهر الفضيلة قد دفن تحته صفات باطنية كالكبر والعجب ، إن الأرض ليس فيها كلمل فالكال انمايرجع للبواطن وليس يطرد الأرواح الشريرة إلا التقرب من طبيعة الأرواح الشريفة الصالحة ﴾ وجاء في صفحة (١٠٥) الأسئلة الآتية (س) هل من وسيلة لطرد الأرواح الشريرة

(ج) نعم وان أحسن طريقة اطردهم هو اجتذاب الصالحة وذلك بعمل الخير واجتناب الشر" واصلاح نقائصكم فبذلك تهرب الأرواح الشريرة عنكم

(س) كثير من أهل الصلاح يكونون مع هذا عرضة لازعاجات الأرواح الشريرة

(ج) ان كانوا صالحين حقا فهو لهم تجربة وترويض وحث على الصلاح واكن لاتثقوا بظاهرالفضيلة فالفضيلة شئ وذكرها شئ آخر

وجاء في صفيحة (١٣١) مانصه

(س) أى وسيطيدعي كاملا

(ج) كاملا ، باللا سف إذ ليس من كال على وجه أرضكم ولولا ذلك ماسجنتم فيها ، قل وسيطا صالحا ان قدر وجوده ، على أن الوسيط الحكامل لا تجسر الأرواح الناقصة أن تدنو منه لخداعه ، وأما الصالح فان الأرواح الصالحة تألفه وقلما يكون عرضة لخداع الشريرة

(س) ماهي أخص الشروط الواجبة لفوزنا بتعاليم الأرواح العاوية منزهة عن الضلال

(ج) صنيع الخير واستئصال الكبرياء والتجرد عن حب الذات خاصة

ثم جاء فى جواب سؤال آخر ﴿ إن النور يضىء على كل من طلبه فن أراد أن يستنير فليتحاش الظلمة والظلمة هى نجاسة القلب، إن الارواح العلوية لاتألف قلوبا شوّهها الكبرياء والطمع وقلة المحبة فمن طلب النور فليتضع و بالتواضع بجتذب الارواح العلوية اليه ﴾

وجاء في صفيحة (١٧٤) مانصه ﴿ إن الروح مع علمه قد يكون تُحت سلطة الرذيلة والأوهام ، إن في عالم الارض من هم في منتهى المكبرياء والحسد والتعصب فهم لا يتجردون من همذه النقائص حال مبارحتهم الحياة والرذائل تحيط بالروح بعد الموت ملتصقة بها كالهواء وهؤلاء أشد خطرا من الأرواح الشريرة ﴾

أقول أيها الذي اقرأ ذلك الكتاب فكفي مانقلت منه الآن مليخصا ، واعجب كيف يكون ماذكرته ومالم أذكره الآن تفسيرا للا ية وكيف يتضح الأمر اتضاحا وتفهم معنى قوله تعالى \_ إنهم عن السمع لمعزولون له لأن نفوسهم ليست خالصة من الرذائل (فلاتدع مع الله إلها آخر) فان التوحيد والاخلاص لله والتقرب له بفعل الخسير عما يدعو الى قرب الروح الانساني من الملائكة ، إن تشرك بالله ولاتخلص له تسقط مرتبتك (فتكون من المعذبين) والخطاب للنبي عصلية والقصد غيره لأنه معصوم (وأنذر عشيرتك الأقربين) الأقرب منهم فالأقرب \* روى انه على الذي يتخليق والقصد غيره لأنه معصوم (وأنذر عشيرتك الأقربين) الأقرب منهم فالأقرب \* روى انه على الما نزات صعد الصفا وناداهم فخذا خذا حتى اجتمعوا اليه فقال لو أخبرتكم أن بسفح هذا الجبل خيلا أكتتم مصدق قالوا نع قال فاني نذير لكم بين يدى عذاب شديد (واخفض جناحك لن انبعث من المؤمنين) لين جانبك لهم \* يقال خفض الطار جناحه اذا أراد أن ينع على قهراً عدائك (الرحيم) لمن المنون وينصركل مخلص في عمله النافع العام (الذي يراك حين تقوم) الى النبع دولي كل صلاة والى كل صلاة والى كل دعاء وأينا كنت (وتقلبك في الساجدين) أى ترددك في تصفح أحوال المهجدين فانه عينايقي لما نسخ كل دعاء وأينا كنت (وتقلبك في الساجدين) أى ترددك في تصفح أحوال المهجدين فانه عينايقي لما نسخ

فرض قيام الليل طاف تلك الليلة بيوت أسحابه لينظر ما يصنعون حرصا على كثرة طاعاتهم فوجدها كبيوت الزنابير لما سمع بها من دندنتهم بذكر الله تعالى وتلاوة القرآن ، أو تصرفك فها بين المصلين بالقيام والركوع والسنجود والقعود اذا أعتهم ، أهر الله الذي ويتعلق بالتوكل عليه قائلا انه ينصره و يخذل أعداء وأبان أم استحق ذلك فذكر وصفه بأنه يوم الساجدين و يتصفح حالهم فهو امام الصالحين ومن كان كذلك تولى الله أمره (إنه هو السميع) لدعائك (العليم) بنيتك وعملك

( لطيفة )

جاء فى البيخارى ومسم انه عَلَيْكُ لما نزلت هذه الآية صعد على الصفا فِعل ينادى يابنى فهر يابنى عدى البطون من قريش حتى اجتمعوا فقال انى نذير لكم بين يدى عذاب شديد فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ألهذا جعتنا فنزلت \_ تبت يدا أبى لهب وتب به ما أغنى عنه ماله وماكسب \_

وهما جاء في الصحاح أيضا الله على الله على المعشرة و يش الشروا أنفسكم لا أغنى عنكم من الله شيأ ، يا بني عبد المطلب لا أغنى عنك من الله شيأ ، وياصفية عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله شيأ ، ويافية عنه رسول الله لا أغنى عنك من الله شيأ ، ويافاطمة بنت رسول الله سليني ماشئت من مالى لا أغنى عنك من الله شيأ ، انتهى ملخصا

انظر ، ألست ترى أن انذاره عشيرته الأقربين وتحذيرهم مع علمه أنهم يؤذونه و يفعلون معه كل مكروه عما يقرُّ ب الملائكة اليه و يجعله مستحقًا للوحى . أليس ذكر هذا الكلام بعدقوله ـ ومأتنزات به الشياطين به وماينبغي لهم وما يستطيعون \* إنهم عن السمم لمنزولون ما ليكون كالبرهان على أن هذا القول وحي لأن الوجى يكون بالخير وتعليم الأقربين وغير الأقربين خير والشياطين مبعدون عن الخيرأى لايا لفونه بللا يستطيعونه ولوكان من الشياطين الحكان الأصرخلاف ذلك فلاينذرعشيرته الأقر بين بل يفتح لهم باب الشهوات والمخاصهات والعداوات. أما الإنذار والتعليم فليس من الطبيعة الشيطانية بل من الطبيعة الملكية فقوله ـ وأنذر عشيرتك الأقربين ـ كالبرهان على أن هذا ليس مماتنزات به الشياطين بل هومما يجانس طبائع الملائكة فكأنه قيل إذن كيف يكون تنزل الشياطين ، ها يحن أولاء عرفنا ما يكون من وحي الملائكة فكيف يكون ضده فقال لست عن الزل الشياطين عليهم لعدم المشاكلة والمجانسة (هل أنبئكم على من الرّل الشياطين ي الزّل على كل أَفَاكُ أَنْهِم ) أَى كذاب فاجر وهم الكهنة وأمثالهم للعجانسة بين طباعهم كما اتضمح فيما نقلناه لك قريبا ومحمد عليلية ليس كذلك فلايصليح لتنزل الشياطين عليه، وكيف يصليح لذلك وهم ينزلون على الكذابين الفاجرين وهوليس كذلك بل هومنذر معلم للخير صادق ، وأما أولئك الأفاكون الآعون من الكهنة وأمثالهم فانهم (يلقون السمع) أى أسماعهم الى الشياطين ويصفون اليهم ويتوجهون بقاو بهم اليهم فيتلةون منهم ظنونا لنقص علمهم كاجاء في ﴿ كتاب الأرواح ﴾ المذكور فيضمون اليها على حسب تخيلاتهم أشياء لايطا بق أكثرها \* وقد ورد في الحديث « الكلمة يخطفها الجني فيقرّها في أذن وليه فيزيد فيها أكثر من مائة كذبة » ولا كندلك محمد والتي أخبر بها طابقت كلها (وأكثرهم كاذبون) والأكثرية باعتبار أقوالهم لأنهم يسمعون شيأ و يزيدون عليه ، ويصح أن ترجم الضمائر للشياطين أي يلقون السمع الى الملا الأعلى فيعرفون بعض المغيبات فيوحون بهاالى أوليائهم مشوبة بالأكاذيب لنقص عقولهم وقصور أفهامهم وعدم ضبطهم وكلا المعنيين صحيع فالكهنة ومحضرو الأرواح في أورو با الآن يسممون من الأرواح الصغيرة أكاذيب كثيرة فيها

بعض الصدق انقص تلك الأرواح لأنها لاتمرف إلا بطريق الحدس والتنحمين ، وهذا المهني بؤبد رجوع الضمير الشياطين وهكذا الكهنة وأهل الرياضة قد تتصل بهم أرواح على شاكاتهم فيخبرون بأشياء و بزيدون عليها من تلقاء أنفسهم استنتاجا وهذا يوافق رجوع الضمير القوله كل أفاله أنيم والحاصل أن الأرواح سواء أكانت في حال البرزخ أم في الدنيا متى كانت ناقصة وأرادت معرفة المفيبات فنات حظا منه فانه يكون مخاوطا بارائها ، فأما الأرواح العالية سواء أكانت في الدنيا كلا نبياء أم في النالم الأعلى فانها لاتهتم إلا بما ينفع الناس وهؤلاء لا يتطرق اليهم الكذب لأن الله منهم ويؤيدهم

﴿ لطيقة ﴾

اذا عرفت هذا فاعجب كيف يظهر صدق القرآن وكيف يأنى العلم الحديث بذرح هذه الآبة شرحا وافيا وانى لا أقول لك أكثر من أن أنقل اليك ماجاء فى ﴿ كتاب الأرواح ﴾ المذكور وهو ينعلق على ماجاء فى هذه الآية وأن الارواح الناقصة تفش الناس وتخدعهم وتخبرهم بالمغيبات ، فأما الارواح العالية فانها لاتهتم بالامور الجزئية ولا تخبرالناس بالامور الدنيوية وتحب أن ينصرف الناس عن ذلك الى العاوم والمعارف وأن لا يتطلعوا لمستقبل أمورهم لأن ذلك يشغلهم ، واليك ماجاء فى الكتاب المذكور

### ﴿ الحديث الرابع عشر ﴾

يتوهم البعض أن الروحانية واسطة سمهلة و باب رحب لكشف الكنوز واستنباء المستقبل وفتح الفال وحل المسائل العلمية الى غمير هذه من دواعى الطمع وحب الأرضيات، فدفعا لهذه الأوهام رأينا أن نذكر في هذا الفصل خلاصة تعليم الارواح في هذا الموضوع نقلا عن ﴿ كتاب الوسطاء ﴾ للعلم الفيلسوف الآن كاردك

(س) هل تجيب الأرواح عن كل سؤال يطرح عليها

- ( ج) كلا فان الأرواح الرصينة لاتجيب إلا عن أسئلة غايتها خيركم الروحى وترقيكم الأدبى
  - (س) هل الأسئلة الجدية هي الواسطة لا بعاد الأرواح الطائشة
  - (ج) ليست الأسئلة التي تبعد الارواح الطائشة بل صفات من يلقي الأسئلة
    - (س) أية أسئلة تكرهها الأرواح الصالحة
    - (ج) هي التي لافائدة منها أو يشتم منها رائعة الفضول أوالطمع
      - (س) هل من أسئلة تكرهها الأرواح الناقصة
    - (ج) لاتكره إلاالأسئلة التي تزيح النقاب عن جهلهاوخداعها
- (س) ماقولك فيمن يتخذون الخابرة الروحانية بابا للهو والهزل أولاستنباء أمورتهم صوالحهم الزمنية
  - (ج) هؤلاء تسرّ بهم جدا الأرواح الناقصة لمداعبتهم وخداعهم
    - (س) هل تستطيع الأرواح أن تكشف لنا أمر المستقبل
      - (ج) كلا إذ لوعرف الانسان المستقبل لأعمل الحاضر
  - (س) أليس من هذا من حوادث تنبئنا الأرواح عنها وتتم في حينها ؟
- (ج) قد يتفق أحيانا أن الروح يستشهر حدوث بعض أموريرى من الفائدة كشفها وهذا لا يمنع الأرواح الماكرة من نشر النبوآت الكاذبة
  - (س) ماهي أخص دلائل النبوآت الكاذبة
  - (ج) هي التي لاتأتى بفائدة عامّة أو يكون مرجعها النفع الخاص
  - (س) لماذا تكون الأرواح الرصينة عند تنبئها عن أصر لاتعين زمن حدوثه

(ج) يكون هذا إما عن عمد منها أوعدم معرفة ، إن الروح يستشعر أحيانا وقوع أمرانا زمن وقوعه يكون في الفالب متعلقا بحوادث لم تتم بعد ولا يعلمها إلا الله ، أما الأرواح الطائشة فلابهمها أمرالحقيقة وتحدّد الأيام والساعات من دون التفات الى صحة النبوءة وعدمها ، ومن الواجب ههنا أن أكر عليكم القول أن غاية رسالتنا إنارة بصبرتكم وترقيكم الروحي لا العرافة وفتح الفال ، فن أحب هذه تألفه الأرواح الماكرة و يصبح ألهو بة بين أيديها

(س) ماقولك فيمن تنبئه الأرواح بموته في ساعة معينة

(ج) هذه أرواح ماكرة لاتقصد إلا الضعدك بما تسبب من الرعب المدقها

(س) كيف يتفق أن بعض الناس يستدلون على قرب موتهم و يحدّدون زمن وقوعه

(ج) تطلع أرواحهم على ذلك عند انطلاقها من قيود الجسد ويبق فيها ذكره عند اليقظة ، فهؤلاء لايهو لهم أمر الموت ولايرون فيه إلا انتقالا من حالة الى حالة أوتفيير كساء خشن بكساء لطبف ، إن خشية الموت سوف تتناقص وتتلاشى عند انتشار الحقائق الروحانية

(س) هل تستطيع الأرواح أن تطلمنا على حياتنا الماضية

(ج) تستطيع ذلك ان سمح لها الرب ولا يكون سماحه إلا لغاية جيدة مفيدة لا لفضول باطل ، وعليه لاتصدّقوا نبأ كهذا إلااذاصار بديهيا ولغاية ، فيدة ، كثيرا متحب الأرواح الماكرة أن تهزأ بالوسطاء والمؤمنين بقولها لهم انهم من أصل سام ومرتبة رفيعة فيتقبل بهضهم ذلك بمزيد الابتهاج ولا يفقهون أن حالتهم الروحية الحاضرة لاتدل على المرتبة التي تنسبهم الأرواح اليها مع أن الأحرى بهؤلاء المساكين تجنبا للسخرية أن يلاحظوا أن الترقى خير لهم من الانحطاط وأن التقهقر في الكال مخالف لماموسه تعالى

(س) إن كان لا يمكن للإنسان أن يعرف شخصيته فى وجود سابق فهلا يمكنه على الأقل أن يطلع على مركزه والصفات أوالنقائص التى تفلبت عليه فيه

رج) قد يمكن كشف أمركهذا لكونه مفيدا لاصلاحكم ولكن لاحاجة اليه لأنكم اذا تأملتم جيدا في أنفسكم تستدلون على الصفات والنقائص التي تغلبت عليكم في الحياة الماضية

(س) هل نستطيع استطلاع شئ من مستقبل حياتنا بعد الموت

(ج) كلا واياكم وتصديق شئ من هذا القبيل فانه إفك وخداع محض والدليل واضح وهو أن وجودكم المقبل سيكون نتيجة سيرتكم الحاضرة فكاما قل الدبن خف الوفاء وازددتم فى المستقبل سعادة وراحة ولكن أين وكيف يتم هذا الوجود، هذا أمر لا تعرفونه إلا بعد عود تسكم الى الحالة الروحية و تبصركم فيها

(س) هل يسوغ استشارة الأرواح في الصوالح الزمنية

(ج) قد يمكن ذلك في بهض الفاروف وعلى مقتضى نية المستشير وصفات الروح الوجهة اليه الاستشارة ومن الواجب أن تتأكدوا أن الأرواح الصالحة لاتتواطأ قط على مجاراة مطامعكم ، وأما الشريرة فتهزأ بكم عواعيد سرابية ماوراءها إلا الخيبة والحسرة ، ثم اعاموا أنه اذا قدّرعليكم محنة فالأرواح الصالحة تساعدكم على تحملها وتخفف عنكم وطأتها ولكنهاقط لاتستطيع أن تدرأها عنكم لأن بها خيركم الروحى ونجاح مستقبلكم (س) اذا توفى شخص وكانت مصالحه معرقلة ألايسوغ استشارة روحه فى حل بعض المشاكل وهلا يكون

هذا من باب العدل

(ج) لعلكم نسيتم أن الموت باب النجاة من هموم الحياة وأن الروح المعتوق من الأسرلا يعاود سلاسله للتدخل في أمور ما عادت تهمه و نلحدمة ورثة ربحا ابتهجوا بموته لما نجم هم عنه من الفائدة المالية؟ تقولون ان هذا من باب العدل والعدل قائم بخيبة مطامعهم وهذا بدء القصاصات التي ستنو بهم من تعلقهم المفرط

- (س) أنستطيع أن نستنبي الأرواح عن أحوالها ومراكزها في عالم الفيب؟
- ( ج) نع بشرطأن يكون هذا الاستنباء ناتجا عن المحبة وطلب الفائدة الروحية
  - (س) عل تستطيع الأرواح أن تصف لنا نعيمها أوشقاءها
- (ج) نعم لأن فوائد عظيمة تنتج لهم من ذلك أخصها اطلاعكم على ماهية الثواب والعقاب ورفع الأوهام المتركبة على عقول بعض السذج من هذا القبيل واحياء الايمان فيكم وتقوية رجائكم السماوى. إن الارواح الصالحة بلذ هما وصف نعيمها والشريرة تجدراحة في تبيان ماتقاسيه من تباريح العذاب خصوصا اذا لاقت من سامعيها عواطف الاشفاق والناسي ، لا يخفي أن غاية الروحانية هي اصلاحكم الروحي ، والغرض من كل الأمثلة والمقالات التي تأتيكم هو وقوفكم على حقائق ما بعد الموت المتجر دوا من الأرضيات وتسعوا وراء السماويات
- (س) اذا فقد أحد من الوجود ولم يعرف أصر مصيره فهل يمكن استحضار روحه للوقوف على الحقيقة
  - (ج) قد يمكن ذلك اذا لم يكن الارتياب في موته محنة قدراحتمالها على من يهمهم أمره
    - (س) هل بجوز استشارة الأرواح في الصحة
- (ج) نعم لأن الصحة شرط ضرورى لحسن القيام بالعــمل الذي تجسد الانسان لأجله، وأعــا لاينبني استشارة أي روح كان من الأرواح لأن الجهلاء يكثرون بينهم
  - (س) أيحسن استشارة مشهورى الأطباء المتوفين
- (ج) ليس هؤلاء المشهورون بمعصومين من الفلط وقد تتصلب فيهم أحيانا بعض آراء فاسدة لاينزعها الموت عنهم بسهولة ، إن العاوم الارضية ليست بشئ بالنسبة الى العاوم السماوية وهذه لا يملكها إلا الأرواح العاوية فاليها يجد أن تلجؤا في كل أمر
  - (س) هل العالم بعد موته يقر بأخاليله العامية
- (ج) إن كان قد تجر د من الكبرياء وأدرك نقصه يقر بها بلاخجل والا نبقي فيه بعض الأوهام التي تركت عليه في الحياة
- (س) هـل يمكن للطبيب أن يحضر الموتى الذين ماتوا على يده و يستوضح منهم بعض الدلائل ليزداد بها خبرة ومعرفة
- (ج) قد يصبح ذلك و ينال الماعدة من الارواح العاوية ذاتها بشرط أن يكب على درسه هذا بالاستقامة وصفاء القلب لابنية حشد المال وكسب المعارف من دون جدّ ولاعناء
  - (س) هل يمكن استرشاد الأرواح في المباحث والاكتشافات العلمية
- (ج) إن العلم هوصنع العقل ولا يَمْتسب إلا بالعمل و بالعمل وحده يتقدّم المرء في طريقه ، أى فضل يبقى الإنسان اذا أمكنه أن يعرف كل شئ باستنباء الارواح ، ألايصبح الغبي الجاهل بهذه العاريقة عالما ؟ ثم ان لكل شئ وقتا معينا يأتى في حينه أى عند ما تكون الافكار مؤهلة لقبوله وأما بتلك العلريقة فيقلب الانسان نظام الأشياء إذ يقطف المثرة قبل نضحها
  - (س) ألاينال إذن العالم والمخترع من الأرواح المعونة في مباحثه
- (ج) إن العون لا ينقصه عند ما يكون أوان الاختراع قد دنا فتوافيه وقتئذ الأرواح وتاقى اليه بعض الإلهامات الفكرية فيفكر نبها هو ويشتغل بها الى أن ينتج منها الاكتشاف المقصود فيكون معظم الفضل راجعا اليه ، فاياكم إذن والزيغ عن محجة الروحانية والتطرف الى أمر لاينو بكم منه إلا الخداع والسخرية
  - (س) هل بمكن أن تدلنا الأرواح على الكنوز والأحافيرالخفية

(ج) قد قلت لكم ان الأرواح العاوية لاتتنازل الى مواضعة مطامعكم ، وأماللا كرة فتدل دائما سائلها على أماكن لاوجود لكنزفيها فيذهب المسكين عناؤه وتعبه أدراج الرياح

(س) ماقولك في الاشتقاد بحراسة الكنوز المدعوة رصدا

(ج) إن بعض أرواح البخلاء يلبثون متيمين حول الكنوز الني طمروها في الأرض وخوفهم على اكتشافها يكون عذابا مستديما لهم الى أن يتجردوا عن الماديات ويدركوا بطلانها اله

حينند قات ياشير محمد تأمل في همذا الحديث ، ألم تجد فيه عاما جديدا في فهم القرآن ، قال وماذاك ، قلت قال الله تمالى م فلما قضينا عليه الموت مادهم على موته إلا دابة الارض تأكل منسأنه فاما خرج تبينت الجن أن الوكانوا يماسون الفيب مالبثوا في العذاب المهين ما فان الجن أيام سلمان عليه السلام بقوا أمدا طو يلامسخرين وكان سلمان عليه السلام متكناعلى عصاه فاما أكات دابة الأرض تلك العصاخ على الأرض فاوكانوا يعلمون الغيب مالبثوا في ذلك المذاب ولعلموا أن سلمان ميت ، ولاجرم أن هذه القصة عمرتها أن لايثق الانس بأخبار الحيب مناهوا في ذلك المذاب ولعلموا أن سلمان ميت ، ولاجرم أن هذه القصة عمرتها أن لايثق الانس بأخبار الحين ، هذا الحديث ، ألا ترى انهم لما سألوا الروح « هل الحاضر » ولما سألت الأرواح « أليس مع هذا من حوادث يتنبأ الأرواح عنها وتنم في حينها » فكان الجواب « قد يتفق أحيانا أن الروح يستشعر حدوث بعض أمور يرى من الفائدة كشفها وهذا لا يمنع الأرواح الماكرة عن نشر النبوآت الكاذبة » ثم أفاد أن الأرواح الرصينة قد تستشعر بأمر يكون في الغالب متعلقا الماكرة عن نشر النبوآت الكاذبة » ثم أفاد أن الأرواح الطائشة فلا يهمها أمرا لحقائق فتنشر الأخبار على الماكرة من تصديق ما لله فلا تقطع في جوابها ، أما الأرواح الطائشة فلا يهمها أمرا لحل و برهان صدق لما الكاذبة ، ولا جوم أن ذلك مغزى قصة سلمان عليه السلام وشرح ما انطوت عليه من العلم و برهان صدق لما فيها من التوقف عن تصديق ما انلق من العلم و برهان صدق لما

شم انظر باشير محد الى قول الروح وإن بعض الناس يستدلون على قرب موتهم و يحدّدون زمن وقوعه وأن هؤلاء الذين انطلقت أرواحهم من قيو دالجسد لايهوهم أمرالموت ، ألست ترى ياشير محمد أن هذا مصداق قوله تعالى \_ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزّل عليهم الملائكة ألاتخافوا ولايحزنوا وأبشروا بالجنة التي كـنتم توعدون ﴿ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ماتشتهي أنفسكم ولكم فيها ماتدعون نزلا من غنور رحيم ﴿ ومن أحسن قولا بمن دعا الى الله وعمــل صالحا وقال إنني من المسلمين ـ فتجب ياشير محمد كيف يقول \_ تتنزل عليهم الملائكة \_ ليلهموهم السرور والبهجة و يخاطبوهم ، وانظر الى قوله تعالى \_ ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون \* الذين آمنوا وكانوا يتقون \* لهم البشري في الحياة الدنيا وفي الآخرة لاتبديل اكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم \_ فقد قال ﷺ لما سئل عن البشري قال «هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل أوترى له» . وتهجب ياشير هجد من قول الروح في هذا « ان الطبيب اذا أكب على درسه بالاستقامة لابنية حشد المال وكسب المعارف بدون جدّ ولاعناء ينال مساعدة الأرواح العاوية ، أوايس هذا من مساعدة الملائكة للجدّين ، وقد قال عَيْنَالله ﴿ إنَّا العلم بالتعلم وأعمال لحم بالتحلم لله فلاعلم بلاجد ونصب ولاحلم بلانكاف وتصبر وجد . وقال تعالى \_ وان من شئ إلا عندنا خزائنه وما ننز له إلا بقدر معاوم \_ وقال ـ وكل شئ عنده بمقدار \_ وقد عامت فما مضى أن الأرواح لا تخص من مضوا من عالم الأرض بل هذاك من هم أعظم بل هم الملائكة المكرمون . ثم انظر قوله تعالى في سورة النحل ـ الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلي إن الله عليم بماكنتم تعملون ــ ثم قال ــ وقيل للذين انقوا ماذا الزل ربكم قلوا خيراً للذين أحسنوا في هـذه الدنيا حسنة ـ ثم قال ـ الذين تتوفاهـم الملائكة طيبين ية ولون سلام عليكم ادخاوا الجنة بماكنتم تعماون \_ أليس هذا ياشير محمد يومي الى ما يقوله الروح هنا «إن

آرواحهم تطلع على ذلك عند انطلاقها من قيود الجسد ويبقى فيها ذكره عند القنلة فهؤلاء لايهولهم أم الموت ولايرون فيه إلا انتقالا من حال الى حال أو تذبيركساء خشن بكساء لطيف، وهل يعطى من لايستحق الحكمة ؟ كلا » ثم الظارالي قوله « فالأرواح الصالحة تساعدكم على تتعمل المحنة ولكنها لاتدرؤها عنه لأن بها خيركم الروجي ونجاح مستقبلكم ، وهدا قوله تعالى \_ فعسى أن تكرهوا شيأ وهوخيرلكم وعسى أن تحبوا شيأ وهوشر" لكم \_ وقوله \_ ما أصاب من مصيبة في لأرض ولافي أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله بسير \_ وقوله \_ ولنباونكم بشئ من الخوف والجوع ونقس من الأموال والأنفس والغرات و بشر الصابرين \* الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا إما لله واما اليه راجعون الولئك عليهم صاوات من ربهم ورحة وأولئك هم المهتدون \_ ثم تأمّل قول الروح «وهد ذا بدء القصاصات التي ستنوبهم من تعلقهم المفرط بالخيرات» وقوله « إن العدل قائم بخيبة آمالهم » فتجب كنف كان مطابقا أشــ قد الطابقة لقوله تعالى \_ ولاتجبك أموالهم ولا أولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحيوة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ــ وقوله تعالى ـ المال والبنون زينة الحيوة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخبرأملا فعل الله المال والولد عذاب في الدنيا وفي الآخرة لمن تعلق بهما ولم يجعلهما وسيلة لارتقاه روحه ثم جعل المال والبنين زينة الحياة الدنيا ولاخير إلا فما بدقى من الصالحات الباقيات ، وأما قول الروح « إن العلوم الأرضية ليست بشيّ بالنسبة الى العلوم السماوية » فهذا قوله تعالى \_ قل لوكان البحرمدادا لكامات ربي لهذا البعدر قبل أن تنفد كلمات ربى واوجئنا بمثله مددا .. وقول الروح « لا يَشْنِي أَن غاية الروحانية هي اصلاحكم الروحي والفرض من كل الأمثلة والمقالات الني تأنيكم هو وقوضكم على حقائق مابعد الموت للجور دوا من الأرضيات وتسعوا وراء السماويات » هذا وكـ ثير أمثاله يفهم من قوله تعالى ــ إن الذين كـذبوا با ياننا واستكبروا عنها لاتفتح لهم أبواب السهاء ولايدخلون الجنـة حتى يلج الجل فى سم الخياط وكذلك بجزى المجرمين \_ ومفهومه ان الذين صــدقوا ولم يستـكبروا تفتح لهم أبواب السماء ، وقوله تعالى ــ إنَّ النَّـين لايرجون لمَّاءنا ورضوا بالحيوة الدنيا واطمأنوا بها والذينهم عن آياننا غافلون ﴿ أُولدُكُ مأواهم المار عما كانوا يكسبون \_ وفهومه ان الذين يرجون لقاء الله ولم يرضوا بالحياة الدنيا وجعملوها لجة وانخذوا صالح الأعمال فيها سفنا ولم يطمئنوا لها ولم يغفلوا عما أودع فيها من آيات الله فأوائك مأواهم الجنة عما كانوا يكسبون اه

﴿ حَكَايَةُ وَمُثَّجِزَةً ﴾

ياشير محمد ، إن قول الروح هذا أيضا « إن الطبيب ينال المساعدة من الأرواح العاوية » وقوله في العالم والمخترع « انهما ينالان المعاونة من الأرواح العالمية اذا آن وقت الاختراع » دال على مداخلة الأرواح في أعمالنا عند الاستحقاق ، أليس هدا مطابقا لقوله تعانى في سورة آل عمران دولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة فانقوا الله لعلكم تشكرون \* إذ نقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمد كم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة مسوّمين \* مزلين \* بلي أن تصبروا وتنقوا و يأتوكم من فورهم هذا عددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين \* وماجه له الله إلا بشرى لكم ولتطمأن قالو بكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم - ألا فنظركيف رتبت الأرواح المعونة للحترع والعالم على الجد والمثابرة وهي تطابق الآية إذ جمل مناعدة خمدة آلاف من الملائكة موقوفا على الصبر والتقوى وهجوم اله بدق ، أولست ترى أن ببان الأرواح معجزة للقرآن ، لقد كنا المسع هذا و نكل عامه الى الله تعالى فأصبحنا نروى نظائره عن الأرواح العالمية أنفسها ، وقال في سورة الانقال د إذ تستغيثون ربكم فا المصر إلا من عند الله إن الله عزيز كيم \* إذ يغشيكم النعاس أمنة منه و ينز له الكم وانطه أن به و يذب به الا أقدام إذ يوحى ربك عليكمن الساء ماء ليطهركم به و يذهب عنكم رجز الشيطان ولير بط على قاو بكم و ينبت به الا أقدام إذ يوحى ربك عليكمن الساء ماء ليطهركم به و يذهب عنكم رجز الشيطان ولير بط على قاو بكم و يثبت به الا أقدام إذ يوحى ربك عليكمن الساء ماء ليطهر أنه به و يذهب عنكم رجز الشيطان ولير بط على قاو بكم و يثبت به الا أقدام إذ يوحى ربك عليكمن الساء ماء ليطهر أبه و يذهب عنكم رجز الشيطان ولير بط على قاو بكم و يثبت به الا أقدام إذ يوحى ربك

الى الملائكة انى معكم فثبتوا الذين آمنوا سألق فى قلوب الذين كفروا الرّعب ــ فانظركيف أمر الملائكة أن بثبتوا الذين آمنوا وانه سيلتى فى قلوب الذين كفروا الرعب ، فترى أن مقالة الروح هذا من إلهام الأرواح الأحياء ومساعدتهم وانارة بسائرهم موافق للرّيات ومهجزة فى هذا الزمان فتأمّل اه

#### - على الشمراء ﷺ الـ كلام على الشمراء ﷺ -

اعلم أن الشماء والكهنة والسحرة بينهم تشابه وجانس، فالشاعر ينظم القول ويفيخر بأن أكذب الشعرأعذبه ، وكلما أوغل في التيخيلات وابراز الصور المشوقة للسامع التي تجتذب قلبه وتأخذ على سمعه و بصره كان معدودا من فطاحل الشعراء ، فاذا خيل الساح للناس صورا لاحقيقة لها وأبرز الامورعلى خلاف ماهي عليه ، وأذا كذبت الأرواح الناقصة على بني آدم وهي في برزخها وهكذا الأرواح الني في أجسامها أذا تلقفت من تلك الأرواح شيأ وزادت عليه ، فكلها في الإفك متجانسة فليست تصليح لهداية البشر ، لذلك قال تعالى (والشمراء يتبعهم الفاوون) أي السفهاء والرواة فانهم يتبعونهم على باطلهم وكذبهم وتحزيق الأعراض والقدح في الأنساب ومدح من لايستحق المدح ، فهؤلاء اسفهاء والرواة هم الذين يستحسنون ذلك منهم ويفرحون به وأتباع محمد على السواكذلك وقد قر رهذا بقوله (ألم ترأنهم في كل واد) من أودية الكارم (يهيمون) فهم عائرون وعن طريق الحق عائدون ، والهائم هو الداهب على وجهه لامقصد له لأن أكثر مقدماتهم خيالات لاحقيقة لها وأغلب كلاتهم في النسيب بالنساء والفزل والهجاء وتمزيق الأعراض والوعد السكاذب والافتخار الباطل ومدح من لايستحق المدح والاطراء الكاذب واليه أشار بقوله (وأنهم يقولون مالايفهاون) والقرآن ليس كذلك فنتج عما تقدّم أنه ليس معناه عما تنزّات به الشياطين ولا لفظه من كلام الشعراء، ثم استثنى الشعراء المسلمين الصالحين الذين يذكرون الله ويكون أكثراً شعارهم فى التوحيد والثناء على الله والحث على طاعته ولا يهجون أحدا إلاانتصارا عن هجاهم فلا يتخذون الهجاء إلا آلة لمقاتلة الأعداء لاطلبا للال فليس الهجاء منهم لأغراض ذاتية بل ذلك لاصلاح الجيم باذلال أعدائهم، فه ولاء لما آتاهم الله قوة الشعر صرفوها للنافع العامّة ولم يجعلوها أداة لكسالال كايفعل شعراء الجاهلية وأكثر شعراء الاسلام الذين تـكسبوا بالشعر في الدولة العباسية وفي الدول الأنداسية ، فهؤلاء هم الفاوون الذين يقولون مالايفعاون إن الشهر نور من الله كالجال وكالحرف وكالصناعات بل ان مخاطبة الأرواح التي حدثت الآن في العالم والاستمداد لهاكل ذلك جاء امتعانا للناس فان صرفوها لشهواتهم ساءت عالمم وان استعماوها لمنفعة العموم سمدت أمهم . فالشعر والجال والحكمة وسائرالمواهب على هدنا النجو فان بذلت العموم كانت خيرا وان بذلت الصابحة الخاصة كانت شرا . ظهرالحق واستبان السبيل وتبين أن المسلمين لم يفطنوا لهذه الآية وسار شعراؤهم في سبيل الفواية حتى كانوا هم من أهم أسباب ذهاب الدولة العربية بالشرق و ببلاد الأندلس كما سأوضحه لك قريبا لتجيب من هـ ذه الأمة كيف نامت أمدا طويلا ولم يفطن كـ ثيرمن الناس له ذا القرآن ونبذوا تعاليم حكماتهم . وسيظهر في الاسلام جيل لم تحلم به الأرض وأمم تكون خيرمن أخرجهم الله للناس . قلت إن الله استنى الشعراء الصالحين المسلمين وذلك قوله تعمالي (إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ماظاموا) فهمم بجعاون الشعر كالدوا. يصيب الداء أي انهم لا يعلونه مكسبا يتكسبون به كما فعل المنني وأبوتمام وأمثالهمامن سيأتى ذكرهم مكلا. بل غاية الأمر انهم ينتصرون اذا ظلمواكا انتصرحسان بن ثابت بهجاء المشركين وهم كانوا بادتين (وسيعلم الذين ظلموا) بالشرك رهجورسول و بنس المصر » أه واعم أيماالذكان الأمّة الاسلامية أصابها داء الجادلية بل زادت عليها وعكف أذ كياؤها على الشمر الدات واعم أيماالذكان الأمّة الاسلامية أصابها داء الجادلية بل زادت عليها وعكف أذ كياؤها على الشمر الشعر وللحالم وللحفظ الأمة ولالحفظ الأمة ولالحفها على حفظ البلاد وصيانة الإمن ومقاتلة الأعداء إلا قليلا فأتاروا الشهوات البهومية والسبعية وأناموا الفضائل العالمة والقوى المقلمة فرجحت كفة الشهوات ومالت كفة المعقولات والمزايا الشريفة والامور الرفيعة فالحطت بذلك الأمة الاسلامية ، وقد وجدت أبناء بلادى في هذا الزمان على هذا النحو وقد تركوا الأمّة حبلها على غاربها ، ولأحدثك عمارأيته في ذلك أبناء بلادي في هذا الزمان على هذا النحو وقد تركوا الأمّة حبلها على غاربها ، ولأحدثك عمارأيته في ذلك أن يشرح ديوان ابن الروى ، وقد ظنّ ذلك الوزيرأن ارتقاء الأمة موقوف على أمثال ذلك ، وقد صدع ذلك المفتش بأمره وشرح ذلك الكتاب وأيضا كان يحقرمن شأن الديانات ولايبالي بها

(٧) قابلت شاعراكبرا من شعرائنا وقد اطلع على متالة من مقالات «نهضة الأمة وحياتها» وقد كربتها في (جريدة اللواء) الني كان يديرها المرحوم مصطفى باشا كامل وسيأتى ذكرها وتحادث معى في أس المقالة فقلت له أنا لا أعبق بشعر شاعر الا اذا كان عما ينفع العموم. فأما ماعداه فانى أحقره ولا أعده شيأ مذكورا وقد رأيت لك قطعة في وصف المشمس أعجبتني فبعد ذلك رأيت طذا الشاعر قطعا كثيرة في المعانى الوطنية والعلمية

(٣) إن فى بلادناالمصرية شاعراكبيرا هو (شوقى بك) رأيت له مقدمة لكتاب شعره تنعونحوالمقالة المذكورة وأخبر انه عدل رأيه وأخذ ينظم شعرا لرقى الأمة بعد ماكان على طريقة أبى تمام والمتنبى . وهاك المقالة المذكورة فى نهضة الأمة وحيانها

## ﴿ الشعروالتاريخ ﴾ ( المقالة السابعة والاثر بعون )

الشعر والتاريخ فذان بينهما علاقة ونسب يجدّه هان ويفقرقان ، يكادان يكونان طبيعة في الأنسان ، وكمان الكهرباء سرت في عامّة الأجسام خلقت معها ركبت في طبائعها ومقدارها يغلب في الأجسام الحيوانية فالجواهر المعدنية ويندر في النباتية ولتحوها ، فهكذا ترى أناسا نبغوا في الشعروآخرين يتشبهون ويتقاربون ويتكافون وقد يصاون ، إن شأت فقل الناس شــعراء ودؤر-خون ، قم واجلس في مجلس فلاتسمع إلا قول الناس في سمرهم ألاسعد فلان وشقي فلان وتارة يحلون الجالس بالشعر والموالى أو يذكرون تخيلا شعريا غريبا ، لم تترفع هذه عن صغرى الطبقات كما لم تتسام عنها أرقى الطبقات شم نرى الأهم في مبدا أمرها تكون في الشعر أطفالاوفي البلاغة صغارا، يتجبهم ماكان غريب اللفظ عويص المعنى كأنهم يخضعون لماتقصرعنه طاقتهم، فاذا أخذوا في الرقى قليلا ما ثاوا الشبان في العقل فأحبوا الخيال والنكت البلاغية غالبا فاذا ارتقوا مالوا الى جال المعانى واعتباروا من اللفنارونقه ومن الخيال سبكه ونظمه وغاصوا على الحكمة رجمال المعني م هدا ماعن لي في درجات الشهر ، فني رأيت الرجل تدهشه تلك الكامات وغرابتها فاعلم انه عامي ، ألاتري أن العامّة يقولون لكارم لايدرون معناه هذا فصيم اذاكان مسربا وأن رأيته لايقف الاعند الخيال ويتجب به فهوفي الطبقة الثانية فان سرق من الخيال الى مافيه من حكم ووازن بينه و بين الحقيقة المقصودة من التأثير فهوفي المرتبة العليا قلما إن الماس أجم يميلون للشعر و يحبونه ومنهم فريق استمر" في قرضمه فدح الماوك وذمّهم. فياليت شعرى لم غرست هذه الطبيعة فينا ؟ وهل مار أيناه من الذم والمدح لفلبة الشهوات كان مقصود تلك الفطرة السامية . الله أكبر وأجل أن يضم هـ نده الغريزة لمثل هذه الصفائر . والظركيف كان أبو الطيب أحمد بن عبد الصمد الجعني المنوفي سنة ٤٠٥ في جهة سواد بفداد كان شظيم القدر شريف المنزلة سامي النفس ومع هذا يقول الشعر ارضاء اشهوات النفوس . فلكم ملح سيف الدولة وكم ذنته ، وكم مدح كافورا وكم ذمّه يقول في مدح الثاني وذم الأوّل تعريضا

تجاذب فرسان المسباح أعنة ﴿ كَأْنَ على الأعناق منها أفاعيا بهزم يسير الجسم فى السرج راكبا ﴿ به ويسير القلب فى الجسم ماشيا قواصد كافور توارك غيره ﴿ ومن قصد البحر استقل السواقيا فِاعت بنا انسان عين زمانه ﴿ وخات بياضا خلفها وما قيها نجوز عليها المحسنين الى الذى ﴿ نرى عندهم إحسانه والأباديا

وهذا من قديدة عدح بهاكافورا الاخشيدي إذ ورد عليه وأكرم مثواه في جادي الآخرة سنة ٢٤٣ عجرية ، ثم ذمه بقصائد منها قوله

إنى نزلت بكذابين ضيفهم \* عن القرى وعن الترحال محدود جودالرجال من الأيدى وجودهم \* من اللسان فلاكانوا ولا الجود لايقبض الموت نفسا من نفوسهم \* إلا وفي يده من تتنها عود أكلا اغتال عبد السوء سيده \* أوخانه فله في مصر تمهيد صار الخصى إمام الآبقين بها \* فالحرث مستعبد والعبد معبود العبد ليس لحر صالح بأخ \* لو أنه في ثياب الخز مولود لاتشتر العبد إلا والعصا معه \* إن العبيد لأنجاس مناكيد ماكنت أحسبني أحيا الى زمن \* يسىء في فيه عبساء وهو محمود ماكنت أحسبني أحيا الى زمن \* يسىء في فيه عبساء وهو محمود ماكنت أحسبني أحيا الى زمن \* يسىء في فيه عبساء وهو محمود ماكنت أحسبني أحيا الى زمن \* يسىء في فيه عبساء وهو محمود ماكنت أحسبني أحيا الى زمن \* يسىء في فيه عبساء وهو محمود ماكنت أحسبني أحيا الى زمن \* يسىء في فيه عبساء وهو محمود ماكنت أحسبني أحيا الى زمن \* يسىء في فيه عبساء وهو محمود ماكنت أحسبني أحيا الى زمن \* يسىء في فيه عبساء وهو محمود ماكنت أحسبني أحيا الى زمن \* يسىء في فيه عبساء وهو محمود ماكنت أحسبني أحيا الى زمن \* يسىء في فيه عبساء وهو محمود ماكنت أحسبني أحيا الى زمن \* يسىء في فيه عبساء وهو محمود ماكنت أحسبني أحيا الى زمن \* يسىء في فيه عبساء وهو محمود ماكنت أحسبني أحيا الى زمن \* يسىء في فيه عبساء وهو محمود ماكنت أحسبني أحيا الى زمن \* يسىء في فيه عبساء وهو محمود ماكنت أحسبني أحيا الى زمن \* يسىء في فيه عبساء وهو محمود ماكنت أحسبني أحيا الى زمن \* يسىء في فيه عبساء وهو محمود ماكنت أو يسلم في في فيه عبساء وهو محمود ماكنت أوسبني أحيا الى زمن \* يسىء في فيه عبساء وهو محمود ماكنت أوسبني أحيا الى زمن \* يسمود و يساء و المحمود و يساء و المحمود و المحمود و يساء و المحمود و يساء و يساء

ولدنا نطيل النقل فئل هذا الشعرمع حسنه وضعفى مقام غيرشريف تفرس به الأممني أوّل أمرها وشبابها فاذا وصلت للحكمة أبتهاطباعهم ولايرون لأمثال هذا قيمة وهكذا كثيرمن قصائد أبي تمام والبحترى وأضرابهم يمدحون ويذمون لتلك الشهوات ، وهذا لعمر كماصر ح به القرآن إذ قال \_ والشعراء بتبعهم الغاوون يه آلم تر أنهم في كل واد يهيمون \* رأنهم يقولون مالايفعلون ـ فانظركيف وعفهم بالهيام في كل واد من أودية المدح والذم كانوحي اليهم الشهوات وتسعدهم بالخيلات . إذن لماذا غرس الله هذه الفطرة في نوع الانسان ؟ أجر العلماء أن كل غريزة فينا ذات حكمة شريفة وأنشعر منزلة سامية في النفوس ، لعـل نفوس كثير من الشعراء حادث عن الطريق المستقيم ، لعل هذه الفطرة تجنح الى وصف ماتراه من جمال هذه العوالم و بهائها تصف السيحاب، تصف النجوم والشمس والقمر، تصف الأمهار تلك الحدكم الزاهرة الباهرة الشمركهرباء الأرواح الانسانية تشع منها الي النفوس فتطوف هدنه العوالم المشاهدة فتستخرج المنافع المادية والمعنوية وتقودالنفوس الى الفضائل وتبتعد بها عن الزذائل في السوالم المشاهدة عجائب وغرائب فيها حكم وبدائع واعا يستخرجها الشعراء بقرائحهم . وأنه ليجبني مايتفني به شمراؤنا اليوم من وصف الكون وحكمه والتشويق للعلوم وتسميم للوطن والألفة والرقى. أذلك خير أم أولئك الذين يذمون و يمدحون كأنهم للشهوات عابدون المدح والذم صفتان عرضتا للشمراء إذ حاد الماوك عن القصد ونأوا عن الصراط السوى فاستعطفوهم واستحدرهم ، الله أكبر . كلما مالت الحكومات عن النيابية الى الاستبدادية مال الشعر الى الأشخاص ووصفهم وكلا عدلت الحكومات اعتدل الشعر وصارملكا الزئمة يحرض أبناءها ويرشدهم الى المعالى ، يفريهم بمكارم الأخلاق. واني لأرى اننا لانختارمن الشعر إلا ما يقوّى ارادة الشبيبة ويهديهم الى طرق الرشاد. أما شعر المدح والدم فلن يفيد إلا حسن الألفاظ وجمال الخيال وهوخاله من كل فائدة ، هذا هو الذي أراه في تعليم الشعر مثاله ماقال أبوالطيب في الحسكم هون على بصر ماشق منظره به فاعما يقظات العمين كالحلم

يقال شق الأمر عليه صعب والمهنى هوّن على عينك مايشق عليها منظره فان ماتراه في اليقظة شدييه بما تراه في المنام وكأن الحياة أحلام ولم الحزن على حوادثها

ولاتشك الى خلق فتشمته به شكوى الجريح الى الهقبان والرخم وكن على حدر للناس تستره به ولا يفر الك منهدم ثفر مبتسم سبحان خالق نفسى كيف لذتها به فيما النفوس تراه غاية الألم به الدهر يعجب من حملى نوائبه به وصدر نفسى على أحداثه الحطم ومن حكم أبى تمام الطائى حبيب بن أوس المتوفى سنة ٢٣٦

خطوب اذا لقيتهن رددنى من جريما كأنى قد لقيت كتانبا ومن لم يسلم للنوائب أصبحت من خلائقه طرا عليه نوائبا ومن أجل ماينس لعنترة

ولاحين النفس عن شهواتها به حـتى أرى ذا ذمّة ووفاء فلمن بقيت لأصنعن عجائبا به ولأبكمن فصاحـة البلغاء ولأجهدن على اللقاء لـكى أرى به ما أرتجيـه أو يحين قصائى

ومن حكم أبى العلاء وهو يشهد لما قلنا

وما شهراؤكم إلا ذئاب ب تلصص في المدائع والسباب أدهب في كم أيام شهري ب كما أذهب أيام الشهاب

فان كان ولابد من مدح فليكن بما عرف من فضائل المدوح واشتهر ثم يجعل ذلك قدوة لأهسل وطنه فيرجع المدح الى ترغيب الناس في الاقتداء به وهذا كأنه درس أخلاق وماعداه فلا أمدحه ولاأرضاه والشعر والماريخ لا يقصدان لذاتهما انما يرادان لإ نماء العواطف والحض على المكارم وماعدا ذلك فمنبوذ و فالشعر الذي قصد به الشهوات بهيمون به في كل واد و قأما الآخر فهو ماذكره الله بقوله الالذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا الخ أراد به الشعر الذي قصد به غرض شريف ونفع عام وهمكذا التاريخ أرى ان يصطفى من حوادته ما يقود الشبية الى المنافع والمثرات والتاريخ يراد منه إثارة الحية والغيرة في الرؤس والتاريخ وصف شجاعة الشجعان وخذلان الجبان وسياسة الهادل وحب صالح الوطن ورجال الأمة وعظمائهم التاريخ وصف شجاعة المرق الأمة والعمل لها وأعجب ما رأيت تلك القصص القرآنية في رأيت حكاية قصيرة أوطو يلة إلا وتخالها حكم ومواعظ وأمثال وترغيب أوترهيب كأنه يرينا كيف نعلم التاريخ كأنه يقول قصيرة أوطو يلة إلا وتخالها حكم ومواعظ وأمثال وترغيب أوترهيب كأنه يرينا كيف نعلم التاريخ كأنه يقول عرى عن هذه الأغراض فاعما هومن سفسف الامور وضياع الوقت وقراءة بهض كتب الافرنج شاهد بذلك عرى عن هذه الأغراض فاعما هومن سفسف الامور وضياع الوقت وقراءة بهض كتب الافرنج شاهد بذلك فها يكترون و انتهى

﴿ اطيفة ﴾

لقد تبين لك مقام الشعر وعرفت حقائق عامية فيه ، فلا بين لك آثار الشعر في أمة الاسلام وكيف كان التمادى في الشعر سبرا في انحطاط بعض الأمم الاسلامية نقلا عن الهالامة (لويس فياردو) ترجه صديق عبد الحيد بك فهمي

جاء في الجزء الثاني من تاريخ عرب ومغاربة اسبانيا وهواله ورالاسلامي ببلاد الأندلس تتعنوان الشعر مانصه ﴿ ذَكُرُأُنَ العرب في الأندلس قد بالغوا في استعمال الشعرحتي صاروا يكتبونه في الراسلات السياسية

وعقد الصلح بل يخيل للإنسان انهم لا يكارون ينطقون إلا بالشعر قال وكان عدد الشعراء عندهم عظما جدا وكان جماد الراوية الذي كان في ابتداء القرن السابم عنفظ مائة ألف قصيدة عن ظهر قلب من قصائد الجاهلية على كل حرف من حروف الهجاء غير القطم الصفيرة وأن أبا عمام كان يحفظ أربعة عشر ألف أرجوزة غير المقاطع الصفيرة والأصمعي ستة عشر ألف أرجوزة ، وكان أبوضمضم يروى أشعارا لمائة شاعركل منهم اسمه عمرو ﴾ ونقل هو عن أحد الفرنسيين ﴿ إن بلاد العرب أنتجت من الشعراء أكثر بمن خرج من بقية بلاد العالم ﴾ ثم ذكر أن مجالس الخلفاء كهارون الرشيد ازدان بالشعراء . وذكر المتنى وهو أبو الطيب أحدبن الحسين ابن عبدالصمد الجمني المولود بالكوفة سنة ٥١٥ وهومادح سيف الدولة بن حدان أمير حاب وكافور الاخشيد وقد تقدّم سابقاً ، وذكر أبا الملاء المرسى ولزومياته وأبا عمام حبيب بن أوس الطائى المولود بالشام وكان نساجا و يسقى المناء في الجامع بالقربة قبل أن يكون أمير الشهراء والبيحتري وهوأبوعبادة ، ثم ذكر أن الشعركان يرفع الرجل من المسكنة الى الدرجة العليا ، واستدل على ذلك بأنهم يؤرخون حواد ثهم كما يؤرخون اللوك ويذكرون وفاتهم باليوم والسنة والساعة كايذكرون وفاة ماوكهم وجبابهم ، ودخل الشعر أسبانيا مع الفتح حين دخلهاموسى بن نصير وقدكثرالشعراء هناك ووقفوا في قرطبة واشبيليه وغرناطه على أبواب عبدالرجن الداخل وأبى عبد الله الصفير وغيرهما ، وقد كانت تجمع القصائد في مجلدات بالدواوين فيقال ديوان الشاعر فلان ، وقد كان الخليفة الحركم الثاني هوناشر ومنظم ديوان ابن عبدريه رأحد بن عمد بن عبدريه) من شمراء قرطبة وصاحب ﴿ العقد الفريد ﴾ و بعض الدواوين يحتوى على مجموعات لشعراء مختلفين مثل مجموعة أبي بكربن داود الأصبهاني المسماة بالأزهار ومجموعات أخرى ، ثم قال إن زمن الحسكم الثاني كان زمن رقي شعرى عظيم وقد اشترك أهل الأدب في المناظرة الأدية التي قامت بينهم على أثر مانظمه أحد شدهراء قرطبه ﴿ محاسن الورد ﴾ ومانظمه شاعر آخر في وصف المطرفتشمبت الآراء وصارالقوم فريقين ، فريق يفضل هذا وفريق بريد ذاك وقد أثرت هذه المناظرة الأدبية وولدت كثيرا من النظم والنثر وقل آن بوجد مثل أشهرمن المناظرة بين الورد والمطر مؤيدة برأى المصدين لها ﴾ انتهى ملخصا

﴿ نَتَا مُجُ الفرام بالشعر والسياسة في الأندلس ﴾

ثم قال مانصه بالحرف الواحد ﴿ غيراننا اذا فهمنا الشعر على هذه الكيفية فانه بدلا عن أن يعلى قدر الامة فانه يجرّها الى الذل والهوان ، ويدلنا دلالة كافية على انها قريبة من الزوال آيلة الى الانحلال فى زمن قريب بدلا من أن تمكث وتستقر ثابتة فى أوج عزها ومجدها و بعد هذا الزمن بقليل استوزر ابن عباد الثاث الشاعر (عبد الله بن عبد الله بن عبدون) عند ذلك كثر تقلد الشعراء وظائف الدولة وراجت سوق الأسعار فيها حتى كانت المراسلات السياسية تكتب بالشعر، يثبت ذلك ما كتبه ابن عباد الى الأمير يوسف والى الفونس السادس ، ولما اشتغل المسلمون بذلك وأله الشعرعن النظر فى أمور الدولة قام الأسبان واستردوا مدينة (طليطله) وهددوا الأندلس بجيوشهم ولم يجدالأمماء ووزراؤهم الشعراء خلاصا من بطش المسيحيين بهم إلا بابا واحدا وهوالاحتماء بأمماء أفريقية فاستدعوهم اليهم وساموا الى رئيس المغاربة ما بق بأيديهم من بقايا الخلافة العربية فكانهم قضوا بأيديهم على تمدّنهم كما قضوا على دولتهم ﴾ انتهى المقصود منه

وانما ذكرت لك هدذا أيها الذكي لتعرف نتيجة قوله تعالى ـ والشعراء يتبعهم الفاوون \* ألم ترأنهم في كل واد يهيمون ـ فانظركيف هام الأنداسيون من المسلمين في الشعر وأوديته حدى قارنوا بين المطر والورد وتركوا الأمة وراءهم جاهلة لايعلمونها نظام الحياة ولارقى البداد ولاالاستعداد لمقانلة الفرنجة ، فهذا هوالهيام في كل واد من أودية الضلال ، وهذا هوالذي عناه القرآن وهوم يجزة أخرى ونتيجة سياسية لهذه الآية

#### ﴿ خَاتَمَةُ السَّورَةُ ﴾

اعلم أن هذه السورة بدأها الله بالهاوم فدكر النظرفيا خاته في الأرض من عالم النبات وعبائبه وذكر في قصة موسى عليه السلام ذلك النظركما شرحناه وعمه في الأرض وفي السماء وفي المشرق والمهرب ومابينهما وفي نوع الانسان وكذلك في قصة ابراهيم عليه السلام من الأحوال الانسانية خلقا وهداية وشفاء الخ ثم أعقب ذلك في القصص الحس الباقية بالعمل بعد العلم فذم الكبرياء على الضعفاء في قصة نوح عليه السلام وذم التعالى والتعاظم بما أنع الله من النع لابذاء الناس وأذلاهم واهاتهم كاكانت تفعل عاد من احتقارهم للناس و بعاشهم بطش الجبارين ، وذم عود بكفر النع التي أنع الله بها عليها كالبيوت المتخذة في الجبال ، وذم قوم لوط إذ جهاوا نعم الله في النساء بالبنين وتركوهن وأكتفوا بالذكور ، وهكذا قوم شعيب إذ ظلموا في كياهم ووزنهم فرجع الأمم الى نظام البلاد باقامة العدل في المعاملات وحفظ النسل وترك ظلم الناس وقتاهم وسفك دما ثهم

هذا ملخص مافى التصدى الحس الأخيرة ، فالسورة ابتدأت بعلوم النظر وختمت بعلوم النظام الاجتماعى والحق أنه لاسعادة لأمّة إلا بالنظر في هذا الوجود أوّلا وحفظ النظام وضبط القوّة الشهوية والقوّة لغضبية ثانيا وهذا ملخص السورة ، وختمها ببيان أن القرآن لم ينزل به على النبي شيطان وأن النبي عَمَالِللهُ ليس بشاعر مم وصف الشعراء وقد عرفت كل ما يتعلق بذلك

### ﴿ كيف يعلم الشعر في الاسلام ﴾

اعلم أن السورة قد ختمت بذكر الشعركما قدّمنا وكان ابتداؤها بذكر الحكمة والعلم والنظر في هذا الوجود كما شرحناه ، ألا تعجب من هذا النظام ، ألا تعجب أن التعليم الحقيق يكون على هذا المنوال فقد جاه في كتاب أميل القرن التاسع عشر ماملخصه ان العلوم الأدبية والشعرية والقصص الخيالية والخرافية تقرأ أوّلا ثم يقرأ التلميذ بعد ذلك العلوم الطبيعية كالحيوان والنبات والانسان والعلوم الرياضية كالحساب والهندسة والفلك الى آخر ه وذلك لأن الشعر وما معه تفتح للعقل باب الخيال ، أما العلوم العقلية فانها تصقل العقل وتهذبه ، فبهذا تعرف كيف سقطت دولة الأندلس فها تقدّم وتعرف ما يجب في المستقبل على المسلمين

﴿ في تعليم الشعر ﴾

ليقرأ الشعر بالطريقة الحديثة بحيث يذكر تواريخ الشعراء ، وماالسبب في هذا الشعر ، ولم كان على هذا المنوال ، وكيف كان حكم الدولة في تلك الأيام ، وما الذي أثر في الشاعر حتى نطق بهذا القول ، وما الدولة في أيامه ، ومامد نيتها ، وفي أي درجة كانت من الرقى حتى يخرج الطالب من ذلك وقد كسب ملكة النقد ليرقى البلاد با رائه . ولابد من العلوم الطبيعية كما جعل القرآن مبدأ السورة فيها في أوها وفي قصة موسى وأبراهيم ، وكما ذكر بعد (سورة الشعراء) سورة النمل وهي من العلوم الطبيعية ، أفلات بحب من القرآن ، أولا تجب كيف سمى هذه السورة بالشعراء وأردفها عما هو من علوم الطبيعة ونظام الحليقة وبدائع الحكمة وهي (سورة النمل)

تم تفسير سورة الشعراء يوم الثلاثاء ١٧ من شهر فبراير سنة ١٩٢٥م والجديلة رب العالمين

- مي سورة الخل مكية المحمد

( وهي ثلاث وتسعون آية م نزلت بعد الشعراء ) ﴿ وهي أر بعة أقسام ﴾

﴿ القسم الأول ﴾ في مقدمة في الإيمان وفي قصة موسى عليه السلام

﴿ القدم الثاني ﴾ في قصة سلمان عليه السلام

﴿ القيم الثالث ﴾ في قصة عُود وقوم لوط

﴿ القدم الرابع ﴾ في حكم عامة وآيات بينات في معرفة الله واليوم الآخر. وقصة موسى وعمود وقوم لوط أشبه بأعمام للقصص في سورة الشعراء

( القيم الأول )

ابيت

﴿ التفسير اللفظى ﴾ ( بسم الله الرحن الرحيم )

(طس) تقدّم تفسيرها وتفسيرجيع أمثال هذه الحروف في أوّل بعض السور وفي أوّل سورة ﴿ آلَّ مِرَان ﴾ وستقرأ قر يباذكرما يخصها هنا بايضاح (تلك آيات القرآن وكتاب مبين) أى هذه آيات القرآن وآيات كتاب مبين فيه الحركم والأحكام والاعجاز وفي هذا السكارم عطف إحدى الصفتين على الأخرى. وقوله (هدى

و بشرى المؤمنين) حالان من الآيات فه ي هدى من الفلالة و بشرى بالجنة (الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة همم يوقنون) الجلة الاسمية عطف على ماقبلها (إن الذين لايؤمنون بالآخرة زينا طمم أعمالهم) القبيحة فأصبعت مشتهاة هم طبعا (فهم يعمهون) أي يترددون فيها متحيرين (أولئك الذين لهم سوء العذاب) كالقتل والأسريوم بدر (وهم في الآخرة هم الأخسرون) أشد خسرانا افوت الثواب واستحقاق العقاب (وانك لتلقي القرآن) تلقنه وتؤتاه (من لدن حكيم عليم) فعلوم القرآن ﴿قسمان﴾ علم وهو يشمل الجائزات والمستحيلات والواجبات وهويشمل القصص والأخبار والمواعظو يشمل اتقان الفعل وهذا الأخير هوالحكمة وهي القسم الثاني وهذه تشمل العقائد والشرائع والأحكام، ثم شرع في بعض العاوم فقال اذكر (إذ قال موسى لأهله إنى آنست نارا) أى اذكر قصمة وقوله (ساتيكم منها بخبر) أى عن حال الطريق لأنه قد ضله فى ذهابه من مدين الى مصرأى امكثوا مكانكم ساتيكم بخبر عن الطريق (أوآتيكم بشهاب قبس) على الاضافة عمني شملة نارمقبوسة وشعلة النارتكون مقبوسة وغيرمقبوسة ومنونا فيكون القبس وصفا للشملة بمعنى مقبوس (لعلم كم تصطاون) رجاء أن تستدفئوا بها من البرد وكان في شدّة الشتاء (فلما جاءها نودي أن بورك من في النارومن حولها) أي نودي بأن بورك من في النور الساطع الذي ظنه موسى نارا أي قدّس وهوالله تعالى كاقاله ابن عباس ومن حولها وهم الملائكة وموسى . ولاجرم أن الله فى السموات وفى الأرض يعلم سركم وجهركم وقد خاطب موسى من ناحية الشجرة فلاضير فها قاله ابن عباس في هذا المعنى وتقديس الله بمعنى تنزهه عن جيع النقائص وأحوال الخلق وتقديس موسى والملائكة بمعنى ترك الذنوب ومعصية الله تعالى ولاجرم أن الملائكة موكاون بهذا العالم فهم حاضرون في كل مكان ، ولما كان قوله ـ من فى النار ـ يوهم الظرفية الحقيقية ويوهم اشراك موسى والملائكة مع الله في النقد بس أوكثرة الخير من كل وجه أردفه بقوله (وسبحان الله رب العالمين) وهذا من تمام النداء أي تنزيه الله مربى العالمين والمربى يتعالى عن الذين هم صربو بون فلايشاركونه في كثرة الخير ولا في التنزيه عما لاينبغي . ثم وصف الله نفسه لموسى فقال (ياموسي إنه أنا الله العزيزالحكيم) القاهر الفالب واست أقهر إلا لحكمة فأنا قاهرهـ ذا العالم ولكن القهر مصحوب بحكمة فاثن قلبت العصاحية فانما ذلك لأثبت قدرتى واعجازك لما أظبرته على بديك ولكني لاأظهرذلك على يدى عبد من عبادى إلا لحكمة فلا أجمل مثل هذا شائها لأن شيوعه وتداوله ينافى الحكمة بل اني أجمله نادرا ولكن جيم ما يحصل في الطبيعة انما يسير بنظام تام فهناك حكمة في دوام النظام وهنا حكمة في خوقه على شريطة أن يكون وقت الحاجة . ثم أبان عزّته وقهره لحكمة هنا فقال (وألق عماك) عطف على بورك أى نودى أن بورك من في النار وأن ألق عصاك (فلما رآها تهتز) تتعور ك باضطراب (كأنها جان) حية خفيفة سريعة (ولى مدبرا ولم يعقب) ولم يرجم \* يقال عقب المقائل اذا كر بعد الفرار ، وأعما رعب لأنه ظنّ أن ذلك لأمر أريد به فلذلك قال الله له (ياموسي لا تخف) مني ولامن غيرى ثقة بي (إني لا يخاف لدى المرساون) إذ لا يكون لهم سوء عاقبة فييخافون منه . أما الخوف الذي هومن شرط الايمان فهوملازم لهم . واعلم أن الأنبياء قد يأتى بعضهم بغير الأفضل وقد يأتى بالصدفيرة وموسى عليه السلام قتل القبطي ثم تاب وقال رب إنى ظلمت نفسي فاغفرلى فغفرله مير وقال ابن جريج ۾ قال الله لموسى انمــاأخفـتك لقتلك النفس» ولذلك قال تعالى (إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعدسوه فاني غفور رحيم) أوالاستثناء منقطع أى لكن من ظلم من سائر الناس فانه يخاف فان تاب و بدل حسنا بعد سوء فاني أغفرله وأزيل خوفه (وأدخل يدك في جيبك) أى جيب قيمك وأخرجها (تخرج بيضاء) نبرة تغلب نور الشمس (من غيرسوء) آفة كبرص م يقول الله وأدخل يدك حال كونها آية مع تسع آيات أنت سرسمل بهن (الى فرعون وقومه) فتكون الآيات إحدى عشرة المذكورتان والفاق (٣) والطوفان (٤) والجراد (٥) والقمل (٦) والضفادع (٧) والدم (٨) والطمس (٩) والجدب (١٥) والنقصان في منارعهم (١١) وقوله (إنهم كانوا قوما فاسقين) خارجين عن الطاعة (فلما جاءنهم آياتنا مبصرة) بينة واضحة يبصرونها (قالوا هذا) الذي نراه (سحر مبين) ظاهر (وجدوا بها) أنكروا الآيات ولم بقر وا انها من عند الله (واستيقنتها أنفسهم) أي علموا انها من عندالله فهم جدوا بها بألسنتهم واستيقنوها بقاو بهم (ظلما) لأنفسهم (وعلوا) ترفعا عن الايمان وهما مفعولان لأجله لقوله مجدوا وانظر كيف كان عاقبة المفسدين) فقد أغرقوا في الدنيا وأحرقوا في الآخرة ، انتهى النفسير اللفظى للقسم الأول من السورة

الطيقة إ

انظر عجائب هذه الآيات في (سورة طه) وغيرها بماتقدم كالعصا والحية وكيف قلب الله العصاحية وماأشبه ذلك قد أوضع خناه في سورة طه ، فإن الله يظهر هذه النجائب كأنه يقول لعباده انظروا الأرض وما عليها تلبس ألوانا وألوانا ، يكون ليل ففجر فصبح فظهر فعصر ففرب فعشاء ، ألوان وألوان وظامة وضياء وجال في النجوم ، وهذا كله تغير سريع متتابع وهناك تغير غير متتابع كالنبات وتتابع زرعه وهكذا الحيوان فالناس يعجبون من قلب العصاحية لجهلهم بصنعه فانهم لما شاهدوا تقلب النجوم والشمس والقمر وجلابيب النبات على الأرض وأنسوا بذلك صباحا ومساء أصبح ذلك عاديا لا يؤثر في أنفسهم لجهالتهم وأنما ذلك يؤثر في نفوس المقلاء والحكاء ، ولكن لما رأوا العصاقد قلبت حية عجبوا من فعل ربهم وذكروه . هذه هي الحكمة في ظهو رأمثال هذه الخوارق

﴿ بهجة العلم في بعض أسرار علس - ﴾ ( بسم الله الرحن الرحم ) ( هذا ذكر بعض أسرار الطاء والسين في هذه السورة )

اعلم أن الله عز وجل ـ الذى خلق أرواحنا من أجل الأنوار وأبهج الجال قد أنزلها في هذه الأرض واستقرت في الطين ولصقت به فوصمت بالجهل حتى لاتعلم فلذلك أخذ يعلمها الله ليرجعها الى مقامها الأول نقل فؤادك مااستطعت من الهوى به ما الحب إلا للحبيب الأول

هذا أخذ ينزل هما العاوم إما بالوحى واما بالعقل والحسكمة ، والوحى مبدأ والحسكمة النهاية وكلاهما منه تعالى ، وهاهوذا سبحانه أخذ في أمثال هذه السورة يعلمنا كإيعا الاستاذ تلميذه بالبسائط قبل المركبات وبالجزئيات قبل السكليات فابتدأ يقول لنا (طاء ، سين) وهذان الحرفان لا يفهم القارئ منهما معنى لأنهما حرفان لامعنى هما . ولقد تقدّم شرح هدذا المقام بأوفي بيان في سورة (آل عمران) فهناك تجد المعجب المعجب العجاب ، ولسكن تحقق هنا نويد ما يخص هذه السورة من المقصود من الطاء والسين ، اننا ذكرنا في سورة (آل عمران) من المعانى التي تنختص بالآلف والملام والميم مابه يستيقظ المسلمون الناتجون الى حوز مجدهم وشرفهم وأن هده الحروف موقظة هناك الى قصة البهود المبدوءة بالألف والملام والميم وهذه القصة تفيد انهم قد اتكاوا على شفاعة آربعين يوما عدد أيام عبادة آبائهم المعجل ، وهذا الانكال الذي ادعوه جعلهم يستحاون المحرمات و ينسكرون الأحكام المتسرعية و يكتمون ما أنزل الله حتى قالوا إن التوراة ليس فيها الأمم برجم الزانية والرائي ، وهذا الانكال أوقعهم في النكال فأزال الله إملام السلامية اليومسواء بسوا، وانهم انكاوا على شفاعة الشفعاء من شيوخهم هذه الحال بعينها هي الني حتى الشفاعة و بعدا عن معرفة الحقائق فلم يقدروا أن يفهموا ماهي الذفاعة و بعدا عن معرفة الحقائق فلم يقدروا أن يفهموا ماهي الذفاعة ولاماهو وعنامائهم وناموا جهلا بمغي الشفاعة و بعدا عن معرفة الحقائق فلم يقدروا أن يفهموا ماهي الذفاعة ولاماهو

الواجب فوقموا فيما وقع فيه اليهود من ضياع ملكهم وذهاب مجدهم فاتخذوا الشفاعة التي هي حق وصدق لاشك فيها سببا في الجهل والكسل والظلم والنوم على فراش الراحة الوثير وهدموا الدين هدما ، إذن همم ذكروا حقا وأرادوا به باطلا وأضل الله كثيرا منهم على علم . إذن \_ الم \_ في سورة (آل عمران) يراد بها ارتقاء المسلمين اليوم وخروجهم من الظلمات الى النور ومن الفرور المذكور في قوله \_ وغر هم في دينهم ما كانوا يفترون \_ الى الحقائق ومعرفتها ، وهناك بيان أنواع المفرور بن في زماننا و بيان الطريق التي يسلكها المسلمون للخروج من هذا الغرور فاقرأه هناك فانه شاف واف ، هذا ما خص ماهناك مجملا

فلننظر هنا في الطاء والسين ، فهل فيهما معان كالتي هناك ؟ أقول نعم فيهما وفيهما ، ههنا حضرصديق العالم الذي اعتاد أن بناقشني في المسائل الهامّة في هدا التفسير ، وقال إن هذا المليخص الذي ذكرت أنه في (سورة آل عمران) لم تأت فيه بهام الفرض هنا ولـكن الاطلاع عليه في المفصل هناك يكفي اللبيب انما الذي يهمني الآن أن أعرف هل حطس من فيها معان تفيد الأمم الاسلامية كالتي تقدّمت في (آل عمران) فأجبته نعارعها وتشرح الصدور ، فقال وماهي تلك المعاني . قلت انظر وتجب ، إن هذه السورة تشتمل على نعم تضارعها وتشرح الطير والنمل و بدخل في أمر الطيرمسألة بلقيس وعرشها ، ولاجرم أن ذلك يدعو في الأمرين في ارتقاء العلوم وارتقاء النظام السياسي في الأمم

(٧) وعلى أن صالحا اطر به قومه فوكل الأمرالة فنصره

(٣) وعلى أن لوطا نصر إذ آذاه قومه

(ع) وعلى نتيجة ذلك كاه وهو وصف الله بجمال خلقه في قوله \_ قل الحد لله وسلام على عباده \_ الخ ثم الأمر بالسير في الأرض و بقية النصائح

هذا ملخص السورة ، علم الله قبل أن يخلق الخلق و ينزل القرآن أن المسلمين سينامون نوما عميقا . لماذا ؟ لأن العرب لما فتحوا البلاد تفرقوا فيها ولما تفرقوا نسوا مجد آبائهم لما أسكرتهم خرة الانتصار وطال عليهم الأمد وقست قاو بهم وصاروا مترفين . مع أنهم هم الذين علموا الأمم وهم الذين رقوها وهم الذين نفاوا عم الدين وهم الذين سلموا ذلك العمل الى أورو با فأحاطت بهم الأمم من كل جانب وهم نائمون فقال الله هم سطس \_ وهذان الحرفان أشبه بطلمهم مكنون يقرؤه الناس جيلا بعد جيل وزمنا بعد زمن وسلمه الآباء الله بناء وهذان الحرفة والعاوم ، هذا زمان استيقاظ المسلمين من العرب ومن تلك الأمم التي أيقظها العرب الفائديون ، ولما نام العرب ناموا أجمعين ثم رجعت أكثرالاهم التي ليست بعر بية الى أنفسها فعقلت واستردت بعض بحدها ولكن سطس \_ يراد منها أن توقظ أمم العرب وغيرالعرب بادرالك بعض سرها في هذا التفسير فقال صاحبي فبين لنا ماهذا السر" الذي قدّمت له هذه المقدمات ، فقلت انظر الى (الطاء) ألست تراه في افظ السين مقات انظر ألى السين هما مفتاح (الطبر) ولفظ (أحطت) و (تحط) فيهي أول كلة طير وآخر كلة أحاط وتحيط قال بلي ، قلت انظر الى السين المناح وأد في افظ المناء والسين هما مفتاح العربي القفل مع المفتاح وأدخل فيه فتع البي ، قلت هذا هي مفتاح الماني علم الطاء ففتحت شؤائن الملم، المهم القفل مع المفتاح وأدخل فيه فتع البه . هكذا هنا اجتمعت السين مع الطاء ففتحت شؤائن الملم، فقال صاحبي أريد أن أرى هذه الخزائن ، فقلت همنا العلم في خزانة العلم وخزانة السياسة فقال صاحبي أريد أن أرى هذه الخزائن ، فقلت همنا العلم في خزانة العلم وخزانة السياسة

اللهم إنى أحدك على نعمة العلم اللهم لامعلم إلا أنت . واللهم لامانع لما أعطيت ولامعطى لما منعت ولاراد لما قضيت ولاينفع ذا الجدّ منك الجدّ منك الجدّ منك اللهم إن القاوب بيديك والفتوح منك فلاحول لنا ولاقوة إلا بك أنت وأنت الذى ألهمتني هذه المعانى فلا قلها للسلمين واللهم إن سامان نبيك كام الطير ولم يكن ذكر فلا بك أنت وأنت الذى أهمتني هذه المعانى الفرح بها ونحن جاهاون أولته هي بغيرنا ونحن مجر دون وكلا فلك في كتابك لمجرد حكاية تحكيها عن سلمان انفرح بها ونحن جاهاون أولته هي بغيرنا ونحن مجر دون وكلا

إن القرآن ذكر مبارك والذكر يقبصه الفكركما فلت الله ينكرون الله قياما وقعودا وعلى جنو بهسم ويتفكرون في خلق السموات والأرض - فههنا يفكر المؤمن في أمر سليان وأمر الطير فيقول إن الطير يقول لسليان أحطت بمام تخطبه فوالله ما كان علماء الأم البائدة من قدماء المصريين والآشوريين والبابليين ولا علماء الأم الخاضرة من الأمم العربية بأقل علما من الهدهد الذي يقول لسليان - أحطت بما لم تحطبه ولا يحن بأغزر علما من أنبياء الله تعالى فليس لنا حق أن تبرأ من علم الأمم أوأن نجهله بل نضرب في كل علم بسهم ويكون منا لكل علم قوم نابفون فيه ، فلو انا تكبرنا على علم منها لكان سليان أولى بالكبرياء على الهدهد ، ولقد ذكرت هذا المهنى في سورة (يونس) عند تفسيرقوله تعالى - فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية - ورسمت الكه هناك صورة منطقة فلك البروج المنقولة عن قدماء المصريين المرسومة على صندوق موتاهم ، وعجبت كل المعجب أن يكون علم الفلك مرسوما ملخصه على صناديق أموات قدماء المصريين ، ونرى أن جيع الأمم الاسلامية من مصريين علم الفلك مرسوما ملخصه على صناديق أموات قدماء المصريين المورة على الأموات رسمت على صناديقهم عجائب سمواتى فكيف كان أحياؤهم الذال الله وان النه أولت يشرفون بجمال سمواتى و بهجة على في غائب سمواتى فكيف كان أحياؤهم المناسلة إذن ؟ وإذا كان الأموات يشرفون بجمال سمواتى و بهجة على في أحيان أمة فى الأرض و يكون الأموات من الأمم السابقة أحرص على جدل نظامى ونقوشه وبدائع كواكبى من أحيائكم وأنتم مسلمون ، ألاساء مثلا القوم المفاون الجاهاون

أهل مصركاً كثر بلاد الأسلام ايسوا مفرمين بجمال علم النجوم وقددفنت تحت أرجلهم أمم كالوا قبلهم وهذا العلم مرسوم على صناديقهم وها أناذا أبرزه لهم اليوم وأقول \_ وان كثيرا من الناس عن آياتنا الخافاون \_ هـذا هو بعض ما جاء في (سورة يونس) مع بيان أن علماء قدماء المصريين ليسوا أقل من الهدهد أفلايسمع أشرف منه ولا أمم الاسلام بأرقع مقاما وعلما وقدرا من سلمان فاذا تنزل سلمان الى سماع الهدهد أفلايسمع المسلمون كلام العلماء ، فقال صاحبي هذا حسن وقد تقدّم ولكن هذا كله أشبه بمقدمة و يظهرلى أن هناماهو أجل من هذا وأبين ، فقلت نم هنا ﴿ أربعة فصول ﴾

﴿ الفصل الأول ﴾ في أن الأصراء ورؤساء العشائر يجب عليهم مراعاة صفيرات الامورككبيراتها ﴿ الفصل الثاني ﴾ في أن الطيور وسائر الحيوان معلمات للإنسان في الحال والاستقبال نماذج تعليمه

﴿ الفصل الثالث ﴾ في أن هذه المخاوقات الحيوانية فيها مضار ومنافع لابد من علمها لرقى الانسانية

و الفصل الرابع إلى أن قصمة بلقيس تذكرة للمرب قد دخلت في حديث الهدهد وفيها تقريع لأبناء المرب عموما ولأهل المين خصوصا إذ هم في بلاد كانت لها مدنية مع وتنيتهم لم يصل لها المسلمون الحاليون مر جلالة قدر دين الاسلام

﴿ الفصل الأوّل في أن الأسماء ورؤساء المشائر يجب عليهم مراعاة صفيرات الامور وكبيراتها ﴾

اعلم أن الله عزوجل لما أطلعنا على رقه المنشور وكتابه المفتوح وهي الطبيعة التي درسناها ألفيناه لم بفرق في الرحة والعناية والحفظ بين الكواكب في مداراتها والحشرات في مخابها بل وجدناه أعطى النمل من الأعين وعددها مالم يعطه للجمل والفيل وجعل الله للكواكب مدارات منظمة بحساب متقن ولكمه لم يذر الذرات والحشرات الصغيرات الضعيفات بلاحساب ولاعناية بل أعطاها كل ماتحتاج اليه . إن الانسان الذي يوقن بهذا قد دخل أبواب الجنة فعلا في هذه الدنيا . هذا هوالذي رأيناه في عمل الله فانظر الى عمل نبي من أنبيائه وهوسليان عليه السلام ، فانظر ماذا فعل ؟ تراه يعاشر الوزراء ويدبر الملك والكنه في الوقت نفسه لم يغفل عن المخاذ في مسكنها والهدهد في الهواء فهو يكلمهما و يتفقد الطير و يهدد الهدهد و يستمع جوابه و يقبل من

القول الحسن و يعمل بقوله و يسمع مخاطبة النملة و يتبسم ضاحكا من قولها . إذن هوكام الوزراء وأدار الملك و تنزل الى النمل فهو إذن فى عمله نموذج لفعل ربه ﴿ و بعبارة أخرى ﴾ يعنى انه يجب علينا نحن المقسودين من هذا القول كله أن نلاحظ مادق كما نلاحظ ماجل و تتفقد كل صغير وكل كبير فى عملنا كما يتفقد الأب جميع أبنائه بل يتفقد الصغير أكثر مما يتفقد الكبير كافعل الله إذ أعطى النملة من الأعين كما سيأتى فى هذه السورة مشروحا مالم يعط الجل والفيل وذوات الأربع عموما ، انتهى الفصل الأول

و الفصل الثانى فى بيان أن الطيور وسائر الحيوان معامات للانسان فى الماضى والحال والاستقبال كوذاك ظاهر فى (سورة طه) عند قوله تعالى حال ربنا الذى أعطى كل شئ خلقه تم هدى عنداك ترى وذاك ظاهر فى (سورة طه) عند قوله تعالى حال الانسان فتعامها الانسان كالبناء وصنع الورق والسراديب والغزل والنسج وما أشبه ذلك فراجعه تجده مشروحا، وآخر صناعة نقلها الانسان من الحيوان مسألة الطيارات التى تطير فى الجوّولاتر تفع إلا الى خسة أميال فقط مع انها تجرى مئات الأميال حول الأرض ولكن ارتفاعها محدد، فهذه الصناعة لم يهدد لهاالانسان فى زماننا هذا إلامن الطيركاتقدم فى سورة المائدة عند ذكر الفراب وأن الله بعثه لبرى الانسان كيف يدفن موتاه ، إذن الانسان تليد الحيوان و واعم أن علم الحيوان وعلم النبات وعلم المعادن وعلوم الكائنات يجب على الناس أن يقرؤها قبل قراءة جسم الانسان وقواءة علم نفسه وعلم النبات وعلم المائن فالم الله الذه ومقدمة عليه طبعا فوجب تقديمها صنعا فان نظام الله اذا روعى ترتيبه كان أقرب الى الرقى كما قال (اسبنسر) فى تعليم اللفات ﴿ انه يجب أن يبدأ المدرس بالتكام المناس فلتدرس قبل أن المناس فلمناس فلان نظام بقراءة تلك العاوم عناية تامة . هذا من معافى قول المنسان فلم والحزء يدرس قبل دراسة الجيع ، ولهذا عنيت الأم بقراءة تلك العاوم عناية تامة . هذا من معافى قول الطير لسلمان حالحيوان علم بناحية من نواسى الانسان قيام النهانة ، المائل الانسان فعلها اسعاد له وكل حيوان مخلقات قبل الانسان فعلها اسعاد له وكل عوضاء عن الحيوان علم بناحية من نواسى الانسانية العامة ، انهى الفصل الثانى

﴿ الفصل الثالث في أن هذه المخاوقات الحيوانية فيها مضار رمنافع لابد من علمها لرق الأمم ﴾ لقد تقدم في أوّل (سورة الفرقان) كلام عام عند قوله تعالى \_ وخلق كل شئ فقدره تقديرا \_ وبحا ذكر هناك السمك الكهربائي في البحر والحيوان الصدفي الذي يدير سفينته فوق سطح البحر والعنكبوت التي تنخذ هما سفنا فوق سطح البحر بشبكتها وطيارات في الجوّجوّالات بها تصطاد الحشرات وتسير في الجوّ وأن هذه الحشرات وأمثالها جعلها الله أمثالا لنا ولذلك قال \_ وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون \_ وقال في آية أخرى \_ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل واضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين \_ فهذه جعلها الله آيات مفصلات ، فالقمل آيات مفصلات والدم آيات مفصلات والطوفان آيات مفصلات وقد من إيضام أكثرها ومعرفتها هناك

يجب المسلم حين يسمع أن الضفدع والدم آيتان ، واذا جعل الله الشمس والقمرآيتين فكيف يجعل القمل مثلا والدم آيتين ، إذن الشمس والقمر كأقل الحشرات كلاهما من آيات الله

الله أكبر، جل الله وجل العلم، هذه من آيات الله فهى منذرات ، إنك ترى فى (سورة الفرقان) أن البراغيث اللاتى هن أخوات النمل رسل وسفراء بين الفيران و بين الانسان فاذا حل الطاعون بساحة الفيران وساء صباحها وماتت جوعها حلت البراغيث هذا الداء من تلك الأجسام المطعونة الى أجسام الانسان فوضعت فيها جراثيم الطاعون ثم ينتقل من زيد الى عمرو و يسرى فى الناس سريان البرق فى الظاماء ، وقد تقدم هذا وكيفية الاحتراس منه فلانعيده ، ولسنا نحن هنا فى مقام المداواة من الأمراض ولكن نحن فى مقام العلم

والحكمة العامين قشرح الأمثال الجزئية تذكرة وتبيانا للقواعد الكاية ، إذن لابد من دراستها فهي آيات مفصلات فصلها الله بعمله قبل أن يخلق الانسان و يخلق أنبياءه و يوسى اليهم فيدل بني آدم بالوسى الأنبياء على ماكتبه في هذا اللوح المنشور فيسمع الناس القول فبتبعونه بالعمل

هذا هوالسرق أن الأم حوانا يدرسون كل حنيرة وكل طير ليعترسوا من الهلاك و يجتنوا المئرات و الانسان لا يخطر بباله يوما منا أن البرغوث مهلك بالطاعون الانسان ولكن العم اليوم أثبت ذلك كا أن هناك جرائيم حية لا عددها تمرض الانسان بأنواع الأمراض المختلفات ومار بك بظلام العبيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم بالجهل بمصنوعاتنا ، وكلا كانوا أكثر جهلاكنا أكثر اهلاكا لهم الأنهم لو درسوا ماحو لهم لأجدل حفظ أجسامهم ورق مدنهم لانتهوا الى ادراك جالنا وقدرتنا وحكمتنا ، فاذا أمرنا الناس بالنظر في مصنوعاتنا التوحيدنا وشكرنا فهفناه انهم لايصالون الحقائق المعرقة بنا إلا بعد أن يكونوا قد أتموا دروس عاوم الحياة التي تنفيهم في دنياهم ، فالمنافع الدنيوية أشبه بحدر يمرون عليه العرفة جالنا وانما فعلنا هذا النظام لهيز الخبيث من الطيب والذكي من البليد لأننا اذا تركينا الانسان ولم لوقفاه أهاكته البطنة وسوء الملكة فيكون من المترفين والمترفون مذمومون إذ جاء في التذيل \_ انهم كانوا قبل ذلك مترفين \_ فعل الترف هو السبب في عذا بهم في جهنم ، فن رحتنا أن جعلنا ماله وولده والحشرات المحيطة به عذابا له لهمل وليعحترس من الهلاك و يجاز و يجتهد فلا يحتر البرغوث والقمل و يقول ماضررهما فنقول له

#### أطرق كرا إن النمامة في القرى \*

ادرس البرغوث وادرس القمل وادرس الطير والا أذقناك أبها الاندان العذاب وسلطنا عليك جنودنا فأهلكناك، ولواننا أنمنا هدا الانسان لهلك ، ألم تر الى أمة اليابان، تلك الأمّة الشرقية أنها سبقت الشرق كله الى الرقى . لماذا ؟ لأن بلادها خاقت معرضة البراكين فهمى أبدا على حدر وخوف الذلك ارتقت قبل أهل مصرالذين اشتركوا معهم في اقتباس المدنية فسبق الأولون الآخرين واحترمتهم الأمم وانما تأخر المصريون (أهل بلادى) لأنهم آمنون عندهم ما يكفيهم من القوت والملابس ولا زلازل و براكين عندهم فاكتفوا بما عندهم حواق بهم ماكانوا به يستهزؤن -

فالله لم يرسل المنذرات من الحشرات والجنود المجندات على هدا الانسان إلا لإيفاظه وارتقائه ، وهذا الانذار لا يعرف إلا بالعلم وهدذا هو سر" قوله تعالى وتلك الأمثال نضر بها للناس وما يعقلها إلا الدا يلون والعلماء بهذه الحشرات والحيوانات هم الذين بهم ندرك لمداذا خاقت و بماذا محترس منها مع أن أكثر المسلمين حين يسمعون الله يذكر الهدهد و يذكر النمل و يذكر الهندكوت يقولون في أنفسهم مداذا أراد الله بهذا مثلا مدا هو المحجب أن يكون أسهل الأشياء عند الجهال أصعبها وأعظمها عند العقلاء مه قال الشاعر

#### لا يعرف الشوق إلا من يكابده مد ولا الصبابة إلا من يعانيها

هذا هو بعض سر" الطاء والسين في أوّل هذه السورة ، فالدين من سليان والطاء من الطير ومن أحطت ومن تحطيشيران إلى ماذكرناه من هده المهاني ، وكأبما السين كما قدما قريبا ه فقاح والطاء قفل بحسب شكلهما واجتماعهما وقد أفاد أن سليان الذي أوّل حروفه السين يشير للعدلم لأن الله يقول في هده السورة ولقد آنينا داود وسليان داما من فالعلم المشارله بسليان هو المفتاح الذي يفتح به قفل الطلاسم في الطيرالمشارله بالطاء فكأن الطير طلسم وهكذا كل الحيوانات والعدلم حل له ويرمن له بسليان أوقفل ومفتاح بحسب ظاهر الشكل ، فالحد لله على العلم والحد لله على الالهمام والانعام من انهاى الدكلام على الفصل الثالث والحد لله ويرمن المالمين

﴿ الفصل الرابع فى أن قعة باقيس تذكرة لاعرب وقد دخلت فى حديث الهدهد، وفيها تقريع لأبناه العرب عموما ولأعل البين خصوصا إذ هم فد ورثوا بلادا كانت لها مامانية فى وثنيتهم لم يصل لأبناه العرب عموما ولأعل البياه ون الحاليون مع جلالة قدر دين الاسلام ﴾

اعلم انى أكتب هذا الآن وأنا من أبناء العرب وأحس بأننا قد وصل ديننا أطراف الأرض بجد آباننا وسعيهم فتفر قنا ونسينا كل علم وكل حكمة إلا قليلا فذكرنا الله برجل اعرابي يسمىذا انقرنين إذ بلغ مشرق الشمس ومغربها وقد تقدّم في (سورة الكيف) وهكذا هنا هذه ملكة في المين تعبدالشمس وعندهاالشورى فكومتها حكومة ملكية مقيدة أشبه بمملكة الانجليز الآن من حيث نظام الملك فياء في هذه التصة هنا أن لهما عرشا وأن لهما ملكا فخما وأن لهما مجالس الشورى وتدبيرا لللك فهل يسمع هذا أبناء العرب في المين في حيد تالد في المماء والملوك و يرجعوا الارمة مجدها وعز ها وعفامتها و يتفكرون فيا لليمن من مجد تالد وعز قديم ، وكيف كان الماء النازل من السماء لا يترك سدى بل كان له سدود تحفظة وتحبسه بعلم المندسة والحساب ونظام الدولة الجيل إذ القوم كان عندهم علم وحكمة فعمروا بلاد الله فعاش بها عباد الله فاما غفاوا أرسل الله عليهم سيل العرم و بدلهم م بجنتهم الجيلتين المفدقتين عليهم النهم بجنتين لامنفعة فيهما وليس فيهما إلا الثمار المرة والعبل وقليل من النبق ورجعت البلاد كما كانت جزاء تقاطعهم وتدابرهم

هذه تذكرة للسامين فى (سورة سبأ) و بالأخص تذكرة لأهل البين يتال لهم يا أهل البين ألستم ترون الأم حولكم أقوى منكم بأسا وترون طياراتهم تحيط بكم وأساعتهم وجنودهم المرسلات من أورو با لبلادكم . إن هذا لتقصيركم وقصوركم لأنكم أعرضتم عن الحكمة والعلم ، فاقر قاكل عبر وكل فن يا أبناء العرب عموما ويا أهل البين خصوصا فالمجد الذي ضاع من أبناء العرب عموما لففلتهم عن معرفتهم جميع العلوم وهكذا أهل البين والحد لله رب العالمين ، انتهى صباح يوم الأحد (٧) اكتو بر سنة ١٩٧٨

﴿ سرٌّ من أسرار النبوّة المحمدية قد ظهر في الطاء والسين ﴾

اللهم لك الحد، أنت المنع الملهم المدلم ، سبحانك اللهم و بحمدك ، أنت أرسلت محمدا مسيحانية وجعلته آخر الأنبياء وأنزلت عليه هذه السورة ، ومن عجب أن النمل له شبه بالانسان في حربه وأسراه ومنازله كما سراه موضحا فيما يأتى . سيأتى قريبا أن سلمان نبسم خاحكا من النملة لما سمعها تنذر قومها ، وهذا دلالة على أن المنمل جماعات منظمات وهذا ستراه مفصلا كاقلنا ، و بعد ذلك تفقد سلمان الطير ومنه الهدهد وبالهدهد عرف أمّة سبأ وقد جاء فيها أن ماوك الأرض ظالمون وأعقب ذلك قصة أخرى تفيد أن بيوت الظالمين مخربة وهذا من أسرارالنبوة ، إن النبي عينيات الذرالسلمين وحذرهم من غوائل فتح البلدان في حديث البخارى وهذا من أسرارالنبوة ، إن النبي عينيات الفاتحة إذ يعيشون بكسب غيرهم وهذا هوالظام ومتى ظاموا انتحات المداركهم خربت بيوتهم ، ذلك هوما خيص مايأتى ﴿ ظلم نفراب ﴾ هذه عال الانسان ، وذلك كاه جاء بعد مانفقد سلمان الطيرفة فقده للطير أوصله الى (سبأ) وفيها جاء ذكر ظلم الماوك الأمم فتخوى بيوتهم عما ظاموا والتفقد المذكور من سلمان الطير وفيهما السين والطاء وهما الحرفان الأولان من الاسمين اللذين جاء ينهما المنفقد المذكور من سلمان للطير وفيهما السين والطاء وهما الحرفان الأولان من الاسمين اللذين الحرفين المنقد المنتج لماذكر كما سيأتى إيضاحه في أثناء تقسير هذه السورة في ايضاح بعض أسرارهذين الحرفين المنقد النظر خال المحل فقد جاء في الأخبار العلمية اليوم أن الأم النملية التي تعيش من كسب الأسرى يعستريها فانظر خال المحل فقد جاء في الأخبار العلمية اليوم أن الأم النملية التي تعيش من كسب الأسرى يعستريها فانظر خال المحل فقد جاء في الأخبار العلمية اليوم أن الأم النملية التي تعيش من كسب الأسرى يعستريها

﴿ أَكْبِرا لِجَاعات في السكائنات الحية ﴾

الانحطاط فالانقراض . واليث ملطه في « عجلة الحديد » بهذا النص

يقرس علماء التاريخ الطبيعي أن أكبر الجاعات في السكائنات الحية لاتوجد إلا في النمل والجنس البشري

و يعتبرعاماء الاجماع أن أكبرا لجماعات البشرية (ثلاث) الامبراطورية البريطانية يبلغ عددها مه مره مرم و يعتبرعاماء الاجماع أن أكبرا لجماعات البشرين وسكانها مه مره موره مروه مروه و يعتبر علماء التاريخ الطبيعي أكبر جماعات النفل بنحوه مهروه موره من المناه الجماعي المناه النفل النفل النفل المناه الاجتماعية الني توجد عند الانسان بشكل يتفق مع تسكوين هده السكائنات الصغيرة فهنالك الجنود والعمال من جميع الأنواع والأرقاء والأسرى والعجيب أن الرق في أمة النمل مثله بين البشرى يؤدي الى انحلال السادة وتدهورهم لأنهم يكفون عن العمل و يدعون أرقاءهم يقومون لهم بكل شيئ فتنعط قواهم ومداركهم انتهى

والأمم لما ظلمت انحلت قواها فخر بت بيوتها فتشابه النمل والانسان فى الظلم والخراب وهذا من عجائب الفرآن و بدائعه فيجب أن يكون الناس أرقى من النمل وأن يكونوا أمة واحدة أى متضامنين وكل له عملومن لاعمل له يعاقب

أقول إذن ثبت هنا أن الانسان العظم الفدرال كبيرالعقل لم ينل مدنية أعلى من مدنية النمل ، فعجموع الانسانية (حتى المزيّفة منها بالاستعمار) لم تزد على جماعات النمل ، وأيضا اذاحكمت أمة من الناس أمة أخرى استعملتها خادمة لها وانحطت هي ، وهده فسها سليقة النمل وهي سليقة سافلة منحطة . إذن ثبت أن هذه الانسانية الني نعيش فيها انسانية حقيرة يزدريها العقلاء من نوع الانسان

أيها الناس ، أيها العقلاء ، أيها الشرقيون ، أيها الفربيون ، آيها الأمريكيون ، أهدا انسانية ما أهده هي الانسانية ، انسانية والله دنيشة حقيرة ، ولكن لا لوم إلا على ذوى العقول الكبيرة فيكم ، أكبر جماعة فيكم لم تزد على جماعة النمل مع ان النمل لبست عندها طيارات ولابريد ولاتلفراف ولا مخاطبة بالتلفون وأتتم يا أهل الأرض بينكم تواصل ويعرف الشرق منكم الغربي وكل منكم محتاج الى الآخرفاذا بقيتم على سياسة النمل فأتم بهدا النمون على الأسم المحكومة اذا حكمتم الناس فأتم بهدا النمون أبناء لم على بساط الراحة فيذلون بالكسل والبطالة وتميتون الأمم المحكومة باذلالها ، صدق الله وقتل الانسان أبناء لم على بساط الراحة فيذلون بالكسل والبطالة وتميتون الأمم المحكومة باذلالها ، صدق الله وقتل الانسان ما أكفره والنه المناسبة النمل لأنهما ذكرا متعاقبين ﴿ ثانيا ﴾ بالبحث في هذا نجد الانسان أرق من المحل عقلا ولم يرد عنه عملا بل صارفتوح البلدان الخادا العقله ولجسمه كا في حديث « إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح عليكم الخ » إذن هذه السورة يؤخذ من فواها استنتاجا أن الانسان عليه أن يكون أرق من عاله الحاضرة ولا يتم ذلك إلابأن تكون الأمم كلها متعدة نحدم بعضها بعضا وأن لا تفلم أمة أخرى فلا يفسد الملوك القرى ولا يتم ذلك إلابأن تكون الأمم كلها متعدة نحدم بعضها بعضا وأن لا تفلم أمة أخرى فلا يفسد الملوك القرى اذا دخلوها حتى لاتخرب بيونهم ولا يتم ذلك إلا بنظام عام فيميم الأرض تعمر وجيع الأمم تنعلم اذا دخلوها حتى لاتخرب بيونهم ولا يتم ذلك كاه إلا بنظام عام فيميم الأرض تعمر وجيع الأمم تنعلم

ونتيجة ذلك كله أن محدا ويتلاق رحة العالمين لا لبعضهم ، فعلى المسامين أن يسمموا ما أقول فيتعلموا كل علم ويدرسوا تواريخ الأمم وعاومها ثم هم الذين يكونون واسطة عقد نظام المجتمع الانساني كله شرقا وغربا ومستحيل أن يكونوا واسطة الذلك إلا اذا كانوا أقوياء وعلماء في كل فن و يعمرون أرض الله ثم ليجدوا في رفع الانسانية من هذه الحاقة ليكون الناس جيعا متعاونين في الشرق والغرب

هذا معنى وسركونه على الله على الطير وتفقده له بين الطاء والسين و ينتج الطاء والدين ، ومن عجب المسامين الأم أمة أمة كما تفقد سلمان الطير وتفقده له بين الطاء والسين و ينتج الطاء والدين ، ومن عجب أن سلمان فيه معنى السلام وأن الطيران الحديث ربما يعقبه تواصل الآم فتكون الطمأ نينة ، فني الطاء والدين السر المجيب ، انتهى يوم الأر بعاء ٢٤ ابريل سنة ١٩٩٩م و بهذا تم الدكلام على القسم الأول من السورة والجد للة رب العالمين

# ( القسم الثاني )

وَلَقَدْ عَاتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْانَ عَلَما وَقَالاً المَّهُ لله الذي فَسُلَنَا عَلَى كَيْدِمِنْ عِبَادِهِ المؤمنان \* وَوَرِثُ سُلَيْانُ ذَاوُدَ وَقَالَ عَالَيْهَا النَّاسُ عُلِّنًا مَنْطِقَ الطُّنْ وَأُونِيناً مِنْ كُلِّ شَيْءِ إِنْ هَذَا مَّوَ الْفَصْلُ الدِّنُ \* وَحَشَرَ لِسُلَيْانَ جُنُودُهُ مِنَ أَلِنَ وَالْإِنْسِ وَالطَّرْ فَهُمْ يُوزَعُونَ \* حَتَى إذا أنوا عَلَى وَاد النَّول وَ لَتَ عَلَّهُ يَا أَيُّهَا النَّولُ أَدْ خَلُوا مِمَا كَذَكُم و لا يَخطف كم شايان وَيُنُودُهُ وَحُولًا يَشْعُرُونَ \* فَتَلَتَّم مَا حَكَا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبَّ أُوزِعْنِ أَنْ أَشْكُر نَمْنَاكَ الَّتِي أَنْهَ مُنْ عَلَرٌ وَعَلَ وَالدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِمًا تَرْضَاهُ وَأَدْ فَلْنَ بِرَحْمَتُكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِمِينَ \* وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِيَ لا أَرَى الْمُدُهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْفَائِينَ ﴿ لَأُعَذَّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لأَذْبَعَنَّهُ أَوْ لَيَا تِنَيْ بِسُلْطَانِ مُبِينٍ \* فَكَتْ غَيْرَ بَمِيلِ فَقَالَ أَحَلَّتُ عَالَم تَعِطْ به وَحِنْنَاكَ مِنْ سَبَا بِنَيَا يَقَانِ \* إِنِّي وَحَدُنْ أَمْرَأَةً تَاكُهُمْ وَأُونِينَ مِنْ كُلِّ شَيْدُ وَلَمَا عَرْشُ عَظِيمٍ \* وَجَدْتُهَا وَقُوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّاسْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنَ لَكُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُمُ فَصَدَّهُمْ عَنِ السبّيل فَهُمْ لا يَهْدُونَ \* ألا يَسْجُدُوا لله الذي يُحْرُ جُ اللّه السّهوَات وَالأَرْض وَيَدْلُّ مَا تَخْفُرُنَ وَمَا تَعْلِنُونَ \* اللهُ لا إِلَّهِ إِلَّهِ اللَّهُ لا إِلَّهِ اللَّهُ لا إِلَّهِ اللَّهُ لا إِلَّهِ اللَّهُ لا إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لا إِلَّهُ اللَّهُ لا إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا أَلَّهُ اللَّهُ لا إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لا إِلَّهُ اللَّهُ لا إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لا إِلَّهُ اللَّهُ لا إِلَّهُ اللَّهُ لا إِلَّهُ اللَّهُ لا إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لا إِلَّهُ اللَّهُ لا إِلَّهُ اللَّهُ لا إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لا إِلَّهُ اللَّهُ لا إِلَّهُ اللَّهُ لا إِلَّهُ اللَّهُ لا إِلَّهُ اللَّهُ لَا أَلَّهُ اللَّهُ لا إِلَّهُ اللَّهُ لَا أَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لا إِلَّهُ اللَّهُ لا إِلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا لَا اللَّهُ الللَّا لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ أَمْ كُنْتُ مِنَ الْكَاذِينَ \* أَدْهَبْ بِكَتَابِي هَذَا فَالْفِهُ إِلَيْمٌ مُ تُولَّ عَنْهُمْ فَانْفَانُ مَا ذَا يَرْجِمُونَ \* قَالَتْ يَا أَيُّهَا اللَّوَّا إِنَّى أَنْقَ إِلَّ كَتَابَ كَرِيمٌ \* إِنَّهُ مِنْ سُلَيْانَ وَإِنَّهُ بِهُمِ اللهِ الرَّ عَمْنِ الرَّحِيمِ \* أَلاَّ تَمْلُوا عَلَى ٓ وَأَنُونِي مُسْلِمِينَ \* قَالَتْ يَا أَيُّا اللَّوْا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطَعَةً أَرًّا حَتَّى نَشْهَدُونِ \* قَالُوا نَحْنُ أُولُوا قُوتَ وَأُولُوا بَأْسِ شَدِيدِ وَالْأَعْرُ إِلَيْك فَا نَظْرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ \* قَالَتْ إِنَّ الْلُولَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلَهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ \* وَإِنَّى مُرْسِلَةً إِلَيْمِ مِلَدِيَّةً فَنَاظِرَةً بَمَ يَرْجِهُ الْمُرْسَلُونَ \* فَلَمَّا جَاءً سُلَيْانَ قَالَ أَعُدُونَ عِالَ فَاءَاتَانِيَ اللهُ خَدِيرُ مِمَّاءَاتًا كُو بَلُ أَنْتُم مِدَيَّكُم تَفْرَحُون \* أرْجِعْ إِلَيْهِ ۚ فَلَنَا تَينَيْمُ بِجُنُودٍ لاَ قِبَلَ لَهُمْ مِا وَلَنْخُرِجَنِّمْ مِنْهَا أَذِلَةً وَهُ صَاغِرُونَ \* قَالَ تَا أَيُّما اللَّوا أَيْكُم مَا تِدِي بِمَرْشِها قَبْلَ أَنْ يَا تُونِي مُسْلِمِينَ \* قَالَ عِفْرِيتُ مِنَ الجُنِّ أَنَا عَانِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنَّى عَلَيْهِ لَهُوى أَمِينٌ \* قَالَ الَّذِي عَنْدَهُ عَلَّ مرز

الْكَتَابُ أَنَا ءَالِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْ لَدُ إِلَيْكَ مَلَ وَمَنْ مَكُرُ لَا مُسْتَقَرًا عِنْدَهُ قَالَ هُلَدًا مِنْ فَضْلِ رَبِّى لِيَبْلُونِ عَأْشُكُرُ أَمْ أَكُمْ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّا يَشْكُرُ لِيَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّى لِيَبْلُونَ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَلُولِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلُهَا وَكُننَا مُسْلِمِينَ \* فَلَمَا جَاءِن قِيلَ أَهُ كَذَا عَرْشُكَ قَالَتْ كَأَنَهُ هُو وَأُولِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبِلُ لَمُا الْعَلْمَ مِنْ قَوْمٍ كَا فِرِينَ \* قِيلَ لَمَا أَدْخُلِى الصَّرْحَ فَلَمَا رَأَنْهُ مَنْ قَوالِينَ قَالَتْ رَبِّ إِنَّا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَا فِرِينَ \* قِيلَ لَمَا أَدْخُلِى الصَّرْحَ فَلَمَا رَأَنْهُ مَنْ قَوالِينَ قَالَتْ رَبِّ إِنَّا لَكُولَ اللّهُ إِنَّ مَنْ مَنْ قَوالِينَ قَالَتْ رَبِّ إِنَّا لَمُا لَكُن يَتُهُ مَنْ قَوالِينَ قَالَتْ رَبِّ إِنَّا لَهُ لَكُونَ اللّهُ إِنَّ مُن مُولَ اللّهُ إِنَّ مُن مُولَ اللّهُ إِنَّ مُن مُن مُن مُعَلِينَ \* فَالَتْ رَبِ الْمَالِمِينَ \* فَلَمَا رَأَنْهُ مَنْ قُولِينَ هُ لُكُولُ لِلللّهُ وَلَا لَكُولُ لِللّهُ وَلَا لَكُولُولِ اللّهُ إِنَّ مُن مُن مُن مُعَ سُلَكُ مُن مَعْ مُلَامِلًا وَلَيْ الْمُعَلِينَ \* فَلَا الْمُنْ مُن مُعَ مُلُكُولُ اللّهُ وَلَا لَا الْمَالُمُن وَلِي الْمَالُولُ لِللّهُ وَلِيلُ الْمَالُولُ لِللْهُ وَلِيلُ الْمَالِمُ لِللّهُ الْمَالُولُ لِللّهُ وَلَا الْمَالُولُ لِللّهُ وَلِيلُهُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ وَاللّهُ مُن مُعَلِقًا وَلَا لَا لَعْلَامُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ مُن مُن اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَقُ مُن مُ مُلِيلًا مُن اللّهُ لِلللّهُ لِلْمُ لِلللّهُ الْمُ لَلْمُ لِللْمُ اللّهُ لَلْمُ لِلللّهُ اللّهُ لِللللّهُ الْمُؤْلِقُ لِللللّهُ الْمُؤْلِقُ لِللللّهُ الْمُؤْلِقُ لَلْهُ اللّهُ لِلْمُ لِلللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللّهُ ال

﴿ التفسيراللفظي ﴾

قال تمالى (ولقد آتينا داود وسلمان علما) علم القضاء والسياسة ، وعلم داود تسبيح الطير والجبال ، وعلم سلمان منطق الطير والدواب (وقالا الحديلة الذي فضانا) بالنبوّة والكتاب والملك وتستخير الجنّ والإنس (على كشير من عباده المؤمنين) والمراد بالكثير من لم يؤت علما أو أوتى علما ليس كعلمهما (وورث سلمان داود) نبوته وعلمه وملكه دون سائرأولاده ، وكان لداودتسعة عشرابنا وزيدلسلمان على داود تسخيرالرجم والجنّ والشياطين (وقال) سلمان (ياأيها الناس علمنا منطق الطير) فانا نفهم بقوّتنا القدسية الإطمية اختلاف الأصوات لاختلاف الأغراض التي جعلت لما ، ولا برع أن لكل طائر تنوّعات في صوته لتدل على ماقام بخياله من حزن أوفرح أوجزع وهي تنوعات مهدودات لأغراض محدودات ، ولقد عرف العلماء اليوم كثيرا من الفات الطيورأى تنوع أصواتها لأغراضها المختلفات ، وفي هذا مجزة لهذا القرآن لقوله تعالى في آخر السورة ـ وقل الحد لله سير يكم آياته فتعرفونها \_ فتجب من كلام الله كيف ظهر اليوم أن الأمم تبحث في لغات العايور والحيوانات والحشرات كالمخل والنعط وتنوع الأصوات لتنوع الأغراض فالله أخبر بالغيب يقول انكم لاتعرفون لغات الطيورالآن وعلمتها لسلمان والكن سيأتى يوم ينتشر فيه علم مخلوقاتى ويطلم الناس على عجائب خلقي ولعمري إن هذا لمجمزة لهذا القرآن ، وستأتى معجزة ثانية وهي انتقال عرش بلقيس وهذا أمم مستغرب في كل زمان ولكن القرآن جاء فيه ـ وقل الجدية سيريكم آياته فتعرفونها ـ وسترى في علم خضيرالأرواح عما أنقله لك هناك كيف تعمل الأرواح اليوم وتنقل الأشياء من أما كنها كأن الله يقول انا إن انتقال عرش بلقيس معجزة ليست بصناعة علم الأرواح وسأريكم هذه الآية بطرالأرواح لابالمعجزة لأنكم لسنم أنبياء وستأنى متجزة ثالثة وهي قوله تعالى ــ واذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم ـ وسأذكرلك فيها مبحث علم الأرواح وماذكرته هناك من أن هذا رمن لما ظهر من عجائب هذا العلم وأن الناس بهذا العلم أيقنوا بالله ، وسأذ كرلك معجزة رابعة وهي قوله ـ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمرُّ منَّ السحاب صنع الله الذي أنقن كل شئ \_ وتطلع هذاك على ملخس علم الفلك قديما وحديثا من دوران الأرض وثبوتها وعلى محادثة جرت بيني و بين سيدة من علماء أوروبا في هذا المقام ، إن هذه أيضا سر قوله ـ سير يكم آياته فتمرفونها ـ في علم الحيوان وعلم الفلك وعلم الأرواح في هدذه السورة نفسها . إن هذا زمن ظهور أسرار القرآن وعارعلى المسلمين أن يتركوا نعمة ربهم ، فاذا قال سلمان \_ يا أيها الناس علمنا منطق الطير ـ فالله يقول \_ وقل الحد لله سيريكم آيانه فتعرفونها \_ بالتعليم لا بالقوة القدسية كالأنبياء فان ذلك لهم معجزة وأنتم

مأمورون أن تعرفوا آيات الله على مقدارطاقتكم ، ثم قال سلمان (وأوتينا من كل شئ) والتعد من ذلك كثرة ما أوتى كمقولك فلان يقصده كل أحد و يعلم كل شيء وأنماخص منطق الطير بالدكر للتنويه بشأن العلم وحثا لأمّة الاسلام على دراسة هذه العاوم ﴿ ومماورد في ذلك انه صّ ببابل يصوّت و يترقص فقال يقول « اذا آكلت نصف عرة فعلى الدنيا المفاء ، وصاحت فاختة فقال انها تقول « ليت الخلق لم يخلقوا فالبلبل صاح عن شبع وفراغ بال والفاختة صاحت عن مقاساة الألم ، والضمير له ولأبيه أوله وحده على قواعد السياسة (إن هذا لهوالفضل المبين) الذي لا يخفي على أحد (وحشر اسلمان) وجع له (جنوده من الجنّ والإنس والطيرفهم يوزعون) يحبسون يحبس أوّهم على آخر هم ليتلاحقوا (حتى اذا أنّوا على وارد النمل) أي أشرفوا على وادى النمل وهو واد بالشام يكثرفيه النمل (قالت علة ياأيها النمل ادخاوا مساكنكم) أجراهم مجرى العقلاء بعد الخطاب لأن القول أنما يقال للماقل (لا يحطمنكم) لا يكسرنكم والحطم السكسر (سلمان وجنوده وهم لايشمرون) أى انكم لولم تدخلوا وظهرتم لحطموكم ولم يشعروا بكم فسمع قولها ، ولما بلغ وادى النمل حبس جنوده حتى دخاوا بيوتهم (فتبسم ضاحكا من قولها) تهجبا من حذرها وتحذيرها والهداية التي غرسها الله فيها وسرورا عما خصه الله به من فهم مقاصدها واشعارا لقارئ القرآن أن يفرح وينشر حصدره بالعلم والحكمة لاسماعجائب الغمل وغرائب الحكمة التي أودعها الله فيه ، فائن فرح سلمان عليه السلام بما أعطاه الله من العلم القدسي الرباني فأنت أيها الدكى تلعيذه وتلميد الأنبياء وقد أمر نبينا ونحن تدح له أن نقتدى بهداهم فلنقتد بهدى سلمان ، إن سلمان أعطاه الله علم منطق الطير وعامه عجائب النمل فعرف عجائب غرائزها وطبائعها وتبسم لما خالج قلب من الحكمة البديعة والإلهام التجيب وكيف كانت مع صفرها ملهمة من الله عارفة مصادرها ومواردها ، فاذا كان هذا هوهدي الآنبياء فلنقتف آثارهم ولنذكر في هذه السورة عجائب النمل التي دهش العالم كله منها والمسلم هوالنائم ، يقول الله \_وقل الجدللة سيريكم آياته فتعرفونها \_ وهذه آية من آياته أعطاها الله اسلمان معجزة وسمع كلام النملة وحذرها وأواصرها وذكاءها وقد وعد الله بأن هذه الآية سنعرفها لاأنه يو حى بها لنا فسلمان علم منطق الطير ولم يقل تعلمنا وأما نحن فان الله قال ــ سير يكم آياته فتعرفونها ــ فذكر انه يرينا ونحن ندرس ، فالله تعالى أخبر أنه سيرينا هذه الآيات التي هي بعض ماعلم، لسلمان بطريق الوحي ولكن لاتظن أن علمنا كعلمه فعلمه معجزة ربانية ويدرك من عجائب النمل مالاندرك وفرق بين من علمه الله ومن أمره الله أن يتعلم بالاجتهاد، وسأسمعك عجائب النمل ليكون ذلك معجزة لنبينا عَيْسَاليَّةٍ لأن الله أرى الناس وعرق الناس، فوالله بهذا و بأمثاله يرتقي المسلمون، وبهذه العاوم يخرج جيـل في الاسلام يحدث في الأرض هزة وقوة عظيمة تنفع أهل الأرض أجعين ، إن أوروبا تعامت هذه العاوم ولكنها لاتزال ظالمة والمسلمون سيتعلمونها ويملؤن الأرض رحة وددلا ، فهذا العلم فلينشرج صدرك كا تبسم سلمان من قول النملة ضاحكا (وقال ربِّ أوزعني أن أشكر نعمتك) أي ألم ني أن أشكر نعمتك (التي أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحتك في عبادلة الصالحين) فاعجب لهذا النظم المدهش ، انظركيف رتب سليمان هذا كله على نعمة العلم بتول النملة ، انظركيف فرح سليمان وكيف تبسيم فرحابنعمة العلم والحكمة كأنه يقول « العلم غاية مطلى وقد حصلت عليه ولم يبق بعده إلا أن أطلب الشكرعلى نعمة العلم بالعمل الصلح الذي ترضاه وليس بعد العلم والعمل إلا أن أدخل في ضمن عبادك الصالحين من آبائي الأنبياء وغيرهم » ليعلم المسلمون أن علم هذه الحيوانات من طير وحثرات وسائر الحيوان والنبات نعم عقلية ونعم مادية ومتى عرفها الانسان وجب عليه أن يقوم بشكر النهمة وينفع سائر أبناء نوعه حتى يحشرمم الصالحين في الجنية فلأن قرأ هذه الآيات المتأخرون من أسلافنا وهم عنها غافاون ، فياأيها المسلمون إن الله يأمركم أن تقرؤا القرآن على هذا النمط الذي نقوله واعلموا أن هذا زمان ارتقاء الاسلام وعلق شأنه وسيكون لهذه الآراء فوز في مشارق الارض ومغار بها بل سيقرأ هذا التفسير المقادة والأذكياء من الشبان وسيكون هناك دول عظيمة حكيمة أرقى من دول أهل الأرض كنهم بهذه العلام و يكولون رحمة الارسم لاعذابا على الناس ، ولما دعا سلمان ربه أن يلهمه شكر النعمة وأن يوفقه للعمل المسلم ناسب أن يذتى بعدها بشئ من أعماله الصالحة ، وذلك أن من أعطاه الله العالم والقدرة و سكت ولم يعمل شيأ معاقب لتقصيره ، ولاجرم أن الانسان الموفق بجب عليه رقى النوع الانساني وحفظ الدفور والعطف على الحيوان ، فوائلة لادولة ولاملك إلا بحفظ الانسان ولاحفظ للانسان الا بحفظ المخيوان ولا بحفظ الدنسان الموفق على المناه أنى بمسألة واحدة من أعماله الشريفة وهي تفقده الطير ، ومعاوم أنه لايتفقد الطير إلا اذا كان متفقدا المرنسان الذي هو أرقى منه دلالة على أن الانسان يجب عليه أن يتفقد ما يملكه وما في حوزته ، فلذلك أعقبه بما سيأتي من قصص الهدهد وحديث بلقيس ، وههنا لطائف في النمل

### ﴿ اللطيفة الأولى ﴾

أذ كرفيها ماجاء في كتاب « جمال العالم » الذي نوهت عنه في هذا التفسير تحت العنوان الآني

# حوال المرا المحال المحادث

حال النمل عجيب جدا فانها تفهل فعل الملوك وتدبر وتسوس كما يسوس الحكام ، فهذا النمل كيف يتخذ القرى تبحت الأرض ولبيوتها أروقة ودهاليز وغرفات ذوات طبقات منعطفات وكيف تملأ بعضها حبوبا وذخائر وقوتا للشتاء ، وكيف تجمل بعض بيوتها منيخة ضا مصوبا تجرى اليه المياه و بعضها يكون حولها من تفعا لئلا يجرى اليه ماء المطر ، ومن المجيب انها تحني القوت في يوت منعطفات من مساكنها الى فوق حذرا عليه من ماء المطر ، وانى لاظنّ أن ما يفعله قدماء المصر بين في مساكنهم من المنطفات والدهاليز والأروقة انما كان تقليدا للنمل وماأشبهه من الجرذان ، ولـ كاثرة عجائب النمل وغرائبه ورد قوله تعالى حكاية عن سلمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حتى اذا أتواعلى واد النمل قالت على يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لأيحطمنكم سلمان وجنوده وهم لايشعرون \_ فانظركيف نسب لهاالعقل والفهم ونداه أخواتها وأمرها طم بالفرارمن الشر ودخولها المساكن لتأويها من أن يحطمها سلمان وجنوده بلاشعورالحاطمين وفي هذه الآية تنبيه على جميع غرائب النمل ليوقظ العقول الى ما أعطيته من الدقة وحسن النظام والسياسة وما أوتيت من حسن الهنسدسة في مساكنها ودهاليزها ، فأما مساكنها فهاأنت ذا رأيت نظامها فها قدمناه ، وأما نداؤها لمن تحت إمرتها وجعها لهم فانما يشير الى كيفية سياستها واجتماعها وحكمتها فى تصريف أمورها ، فمن ذلك أن الواحدة منها اذا أرادت شيأ عظما لاتقوى على حمله أخذت منه قدرا يسيرا وكرت راجعة الى أخواتها ، وكلارأت واحدة منهن أعطتها شيأ بما معها لتدلها على ذلك ثم تمر كل واحدة من أولئك اللاتى لاقينها في الطريق التي جاءت منها تلك المبشرة ، فانظر كيف بجتمع على ذلك الشئ جماعات منها وكيف بحماونه و بجر ونه بجهد وعناء في المعاونة ، فهذه المعاونة في الطلوب أهم منها في المرغوب عنه كالمعاونة في الاتحاد وفي الفرار وهوأهم من الطلب إذ التخلية أفضل من التحلية ، وانما ذكرنا ذلك ليفتح للعقول مجال البعدث ولينبه النفوس من رقدتها ﴿ قياس نظام الأمّة على نظام النمل ﴾

لم يكن القصد من ثلث القصة أن تكون رواية أو حكاية أو حديثا وانما هي أمثال تضرب لقوم يعقلون فيفهمون حال هذه الكائنات وأن النمل كيف اجتمعت على الفراركما تجتمع على طلب النافع وأن الأمة اذا لم تصل في حكمتها الى الحيوان الأعجم فانها ضالة جقاء تائهة في الضلال والو بال رجعت عن الانسانية والحيوانية والتهت الى أفق الديدان والحشرات و يضرب الله الأمثال للناس والله بكل من عليم -

#### ﴿ دِقَةُ الْمُلِ فِي عَمِلِهِ وَ وَصِهِ ﴾

ومن حجكمة الممل أن الحبوب الخزونة عندها اذا أصيبت بماء أيام المطر تنشرها أيام الصوحو وكيف كان القميح لاينبت اذا قطع حبه نصفين وكذا الشمير والباتلا والمدس اذا قشرت والسكز برة اذا قطعت أربع قطع فاذا قطعت قطعتين نبتت بخلاف القميح ، فتأمّل كيف عرف النمل جيع هذه الحكمة مع دقتها فانه يقطع حبة القميح نصفين و يقشر الباقلا والعدس والشعير و يقطع حب السكز برة أر بع قطع ثم أنها تعلم أن أيام الصيف تنقضى فتغتنم مساعدة الوقت فتعمل ليلا ونهارا باتخاذ البيوت وجع الذخائر ، ثم تأمّل كيف تتصرف في طلب قوتها يوما شمال القرية و يوما يمينها ثم تراها كأنها قوافل ذاهبة جائية غادية رائحة

﴿ موازنة بين شرائع النمل والأمم المتمدينة ﴾

واذا اجتمعت على شئ ورأت أن واحدة تكاسات عن المساعدة أو راوغت اجتمعت على قتابها ورمت بها عبرة لغيرها كما في شرائع المصريين القدماء ، وتقرب منها شرائع الانجابز على ماسمه نا انهم يتركون الجائع القادر على الكسب حتى يموت ومن يساعده يعاقب كما أخبرني بذلك ثقة

﴿ حَكَايَةُ عَنِ الْعَلِّ ﴾

لقد رأى رجل فى زماننا هذا أن النمل يتكاثر على شجرة فى حقوله فعمد اليها و- فرحوها وملا الحفرة ماء وظن أنه نجا منها و بات ليلا خالى البال منشرح الصدر مطمئنا على شجرته وماكان يتخيل أن النمل حيلة فوق حيلته وأن هذه الحيوانات أمم أمثالنا فأصبح فرأى الورق مغطى بالنمل فعض يديه ندامة وحسرة ونظر الحفرة فوجدها كاهى علوءة بالماء ، و بينا هو يتفقد السبب إذ رأى أوراقا متراصة على سطح البركة من شاطئها الى جذع الشجرة والنمل عمر عليها كأنها قنطرة الى حيث تطلع على تلك الشجرة

كناكتبنا هذا الذي تقدّم في النمل شم عثرنا في الكتب الحديثة الافرنجية على ماياً في وترجناه مع التلخيص في القالب العربي المبين ونهجنا نهجنا في الاستنتاج والاستدلال

أيها الذكي ، لعلك اذا شاهدت الحقول والزارع ونظرت ما فيها من الحشرات المختلفة الألوان والأشكال والمقادير والغرائز والصفات أعجبك اختلاف مناظرها وأدهشك حسن مناهجها ، منظر لايعبا به الجاهلون الذين ينظرون مافي السموات والأرض وهمم عن آياتها معرضون ، تلك الحشرات والهوام يزيد عدد أصنافها عن عشرات الالوف كاحققه فطاحل العلماء ، وأهم تلك الحشرات النمل إذ في دراستها تبصرة للإنسان وتذكرة وبهجة لعقله وأنس لنفسه كيف لا وأنت اذا شاهدت جسمها رأيته مكوّنا من رأس حوت الدماغ الذي يسع تلك السياسات والعلوم والمعارف التي سنشرحها ووسط كصندوق فيه الرئة وذنب أسطوافي وله ستة أرجل كبافي الحشرات بها يقدرعلى الجرى السريع والعدو في طلب المعيشة وجناحين بهما يمكنه الوثوب من مكان الى آخو وخسة أعين عينان مركبتان على جاني الرأس مكونتان من أعين بسيطة ملتئمة الوضع والتركيب والترتيب بحيث ترى كأنها عين واحدة تعدد بالمات والثلاثة الباقية موضوعة على هيئة مثلث يعلوعلى هاتين ، وهذه الأخيرات أعين بسيطات لاتركيب فيها. فتأمّل بمقلك واحكم بعدلك وتعجب من حكم لايكادالعقل يصدّقها لولا اجتماع آراء العاماء في العصر الحاضر عايها ، وياليت شعرى كيف تكون العين المركبة مع عدم عكن البصر من ادراكها اشدة صغرها حاوية لمائني عين مثلا وكل منهالها قرنية وقزحية وزجاجية وعدسية محدبة الوجهين وقوام هلامي في الوسطوأر بطة وأعصاب حساسة واصلة الى المخ حتى ترسم المرئيات في الدماغ عندالمديرالحاكم فيه ، لعمرى أن هذه المجائب تخر ما أعناق فول العلماء سجدا ويقولون در بنا ماخلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار \_ نارالجهل في الدنيا والتقهةر في المدنية ونارالآخرة التي تطلع على الأفئدة ، ومن ذا الذي يقف في دياج الظلمات ويسمع اختلاف أصوات الحشرات ونغماتها المزدوجة فيفكر أن من بينها ماحوت هدذا الجال البديع والهيون الظريفة التي تمثل شكل النجوم المشرقات في دياجي الظلمات ولكن عيون النبل أبدع في الاتقان وأتقن في الصنع من كواكب الدموات إذ تلك الهيون المرصقة في رؤس النمل دبرت تدبيرا خني إلا على ذوى الفطنة و بها اهتدى أحقر شئ فيما نرى وأصفره ودقة الصنع واتقانه تعظم فيم الأشياء عند العقلاء فلادخل لعظم الجثة وكبرالجم ، ولها قرنان طويلان كالشعرتين دقيقتان بهما تحس الأشياء وتقوم مقام اليدين والرجلين والأصابع في الحل والحط والترحال يسميان (الحاستين) هذا تركيب جسم النمل وهذا وصفه

﴿ فِي مساكنه ﴾

لعلك أيها الذكي اذا سمعت ماناوناه عليك وحدقت نظر بصيرتك وتأمّلت بفراستك تعلمأن هذا الاحكام لم يكن إلا لفاية وهـذا الصنع لتمرة وأعمال وسياسات والافبالله ماهذه الأعين الكثيرة، وماهذه الأرجل، وماتلك الأجنيحة، ولم هذان الحساسان، أخلق عبنا؟ أم تراه مستعدا لأعمال عظيمة تناسبه، أجل لاغرو انك تتربض ثاني الأمرين ، وأني أرى نفسك قد شاقتك الى معرفة ماترتب على هذا الصنع من الأعمال الحليلة وقد استعدّت قر يحنك لما ألقيه عليك الآن فاقول إن هذه الحشرة عقدار ما أنقن الله من جسمها أنقنت من صنعها ، وعلى قدركال احساسها وجاله أدارت سياساتها وملكها وحروبها وزروعها ، وهل أتاك نبأ البيوت التي تتخذها تحت الأرض وتجهل لها أعمدة وبهوات متسعات (صالات) في كل بهوة أبواب مفتحات الى حجر صفيرات تسكن فيها وأخر تخزن فيها الحبوب والفلال وبينها الطرق والمسالك والشوارع بحيث تهدى بها الى أعلى الأرض و يجتمع من الله البيوت و بهواتها و الجرانها وأعمدتها قرى كاملة ذات بيوت كثيرة والأغرب من هذا انها قد علك عدة قرى كأنها مستعمرات تصمل بينها بطرق كا تفعل الأمم المتمدينة وتصل بين مستعمراتها بالسكك الحديدية ، ومن المجيب انها لم تقتصر على فنّ واحد من العارات بل هناك نوع آخو يبنى البيوت فوق الأرض من أوراق الأشجار والأغصان وقشورالخشب التساقطة من الأشجار العتيقة وتبنى مساكن فوق الأرض كالتي تحتها وترى أمام الناظركأنها آكام مابين عشرة أقدام الى خسة عشر قدما ويكثر هذا تحت شجر الصنوبر ، وهناك نوع ثالث ينحت من الأشجار العتيقة بيوتاكما يتخذرالانسان من الجبال بيوتا ومن يتأمّل صنع قدماء المصريين في السراديب تحت الأرض والمفارات والتجاويف ومابنوا فوقها من الاهرامات والبرابي وما تحتوا من الصخور في جوف الجبال كايشاهد بين مصر وحلوان وغيرها وجد أن الانسان في تحسينه مدنيته يصل الى درجة الحيوان في صناعته فانهذه الأنواع الثلاثة هي التي هدى اليها النمل بفطرته الاتعليم ولامدرسة ، وسترى صور بعض هذه البيوت قريبا

﴿ أحواله المعيشية وزراعاته وتربيته ماشيته وحربه وأسره ﴾

وهذه البيوت المنتظمة تستازم عادة أعمالا غارجية تناسبها وتناسب استعداد هذه الحشرة وكما اختلفت أنواعها في بناء مساكنها اختلفت في طرق معاشها واكتسابها ، فنها نوع زراع بزرع الارز في أرض صالحة ولوتأملته لوجدت حقلا جيل الشكل حسن الوضع وفلاحين غادين رائحين طم طرق زراعية يعجز عنها الانسان لاحكامها وحسن هندامها ، واقد شاهدت صورة رسمها السياح في الكتب الأجنبية فوجدت للحقل الواحد أر بع طرق زراعية هندسية والارزمة بل عليها بحيث لائرى ورقة من تلك الأوراق أصابها أدنى ضرر أووسخ وفى وسط الحقل بهو (صالة) متسعة على هيئة شكل بيضاوى مشاكلة المنظام الذى تسيرفيه الشمس وهى الدائرة السنوية البيضاوية وكهيئة أوراق الأشجار وهذا النوع كالاثمة المصرية أمة زراعية وسترى صورته، ومنه نوع عمدالى الماشية فتغلب عليها أولا بالبأس والشجاعة ثم آنسها و يستحوذ عليها بقوّته يأخذها في مم عى خصاب النمل بعد أن يقهرها و يغلبها و يستأنسها و يستحوذ عليها بقوّته يأخذها في مم عى خصاب

وهو ورق الورد واغصانه فيلاحظها وهي تعتص منه حتى تمتلي شم تأتى النملة الى واحدة من تلك الجاموس وتعتص مادة حلوة يستلدها النمل لأنه يميل للعماوى حتى اذا امتص مافى واحدة ذهب الى أخرى وأخرى حتى يمتلي ، ذلك عادة هذا النوع وقد فعل النمل فعل الانسان في استئناس الحيوان والانتفاع بألبانه وغيرها ، وهناك نوع ثالث عمد الى الحرب والقتال وتفلب على حيوانات أخرى فسخرها في أعماله وشفلها في فلاحته واطعامه واطعام أولاده فيخرج في الحروب بنظام و يصدر الأحكام العسكرية الصارمة واذا غلب أخذ الأسرى وفعل كالانسان في الحروب بنظام و يصدر الأحكام العسكرية الصارمة واذا غلب أخذ الأسرى وفعل كالانسان

وليس أعجب عندالعاقل من تربية النمل اصفاره فاونظرت لرآيت الاناث وهي تضم بيضا أصفر اللون أوآبيضه في محال تقرب من مساكن كباره قدخصصت له مراضم ومن بيات تلاحظهن ليلا ونهارا . ولايزال في الطقس والحرارة المناسبتين له حتى يتم له أسبوعان أوأكثر الى أربع ثم نرى كل البيوض قد تفتاحت فأخرجت دودا صفيرا لاجناح له ولارجل بيضاويا شكله محدبات رؤسه يعتني به المرضعات وتلاحظه المريات تحمله من مكان الى مكان مواظبات على اطعامه مايناسب حاله من حارتارة وبارد تارة آخرى ومن دوج منها في الدرجة المناسبة حسم تقتضيه الحال ، كل هذا والدود يشره في أكله و يستزيد من طعامه حتى اذا تم له بضع أسابيع أخذت حالته تتغيير وينتقل الى طور آخرمن الحياة هوطورالنوم والسكون والاختفاء في شكل كرى من حرير تفزله نفس الدودة على نفسها كدودة الحرير فاو رأيت ثم رأيت بعض الدود لم يزل مكتوفا والبعض أخذ يفزل بفمه كما يفزل دود الحرير والمنكبوت والبعض قدنسج على نفسه كرته ونام في عالم البرزخ الى يوم يبعث من مرقده فيخرقها ، وترى الأمّهات إذ ذاك ملاحظات متيقظات فاذا تم ّ النسج ونام الجيع ومضت آيام أخذت تلك العوالم تنهض من قبورها وتقوم من موتها وتنهض من رقداتها وتقطع خيوطها وتقرض حريرها المحيط بها ولذا خلقت لها الأرجل والأجنيحة لتستعد لحياة جديدة هي الحياة النهائية حياة الجهاد والعمل ولورايتها لشاهدت آمّهات قد أشرفن على الأبناء وقد و بطت ر بطا محكمًا وثيقا فأخذت الأمّهات يفككن الأر بطة من الصغار و بطلعن الأجنحة والأرجل و بخلصن الناشئة النابتة من تلك الرباطات ويغسلن العيون والوجوء ويمسحن التراب ويزلن الأوساخ لأن النمل يحب النظافة حبا مفرطا ، فانظر وتأمّل كيف كان جسم النمل وخلقته مستعدة لامورعظيمة وقد هدى اليها بفريزته ومن هنا نفهم قوله تعالى \_ ربنا الذى أعطى كل شئ خلقه \_ ومنه يعلم الحشر بطريق الفراسة ، وذلك أن هيئة النمل في شكاء وعيونه وحواسه وقواه تناسب هذه السياسات الغريبة والأعمال العظيمة فاهتدى لهما م فهكذا فليكن الانسان لما سيخرله مافي السموات ومافي الأرض وعشقت روحه العلوم والمعارف ومال بفريزته اليها وجب أن يكون وراء هذا سرّ يناسبه والا فحا هذا الاستعداد وما هذا الميل المجيب لاقتناص العلوم وحب الحدير ، وإذا كانت النملة وهي دودة تكمل خلقتها لتناسب الحال المستقبل في الحياة ولاعلم لها بهاقط فهكذا الانسان دبرت روحه في الحياة وربيت فلابد لهذا من نبأ ـولكل نبآ مستقر وسوف تعلمون ـ

وهناك نكتة أخرى وهي أن من رأى في نفسه استهدادا لأمر وشوقا اليه فليعلم أن مقتضى الحكمة ينال مطاوبه لأن الاستعداد داع حثيث والكائنات أطوع للستعد من غيره وهذا صدّقناه بالبصيرة والنظر حكاية عجيبة عن النمل ﴾

قضى عالم من علماء الرومان طول حياته فى النظر فى حال هذه الكاثنات الصغيرة فشاهد نملة تشتغل طول يومها فسب ماحفرته و بنته فى ذلك اليوم ونسبه الى جسمها وشغل الانسان وجسمه فو جدانها لو كانت رجلا مشتغلا هذا الشغل لحفر خليجين كل منهما طوله اثنان وسبعون قدما وعمقه هرع أقدام وأخذهذا الطين وصنع منه آبرا و بنى به أر بع حيطان على الأر بع الجوانب للخليجين كل حائط من قدمين الى ثلاثة ارتفاعا ونحو

(١٥) بوصة سمكا وغلظا و يدعك تلك الحيطان من الداخل فتصير ملساء وكل هذه الأعمال بلامساعدة آخر في النهاركاء وذلك كله مع فرض أن الأرض مجاوءة بالأعشاب الصفيرة والأخشاب والأشيجار وجذوعها الهائلة والأرض وعرة المسالك فيها آكام من الردم ، فاذا فعل هذا رجل كان أسجو بة زمانه وهو عادى بسيط عند النمل \_ فتبارك الله أحسن الخالفين \_ وفى الأرض آيات الموقنين \_

﴿ اللطيقة الثانية ﴾

في ذكر ماكتبته في كتابي « نظام العالم والأمم » تحت العنوان الآتي

﴿ الجموريات في الحيوان ﴾

( ترجتها عن الاورد أفبرى )

الحيوان خلق عظيم فيه من دقائق الحكمة وصنوف الجال مايهر المقول ، فنه مايهج الهين عجاسنه وينعش الفؤاد بمناظره كأبى دقيق وغيره من الحشرات والطيور، ومنه مايهولنا بعظمته ويبهرنا بعظيم جثته كالفيل والهيكل العظيم والخلق الكبير في كل جيل ألا وهو (القيطس) ومنه ما يستحر العقل بجماله و بخلب الفؤاد بسيحر حلاله ويرسل للفكرة مفناطيس أقطابه ويسلس اللب لدقة صنعته وحكمة خلقته ذلك هوالحيوان الذي توارى عن الأبصار فلايري إلا بالمنظار ، وأجل" الحيوانات لذة وأعظمها فائدة ما ألف الشركات وعاش جاعات ، وهل أريد بما أناوه عليك ما تجتمع أياما معدودات في فصل من السنة كالخطاطيف أوتلك التي لها جهوريات ثابتة لخاصة المكان . كلا . فالأولى يجمعها خاصة الزمان والثانية يؤلفها المكان وأنما أردت تلك الدول النظامية والأمم الدستورية والجاعات الشورية كالفربان وكلاب البعدر فأنها تهب لعقولنا حكما ولأرواحنا وحيا ولنفوسنا علما ولنظامنا دستورا ولأخلاقنا حكما على أنها مع عظم أمرها لن تبلغ عشر معشار ماوهب النحل من الحكمة في تقدير بيوته وتسديس أشكاله وما أبدع في نظامه وهندسته ، ومنعج الانسان هبة العسل ونصب نفسه ناطور الأزهار وقيم البستان فلوّنت بألوان جيلة يعشقها ونحن له مدينون وهولايشمر فقدزينت ونقشت لمنظره وهوغافل. على أن هذه ربحا كانت أقل مهارة من النمل كما يشهدبذلك فطاحل العلماء مثل (هبرولورل) و (كوك) و (وسمان) وغيرهم من الفحول إذ قالوا إن نظام جهورية النمل في أصناف جنسها وأفرادنوعها وفي دستورها الشامل لطوائف الأمم الخاضعة المستعبدة لرقها والنواميس العامّة على أنواع المخاوقات من الأنهام المناسبة لها لانظير له في الأمم فها ذكرنا . ثم ذكر المؤلف كلاما عن عل بلاده فقال ﴿ إِن الْنَمْلُ تَبِلَغُ أَصْنَافُهُ أَلْفًا وتَزيد ، كُلُّ نُوعَ يَمَّازُعَنْ غَيْرِهُ بَصْفَةً وقدلا حظت النَّمْلُ الشَّمَالُ فعاش سبع سنين والملكة فعاشت ١٥ سنة ، وكل جهورية من الجهوريات لها ملكة أوأكثر ذات جناح قبل أن تطير لجلها فاذا حملت كسرت الأجنجة إذ تعلم انها ستلازم المكان والجناح شغل لافائدة فيه في الحجرات وفيها ذكران من النمل لاشفلها والعملة لاجناح لها والصبية الصغارتبتي في الديار تحفرا لحجرات وتشكل السراديب وتهندس الدهاليز والمنعطفات وتنمو وهي فيها ، وترتيبهن في المساكن على درجات السن كما تصف صفوف التلاميذ بالنسبة لأسنانهم. ومن النمل ماعظم جثة وكبرقامة وامتازقوة ، وهل يقوم ذلك برهانا على أنهـم جنود وقوّامون على الأمة. ذلك مايعوزه الدايال ﴾ وقال دابتين ﴿ إن النمل الني كبرت رؤسها وعظمت خراطيمها تمتازعن الصفوف في سيرها فتسير بجانبها كضباط العساكرواذا احتملت تلك النملات قوتهارجه تالك الضباط غير حاملات فريما كان ذلك دليلا على أن أولئك ضباط وذلك محتمل إ

﴿ ومن المجيب أن العملة من النمل والنحل لانفتاً أثناء العمل تنظر الى الملكة كأنها تستمطر الرحمات بمنظرها أوتستروح السرور بمشهدها . ولقد شاهدت جماعات النمل وهي خوارج من عش دواخسل غيره قد اتخذن

ذلك المشهد مهرجانا للملكة فددت بدى اسمل أهيئه لهن فأصاب القضاء الملكة فلقيت حقها فرأيتهن اجتمعن حولها ورفعنها حتى أدخلنها أوسع مكان فى القرية التى أعددتها لهن ولم يعاملنها معاملة ما عوت منهن ينبذنه بالعراء فجلسن حولها فلو رأيتهن لقلت انهن باكيات حزبنات أوراجيات بشوق عظيم حياتها أوكأنهن يظنن انها حية ستسى ، وقد تترك القرية من خمهائة ألف نملة ﴾

﴿ ومن الجيب أن لاترى علتين من قرية واحدة تتنافران على أنهنّ لايتحرجن عن مهاجمة اخوانهنّ في الصنف فضلا عن النوع ، فضلا عن كل حيوان ، ولكم حاولت ادخال عله من نفس الصنف في عش اخوانها فلم تكد تطأ أرض العش بأرجلها حتى فاجأنها فأخرجها من رجلها فليس بمكرم لديها إلا آخواتها المشاركات لها في مرافق الحياة وماعداها من الصنف فنبوذ مطروح ، ولقد فصلت القرية الى قريتين و بقيت على ذلك سينة وعشرة أشهر ، فلعمرك ما التق الجمان إلا وهما متمارفان يتصافحان ويهاجان ماعداهما بمجرّد التقائهما ، بهذا أثبتت المعرفة والتمييز في الأشيخاص ، ولن نعرف أكان بعد لامة أم لا إلا بتجربة فعرجت على (الكاوروفرم) فخفت أن يمينها فعهمدت الى العقار فأسكرتها وما كادت تسكر لولا أن غمست رؤسها فاكان إلا دقائق حتى سكرن وهن إذ ذاك خسون خس وعشرون منها من عش وخس وعشرون من آخر وهما بمشهد من جاعات من إحدى القريتين وهن يطعمن على مائدة أحيطت بماء لئلا يمز ق المل شذرمذر فيا كادت تشعر بالسكاري إلا وأقبلت من كل صوب وأدهشت كما ندهش لسكرانا فأخذن اللاتي من غيرقريتها ووضفنها لدى طرف الماء وأغرقنهنّ ، أما اللاتي من قريتهنّ فحملتهنّ برفق الى العش". فن هذه ترى أن النمل تعرف بعضها بغير علامة ولاطريق . وهذه عاطفة في النمل عدمت في الذنب وغيره فاذا جرح أحدها أومرض طرده أصحابه أوقتاوه . ولقد رأيت علم كسرت رجلها إذ فقست بيضتها فنامت على ظهرها ثلاثة أشهر والنملات يطعمنها ويسقينها ، وأخرى جرحت بمثــل ذلك فنامت أياما ثم خرجت فهاجها الأعداء من كل صوب فوقعت مفشيا عليها فرّ عليها النمل لاتبدى حراكا حتى اذا جاءت نملة وحركتها وجست نبضها ثم حلتها برفق الى عشها ، فهذه دلائل العطف في هذا الخلق الضعيف . النمل والنحل لهاعلم بسياسة المدينة ونظام الجمية ولكنه علم محدود ونظام معدود. وترى النملة اذا عثرت على طعام أسرعت البقية اليه ورأيت الرائد اذا دخل الهش خرجوا معه وان لم يكن في فه شئ فن المحقق انه أفه مهم بغير رؤية الشي كل

و من الأولى الى الثانية ، ولقد رأيت الصواحب من النمل اذا خوب عشها بحثن عن غميره فاذا سقفت مكانا ورأته إحداهن أحضرت أخرى خملتها ثم أرتها المكان ورجعا فأخذا غيرهما ثم رجعن خملن غيرهن مكانا ورأته إحداهن أحضرت أخرى فهلتها ثم أرتها المكان ورجعا فأخذا غيرهما ثم رجعن فملن غيرهن وهكذا بالتضعيف حتى تجتمع القرية جيعا ، وهذه ترينا أن ذكاء النمل محدود ، ويدلنا على ذلك مانرى من وهكذا بالتضعيف حتى تجتمع القرية جيعا ، وهذه ترينا أن ذكاء النمل محدود ، ويدلنا على ذلك مانرى من وبيق السادة لايا كل إلا اذا ساعدهن العبيد على احضار الطعام فاذا قسم الغذاء بينهن وأفرد كل بمكان و بيق السادة يوما أو بعضه مات إذ لاترى من يضع الطعام فى أفواهها . وكم من حشرات انخذتها لها أنعاما وبيق السادة يوما أو بعضه مات إذ لاترى من يضع الطعام فى أفواهها . وكم من حشرات انخذتها لها أنعاما والحشائش والاب أوتحبسها فى بيوتها وتؤتها أكلها كل حين بتقدير فتمت الأنعام من النبات فتحال العصارة فى بطونها عسلا فتمتصه النمل ، وأنفع تلك النع حيوان اسمه (فيس) كأنه بقرها تكاؤها فى الشاء وتتربص في بطونها عسلا فتمتصه النمل ، وأنفع تلك النع حيوان اسمه (فيس) كأنه بقرها تكاؤها فى الشاء وتتربص لم بعاينها ومن الحشرات ما تتخذه النمل دواب تحت الأرض فتبق أمدا طو يلا فتخسر عينها وتبق عمياء الربيع المقبل ومن الحشرات ما تتخذه النمل دواب تحت الأرض فتبق أمدا طو يلا فتخسر عينها وتبق عمياء أنا لا أطيل الكلام فى هذا المقام إذ هذا الموضوع أوضحته فى مكان آخر أنما أقول أسائلك أيها العاقل أذا رأيت النمل وهى فى قريتها تستقل بحركتها وكيف تدرك بغريزتها واذا رأيت هضبة سكنها المخل وهى الاف

مؤلفة تحفرا لجبرات وتشكل الدهاليز وتهندس الطرق وتحفرالأماكن وتجمع القوت وتطعم الأبناء ونصف صفوف المدارس فيها وترفق بحيوانهاكل منها موكل بما يناسبه من العمل قائم به ، فلاجرم أن هذه هذه عقلية والأن قلنا انها غريزة وسليقة فن ذا الذي يضع حدا فاصلا بين الفريزة والعقل ؟ انه لعسير

فهذه المناظر تهدينا الى أنهذه هبة عقلية مشتقة من عقل الانسان تشبهه كيفا وتنقص حنه كل (المؤلف) أقول ها أنت ذا أيها الذكى القارئ لكتابى هذا نظرت مقال أكابر حكاء العصر الحاضر وفلاسفتهم فتأمّل كيف تراهم ينقبون عن أسرار الحكمة الإلهية و يبحثون ونحن غافاون ، وهنا بدائع وملاحظات

﴿ أُولا ﴾ إن الله جلت حكمته لم يشأ أن يدع مخلوقا إلا وأعطاه حكمة وعلها لمعاشه و بقائه \_ قال ر بنا الذى أعطى كل شئ خلقه ثم هدى \_ كاترى فى لون الحشرات والطيوروالحيتان وأشكال وسياسات الحيوانات ﴿ ثانيا ﴾ ان علماء أورو با يبعضون عن عجائب الجزئيات و يطمعون فى استقصائها ونحن تقول لامطمع في استقصائها ولكن لاير بحالاً فئدة إلا تعقل الكايات وان يعرف العقل إلا بعض الجزئيات إذ استقراؤها لامطمع فيه وكليات المسائل عجيبة صادقة وكلها ناطقة بالعدل ، أما الجزئيات فقرى المرء يضل فيها . فهاهو واللوردأ فبرى) يضلل من عداه فى اون السمك فقد كانوا يحسبونه بلاحكمة فظهر له أنه بحكمة ونحن زدنا أن عظام الحيوان والأحجار لحكمة

﴿ ثَالِنَا ﴾ يقول الحكماء في القواعد العامّة « أن الكل مخلوق علة ومادّة وصورة وغاية ، فعدلة اللون غير مادّته غير صورته غير غايته وهي مطردة في كل شئ فقوله ألوان المعادن والأحجار انفاق كلام غير مسلم إذ له علة وهي التمازج بهيئة خاصة وصورة ومادّة وله غاية وهومنفعة الانسان فالتعبير بما قالوه قاصر »

﴿ رابِها ﴾ هذا يفيد حكمته تعالى إذ يقول \_ وماكنا عن الخلق غافلين \_

﴿ خامساً ﴾ قصة النمل وقول الله تعالى \_ وحشر لسليمان جنوده من الجنق والإنس والطيرفهم يوزعون به حتى اذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخاوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشهرون \_ الى آخر الآية مما نفهم منه اهتمام الأنبياء بعلم الحيوان ونعلم أن المسلمين مأمورون بالبحث عن هذه الحشرات والله أعلم انتهى ما ذكرته فى كتابى « نظام العالم والأمم »

وقد جاء في جرائدنا المصرية يوم ٢٩ سبتمبر سنة ١٩٣٦ م مايأتي

# ﴿ حرب بين قبيلتين من المنل ﴾

فى الشهرالفائت جوت معركة هائلة بين فييلتين من النمل فى حديقة الحيوانات فى لندن اشترك فيها نحو الف علة من الجانبين ودامت أربعة أيام وانتهت بمئات من الفتلى والجوجى وشهد فيها المشاهدون انتظام الجيشين وهجماتهما وخنادة بهما وكشافتهما وأسراهما وخططهما الحربية وهدنتهما الى غدير ذلك من أحوال الحرب عما يدهش الناظرين وجدل العالم الطبيعي (السيرجون لوبوك) أن يقول إن النمل أقرب الحيوانات الى الانسان فى أفعاله في وتحرير الحبرأن أحدالموظفين في ادارة تلك الحديقة ألق خشبة على مستنقع صغير في الحديقة المذكورة يفصل بين قبيلتين من الجل الواحدة قديمة فيها منسذ (م) سنين والأخرى جى بها حديثا في كان الخلف الخشبة كجسر (كوبرى) بعبرعليه من مستعمرة النمل الواحدة الى المستعمرة الأخرى ، وحدث أن نملة من القبيلة القديمة عبرت الجسر الى القبيلة الجديدة ودخلت الى عشها ولم ترجع فكان ذلك سببا لإثارة الحرب فقررت القبيلة القديمة الحوب ولكنها لم تضع صوابها وتستسلم لفضها وحدثها وتندفع ولانظام لكى تقع فى كمين فقررت القبيلة القديمة الحوب ولكنها لم تضع صوابها وتستسلم لفضها وحدثها وتندفع ولانظام لكى تقع فى كمين الخبر الخترى بل اختارت عشرة من أبطاها وأرسانها للاستكشاف والتجسس فانسات هذه العشرة على الجسر الى المستعمرة الأخرى ولكنها لم تر واحدة من علاتها بل فهمت أن هذه كامنة في عشها غير دارية بما بحول الى المستعمرة الأخرى ولكنها لم تر واحدة من علاتها بل فهمت أن هذه كامنة في عشها غير دارية بما بحول الى المستعمرة الأخرى ولكنها لم تر واحدة من علاتها بل فهمت أن هذه كامنة في عشها غير دارية بما بحول

فى خاطرتك فعادت الكشافة وأبلغت ماعامت ، والظاهران القبيلة القديمة عقدت مجلسا وقررت الهجوم لأنه بعد بضع دفاق خرجت جنودها صفوفا متراصة كصفوف الألمان والافرنسيس فى معركة المارن و بعض المملات خرجت الى جهة أخرى حيث الرمل الأبيض فأقامت متاريس من الرمل وتحصنت فيها ثم هجمت الصفوف على الجسر وجعلت تعبره ، وكان حينئذ أن نملة من القبيلة الجديدة خرجت فرأت صفوف الأخرى قادمة تندفق على الجسر فأسرعت الى عشها وأبلغت الخبر الى قبيلنها فا لبثت هذه أن خرجت أيضا صفوفا المقتلل وجوت المعركة الهائلة الني لايصدق هولها إلا شاهد العيان ، دامت المعركة (٤) أيام بلياليها وفى خلالها حدثت هدنة واحدة مدة بضع ساعات ، والظاهران علة لم تستعلع ضبط غضبها خرقت شروط الهدنة واستؤنفت المعركة ثانيا الشدة احتداما من الأول وشوهد عدد عديد من الجرحى تنتفض في مصارعها و بعضها وقعت في الوحل وأما القنيلات فكانت مطروحة في مصارع مختلفة بلاحراك وأماالقتال فكان أن القوية تقذف بالصعيفة الى المستنقع وان لم تستعلم ذلك كانت تقطع رجلها وتتركها لرحة الطبيعة ، وفي اليوم الرابع بعدالظهر انكسرت القبيلة القديمة أى انكسار إذ اندحوت على الجسر وفنيت عن آخرها تقريبا وحصونها لم تفدها لأن الطريق بقي مفتوحا لعدوتها وأما القبلة الجديدة المنتصرة فأسرت جانبا من عدوتها لتستعبدها وقتلت البقية والنملات العاملات غير الحار بات تقلت القيدة المنتصرة فأسرت جانبا من عدوتها لتستعبدها وقتلت البقية والنملات العاملات غير الحار بات تقلت القيدات الى مكان آخر و نظفت حيها منها وعاد السلام الى نصابه

وقد ظهراًن ذكاء النمل ونظامه فى مدة الحرب لايقلان عنهمافى مدة السلم ، ليسهذا الحيوان الاجتماعى المجيب جنديا حربيا قديرا فقط بل فيه المهندس الفنان والحاسب والممرض والجراح والطبيب والزراع وهو يدفن موتاه باحترام ، وظهرانه يحب الهرج والمرج واللعب والسباق حتى المسكر ، ويؤكد الدكتور (هرمن ايدمان) العالم المشهور فى مونيخ (ألمانيا) أن للنمل لفة المتفاهم ، أما ان النمل مهندس فنان فعاهم من أبراج الطين الني يبنيها النمل الأبيض فى شرقى أفريقيا إذ يبلغ ارتفاع بعضها عثمرين قدما ومع ذلك ليست ضخمة فهي بنسبة ثخانتها الى ارتفاعها كما لو بنى المصريون (١٣) هرما الواحد فوق الآخر ، ولا يخفى أن النمل ليس فه الآلات والعدد التى كانت للصريين ومع ذلك ترى أبراجه هذه فى غاية الدقة والاحكام الهندسيين

في جبال بنسلفانيا إحدى الولايات المتعددة الأميركية أكبرمدن النمل ومعظمها مبنية تحت الأرض وأكبرها يشغل ثلاثين فدانا ، تأمل في (٥٠٠) فدانا من الأرض وقد حفرت فيها منازل النمل تتخالها الشوارع والمعابر والطرق وكل نملة تعرف طريقها الى بينها باحساس غريب وشعور بالجهات

يعد النمل أعظم بناء على الأرض وأدواته و بعض مواده في جسمه ﴿ مثال ذلك ﴾ انه يصنع بعض مواد البناء بمضغ نوع من النباتات وجعلها ملتحمة بعضها ببعض بواسطة عصارة لزجة يفرزها من غدة فيه وأغرب دليل على ذكاء العمل أنه يصنع سقفا من أغصان الشيجر بخياطة أوراقها بعضها ببعض هكذا النملة البالغة لاتستطيع أن تغرل خيوطا ولكن الطفلة تستطيع لأنها تصنع فيلجة (شرنقة) ولذلك تصحب المملات العاملات طفلاتها الغازلة فيالجها وتدنى النملة العاملة ورقتي الشجرة حافة لحافة وهي عاملة الطفلة بفمها وتقرس أسها لحافتي الورقتين فتشرع الطفلة تغزل حريرها أي خيوطها وتعلقها بالحافتين وفي أثناء ذلك تجعل النملة العاملة تقدم الطفلة على طول الحافتين والخيوط المغزولة تلامها حتى يتم التحامها جيدا ، ولا يخفي أن الخيط يخرج عصارة من فم الطفل ولكن هذه العصارة تجمد في الحال وتصبح خيطا

ترى النمل فى ساعات العمل يعمل بنظام كأن صرشدا برشده ، ترى نملة ترمم بناء متهدّما وأخرى تنقل ز بالة وثالثة تنقل الأطفال الني لاتحتمل تأثير النور الى الوكر المظلم ورابعة تأتى بمواد البناء ولمكن ليس هناك قائد ولاصرشد بل تعمل جيعها من تلقاء نفسها بحكم الفريزة كأنها آلات

للنمل قوّة التمييزالفريبة بدليل أن (السيرجون لوبوك) أخذ بعض غلات ووضعها في سائل كلي (سبيرتو)

حتى سكرت ثم طرحها سكرى فلما رأتها رفيقاتها الصاحيات جملت تنقل منهاما كان من قبيلتها إلى بيتها وألقت الفريبات في بركة الماء

## ﴿ سامرة في المل ﴾

( من كتاب « علم الدين » للرحوم أستاذنا على باشا مبارك )

إن النمل كثيرا ما يكون بينه حروب كبيرة ومناوشات كثيرة غيران طوائف النمل عند تجهزها للحرب ومسيرها للقتال لاتستحمل ما يستعمله الانسان لحروبه من العدد والآلات والأدوات بل تسعر للقتال بأنفسها غير مستصعحبة شياً من ذلك معها وتستعمل في قتالها ماقد ينجز الانسان عنمه من المكر والحيل والمكائد ومن الغلنوع بأسرغيره ويستعبده ويستخدمه طول حياته ويتخلص بواسطته من الكد والكدح والعمل لنفسه وقد شاهد بعض علماء الطبيعيين نوعا من النفل يحمل نوعا آخر في فه ولكن لم يكن يعلم حكمة ذلك ولاسبه الى أن ظهرالآن أن يعض النمل قد يحتاج الى خدم فيهجم على غيره فيسترقه ويستخدمه في أعماله وسائر أحوال مسكنه ومعيشته ، ومن يراقب النمل أيام الصيف في بعض الجهات يجده يفير على بعضه فيأخذ الفال منه أولاد المغاوب و يسترقها ولا يكون ذلك غالبا إلا في الليل فيخرج و يصطف صفوفا متقاربة و يقصد الجهة التي يريد غزوها فلايرجع إلا وقدبلغ مقصوده فيتخرب المساكن ويفرق المكامن ويأخذ ماأحب من الذرية ولا يأخذ الكبارلعامه انهالاتنقاد لحكمه ، فاذا رجع بالذرية حلها بأفواهه ، واذا خاب أحد من الحزب الفالب ولم يجد أسيرا يسترقه أخذ معه من رحم القتلي ماقدرعليه لينتفع به في غذائه وترى هذه الفئة الفالبة في عودتها ومنصرفها الى مساكنها تسير خلف بعضها واحدة حلف واحدة حتى انها قد تشفل مسافة من الأرض يبلغ طولها نحوأر بعين مترا وبهذه الصورة تعود الى مساكنها بالظفر والغنيمة في حالِ مسرة وطرب ، فاذا وصلت الى منازلها بهذه الأساري الحديثة السنّ تفرد لهامحلات مخصوصة وتربيها مم الصدق والأمانة والحذق وتحفظها من كل ما يضر بجسمها و يخل بصحتها حتى تبلغ أشادها ، وهذا النوع المحارب المحب للسلب والنهب لا يحب أن يشتغل بشئ سوى الحرب فلذلك يكل بناء بيته وتربية ذريته الى ما عند ده من الأرقاء والخدم حتى انه اذا احتاج للانتقال من مسكن الى آخر تكفلت خدمه بنقله وقامت بحمله فتراها تحمله بأفواهها كا تفعل الهرسة بأولادها. وقد امتعن بعض المستفلين بالبحث عن أحوال الحيوانات بعض النمل الذي تخيـل فيه الترؤس والامارة والرفاهية والاحتياج الى خدمة الغير له فأخذ جاعة منه وأفردها عن خدمها ثم أحضر لها شيأ بما يتغذى النمل به ويتهالك في طلبه فوجدها غيير طالبة لما أحضر لهما حتى مات أكثرها جوعا ثم انه نقل اليها واحدا من النمل الذي توهم فيه المبودية والحدمة فاشتغل بخدمتها وتفذينها فأكلت ما أحضره اليها مماكان عرأى منها ولم تكن تحركت اليه من قبل فأكات وشبعت وانتعشت فعلم من ذلك أن هذا الصنف الغالب المحارب بعدد أن يبلغ في حروبه ماشاء من النصر والظفر والغنيمة ويحصل على ما أراده من العز والثروة والسعة قد يستولى عليه حب الراحة والرفاهية واللذة فيأخذ في الكسل والبطالة و يكل جيع أموره الىماعنده من الخدم والخدم والأنباع ولايشتفل هو بشئ من الأشياء فيعجل عنده نظام الجهور وتدرر عليه صروف المقدور بالويل والثبور وتفسد الامور

السويد هي التي تبنى المساكن وتقف على أبوابها بمنزلة البقابين فتفتحها في أول النهار وتغلقها عند دخول المساء اوظهورعلامات تدل على المطر، وقد شوهد في بلاد الانكليزان الأنباع والأرقاء عليها جيع الخدم المنزلية الداخلية فقط وفي بلاد الدويد عليها بعض الخدم المغربة أيضا بسبب كثرتها، وليس جيع الخمل قابلا للاستعباد والاستعباد والاستعباد

أعداء بشدة بأس وشهامة فتخشاه وتهابه وتجنبه حى انها لانقرب عائلته ولاتسلط على أولاده بل يرى بهضه ساكنا بالقرب من مسكن جيوش النمل المحاربة مع الامن والاطمئنان من غيرأن تناله بمكروه لهلهها بشجاعته و بأسه و ومن النمل المحارب مالايقتصر في محاربته على استرقاقه لفيره من النمل بل يزيد على ذلك أن يتخلل النبات فيجد في خلاله حشرات صفيرة كالبعوض لها تديان في ظهرها من الجهنة الخلفية يخرج منهما مادة سكرية يحبها النمل حباشديدا فيمتصها فتكون تلك الحشرات بالنسبة له كالبقرال ولوب بالنسبة للانسان فيصعداليها فوق أطراف النبات والأعشاب و يركبكل واحد واحدة وفي بعض الأوقات قديجتمع النمل وعبيده و يتحزب الكل و يسطو عليها دفعة واحدة و يأخذها و يحبسها في منازله كا يحتبس الآدى البقر والفنم فيمتص لبنها كا شاء ومتى شاء و يتعهدها بالطعام والغذاء كما يفعل صاحب الفنم والشاة

وأغرب شئ أن هذا النمل يعمل حول بيته جسورا منبعة أولهاعند بيته وآخرها بعيدعنه محتاط بالحشائش التي ترعى فيها الحشرات المذكورة وقد يتخذ ها أماكن مخصوصة لايمكنها التخلص منها فتبق فيها كالمحبوسة ترعى فها أعدّ لها من المرعى وتعطى لبنها للنمل مني أراد ، وفي بعض الأحيان يقع بين النمل و بعضه محاربات عظيمة ومناوشات شديدة كالحروب التي تقم بين قبائل البشر منشؤها عداوة طبيعية أوحوادث وقتية وقد وصف بعض المشاهير من علماء هذا الفن واقعة رآها بين قبيلتين من جنس واحد من النمل فقال ﴿ كنت بين قبيلتين عظيمتين كثيرتي العدد وكان مابين محطتيهما قدرمائة خطوة ولم أعلم السبب الذي أوجب ثوران الفتنة وهيعجان الشر بينهما وأعما رأيت عدد المحاربين من الفريقين بلغ في الكثرة مبلغا عظما جدا بحيث يتعذر على دولتين من الدول الكبيرة جع عدد مثله من المسكر. قال ثم رأيت الفريقين أخذا في الزحف على بعضهما الى أن التق الجمان في قدر قدمين من الأرض في منتصف المسافة التي بينهما ورأيت خلف كل جيش عددا معد اللعد والاعانة كاتفعل الجيوش من اتخاذ المدد في الحروب ثم حيت الحرب والتحمت الصفوف والتقت الالوف بالالوف \_ والتفت الساق بالساق \_ وصاركل من الفئتين ينتفع بما صادفه أمامه في الأرض من حجر ومدر وغير ذلك فيتترس به و بتحصن خلفه من عدوه وكان البعض يقاتل ويضرب والبعض يحوز الغنيمة ويضبط الأسرى وكان يرى على الأسارى علامة الحزن والكاتبة لاسما عند مقارية المحل المعدّ لاعتقالها عند المدة، قال ورأيت محل المعركة قد تفطى برم التلى ودماء الجرحي وصاريشم منه روائع كريمة لكثرة مااجتمع فيه من الجيف وكان ابتداء القتال بين الفريقين باثنين برزكل منهما للا خوفها سكا بالأرجل وصارا يتصارعان ويتغالبان ويجذب كل منهما قرينه الى جهته ثم أتى لكل واحد منهما مدد من قبيلته يجذبه إلى ناحيته حتى صار الأوّلان مع ما انضم اليهما من المدد أشبه شئ بحبل طويل يشدّ أحد طرفيه الى جهة والطرف الآخر الى الجهة المقابلة لها حتى يفلب أحد الطرفين فيأخذ غريمه الى جهته أو يحصل الانفصال من غيرأن يغلب أحد ثم يعود القتال فاذا دخل الليل انفصل الفريقان وانقطعت الحرب الى الصباح ثم يعودكل إلى ما كان عليه وهكذا وكانت سعة ميدان الحرب قسر ست أقدام طولا وقدمين عرضا

فقال الشيخ كنت فاسلف اجتمعت برجل من أهل السودان فأخبر في أن ببلادهم نوعا من النمل أبيض اللون يتجمع جوعا كثيرة ويكون منه طائفة كالجند والعسكر وطائفة كالعال وللذكران منه أجنحة وليس لماعداها من العال والعسكر والاناث أجنعة وتختص العال منه ببناء المساكن والعسكر بالجفظ والضبط والحراسة ، وأما الاناث فعليها البيض واكتار النسل وتربيحة الذرية والقيام بأصرها وهي كثيرة البيض الى الغاية حتى كأنها كيس علوء بيضا فان حجمها علوء بالبيض قدر حجمها فارغة ألفي من ومتى ابتدأت البيض باضت في الدقيقة الواحدة قدرستين بيضة وقد يبلغ مقدار ما تبيضه في اليوم الواحد نحوث انين ألف بيضة (كذا قال والعهدة عليه) فقال الانكليزي هذا صحيح كما قاله وقد شوهد هذا النوع من النمل في جهة رأس الرجاء الصالح وحجم مساكنه

بالنسبة لجمه مما يقفى منه بالتجب فإن ارتفاع المسكن عن الأرض قد يبلغ شو عشرين قدما وسكاه هرى شبيه بقمع من السكر عظيم الجرم واسع أستفله ضق أغلاه في رأى هذه المماكن على بعد ظنها كفرا من الكفور أوقرية من القرى الريفية وتسكون في غاية من المتافة بحيث لا يمكن كسرها لشدة وسلابها ودخلها فسيح جدا حتى ان الواحد منها يسعرانني عشر رجلا يقيمون به وقديت خدها صيادو الوحوش مأوى يكمنون لاصطيادها و يوجد في داخلها مجارى مياه تشبه المدافع المكبرة محتة في الأرض الى عجى ثلاث أقدام أوار بع فاونظرنا الى النسبة بين قامة النمل وارتفاع مانبنيه من المساكن مع النسبة بين قامة النمل وارتفاع مساكنه لوجدناه يقوقنا بكيرفان ارتفاع مسكنه قدر قامته خسمائة صرة ، فاوكان ارتفاع سكن الانسان بالنسبة لقامته مهذه المثان ارتفاع مسكن الانسان بالنسبة لقامته منازل الناس فجعل له تحتما سراديب يتوصل منها الى أكل مافيها من الخشب ولا بزال حتى يأتى عليه ولايبق منه إلا ظاهره فسقط البيوت بأقل حرة فيفقد الانسان بيته في زمن يسبر ، وكثيرا ماتسلط ذلك النمل بهسذه منه إلا ظاهره فسقط البيوت بأقل حرة أو فيفقد الانسان بيته في زمن يسبر ، وكثيرا ماتسلط ذلك النمل بهسذه المسكنها وتبنى بها بلادها ومدائها ، والمجب أن ذلك النمل لا يحتاج في مثل هذا العسمل الى مدد طو يلة بعيدة للسكنها وتبنى بها بلادها ومدائها ، والمولاب في أقل من ذلك النمل لا يسام كيرا من الخشب في مدة خسة عشر يوما و يأكل مثل السكر في والمائدة والدولاب في أقل من ذلك ، فيرى الانسان هسذه الأشياء واقفة بهيئها بها صورتها ومتى مسها بيده صارت ترابا ودرورا وراحن هياء منثورا

قال الشيخ رأيت في بعض الكتب ماهو أخف من ذلك فكنت أستفر به فالآن زال استفرائي وحكى الجاسط في «كتاب الحيوان» انه في بعض الأيام كثر العل في بعض ضروب بفداد حتى ارتجل عنه أسماله وتركوا مساكرتهم للنمل وأن بعض الناس قال لأحد الفارين من النمل كيف أخوجكم النمل من دياركم ؟ فأخذ بيده وقال هلم مي لأريك ذلك وحل من طريقه رأس جل مشويا فلما انتها إلى بعض تلك الدوراً كلا ذلك وأس صاحب المنزل خادمه باحضار طشت كبير منصف بالماء وودع عظام الرأس الى جانبه فسعى النل اايها وصار يأخذ النمل وينفض في الماء فبعد مدة يسيرة فاض الماء من الطشت ، فقال لد كيف تسكن تلك الديار على نلك الحال فسبحان من خاق الأشياء وعرف الانسان قدره بتلك الآيات، فهذا جيش من النمل أخرج قوما من ديارهم وأبطل حيلهم وقواهم وأعجزهم ليفهموا قوله تعالى ـ ونفلق الانسان ضعيفا ـ ويقفوا بأنفسهم على مواضع الاستبار وتكون مساعيهم فها له خلقوا وكل ميسرلما خلق لأجله على حدّالأدب مترالخلق وظاقه قال الانكايزي ومن النمل نوع اذا بني له بيتا لاجماله هرميا بل بجمله على شكل كروى في عظم البرميل يصنعه من مواد صمفية وأجزاء خشبية و بعض حشائش و يجمل في داخله ضرو با وطرقا كمثيرة تفوق الوصف ويكون في العادة بين فروع الشعر، وفي سنة ١٧٨٠ من الميلاد ظهر منه نوعان في المديريات الجنوبية من فرنسا فخرب بسببهما بيوت كشيرة وسقفات أسقف وحيناان متعدّدة ولم يبق في (روشفور) شئ من السَّمَسِ، ولا الخشب حنى انهم الآن يضون أوراقهم في علب من التوتيا خوفا عليها ، ومنه مايسكن المزارع فيضر بالزرع ضررا بينا وربما حفرله فيها بوتا ومفارات وعمقها حتى يبلغ ارتفاع التراب الذي يخرج منها خمسة عشر أو عشرين قدمانتناف المزرعة ويتركها صاحبها ورعاأحرقت أماكن هذا النمل بالارأوضر بتبالمدافع لتعخر بهاان أمكن وقد يستعمل اللغم في تخريبها إذا كانت عميقة عبدة في جوف الأرض فقد تبلغ في العمق إلى عشرين قدما في داخل الأرض ، والكارم في هذا المبحث طويل والذي ذكرته الآن أقل من القليل بالنسبة لما قيل في هـذا القبيل فان عجائب الخلقة ونفائس الحكمة لاتنجهم في هذه الحشرات بل هي منبثة في جيم أفراد الخليقة فقدمنع الصانع كل جنس ونوع وصنف من العالم بخواص عجيبة وأمورغريبة تجدها في الأشياء الكبيرة

كا تجدها في الصغيرة وتراها في حيوان البعدر كا نبصرها في حيوان البرق ومن أعجب العجب أحوال حيوانات دقيقة جدا أمكن الاطلاع عليها بواسطة النظارات المعنامة وكانت لاترى بدونها فوط صغرها ودقتها ويقال طاعند أرباب الفن (لحيوانات النقعية والفعارية) وتوجد في العسارات النباتية والحيوانية وفي الهواء والماء وغير ذلك وكانت مجهولة عند الأمم السالفة ولم يطلع الانسان عليها ولا انكشف له الفطاء عنها وعلم بعض أسرارها الامنذ عهد قريب بعد ظهور النظارات لأنها لمافيها من خاصية تسكير الجرم و تعظيمه في نظر الناظر عظمت أعضاء هذه الحيوانات الدقيقة فتيسرت رويتها وأمكن الانسان أن يمتحن أحوالها ويعلم كيفياتها . انتهى ماأردته من كتاب ﴿ علم الدين ﴾ وقد جاء في إحدى المجلات العامية مايأتي

# -ه ﴿ متفرقات عن النمل ﴿ ه

( النمل أعجب الحيوانات )

هل خطرلك أن النمل يفهم الحساب ؟ طبعا لايفهم الجبر ولكنه يفهم الهندسة لأنه يحسن البناء ويفهم المت أكثر من جيع الحيوانات ، ولعل بعض الهمج لايفهمونه مثله ، أنبأ (أورماند فرنسيس ولميس) من بريد (جبورت) من ولاية كونكتيكت (أميركا) انه فى ذات يوم تعثر بحيجر فانقلب الحجرعن عش مماوء من محضن صغار النمل التي شرعت تنقف بيوضها فتناول اثنتين منها لفيحصهما وفى الوقت نفسه صعدت النملات الأمهات وكرها مرتاعة وشرعت تنقل صغارها الى مكان أمين حتى انتهت ثم عادت تبحث هنا وهناك كأنها عامت أن عددالصفيرات ناقص اثنتين ، فلاريب انها أحست الصفيرات فوجدتها نافصة فرد هما (أورماند) الى مكانهما فملتهما علمتان ومضت بهما

﴿ النمل يرى صفاره ﴾

وهل تصدّق أن النمل يحسن التمريض والتربية ؟ حالماتبيض ملكة النمل بيوضها تجمع النملات العاملات حولها وتحمل البيوض بأفواهها وتمضى بها الى المكان الدافئ الذي أعدّته لها وهذاك تشرع تعرف البيوض بحسب حجمها فتضع الكبيرات في صف والصغيرات في صف آخر ومتى نقفت الصغيرات بيوضها وخرجت منها تضعها العاملات في شكل دائرة وتجعل رؤسها متجهة الى خارج الدائرة لكي تسهل عليها تغذيتها وفي المناطق الاستوائية نوع من النمل تأخذ المربيات منه الصغارالي خارج الوكر في يوم الصحولتعريضها لنورالشمس والمهواء الطلق وتسيربها الى هنا وهنالك كأنها تنزهها كما تفعل صربيات الأولاد اللواتي يطفن بهم بالعربات اليدوية ، ثم إن النملات المربيات تبالغ في تنظيف أو كار هاولاسها أو كار الصغاراً كثر عما تفعل ربات البيوت ، فهذه النملات تضع في عشوش الصغار أبوعا من المواد اللاستنج تصنعه من المواد الناعمة المختلفة فتي اتسخت خراطيم النملات وعلق الوحل على أفواه الصغيرات وخراطيمها

﴿ النمل أقوى من الانسان ٥٠٠٠ صرة ﴾

لوكان في امكاننا أن نستنطق النمل و بجمله يقول بصراحة وصدق ماني قلبه ، وأن يخبرنا ماهي أعظم المزايا التي يفتخر بها لقال باعجاب في قوتى في ولضحك على ضعفنا ، ذلك لأن للنمل قوة عضلية بالنسبة الى حبجمه تزرى بقوة أعظم المصارعين والرياضيين مه روى (المسترد. دى بوا) العالم الطبيعي فقال في رأيت علم تحمل حصاة من أسفل العرمة الى أعلاها فوزنت النملة والحصاة وزنا مضبوطا بأدق الموازين وقست ارتفاع العرمة فوجدت بعد الحساب أن الرجل لكي ينافس النملة في رفع الأثقال يجب أن يحمل حملا وزنه نصف طن و يصعد به (٢٥) درجة من درجات (السلالم) الاعتيادية في

لعلك تستغرب ذلك ، فانظر في يلى ﴿ النملة في حقلها تعمل بين فكها حلا أثقل من وزنها ثلاثة آلاف

النمل فلاح أيضا ، لعلك تستفرب انه كذلك والحقيقة أن النمل حدائق يزرعها و يجتنى منهاطعامه الذى لا يجده فى كل مكان وله اسطبلات يحرس فيها أبقاره التى يحتلب عسلها ، وهناك نوع من النمل يسمى (قاطع الورق فهو يقطع ورق الشجر بمقص فه الحاد و يحمله الى عشمه وهناك بمضفه حتى يصبح كالمجين و يفرشه على الأرض ، و بعض النمل يبحث عن المشروم (نبات فطرى) فى الحقول و ينقله الى حديقته و يزرعه فى الأرض التى أعدها لذلك فينب نباتا فطريا و يتفذى به

### ﴿ بقرالنمل ﴾

أما بقرالنمل المشار اليه آنفا فهو نوع من البعوض النباتى المائل الى الخضرة وهوكشير في الجناين فالنمل يقنص هذا البعوض يفرز مادة لزجة يستطيبها النمل والمجيب انه لايفرزها مالم يدغدغه النمل بخرطومه ، وقد حاول (دارون) أن يجعل بعوضة نفرز عسلها إذ دغدغها بشعرة فلم تفرز شيأ فلما أطلق عليها نملة دغدغتها فأفرزت العسل

### ﴿ النمل جراح ﴾

وهل خطر لك أن النمل جراح ماهر ؟ إن عملياته الجراحية عجيبة ، في البرازيل نوع من النمل القاطع للورق يحسن الجراحة كأمهر جراح فتى جاءت اليه نملة تقاسى من جرح خطر يستدعى بعض الجنود الاختصاصيين الذين لا يخطئ في استدعائهم ثم يضم شفتي الجرح مها و بأمر الجندي أن يمسكهما معا بفكيه و يبقى هذا يمسكا بهما الى أن يخيطهما الجراح على طول الجرح بواسطة خيوط يفرزهامن نفسه والله أعلم

﴿ للنمل مقبرة ﴾

ومن أغرب الامورأن للنمل عادة ليست في سائر الحشرات أو الحيوانات وهي انه يدفن موتاه في مقبرة خاصة وذلك أن بعض النملات ترفع الجثة بواسطة خراطيمها وتتبعها النملات الأخرى في موكب جليل وتسير جيعا خارج الوكر الى مكان معين تدفن فيه موناها ، وهناك أعمال أخرى للنمل تدل على حذقه وذكائه وقوته ، ولوكان يتكلم لكنا نفهم منه أمورا أخرى ر بماكانت أعجب وأغرب

#### ﴿ النمل الفازى ﴾

فى افريقيا نوع من النمل تتفوق عن الجراد غزوا فهو يزحف صفوفا كثيفة متراصة متعاذية الى أن يصل الى الحقل الذى يريد غزوه فيتحيط به و يحاصره من جريع الجهات وحينئذ لاينجومنه شئ من الحشرات كالخنافس والعقارب والعناكب والديدان والحيات الصفيرة حتى متى انتهى من غزوه لايبقى فى الحقل غيره فان جلا عنه الى حقل آخر تركه نظيفا . انتهت اللطيفة الثانية ﴿ رسالة عين النملة ﴾

﴿ اللطيفة الثالثة ، الكارم على عين النملة ﴾

(كتب يوم الجعة ٥٠ رمضان سنة ١٣٧٤ هـ ٥٠ يوليوسنة ١٩١٩م)

( بسم الله الرحمن الرحيم )

لأن عجب القارئ من هذا المنوان فحجب معناه ، وائن كان غريبا فأغرب منه مغزاه ، يخيل السامع انه

عما لايو به به عوماقيمة النملة حتى يحتفي بهينها عليه بن القارئ من المتجاذب وغرائب الابداع فيها مايار فيه لبه و يزداد عجبه و يوقن أن هذه الهين الى لابراها البصر ولاتتجه اليها الفطن كدينة عجيبة مشرقة الأنوار زاهرة باهرة تترقرق جمالا وحسنا و بعلم إذ ذاك كيف سويت في القرآن سورة باسم العمل ، وكيف ذكر قصة سيدنا سلمان معها وأن مانذكره في هده المجملة غيض من فيض العلم المستمد من تلك العين م ثم لترونها عين اليقين م ثم لتسائن يومئذ عما تعلمون . لنقدم مقدّمة قبل هذا المبحث البديم فنقول

بينها أما مند شهر في مجلس غاص بأهل العلم والفضل والآدب من الشاعة وذوى الطرابيش ـ علم من الأقلبين به وقليل من الآخرين ـ على تصحيح ورق الاحتصان للتلاميسيد عاكمين إذ قال قائل منهم وحده فريع شجرة ذو ورق بديع الطيف منظم إلى كان لى قرين يقول ألا لا يستوى نظام هذا الفرع ونظام النمل الفارسي وكيف يستويان وفي هذا الفرع من النظام والجيل مايهي الناظرين ـ ومايند كل إلا أولوا الألباب ـ ثم قال ويائيت شعرى لم قارن بين المحل الفارسي والورق في النظام ، وإذا عن المقارنة فيا الدليسل على ماقال ؟ فأجبت لقد أخطأ صاحبك المرمى ولم يصب المحز . إن النمي أنقن نظاماً وأبدع إحكاماً وأهدى سبيلا وأقوم قيلا ولست أحيال على دقة نظامه ولاحسن انقانه ولاأعضائه الباطنة والظاهرة ولامدار سدوسياسته وجيوش ومدنه وزراعت عما سطرناه في كتبنا في نظام العالم والأعم في و في جمال العالم في وغيرهما وأعما تحياك على مسألة عينه المجيبة الغربية . فقال وماذلك ، فقلت انها نتركب من أكثر من مائتي عين كل واحدة منها ذات طبقات خاصة ونظر مستقل بحيث أو محيت إحداهن لنظرت الباقيات نظرا مستقلا محيحا ، فلم يقم القول منه موقعه من ذى الفلة مستقل بحيث أو محميت إحداهن لنظرت الباقيات نظرا مستقلا محيحا ، فلم يقم القول منه موقعه من ذى الفلة وبينه وطيس الجدال واجتمع القوم حولنا زسما وكانوا أزواجا ثلاثة ، فر يق كذبوا ، وفر بق يشكون ، وقليل الصادى وقال كيف السبيل الى معرفتها ، ومن ذا يحترك أن يدعى هذه الدعوى ، وما الدليل ، فاحتدم بيني وبينه وطيس الجدال واجتمع القوم حولنا زسما وكانوا أزواجا ثلاثة ، فر يق كذبوا ، وفر بق يشكون ، وقليل الصغيرة الانجليزية لتلاميذ المدارس الثانوية ثم رأيتها بعبني رأسي بالمنظار المعظم وسطرتها في المكتب المنشورة الانجليزية لتلاميذ المدارس الثانوية ثم رأيتها بعبني رأسي بالمنظار المعظم وسطرتها في المكتب المنشورة الانجليزية لتلاميذ المدارس الثانوية ثم رأيتها بعبني رأسي بالمنظار المعظم وسطرتها في المكتب المنشورة الانجليزية لتلاميذ المدارس الثانوية على المنائع ما المائية والمكتب المنشورة الانجليزية الملاب المنائع المكتب المنشورة الانجليزية المكتب المنشورة الانجليزية المائية المنائع المنائع المنائع المنسورة الانجلية المنائع المنظر المنائع المنائع المنائع المنائع المنائع المنائع الم

والدعاوى ما لم تقيموا عليها الله ينات أبناؤها أدعياء وقيل أيضا إن كنت ناقلا فالصعحة أومدعيا فالدليل

وقيل أيضا ولم أرفى عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام

فائت بالبرهان أو بالهيان ، فقلت سأريكموها تحت المنظر المعظم كارأيتها ـ ثم لمونها عين اليقيين ـ وإذ ذاك أقول

وليس يصعم في الأذهان شي بد اذا احتاج النهار إلى دليل

وليس بعد العيان بيان فقالوا لاطاقة لنا اليوم بالحكم عند آلعيان فقد يخطئ الحس فأرنا كتب القوم واثننا بنص الكتب الصريح فقرأت مسريهم آياننا في الآفاق وفي أنفسهم وقلت سترونها في كتب القوم وإذن أقول ( فاز من ركب العصا ) فتوجهت الى المكتبة الملكية وقرأنا ما كتبه اله لامة (اللورد أفبرى) اذا هولايروى غلة ولايشني من علة ، وطالعت مجلات أخرى مع بعض الفضلاء فرجعنا بخفي حنين ، فقلت قال تعالى ما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون بالبينات والزبر ما واذن كلت العلامة صديق محمد بك شوقى مكير المدرس عدرسة الزراعة العالم بهذه المثنائب الذي أطلعني عليها بالمنظر المكبر المفرم بالعلم العاشق للحكمة فقال لسان الحال

تسائل عن حسين كل ركب ب وهند جهينة الحدير القين فأجاب، لقد اتسي نطاق هذا الموضوع في كتب القوم وأحشر لي ﴿ كتابين به أحدهما ﴾ كتاب

﴿ درس على الحشرات ﴾ تاليف (باكرد) الاستاذ (ردوفسور) في جامعة براون من مفحة (٢٥٦) الى صفيحة (٧٧١) المطبوع سنة ٩٠٩٩م ﴿وَالنَّانِي لَكُتَابِ ﴿عَلِمَ الْحُدُرِاتِ ﴾ وهم الاشارة الحريب الحيوية والاقتصادية الطبوع سنة ١٩١١م من صفحة (١٣٠) إلى (٤١١) وكذلك صفحة (١١٤) و (١١٥) وملخص ما في كتب القوم هر مايأتي ﴿ إِن جِيمِ الحُشراتِ أعينها مركبة وأقلها تركيبا لاتقل أعينها عن اثنتي عشرة عينا ومنها ما يكون كل عين من عينها مركبة من مائه نم من ألف ثم تترقى إلى سبح وعشرين ألفا وذلك في حشرة من نوع الفراش في القطر المصرى وغيره تعيش على العليق وعلى البطاطس وأمثالها تشبه حشرة (أبي دقيق) المعروفة . قاما النمالة فأن كل عين من عينها لاتقل عن مائتي عين ولاتزيد عن أر بعمائة تقريبا ، وللعلماء في هذا مذهبان مشهوران ، فأما الأولون فانهم يقولون إن كل عين من قلك العيون تنظر الجسم جلة فاذا كانت عينا النملة صركبتين من سمانة عين مثلا كانت كل واحدة منها برى الجسم كا ترى كل عين من أعيننا الجسم الذي تراه الأخرى ، فأما المتأخرون من أهل الفنّ فقد حققوا الموضوع تحقيقا وكشفوا النقاب عن وجه الحقيقة وحكموا التجربة تحكما فأيقنوا أن تلك المين انساهي مجوع عيون كل منها ترى جزأ من الجدم بحيث لوعميت لم تبصر الجزء المقابل لها في الجسم ، وأجم الأولون والآخرون على أن كل عين ترى مستقلة وعلاقتها مع غيرها الجاورة ، فلما أن أتم قوله قلت ـ الان حصحص الحق ـ واستبان السبيل وظهرت الحجة وقامت آية الله الكبرى وبهر جمال الله خلقه وقلت لأولئك الأجلاء ماظهر وما بطن وأعلمتهم جليمة الخبر فسمهوا شاكرين وكبروالله مخلصين ، فقال صديق محمد بك شوقى بكير لندرس الموضوع حق دراسته لأترجم أهم هذا المبحث وليكن مقالا جامعا حتى يعرف الناس هذا الكجب الكجاب، وسأذ كرمانحصه موضحا وأعرضه على القارئين مبينا ليقفوا على آيات الله الكبرى ـ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها \_ فيعربوا مسئلة السكيول ﴿ عارأيت رجالا أحسن في عينه السكول منه في عين زياس ﴾ ويقارنوا بين أبي تميام والمتنبي وبين جوير والفرزدق أويعرفوا المجازالمرسل والاستعارة والكناية ومالهم ولهذه المسائل وهيي انما اختص بها الفريون ودرسها عاماه الزراعة ، وما الشيوخ ولهذه العلوم . وماهد فه العناية بهذا الحيوان الحقير ونحن في حاجة إلى ماينفعنا والناس في الحرب والفرب، ه فيا هذه السخافات ؟ ولم اهتممت أنت بهذا اهتمامك بأعظم الأشياء فنقول

ليس ينبغى أن يكون الشيوخ محصورى العقول فيا ذكر ههنا، هاهم أسلافنا كعب اللطيف البغدادى والجاحنا والرازى والفزالى ، فأواث الذين هدى العة وكالوانورايستضاء بهم ، فاقرأ فى كمتاب الحيوان العجاحظ تو الرجل حقد و بحث جهد طاقته ولم بدخو وسعا فى سائر أنواع الحيوان ، والعلم الضيق العطن القليل الفطن واقف كلماء الراكد فى حيز واحديد عه تاميذه و يضيق صدره وغوت أمّنه ، لقد كدنب الذين قالوالا ينبغى انساع دائرة علومه انه لضلال مبين ، ومن أصل ممن يأمم بالجهل و يفرى الناس بالكسل ، فأما العناية بهين النمة و بالخلة فليس بشخب بعد أن سمى الله والاستلذاذ بالعلم والحالمة والوقوف على فوائدها الاقتصادية النافعة فى الحياة اليصاوا لأمرين معرفة الله بالمحالة بالعلم المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة والمحالة والأمرين في المحالة المحالة والمحالة والم

ويشر بون والمدارس مفتحة الأبواب والناس يحيون ويموتون والشمس طالعة غاربة والنجوم مشرقة آفلة والدنيا كما هي و اذاكان العرب تأير على سير العم فهالا أقفلت أوروبا مدارسها وهي اليوم ميدانه و إلا حتجاج بالحرب خدعة شيطانية و فأمااه تمامي بذلك فليس بدعا و الاترى انني لوأ غمضت الجفن على القذى وتركت حبل الامورعلى غاربها لظن الناس اننا نقول بلاتحقيق أونكتب بلاندقيق ومقالة السوء أسرع انتشارا وأعظم أنصارا للمحسد الكامن في نفوس البشر وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ولقد جاء في من قبل عالم من علماء مكة وهو صديقنا السيد محمد حسين الخياط إذ قال ولقد قرأت كتابك فر نظام المالم والجب في وقد كان أهداه لي أحد تلاميذي ببلاد جاوه فلما قرأته أراني هذا الوجود على غير ماكنت أرى وعجب من مسألة تركيب الماء من الاكسوجين والاودروجين وقولك إن النسبة بينهما هندسية عجيبة ورأيت الحساب المذكور في كتابك والنظام المدهش فيها بحيث انهما يكونان الماء ولونقس أحدهما أوزاد عن النسبة الحساب المذكور في كتابك والنظام المدهش فيها بحيث انهما يكونان الماء ولونقس أحدهما أوزاد عن النسبة نعم وسترى بعيني رأسك وتوجهت معه الى مدرسة المهمين الناصرية وكان المدرس إذ ذاك صديقنا أحمد بك فهمي العمروسي فأخذ يحلل الماء بطريق الكهرباء وحدثت عادثة من مجة أن انكسرت الزجاجة وطارت منها شظية خددت خد الهمروسي صديقنا عم شفاه الله وعرف صاحبنا المسألة يقينا

لقد رأيت من هاتين الحادثتين حادثة عين النملة وتركيب الماء ﴿ و بعبارة أخرى ﴾ العالم المسكى والعالم المصرى انى مطالب بما أكتب وأن المؤلف مستهدف للذم والمدح . فعلى كل من ألف أن يستيقن من عامه لينفع الناس وليثقوا بعلمه \_ وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قاو بهم وان الله لهاد الذين آمنوا الى صراط مستقيم \_ ولوانى توليت عن هذا الأمر معرضا لم أصل الى معرفة ماوصل الينا الآن ولم أستفد ماستراه من المجانب المدهشة ، على الى كسبت أصدقاء واخوانا نتعاون على البر والتقوى به قال ابن المقفع « أفضل مايعلم به علم ذى العلم وصلاح ذى الصلاح أن يستصلح بما أوتى من ذلك مااستطاع من الناس و يرغبهم فها رغب فيه لنفسه من حب الله وحب حكمته والعدمل بطاعته والرجاء لحسن ثوابه في من الناس و يرغبهم فها رغب فيه لنفسه من حب الله وحب حكمته والعدمل بطاعته والرجاء لحسن ثوابه في أجره من بعد الموت » وقال أيضا « مما يدل على علم العالم معرفة مايدرك من الامور وامساكه عما لايدرك وتزيينه نفسه بالمكارم وظهور علمه الناس من غير أن يظهر منه خو ولاعجب ومعرفة زمانه الذى هوفيه و بصره وتزيينه نفسه بالمكارم وظهور علمه الناس من غير أن يظهر منه خو ولاعجب ومعرفة زمانه الذى هوفيه و بصره بالناس وأخذه بالقسط وارشاده المسترشد وحسن مخالقة خلطاء وتسويته بين اسانه وقلم، وتحريه العدل فى بالناس وأخذه بالقسط وارشاده المسترشد وحسن مخالقة خلطاء وتسويته بين اسانه وقلم، وتحريه العدل فى أمى ورحب ذرعه (الصدر) فيما نابه واحتجاجه بالحجج فها عمل وحسن تبصره »

﴿ عِجائب عين النملة وغرائبها ﴾ لقد أبنا في المقال السابق سبب تسطير هذا المقال فلنشرع الآن في المقصود ونقول ﴿ من عجب أن يكون لكن نملة ﴿ خدة أعين ﴾ ثلاثة منها أمامية في مقدم رؤسها وهذه الثلاثة كأعيننا في التركيب، ذلك لأنها ليست تتركب من أعين كثيرة بل كل منها عين واحدة ترى كاترى أعيننا وهي مركبة من

(۱) عدسة محدّبة الشكل ، ولماكانت العدسة لاتقوم بالابصار وحدها أمدّ الله عز وجل تلك النملة فزاد لهما سادّة أشبه بهذا الزجاج الذي نراه تسمى الزجاجية فكانت شفافة تحت البشرة

(٣) ولما كانت العدسة والمادة الزجاجية لابد لهما من مادة أخرى تتم بها الوظيفة جمل الله لها شبكية مركبة من خلايا مثنى وثلاث

(٣) ثم يتصل بالشبكية أعصاب يسمونها (ليفية عصبية) وليست الشبكية منعزلة عن العددسة بل لها قضيب يمتد اليها ويصلها بها

- (٤) وبين الشبكة والأسهاب الليفية خلايا تسمى الخلايا الاضافية
  - (٥) وفي داخل تلك الاضافية خلايا أخرى
    - (١) ملوّنة بالسواد
    - (V) ومن الخلايا ما يكون قزحية المين

فتأمّل وتجب في هذه النالة الصفيرة وازدد عجبا في عينها الصفيرة البسيطة ثائثة الثلاثة ونحن الى الآن لم نتكام على العين المركبة وانظركيف كان العين عدسة كالعدسة التي في المنظار وجسم زجاجي وشبكية ليفية عصبية وقضيب يصل الشبكية بالعدسة وخلايا اضافية وأخرى ملونة بالسواد وقزحية ، فكل من هذه السبعة له حكم خاص به ومقياس لا يتعداه ومقدار لا يتجاوزه ولو نقص أوزاد لاختل نظرتك العين الصغيرة ولو وقفت على نظام الشبكية وحدها وتركيبها من خلايا مثني وثلاث القضيت العجب في هذا الانقسام ، فهذه العين على شدة دقتها أصبحت ذات أجزاء سبعة والجزء الواحدم كب من خلايا مثني وثلاث وكل خلية من تلك الجلة لو وقعت تحت المنظار كما رأيت أنا نظيرها تحته لم أيتها مقسمة أقساما تعدّ بالمئات عما يحارفيه العقل وتفسل الفكر \_ وما يعلم جنود ر بك الاهو وماهي إلا ذكرى للبشر \_

وهذه الأعين التي سميناها بسيطة خلقت على ﴿ نوعين ﴾ نوع يكون في جانبي الرأس في غير النمل من المشرات وتكون العين كرأس الدبوس ، ونوع يكون في الرأس من الأمام ، فالأولى وهي الجانبية تكون في الدودة التي استعدّت لتنقلب حشرة ولم تكن في الظلام ولافي مكان كثير الفذاء فان الحكمة الإلهية قضت أن لا يكون عضو إلا لمنفعة ، وإذا نال الدود طعامه سهلا في امنفعة العين ؟ وإذا كان في الظلام فالعين عب ثقيل على عاتقه و يكون ضرّها أكبر من نفعها فرفع الله اصرالاعين عن هذين النوعين وأنع بها على غيرها من الحشرات في فتبارك الله أحسن الخالقين في الأرض آيات الموقنين وفي خلقكم وماييث من دابة آيات لمقوم يوقنون و

﴿ جوهرة بديعة ﴾

لقد يضل علماء الحشرات فلايتبينون الذكر من الأثى فى تلك الحشرات الصغيرة وانمايعلمون ذلك بكبر تلك الأعين فى ذكور بعض الحشرات واقترابها من بعضها دلالة على النشاط والفوّة حتى يبحث الذكر على الأنثى ولولا تلك القوّة والأيد ما استطاع سبيلا للانتاج ولانقرض النسل وذلك خلل النظام

هذه نبذة صغيرة في عين النمل البسيطة من الثلاث المقدّمات ﴿ سؤال ﴾ ولعلك تقول كيف يحتاج بعد هذه الأعين الثلاث الى الأعين المركبة التى سنشرحها وذوات الأربع من الحيوان والانسان كلها كفاهاعينان وأعمالها عظيمة وحاجاتها أعظم ، في المحلة حتى يعوزها عينان مركبتان بعد هذه الثلاث المنظمة المجيبة ، نقول على رساك ، إن هذه الأعين محتبة تحديبا حادًا والعدسة نابتة لانتحر و وللسافة بين العدسة وشبكية العسين نابتة فلاجوم يجب أن يكون المرقى على مسافة معلومة نابتة بينه و بين عين الحشرة والتحديب الحاد يوجب قصرالمسافة ، ولقد أعموا حشرة بحيث غطوا أعينها المركبة التي سنتكلم عليها بمحاول معم ووضعت الحشرة بعد ذلك في صندوق مظلم ذي ثقب واحد مضىء خرجت الحشرة من ذلك الثقب سوأ كان بعين المحشرة واحدة أو بائنتين أو بثلاث فظن بعض العلماء استنتاجا أن هذه الأعين لا يتميز بها إلا الضوء فأمامورفة القرب والبعد والشكل والحركة والكون واللون وما أشبه ذلك فانه يكون بالعين المركبة

﴿ العين المركة ﴾

والن عجبت من عين النملة البسيطة مرة لتحجبن ألف مرة من عينيها المركبتين. انهما خلقتا على جانبي الرأس وكثيرا ما علا من أجانبين وتتركبان من أعين خضر مستديرة أومستسة كما في خلايا النحل فانها

مركبة من أشكال هند اسية عبيبة مسدّسة طريحة و كرناها في كتبنا و كمال العالم ، و و جوا عرالعاوم » وغيرها ، وقد قدّمنا أن هذه الأعين ليت خاصة بالنمل بل انها تشيل سائر الحشرات وتسكون العين مركبة من (١٣) عينا في حشرة تسمى (ليبرنيا) و يصل عدد تلك الأعين الى (٥٠٠ (٧٧) عين في الهين الواحدة في الحشرة المسماة (اسفنكس كونفو افولاى) وهي أشبه بالفراش الذي يعيش على القطن وتقدّم بيانه وهذه أكبر من حشرة القطن جمها كارأيتها بعيني رأسي في الرسم ، حين النملة كاتقدّم مركبة من ماتني عين الى (٥٠٠) عين وليست الأعين الصفيرة متساويات المساحة فيكون حجمها من من أو من البوصة أي ١٠٥ و من المليمتر أو ٥٠ و و من المليمتر ، وإذا كان عينا النملة وعقلك وتركيك واعجب من انقان المبدع الحكم وانظر تشريح كل عين من هذه الأعين وتأمّل في نفسك وعقلك وتركيك واعجب من انقان المبدع الحكم الأدني الأشياء واحكامه لها وافهم قوله تعالى سوكل شئ عنده بتقدار سوقوله وان من شئ إلا عندنا خوائنه وما قزله إلا بقدر معلوم وقوله وما كنا عن الخال وعينها كما نظر الى النملة ولا يوجه قلبه الى هدذا المبدع الحكم الذي نظر الى النماذ وعينها كما نظر الى الشهس وقرها والا يجوم ولورها والجبال قلبه الى هدذا المبدع الحكيم الذي نظر الى النماذ وعينها كما نظر الى الشهو والا بعوم والورها والجبال والشجر والانهار ، فانظركل عين في التشريح ترها تتركب بما يأتي

(۱) من قرنية العين وهي خلية بنبرية ذات أديم شفاف محدّب الشكل مكسرللضوء وأعلىهذه القرنية تارة يكون أوسع من أسفله وتارة يكون العكس

- (٧) وحول أسفل القرنية أهداب تكتنفه تتختلف في نظامها ومقدارها وشكلها باختلاف الحشرات
  - (٣) ويلى القرنية من تعتبها مباشرة مخروط يختلف حيده باختلاف الحشرات
- (غ) ومن تحته عدسة كالبلاور مركبة من أر بع خلايا أوأكثر ، ومن الحشرات مالاعدسة له ولا مختروط له ويكون أر بع خلايا بدلهما
  - (٥) ثم تكون القضبان وهي حزمة منها محدة امتدادا طوليا على محورالهين
    - (٣) وتحيط بها خلايا مستطيلة وهي مكورة شبكة العين
- (٧) وهناك منطقة خارجية ملونة بالسواد حول الشبكية كأنها درنات صفيرة في الخلايا القصيرة حول الشبكية وهذه تسمى منطقة حدقة العين
  - (٨) ومنطقة أخرى داخلة وخلاياها الملوّنة طويلة ومستديرة وهي تفصل كل عين عن الأخرى
    - (٩) لكل عين حزمة من العصب البصرى
    - (١٠) ولذلك العصب ليف عصبى منفرج عنه داخل في المين مار
      - (١١) بالنسيج الأساسي و بالعصب

هذا تشريح كل عين من العيون المكونة للعمين الواحدة ما فاذا رأيت ثم رأيت نعما وملكا كبيرا لعيما للعلماء وملكا للحكاء، وهل ملك الحكاء إلاسعادة النفوس وخلاصها من أسر الطبيعة ودناسة الأخلاق وهل دار في خلد أحد يوما ما وهو يطأ النمل برجله و يدوس عليمه بسنابك خيله ويطؤه بأخفاف إبله و يذيقه الموت أفواجا أفواجا أن لكل عين من هينيه نحو (٥٠٠) عين لكل عين قرنيمة شفافة كالقرنيمة التي في ظاهر أعيننا وسميت كذلك لأنها أهسبه شئ بالقرن وحولها أهداب كأهداب أعيننا تليها عدسة أوما يشبهها كالعدسة التي في أعيننا ثم شبكية كالشبكية في أعيننا ومنطقتان ملونتان بالسواد لئلا يشع النورمن العمين حتى يكون محصورا فيها وأسصاب بصرية تصل الى الدماغ ليحكم ادراك النملة على الأشباح التي أمامه ، وما أشبه عيني المخلة إلا بتلك الثريات المعلقات في الأماكن الشريفة بحيث يكون في كل منهاأر بعمائة قنديل ، وعلى ذلك عين المئلة إلا بتلك الثريات المعلقات في الأماكن الشريفة بحيث يكون في كل منهاأر بعمائة قنديل ، وعلى ذلك ليست تلك الثريات (النجفات) إلا مجموع قناديل منبئة مشتركة تترقرق حسنا الناظرين ، فهكذا كل عين

جموع عيون مضيات مشرقات للنملة هاديات لها سبح اسم ربك الأعلى به الذى خلق فسوى به والذى قدر فهدى \_ الحملة وسائر الخشرات ضعيفة ، ولقد قضت الحكمة أن لايعطى الشي الابتقدار ، عميت الحشرات التي تعيش في الظلام وهكذا التي كان عيشها رغدا لاحاجة لها في طلب الرزق ، فأما أمثال الخل فان لها من المصافح والأعمال مالا حصر له كما أوضحته في إنظام العالم والأمم و إجال العالم وغيرها وكان من الحكمة أن لا تجتزى بالأعين الثلاثة البسيطة بل منحت تلك المثات من العيون بحيث ترى كل عين منهاجزاً من الأشباح التي أمامها ، ولقد بحث ملم واكسفر في هذه الأعين بحثا مدققا فوجدا أن كل عين لاترى الاماأمامها . فأماالأولون فقد ظنوا انها ترى الشبح كله كما ترى الأخريات ولقد وضع (اكسار) العين المركبة تحت المنظار المعظم ونظر فيها فلم تركل عين إلا ما أمامها ، وضرب لذلك مثلا فقال في هذه الأعين كأنابيب من الزجاج متجاورة ملونة فيها فلم تركل عين إلا ما أمامها ، وضرب لذلك مثلا فقال في هذه الأعين كأنابيب من الزجاج متجاورة ملونة السواد فهل ترى كل عين وكل أنبو بة زجاجية يحول دون شع النورمنها ، ولقد أزال (اكسفر) القرنية والحروط ليعلم ما حكمتهما وهل تبق العين ميصرة كاهي أم ماذا يكون ؟ فنظر فيها فوجد الأشباح القربت واندمجت وعلم انه لولا القرنية ولولا الخروط ماون عجت الأشباح الذملة ولاختلط عليها الأشباح وضلت سواء السبيل )

يقول (اكسفر) ﴿ إِن الحشرات ترى الأشباح وحركاتها بسرعة غريبة فان تلك الخلايا المسودة لمنقبض وتنبسط على حسب مقتفى الأحوال كما ان انسان الهدين في الانسان يضيق و يتسع كذلك تبع كثرة النور وقلته وذلك يعين الحشرات على سرعة الادراك والنظر السريع بحيث لايعوزها حركة العدين ولاحركة الرأس فان الشبح المتحرك تصل صورته إلى مئات العيون أسرع من البرق وتحس تلك العيون كاها من واحدة بناك الحركة من جهات كثيرة ، فأأسرع فرارها وأبدع خالفها ولذلك ترى الحشرات كالذباب والنمل والنحل سريعة الحركة قريبة الهرب من كل حادث قل أوجل ﴾ \_ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قاب أوألق السمع وهوشهيد \_ أشهد أن الذي أبدع عين المخلة وأفرغ عليها من الحكمة مالاعين رأت ولاأذن سمعت ولاخطر على قلب غافسل . يعطى الأمة التي أراد حياتها رجالا مفحكرين وقادة قادرين وحكاء ماهرين وعظماء مسيطرين و يمدها بنوره وحكمته و يعطيهم من لدنه علما فيكون عيونها الصغيرة المستمدة من النور الإلمي مسيطرين و يمدها بنوره وحكمته و يعطيهم عن لدنه علما فيكون عيونها الصغيرة المستمدة من النور الإلمي العام المحيط بالكون ثم يكلؤهم برحته و يجعلهم تحت رعايته حتى تعبش الأمة في سعادة وهناء وحبور ، أوليس الذي أمد المخالة بعيونها هوالذي يمدالأمة بحكائها وعلمائها \_ نبارك الذي بيده الملك وهوعلى كل شئ قدير وهو بالشكر جدير ، انتهني يوم الأحد ٢٧ رمضان سنة يهم ١٩ هـ الموافق ٢٧ يوليو سنة ١٩٩١ م بمدينة اسكندر بة بحهة أبو ورده

وهذا ماكتبه الاستاذ الفاضل شوقى بك بكير وكيل ادارة البساتين الآن الأخصائى فى هذا الفن ﴿ لقد رأينها وقرأتها فوجدت جيع الباحث العلمية التى فيها صحيحة وأنا مترجها بمعرفتي ﴾ والحدللة رب العالمين

## الندل بد النال كان

ماكنت أعلم وأنا أكتب تفسير (سورة النحل) عدد عيون النحلة ولذلك لم أكتب شيأ في ذلك ولم أعلم أن عيونها بحسب الظاهر خساكهيون النملة فاعجب لما قرأته الآن من المجائب إذ ثبت أن عيون النحلة خس منها ثلاث عيون صغيرات مجموعة في مثنث في وسط الجبهة ، فأما العينان الباقيتان فهما كبيرنان وافعتان في جانبي الرأس وهما المقصودتان بالكلام ، ويقولون ﴿ لوكان للانسان هاتان العينان لرأى آلافا من الأشياء ) ويقولون ﴿ إن ملكة النحل لها (٠٠٠ر٤) عدسة صغيرة وأما النحلة العادية فان عينها الكبيرة تشتمل على (٠٠٠ر٤) عدسة (وهدفه الأعداد في إحدى المجلات المصرية وتأمّل) وقوتها كقود عدسات الملكة )

و يقر رالاستاذ (كارل فريش) وهو أكبر عالم فى دراسة النعط أن أشعة عين النعلة مثل أشعة (أكس) تخترق الأجسام الصلبة وتربها ماوراءها ، وذلك بما ثبتله من التجارب ، هدا ومن اطلع على ماجاء فى هذا التفسير فى إلقاح النبات كما فى سورة الحجر وفى سدورة البقرة والأنعام فى آبة دوارسلنا الرياح لواقع دفى الأولى وآية دان فى خلق الدموات والأرض دالخ فى الثانية وآبة دانظروا الى عمره اذا أعرد فى الثالثة أدرك أن النمل وغديره من الحشرات تتوقف حياة الانسان على وجودها . ألاترى رعاك الله أنه لولا هذه الخاوقات الصغيرة ما أمكن أن شمركثير من الأشجار ، فهذه الحشرات هى الملقحات ها فيها يكون الاعمار والله هو الولى الحيد والحد لله رب العالمين

﴿ اللطيفة الرابعة كيف \_ قالت نملة باأيها النمل ادخاوا مساكنكم \_ الح وكيف سمع سلمان عليه السلام ذلك ﴾ إنى أعلم انك أيها القارئ طذا التفسير تقول ان الحكمة والفلسفة ايس فيهما ما يؤيد كلام النملة ولا أن سلمان سمعها ، وكيف يسمع من غير متكام ، وكيف تكلم هي النمل والنمل يسمعها ، وكيف علمت هي بحضور سلمان وجنوده ، تقول ذلك في نفسك وتجيب فتقول إن هذا جاء به الوسى فلاقول لنا فيه ولكن اذا سمعت ما أناوه عليك الآن تدهش من العلم الحديث والحكمة

اعسلم أن الله جعل الأنوارمالية لهدذا الوجود ولم يجعل العالم مظلما بل جعله مذيئا وخلق المرآة لنظر مها مالانتمكن من رؤيته ، وفوق ذلك جعل من ضوء الشمس صورا تبقى رسومها الى آخرالزمان وخلق الحواس وهو حقا واسع عليم في مذكان مقتضى هذا أن يجعل بنى آدم وجيع الحيوانات تقرأ في مافى صدور بعضها بحيث يعرف الانسان مافى قلب أخيمه والحيوان كذلك . هذا مقتضى الرحة وسعة النور والجال ، ولعالت توافقى انه كان ذلك أرحم بنا وأنفع ، أقول لتعلم أن هده الأمنية الآن موجودة فعلا فينا وفي الحيوان . إن بيننا معاشر بنى آدم صحبة و بغضاء وأمورا كشيرة نشعر بها ، و بعض بنى آدم أضعفوا القوى الظاهرة فانكشف بيننا معاشر بنى آدم أضعفوا القوى الظاهرة فانكشف علم بعض مافى القاوب وعرفوه بلا كلام ولا تعريف ، وهؤلاء قليل في النوع الانساني وتوافق الخواطر من هذا القبيل ، أما الحيوانات فانها مطبوعة على قراءة الأفكار بطريق الإلحام ، والناس سيأتى لهم يوم يكون المرء مرآة لأخيه و يحدثه على بعد عظيم كالتلفراف الذي لاسلك له و يصبح الانسان عنسد كشفه لما في نفسه من تلك المنحة علما بما في قلب من يريد التوجه له في الخاطبة القلبية ، فعلى هذا المبحث الجديد يكون قراءة الأفكار عند الحيوانات طبيعية وقد كانت كذلك عند الانسان ولكنه غطاها لما نبغ في الخطاب والسكلام فنامت تلك عند الخربة وهاك ماجاء في الجوائد المدرية يوم ١٨ ذى القعدة سنة عهمها هدا به ونيه سنة و١٨٥ من ١٩٠٨ تحت عنوان المزية وهاك ماجاء في الجوائد المدرية يوم ١٨ ذى القعدة سنة عهمها هدا به يونيه سنة و١٨٥ مه ١٨ متحت عنوان

## ﴿ التلزاف اللاسلكي وتبادل اللواطر ﴾

بحث الاستاذ (برسى) أحد علما، الطبيعة الانجليز موضوع التلفراف اللاسلمكي وعلاقته بتبادل الخواطر فكتب مقالا طريفا ننقله عن صحيفة انجليزية

بدأ العالم المذكور بحث بالرجوع الى أن أوّل من فكر في استغمال المهرباء لنقل الكلام والرسائل هو كانب الجليزي في مقال نشره عام ١٧٥٧ في (سكونس مجازين) و بعد ذلك بقرن تكام عالم آخرا بجليزي عن التلغراف الكهربائية بدون استعمال الأسلاك. ولأن كان موضوع التلفراف الملاسلكي اليوم قديما في نشأته فسيجيء اليوم الذي يصل فيه الجهود الفكري ولأن كان موضوع التلفراف الملاسلكي اليوم قديما في نشأته فسيجيء اليوم الذي يصل فيه الجهود الفكري الى استعمال التليفون الملاسلكي حتى يتخاطب اثنان في طرفي الأرض معا دون اتصال الآلتين الملتين يتكلمان بواسطتهما بشئ من الأسلاك البرقيمة ، إن أسهل طريق لتفسير التلفراف الملاسلكي هي استعمال الظاهرة الطبيعية المماثلة لسلك بهتر بتماوجات مؤتلفة مع النغمة الصادرة من سلك آخر على أن يتمشي كانا النفمتين على الطبيعية المماثلة لسلك بهتر بتماوجات مؤتلفة مع النغمة الصادرة من سلك آخر على أن يتمشي كانا النفمتين على

وتعرة صوتيمة واحدة ، فالنفمات الصوتية السارية في السلك الأوّل تنتقل في الهواء إلى السلك الآخو و يفعل تعوّجات النغم في الهواء ينتقل الصوت الى ذلك السلك ، هـذا في حالة وجود الأسلاك ولكن في النقل غـير السلكي يحصل المتكلم على الاهتزازات بواسطة الكهرباء فتنتقل الأصوات بواسطة الأثير (الهوائي) الى درجة لاسلكية متفقة في النهم مع الدرجة الأولى المنتقل منها الصوت ، تنتقل التمقيّات الصوتية في الهواء بمعدل ألف ومائة قدم في الثانية ، أما التحقيجات غير السلكية فتسدير في الهيولي عمدل ١٨٦ ألف ميل في الثانية بما يقف أمامه الفكرالبشرى حائرًا لأن الخلاف بين السرعتين في الهواء والهيولي عظيم جدا ، ويعتقد بعض الهلماء اليوم أن تبادل الخواطرهومستوى القوة التي تمكن الشخص من نقل آرائه الى الشخص الآخر بدون أية واسطة مادية أوظاهرية ، فهل هذا الرأى عمكن أومحتمل الوقوع ؟ واجابة على ذلك يقول العالم الانجليزي صاحب المقال ﴿ إِن نقل الأفكار قد يحدث في أوقات شاذة وحالات خاصة وذلك مالا يعارض فيه أحد من الباحثين ولكنه لاينطبق على الحالات العامة وذلك التبادل قديرى بوضوح بين الحشرات والحيوانات عند اقتراب الحشرة من الأخرى ﴾ ويقول الباحثون ﴿ إن السبب في ضعف هـذه اللكة في الانسان هوعدم استعمالها بعد أن تمكن من الكارم والخطابة ﴾ و برى كثيرون من الطبيعيين وصائدى الحيوانات والطيور أن ملكة تبادل الخواطر تشتد ظهور اكلااشتدت عاجة الحيوان أوالحشرة وإذن يظهر ذلك كثيرا بين الحيوانات في أدنى مرتبة والطيور في جيع مراتبها ، أما الانسان فيتركب من خلايا لاعددها ولكل خلية من جسمه عمل خاص ولاتتحر لله الخلية إلا تبعا لعمل كمائى ، و يختلف تفاعل الالكترونات في الخلية من هذا الجسم عن الخليمة من الجسم الآخر ، وتبعا لذلك نرى كل رأى نتيجة لعسمل الثقوب الخلوية في المنح وعن ذلك يحدث التفاعل الكهر بائي المضطرب، وقد يوجـد في بهض الأحيان توافق بين خلايا مخين وتحريك تلك الحلايا وعند ذلك فس يحدث تبادل الخواطر اه

فانظر ألست ترى أن هدا المبحث بقرّب هدا الموضوع وبه نعرف أن الحيوانات تكلم بعضها بنقل الأفكار والنمل من هذا القبيل وأن الانسان مستعد لذلك لأنه من جلة مواهبه ولكن هذه الموهبة تجيء تارة بطريق الوجي الخارق للعادة وتارة بالتمرين وهوماسيجد فيه الناس كما رأيت والحد لله رب العالمين هذا ما كتبته عندتأليف الكتاب ، وعثرت عند الطبع على موضوع جيل في الكتب الانجابزية ، فهاك ترجته تحت هنوان

## ﴿ المشرات والممل ﴾

إن الأرضلزدجة بالحشرات وانها لكثيرة فيها مختلفة الحجوم والأشكال والألوان وهما من المنافع العظيمة ومن الأعمال مالاحد له ، في الأقطار الحارة تكثر الحشرات لملاءمة الطقس لها وأن بعضها لشديد الايذاء والاضرار لنوع الانسان ، وليس من السهل أن يأتي الانسان للحشرات بتعريف جامع مانع وانما يمكن تمييزها عن سواها من الحيوانات بثلاثة أحوال (الحال الأولى) انها على اختلاف أنواعها وأجناسها مكونة من (ثلاثة أجزاء) الرأس والصندوق والبطن (الحال الثانية) انها لابد أن تمر في أدوار تكوينها في (أر بعة أدوار به الدور الأولى) أن تكون بيضة (الدور الثاني) أن تكون دودة (الدور الثالث) أن تكون (فيلجة) أوشرنقة أي أن تنسيح على نفسها نسجا حريريا تنام فيه أياما كدودة القز (الدور الرابع) أن تصير تامة المتكوين بأجنحة وأرجل تامة المن (الحال الثالثة) أن كل حشرة لها حتة أرجل

هذه هي الخواص التي اشتركت فيها سائر الحشرات ، وربماكان أنبل الحشرات وأهمها وأكثرها فالدة النفل ، والبك وصف بعض أحواله وأعماله

﴿ النَّمَلُ ﴾

إن النمل لترى في كل مكان في الدنيا ، وهي وان اتحدت مظاهرها في سائر الأقطار تختلف اختلافا بينا في طبائعها وطرق معايشها في الحياة

﴿ مساكن الممل ﴾

إن النمل لتعيش جماعات كثيرة العدد في أماكن مبنية تحت الأرض أو بارزة فوقها كالآكام ومساكن النمل مفصلة تفصيلا عجيبا ومقسمة الى حجرات مختلفات النافع والأغراض ، نترى حجرات كبرات ليعيش فيها النمل ، وهناك الأظار (جمع ظئر) المربيات للصفار يعتنين بهن اعتناء يفوق الوصف اطعاما وتنظيفا وترتيبا كا تربى النساء أطفاطن في نوع الانسان ، وتحت هده الحجرات حجرات أخرى جعلها النمل مخازن للبذور والحب إدخارا للقوت في مستقبل الأيام ، وهده الحجرات متصلات بطرق شاذة الوضع غرية النظام كا انها في خارج تلك المنازل قد صنعت طرق غريبة توصل الى مداخل مختلفات

﴿ أعمال النمل ﴾

إن من النمل ما اختص بجلب الحشرات النّافعة الهذائها كما يفهل الانسان بتربية البقر والاغتذاء بلبنه ، ومنه ماهوفلاح ومنه ما يحارب و يجندل الأعداء في الميدان و يجلب الاسرى و يسخرها في عمل نافع للفالمين ، ومنه ماهوفلاح حقيق بزرع الأرض و يحصد الزرع و بخزنه كما يفعل الانسان ، وهاك صورة المزرعة النملية وهي الارز النملي (انظر شكل ١١)



( شكل ١١ - رسم المزرعة المملية وهي الارزالمملي )

هذه هي المزرعة النملية بأريع طرق ، وماتراه الآن هو أرزالنمل الذي بموصيطا بالمزرعة ، إن في الجزائر البديطانية نحو (، س) نوعا من النمل . وفي العالم كله أكثر من ألف نوع مختلفات الأطوار ، إن النمل في بعض البلدان تبنى مساكنها مجتمعة فيصل ارتفاعها من عشرة أقدام الى خسة عشر قدما فوق الأرض وتكون بذلك صورة قرية بارزة ظاهرة للناظرين ، وفي أقاليم أخرى تكون النمل قوة منهجة مهلكة شديدة الخطر على الأحياء ، وقد تكون مستعمرات الممل في دور الكتب فتختط لها طرقا ومسالك تسلك سبلها وتذلل طرقها في بطوتها ولايتم ذلك إلا بائلاف الورق أكلا وتمزيقا فلا يمضى زمان قليدل حتى تصبح المكتبة كأنها لم تسكن بالأمس عديمة الجدرى فاقدة المنافع ، إن منظر النمل عادى نراه في الحدائق وفي غيرها من الارضين وهن غاديات رائحات عاملات ناه بات كل حين لا يظهر عليهن أدنى ملال أو تعب ، إن كل تملة علم العسلم عناها من الواجبات قائمة بعملها حق القيام بكل قوة واتفان ، فاذا حل فصل الربيع شمرت النمل عن ساقها وهبت لعملها بلا بطاء ، فلورأيت ثم رأيت جماعات كالموج غاديات رائحات بين أشجار الصنو برائي يغلب ساقها وهبت لعملها بلا بطاء ، فلورأيت ثم رأيت جماعات كالموج غاديات رائحات بين أشجار الصنو برائي يغلب بناء ببوتها فيها ، وقد اجتمعت الجوع المائحة فوق تلك القرى والمنازل لانمام بناء مساكنها و بناء الغرقات بناء ببوتها فيها ، وقد اجتمعت الجوع المائحة فوق تلك القرى والمنازل لانمام بناء مساكنها و بناء الغرقات

هوق الحجرات، إن من النادر أن يلتفت الانسان أو يفكر في احتماد النمل في عمله التحييب، انظر إلى جماعات النمل تحاول المراع قطمة من الخشب وتجدكل الجد أن تأخدها لاستهماها مع انها أثقل من أجسامهن كشيرا ، وكيف تراهن حول قطعة من الحشب كبيرة يحاولن دفعها تارة ورفعها أخرى وجدنها بقوة ليتجهلاها في المكان اللائق وضويها فيه ، إن الممل تأتى كل الإباء أن يطلع أحمد على أسرارها أو يتطفل عليها لممرفة نظامها المجيد في الحياة ، ولواتفق لك أن اقتربت من أحد مداخلها الموصلات الى منازلما رأيت الأعمال عارية بأدق ما يتصوّره الانسان محكمة الترتيب وليست في اتقان أعمالها بأهدى سبيلا منها في لذع هذا المتطفل الجالس على الأبواب بحمتها الحادة النصال. النمل مختلفات الأنواع فلاترى نوعين يتفقان في ظواه الأجسام ولافي طرق أعمال الحياة . إن النمل في الجزائرالير يطانية أصفر سنها في بلاد أخرى وأكبر النمل في ذاته صدفير ، ومن عجب أن يكون صفير الحجم دقيق الجسم وقد امتاز بالذكاء والعلم . ويدهش الانسان من رأس ضد أيلة تحوى فكرا قويا متينا . إن للنمل ﴿ خسة أعين ﴾ ثلاث منهن بسيطات كأنها مثلث واثنتان كل منهدما سركبة من مئات العيون كما تقدم قريباء وله زائدتان كالشهر تشبه الرجلين أواليدين ينبتان على جانبي الرأس يحس بهما و يزاول بهما الأعمال كذراعي الانسان ويديه وأصابعه ، وله فكان حادًان جدا وأرجلها الست متصلة بالصندوق ، إن بيض النمل يفقس مابين (١٤) يوما و (٣٠) ويسير في أشكاله التي قدّمناها وحينها تكون دودة أوفيلجة (شرنقة) تكون خالية من الرجلين والجناحين عاجزة يكفلها النمل الكبير، ولو رأيت ثم وأيت الآباء يحملن الأبناء في المهد من حجرة الى حدجرة طلبا للدف والحفظ والقرار ، إن الدودة لاتنقاب الى فيلجة إلا بعد أسابيع إذ تنسيج فبها على نفسها خيوطا حريرية أشبه عا تصنعه دودة الحرير بل كل الحشرات هكذا ولكن دودة الحريرأظهر هن في ذلك ثم تنقل حشرة نامة في آخر الأمر وذلك بعد تمام النسيج وكونها فيه بأيام قليلة ، وعما تلذرؤيته أن يشاهد الانسان تلك الفيالج وهي الكرات الحريرية قد أخذت النملات الصغيرة تتحر لئه من داخلها وقد شق عليها ذلك فترى النملات الكبيرة أسرعت لمساعدتها وحلأر بطتها وتنظيف أجنحتها وفك أرجلها من تلك الخيوط وهذه النملات المساعدات أشبه بالقابلات والأطباء المختصين بالولادة ، فخروج النمل الصنغير من النسج الحريرى أشبه بالوضع وعسر الخروج كمسر الوضع والمساعدة هناك محتمة على الآباء في قرية النمل

إن هذه الدنيا عجب وأى عجب. إن الأمراهظيم. فيا هذا الحنو والشفقة والحب والمساعدة للذرية النملية التي نطؤها بأرجلنا ونحقرها \_ وماكنا عن الخلق غافلين \_ . فياليت شعرى كيف غفل عن هذا الجال المسلمون وأورو با ظفرت به وهم نائمون. اللهم إنك قد وفقتني أن أؤدى ماعلى لأمة الاسلام فأسألك أن تجعل هذه المباحث عامة فيهم إنك أنت السميع العليم ، واعلم أن النمل يقطع أجنحته قصدا متى دخل في أعمال عظيمة كبناء المساكن وهذه صورة مساكن النمل (انظر شكل ١٧) في الصقيحة التالية

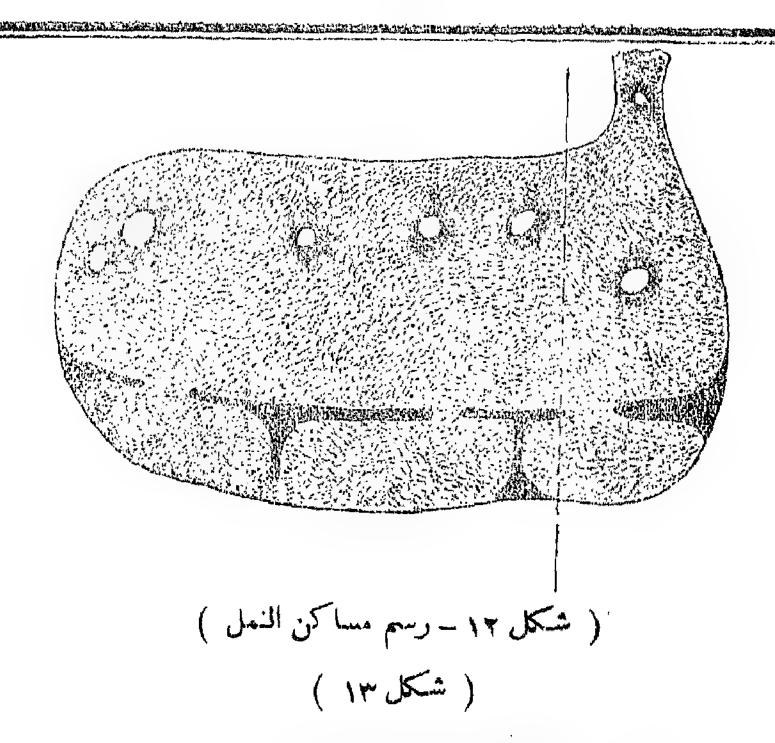



( شكل ۱۳ ـ هذا من تفع قدرار تفاعه الطبيعي من تين ) إن في شكل (۱۲) بهواكبرا من فوعا سقفه على عمد وهدذا البهوالعظيم المتسع الشكل يفتح فيه ثلاث معجدات صغيرات حدا بالنسبة له وهاك سانه

- (١) الأعمدة الني رفع سقف البهو الكبير عليها وحفظه
  - (ب) البهو الكبيروهو أهم مافي المسكن
    - (ج) أجزاء من الحائط
    - (د) الحجرات الداخلة وهي الصغيرة
  - (ه) البوّابة والمدخل العام (انظرشكل ١٤)



( شكل ١٤ ــ رسم مستعمرة النمل وهي أر بعة مساكن )

(۱) الأعمدة التي رفع السقف عليها (ب) البهوالكبير العظيم الانساع (ج) الحيجرات الثلاثة الداخلة المتصلة بالبهو (د) أجزاء من الحائط (ه) المدخل الموصل للسكن (و) الطرق الموصلات من مسكن الى مسكن انتهى ليلة الثلاثاء (٤) اكتو برسسنة ١٩٧٦م من (لونجمان) الجزء الرابع . هذا وأن أحسن مساكن



### ﴿ قرية النمل وطيقاتها ﴾

(۱) باب القرية (۲) علة تدخل القرية (۳) الحرس لمنع دخول الفريب (٤) أول طبقة لراحة العمال في العيف (٥) الطبقة الثانية لراحة العمال في العيف أيضا (٢) مكان تناول الفانداء (٧) مخزن تدخر فيه الأقوات (٨) تكنة لجنود النمل (٥) الفرف الماوكية حيث تبيض ملكة النمل (١٠) اسطبل لبقر النمل مع علفه (١١) اسطبل آخر لحلب البقر (١٢) مكان لتفقؤ البيض عن الصفار (١٣) صفار النمل و بيضه (١٤) صفار النمل (١٥) مشتى للنمل ، وفي الممين جبانة لدفن من عوت (١٣) مشتى الملكة

واعل أن ماتقدم الآن هو شرح لما في الصورة المتقدمة أي شكل ١٥

ثم انه لما اطلع على هذا أحد الفضلاء قال لقد أحسنت صنعا وشرحت صدرا وأشعت لاهل ذكرا. إنك قد شرحت طرق المُمَل ومن ارعه ومساكنه وأفضت فيسه ورسمته وأدّيت الواجب في ذلك ، فلم لم ترسم نفس الْعَلَة حتى نطلع على أجزاتُها وأعضائها وندرسها حق دراستها ، فقلت له لقد طال المقال وأنا أحب الاختصار لأن المقام مقام تفسير فقال عجبًا لجوابك وماأقر به الى الموارية ، كيف اعتنيت بالمرض وتركت الجوهر . إنك أريتنا نفس منارع النمل ورسمت الطرق والمساكن والطرقات والمستعمرات بلذكرت عددالأرجل والأجزاء التي ركبت منها النمَّلة وهي ثلاثة وذكرت درجاتها الأر بهمة في النمق ، فلم رأيناك رسمت المماكن والمزارع وتحاشيت رسيم النملة . فقلت له إن النملة يعرفهاالناس ولكنهم قط لم يعرفوا مساكنها ولامزارعها وانى أقول لك الحق انى كنت مذ أمد قد رأيت رسم الزراعة في الكتب الانجليزية ثم مضت عشرات السنين وأنا أقول في نفسي أين هذا الرسم ، ولما قرب طبع تفسير هذه السورة وقع الكتاب في يدى مصادفة فسررت جدا ورسمته ، أما النملة فان الناس يعرفونها ، فقال - كلا . إن الناس لايعرفون النملة إلا كما يعرفون أجسامهم فهم في كل وقت يفدون ويروسون ولايفكرون في أجسامهم وعجائبها ، فكل يقول أما أعرف النمل وهو لايعرفه ، ومن ذا الذي رأى أرجلهاالستة أوعضو بها الحساسين النابتين في جانبي رأسها ، فرسم هذا الحيوان يجعلنا نمرف أجزاءه ، إن المسلمين أعبعوا في أخريات الأم بما فرطوا في هذه العلوم ، وياليت شهرى كيف يسمى الله تعالى سورة باسم النمل وأخرى باسم المنكبوت والمسلمون بجهاون المشرات ومنها النمل وهكذا المناكب ، إن رسم النمل والعنكبوت وأمثالها يسهل على المسلم فهم الحيوان ودرسه والذي يخبل لى أنك تخشى اعتراض بعض الفقهاء في التصوير واشدة حرصك على رضاء جيم المسامين راعيت المتسددين فيهم وأنتاذا فعلت ذلك وراعيته فقد تركت الواجب وكيف تخشى ذلك وقدألف أحدالمقتين عصر رسالة في جواز ذلك (هذا المقام مستوفى سورة يونس فراجعه) فقلت له الأمر لا عتاج الى فتوى ولاالى تأليف رسالة ومن أجهل عن يفتري على الله الكذب و يحرّم ماهي واجب وجو با عينيا أوكفائيا . إن هـذه العلوم إما واحبة وجو با عينيا لاز دياد الشكرية تعالى ، ومعلوم أن الشكرعل وعمل وهذا هو العرائحب في الله المعرق لقدره فالاطلاع على هذه العلوم يزيد في معرفة الله وفي شكره وهذا واحب على القادر أي ان الزيادة فيه واجبة على من يقدر واما فرض كفاية من حيث منافهما العامة كما تقدّم في سورة المائدة مشروحا عن الامام الغزالي مقد لا

ولما ترك المسلمون دينهم وأصوله وعجائب صنعه قيض الله لهم الفرنجة فأذلوهم ليرجموا للعلوم ، فقال زدنى في هدد الموضوع . قلت أنت تقول ان المفتى المصرى أفتى بالجواز وأنا أقول لك هو واجب ومن حرم من المسلمين الواجب فهومعتوه ولم يرد في الكتاب ولافي السنة شحريم النظر الى الظل ، فقال وهل الصورة ظل ، فقات إن هذه الصورالتي بأخدها المصورون لم يصورها أحد بل صورها الله ، ألاترى انها عبارة عن أشعة شمسية ظلية واصلة الى خزانة المعتور في شنها في لوحة ، فهذه الأشعة أوالظلال من الشمس فشونها في ورقة لم

يخرجها عن كونها ظلا ولم يخرجها عن كون الله هو نفسه الذى رسمها بشمسه ، أليس من عجب أن الناس يحتاجون لفتوى على جواز النظر الى الظل" ، واذا جاز لنا النظر الى ظل" الأشجار فهل بحرم عاينا تكرار النظر اليه ، فقال ، كلا ، قلت هكذا هنا هذا ظل" أثبتناه ونظرناه فكمه لم يتغير

يقول الله تعالى \_ ولله يستجد من في السموات والأرض طوعا وكرها وظلاهم بالفدة والآصال \_ جعل الله الظلّ ساجدا لربه ، وقال في آية أخرى \_ ولوشاء لجعله ساكنا \_ أى الظلّ وقد أسكن الله الظلّ في هذا الزمان بالتصوير وانحا أسكنه الله في الأرض ليوقظ الناس للعلوم فان رسم الأشكال يوضح المخاوقات و يظرر عجائبها وأعضاءها و بدائعها ، ومن ذا الذي لا يتجب حيما يرى أن عين النملة ترى في المنظار أعينا تبلغ المئات عدا ، يراها الانسان رأى العين وقد رأيتها أنا بنفسى ، هذا هو الظلّ الساكن الذي أشار الله له في القرآن ، فهذه الظلال قد حفظت لتزيد الناس علما بجمال الله وحكمه و بدائعه والمسلمون وحدهم هم النامون

فقال صاحبى لقداً قت الحجة على نفسك فلماذا إذن أحجمت عن رسم هذه الصور وانت موقن أن التصوير الذي جرى المكلام فيه هو المجسم . فأما هذا فليس تصويرا ألبتة وانما هو ظل . فقلت وأزيدك أيضا أن الانسان برى صورته في المرآة وهوجائز . قال نعم . قلت فهن اذا دامت الصورة محفوظة في المرآة يحرم ذلك . قال . كلا . قلت فالناس ببحثهم في العمور الشمسية قد رجعوا الى البلاهة والجود الحزن ، قال إذن قد اتفقنا فأنا أقول ان التصوير جائز وأنت تقول فوق ذلك إن هذا لاهو تصوير ولاهورسم بل هوظل الله أنهتاه فأنا أنتظرمنك أن ترسم لنا أشكال الحيوان متى لزم . قلت إن شاء الله عسى أن يكون قريبا (هذا الموضوع كتب قبل أن أشرحه في سورة يونس)

هذا ثم ان هدده اللطائف الأر بع وماجاء بعدها الواردة في عجائب النمل وتركيبه تمرُّف معنى قوله تعالى ـ فتبسم ضاحكا من قوطا \_ وأخذ يدعوالله أن يوفقه . وأنت أيها الذكي اذا اطلعت على هذا فاعرأنه نعمة اك من الله بسبب القرآن وادع الله أن يلهمك أن ترشد الآمة الاسلامية وتنذر عشيرتك الأقربين وتفهم من حولك من المسلمين حتى لايذلوا وحتى يعرفوا نعمة الله تعالى م ولما كانت العاوم بها تكون سمعادة الحياة ونظام الدول أتبع ذلك بقصة الهدهدكا قدمنا فان الأمم لادول لها ولانظام إلا بالعلم والعلم يتبعه العدمل الذي طلب سلمان أن يو فق له . فانظركيف أعقب الله بقوله (وتفقد الطير) وتعرّف الطيور فلم يجد فيها الهدهد (فقال مالى لا أرى الهدهد) لأنه محجوب عني بساتر أو نحو ذلك (أم كان من الغائبين) بل أكان غائبا عني 💥 وايضاحه انه لمالم بره ظنّ انه حاضر ولايراه لمانع ما ـ فقال مالى لاأرى الهدهد ـ مملاحله انه غائب فأضرب عن ذلك وأخذ يقول بل أهوغائب ، ثم قال (لأعذ بنه عذابا شديدا) كنتف ريشه وكجهله مع ضده في قفص (أولآذب،) ليعتبربه غيره (أولياً تيني بسلطان مبين) بحجة تبين عذره . والمهني انه يفعل معه أحد الأولين على تقدير عدم الثالث (فكث غير بعيد) زمانا غيرمديد أومكثا غير طويل كا تقول عن قريد ، فلما رجم سأله عما الق في غيبته (فقال أحطت) علمت شياً من جيم جهانه (بما لم تحطبه) يعني بحال سباً التي لم تحط بها . وفي هذا الخطاب من الهدهد مكافحة اسلمان دلالة على أن الأنبياء وغيرالأنبياء في الأرض قد يخفي عليهم مايعرفه غيرهم ، ونظير ذلك مانقدم في (سورة الكهف) من قول الخضراوسي مامهناه « ماعلمي وعلمك وعلم الخلائق بالنسبة لعلم الله إلا كَأَخذ الطائر عنقاره من هذا البيحر» فهناك أفاد أن علم الخلائق قليل بالنسبة لعلم الله وهنا أفاد أن أعاظم علماء الأرض قد يجهاون ما يعلمه أحقر المخاوقات . كل ذلك ليعرف الناس أقدارهم وليتعلم الانسان من كل أحد وأن ذلك حض من الله للرُّم الاسلامية أن يعلموا سائر الناس وأن يشفاوا كل واحد فها اختصه الله به من القوى والادراك والعمل كاستخرسلمان الهدهد لمعرفة الخبر فسلمان يعجزعن الانيان بخبر سبأ وعظماء الدول الاسلامية المستقبلة يجب عليهم أن يوزعوا الأعمال على الناس ويشفلوا كلا بما يناسبه . واذاكان سليان استعان بالهدهد فليستمن عفاماء أمة الاسلام بجميع الشعب وليعاموه وليجعاوا كلامختصا

عا سَلق له وقد أوضحنا هذا في (دورة البقرة) عندقوله تعالى ـ لايكاف الله نفسا إلاوسها ـ فعلى عظاء أمّة الاسلام أن يستخرجوا كنوزالأراء وجواهرالأعمال من جيع الأفراد من انسان وحيوان المنهل منية ليست في الهدهد . ولاهدهد من ية ليست في الانسان ، ولكل انسان منية ليست في غيره وهكذا الجيوان ومنها ما قاله الهدهمد لسلمان (وجشك من سباً بنباً يمين) بخبر محقق ، وسباً هو ابن يشجب بن يعرب بن قطان \* وسئل عَيْنَالَيْهُ عن سبأ فقال رجل له عشرة من البنين تيامن منهم سنة وتشاءم أر بعية ، ولما قال الهدهد \_ بنبأيقين \_ قال سليان وماناك قال له (إني وجدت امرأة علكهم) وهي بلقيس بنت شراحيل من نسل بهرب بن قطان ، وسيأتي في سورة سبأ تحقيق أمرها وأمر سبأ أجعين وهي من نسل يعرب بن قطان والصمير في معلكهم مد لسبأ (وأوتيت من كل شئ) يحتاج اليه الماوك (ولها عرش عظيم) أي سريركبير » و يقال انه كان من ذهب وفضة مرسم بأنواع الجواهر قوائمه من ياقوت أحر وأخضر ودر" وزمر د وعليه سبعة أبيات وعلى كل بيت باب مفلق (وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله) فهم كانوا يعبدونها (وزين هم الشيطان أعماهم) عبادة الشمس وغيرها من الأفعال والاعتقادات التي لاتليق (فصدهم عن السبيل) سبيل الحق والسواب (فهم لايه تدون) اليه ، وقوله (ألا يستجدوا) بدل من أعمالهم أى فزين لهم الشيطان أعمالهم ثم بينها بامتناع سجودهم لله أى زين لهم عدم السجودال به وقرى - ألا بالتخفيف وهي للتنبيه ويا للنبداء أي ياقوم واستجدوا فعمل أسر (لله الذي يتخرج الخبَّ في السموات والأرض و يعلم ما تنخفون وما تعلنون) وصف الله بما يوجب تفرّده بوجوب السيحود له وذلك انه يظهر الخبّ وهوكل ماخني في غيره ، فاشراق الكواكب وانزال المطر وانبات النبات وايجاد المخاوقات كل ذلك اخراج لما اختباً عن الأنظار بالظلام والسنحاب و باطن الأرض وحالة الامكان فان العالم كان خبئًا في حال الامكان فظهر بالايجاد ، وكما أنه يظهرما اختبأ يسلم مايخفي ويظهر فقدرته عامّة في كل ممكن وعلمه عام في الممكنات والواجبات والمستحيلات ثم ذكر عظمة الله وأبان فضلها على عظمة عرش بلقيس فانه اذاشملت قدرته كل شئ وأحاط علمه بكل شئ فلاجرم يكون عرشه أعظم العروش ولذلك قال (الله لاإله إلاهو رب العرش العظيم) ولقد نكرعرشها وعرف عرش الله اشعارا بما ذكرناه ، وتقدم في ﴿ هود ﴾ وفي ﴿ يونس ﴾ معنى العرش وعظمة عرشها بالنسبة الى ماوك الدنيا وعظمة عرش الله بالنسبة الى جيم الخاوقات (قال سننظر) سنتصر ف ونتأمّل (أصدقت أم كنت من الكاذبين) لأننا لانأخذ القضاياس لممة ولانعمل إلا بمدنجر بة واختبار وامتحان كما هوشأن ماوك الأمم المدبرين للمالك العظيمة (اذهب بكتابي هذا فألقه اليهم ممتول عنهم) تنعج عنهم الى مكان قريب تتوارى في (فانظر ماذا يرجعون) ماذا يرجع بعضهم الى بعض من القول (قالت يأنيها اللؤا) بعد ما ألق اليها (إني ألق الى" كتابكريم) لكرم مضمونه رصرسله ولفرابة شأنه لأن الهدهد ألقاه من كوّة على نحرها فهذا وجه الفرابة فقيل لها عمن هوفقالت (إنه من سلمان) ان السكتاب من سلمان (وانه) أي المسكتوب أوالمضمون (بسمالله الرحن الرحيم) المقصود (ألاتماوا على") ألاتسكرروا على" ولاتمتنموا من الاجابة (واثتوني مسلمين) منقادين وهذا الكتاب فيه وصف الله بسفات الكمال والأصر لهم بعدم الكبرياء والطاعة (قالت ياأيها الملؤا أفتونى في أمرى) أشمروا على فما عرض لى (ماكنت قاطعة أسرا) قاضيته وفاصلته (حتى تشهدون) تحضرون (قالوا نحن أولوا قوّة) بالأجساد والعدد (وأولوا بأس شديد) نجدة وشجاعة (والأسراليك) أيتها الملكة في القتال وتركه (فانظري ماذا تأمرين) تجدينا مطيعين لأمرك (قالت) بلقيس مجيبة لهـم على ما أظهروا من الميل الى القاتلة بما أظهروا من قوتهم المادية وعددهم وعددهم قائلة لهم إن سلمان إن قاتلناه ربا دخسل بلادنا فأضر بالأنفس والأموال والقرى والضياع وهدذا قوله تعالى (قالت إن الملوك اذا دخاوا قرية اأفسدوها وسعاوا أعزة أهلها أذلة) بنهب أموالهم وتخريب ديارهم واهانتهم وأسرهم (وكذلك يفعلون)

يقول الله إن هذه هي صفة الماوك الفاتحين وهو الحاصل الآن في مصروالشام و بلاد العراق وطرابلس والجزائر ومراكش ، فكل هذه البلاد لجهل أهلها دخل الفرنج بلادهم وأذلوهم وقهروهم والجهل عام وعسى الله أن يرجم لهذه الأمّة مجدها واستقلالها ، ثم قالت (واني سيسلة اليهم) رسلا (بهدية) أدفعه بها عن ملك (فناظرة بم يرجع المرسلون) من عاله حتى أعمل بحسب ذلك ومرادى بذلك أن أختبره أملك هوأم ني" فان كان ملكا قبل الهدية ورجع وأن كان نبيالم يقبل الهدية ولم يرضمه منا إلا أن نتبه في دينه و بلقيس قالت ذلك لأنها كانت لبيبة عاقلة قد قاست الامور وسيرتها فأهدت له وصفاء ووصائف وألبست الفامان لبس الجوارى بأن جعلت في أبديهم الأساور من الذهب وفي أعناقهم أطواق الذهب وفي آذانهم أقرطة وشنوفا مرصعات بأنواع الجواهر وحملت الجوارى على خسمانة رمكة والغلمان على خسمائة برذون وأهدته حقا فيه در"ة غدير مثقوبة وجزعة مموجة الثقب و بعثت اليه لبنات من الذهب ولبنات من الفضة وتاجا مكالابالدر والياقوت وأرسلت له المسك والهنبر والهود اليلنجوج ودعت المنذربن عمرو ومعه أشراف قومها وكتبت مم المنذركتابا تدكرفيه الهدية وقالت أن كنت نبيا ميزبين الوصفاء والوصائف وأخبرنا بما في الحق قبل أن تفتحه واثقب الدرة ثقبا مستويا وأدخـل في الخرزة خيطا من غـير علاج وأسرت الغلمان والجواري أن يتشبه كل منهما بالآخر وقت مخاطبته لهم وقالت للرسول إن نظراليك نظرغض فهوملك فأنا أعزمه وان قابلك ببشاشة ولطف فهوى فلما وصاوا الى معسكره وعظم شأنه تقاصرت اليهم نفوسهم واستصغروا لبنات الذهب والفضة في جانب مارآوا من الابهة والعظمة فوضعوها في فرج قد تركها الني سلمان على قدرما أحضروا من اللبنات، فلما وقفوا بين يديه تلقاهم بالبشر والقبول والأنس وسألهم عن عالهم وأعطوه الكتاب فقال أين الحق فلما رآه قال إن فيه درّة عينة غير مثقوبة وخوزة معوجة الثقب فأصر الأرضة فأخذت شعرة ونفذت في الدّرة وأمر دودة بيضاء فأخذت الخيط ونفذت في الجزعة ودعا بالماء فكانت الجارية تأخذ الماء بيدها فتعجمه في الأخرى ثم تضرب به وجهها والغلام كما يأخده يضرب به وجهه شمرة الهدية (فلما جاء) الرسول (سلمان) وحصل مانقدم ذكره من ثقب الدّرة وغيره (قال) للنذر بن عمرو ومن معه من أشراف قومها (أتدّونن بمال) وأنا لم أرسل للمال والمال زائل انما أرسلت لأعلم الناس الحكمة وأهديهم التسراط المستقيم (فيا آتاني الله) من النبوة والملك كمارأيتم بأعينكم (خسير بما آتاكم) لأنكم لم تؤتوا إلا ماكا أقل من ملكي وأنا أوتيت الملك والنبوّة (بل أنتم بهديتكم تفرحون) ولايفرح الأنبياء والمؤمنون إلا بفض الله وبرحته ، فبذلك فليفرح العقلاء هوخير عما يجمعون من المال (ارجع اليهم) أيها الرسول، (فلنأ تينهم بجنود لاقبل لهم بها) لاطاقة له م عقاومتها ولا قدرة بهم على مقاتلتها وولنخرجنهم منها) من سبأ (أذلة) بذهاب ما كانوا فيه من العز" (وهم صاغرون) أسرى مهانون (قال يا أيها الملؤا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسامين) لأطلعها على بعض ما أنعم الله به على من العجائب النبوية والآيات الإلهيـة لتعرف صـدق نبوتي ولتعلم أن ملك الدنيا في جانب عجائب الله وبدائع قدرته يسيروأن حَكمة الله أوسع مما يشاهده الناس من آثارها من شجرى العادة وأيضا لأختبر عقلها حين أنكرعرشها ، ولما كانت الأرواح الأرضية والسماوية جيعا ﴿ قسمين ﴾ قسم نوراني إلحي وقسم ظلماني أرضى والأوّل أوسع علما وقوّة والثاني محدود العلم والقــدرة لافرق فى ذلك بين الأرواح الني في أجسامها في الأرض والأرواح التي جردت من مادّتها سواء أكانت خارجة من عالمنا هذا أم لم ترد له بل عاشت في عالم الأرواح ولم تسكن أرضنا . هـذه قاعدة مطردة تجدها في كتب الأنبياء وفي علم الأرواح الحديث الذي دلا الأقطار وشرحناه مرارا في هذا التفسير بحيث أن الروح الذي كان في أرضنا وخرج سن جدمه يصبح وقوته وعلمه على مقدارأخلاقه وصفاته رفعة وضعة وهكذا جميع الملائكة منهم من هم في أعلى مقام ومنهم من هم أقرب الى عالمنا ــ وما منا إلاله مقام معلوم ــ فحكل روح غلبت عليها الآراء الأرضية والأحوال المادية يقل علمها

وقدرتها على مقنضي ذلك ، وكل روح تجردت من أخلاق أهل لأرض والأحوال الماذبة وكانتذات أحلاق إلهية وحب عام ورفعة شأن واقتراب من النورالأعلى كانت همتها وعاومها أوسع على مقدارما اتصفت به من ذلك دوأن الى ربك المنتهى سولايشفي غلتك فى همذا إلا أن تطالع ﴿ كتاب الأرواح ﴾ الذى ألفته فى هذا إلا أن تطالع ﴿ كتاب الأرواح ﴾ الذى ألفته فى هذا إلا أن تطالع ﴿ كتاب الأرواح ﴾ الذى ألفته وكان ذلك ذلك فانك تنهم قوله تعالى (قال عفريت من الجنّ) أى خيث مارد قوى داهية وكان مثل الجبل يضع قدمه عند منتهى طرفه (أنا آيهك به قبل أن تقوم من مقامك) أى مجلس قضائك وكان يقفى كل يوم فى الغداة إلى نصف الهار (وانى عليه) على حله (لقوى آمين) على مافيه من الجواهر وغيرها فلما سمع سلمان ذلك قال أريد أسرع من ذلك لأنه يعلم أن فى الأرواح من هو أقدر على احضاره في أقرب من ذلك كا عامت عما فصلناه لك لأنهم درجات كافهمت (قال الذى عنده علم من الكتاب) وهوالذى صفت نفسه من ظامات هذه الأرض وتباعد عن الكبر والحسد والظلم وجميع مافى عالم الماذة وهو مغرم بالعوالم العادية فهو أرق من ذلك العفريت من حيث اشراق نفسه وصفاء باطنه ، هذه صفات الذى عنده علم من الكتاب فسواء أرق من ذلك العفريت من حيث المراق نفسه وصفاء باطنه ، هذه صفات الذى عنده علم من الكتاب فسواء ألق واحدا لا إله إلا أنت إنتي بعرشها » أوقال « ياحي باقيوم » كمافات عائشة أوقال « يا إلها كل شئ الما واحدا لا إله إلا أنت إنتي بعرشها » أوقال « ياحي باقيوم » كمافات عائشة أوقال « يا إلها كل شئ الما الله بنان أو بهمتها فالمدار على الهمم والنفوس الصافية ولاصفاء إلا يالتمالى عن أحوال المادة فلا عملك التقصيل بتعيين الذى أحضره ولا بالدى دعا به وقد أدركت سر الحقيقة

خذ ما تراه ودع شيأ سمعت به و في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل

فدع زيداً يقول في المجالس بأن سلمان مد عينيه ونظر إلى اليمن ودعا آصف فبعث الله الملائكة فعلوا السرير يجرون به تحت الأرض حتى نبع من بين يدى سليان ، ودع عمرا يقول خرّ سليان ساجدا ودعا باسم الله الأعظم فغاب العرش تحت الأرض حتى ظهر عند كرسى سلمان فقال ما قال (أنا آنياف به قبل أن يرتد اليك طرفك) أقول قد عرفت الحقيقة وستعرف أن هذه القصة من أكبرم مجزات سيدنا محمد عَيْظَالِيُّهُ والقرآن قاق ماساً نقله لك في شأن نقل الأمتهمة من أماكنها بطريق غيير طريق المججزات وانما هو بطريق الأرواح واستحضارها أصبح ممروفا، إن هذه القصة ذكرها الله في القرآن وقد علم أن الأم ستعرف هذه المجائب فاودع هذه المجزة في الكتاب ليزيد المسلمون علما وحكمة وليبيحثوا عن عجائب صنع الله ، فلمن نقل عرش بلقيس بطريق المججزة التي لايه تدى اليها الناس فسترى كيف تنقل الأرواح الأمتعة من أماكنها على أيدى أكابر الحكماء والفلاسفة في أوروبا ، ولترى أن هذا القرآن فيه أصول المجائب أودعها فيه لهذا الزمان حتى لاينفرالسلم من علم الأرواح وعلم الأرواح يقصد منه تقريب نفوسنا وتمرينها على ذلك العالم الجيل حتى لاننفر من الموت ولاتنفر من الأرواح اذا وردت اليهم وتفرح بالموت وتفرح بلقاء الله ، فليجدّ في هذا العلم المسلمون. حتى يهتدوا بهدى سلمان، وهل ذكرها الله في القرآن إلاهذا ؟ إن سلمان عليه السلام أو حي اليه أن يوجه همته الى احضار عرش بلقيس بطريق العوالم اللطيفة الروحية فحضرالمرش (فلما رآه مستقرا) عاصلا بين يديه (قال) وقد تلقى النعم بالشكر على مقتضى سنن المخاصين من عباد الله تعالى (هذا من فضل ربي) تفضل به على من غيراستحقاق والاشارة الى التمكن من احضار العرش في مدة ارتداد الطرف من مسيرة شهرين بنفسه أوغيره (ليباوني أأشكر) بأن أراه فضلا من الله بلاحول مني ولاقوّة (أم أكفر) فلاأشكرها وأنسب العمل لنفسى فلامان ولاجاه ولاذكر حسنا في هذه الدنيا ولاعلم ولاحكمة إلاوالله يبتلي العبد بها لأن ذلك كله تربية للخالق ، فالنعم الجسمية والنعم الروحية والعقلية كلها مواهب يمتحن الله الناس بها فن ضل بها هوى ومن شكرها ارتقى (ومن شكرفاعا يشكرلنفسه) لأن ذلك يستجل طادوام النسمة (ومن كفرفان ربي غني ا

عن

عن شكره (كريم) بالانعام عليه (قال نكروا هما عرشها) بتغيير هيئته وشكاه (ننظر أتهتدى أم نكون من الذين لايهتدون) الى معرفته والى الايمان بالله ورسوله حيناترى أن عرشها تقدّمها وقد خلفته مفلقة عليمه الأبواب موكلة عليه الحراس فتي عرفت انه هوعرشها كان ذلك داعية للإعان فعرفة المرش مقرونة بالايمان لأن المعجزة مقرونة بسبقه لها الى سلمان فالمدار على العقل والذكاء والفطنة (فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟) وذلك لامتحان عقلها وللتشبيه عليها لأنهم ذكروها عنه بسخافة المقل (قالت كأنه هو) ولم تقل هو هو لاحمال أن يكون مثله وذلك من كال عقلها ، ولما ظنت انه أراد بذلك اختبار عقلها واظهار معجزة لها قالت (وأوتينا الممل) بكال قدرة الله تعالى وصحة أبوتك (من قبلها) من قبل همذه المعجزة (وكنا مسامين) منقادين خاضمين لأمر الله ولأمر سلمان (وصدها ماكانت تعبد من دون الله) أي صدها سلمان أوالله عما كانت تعبد من دون الله وحال بينها و بينه (إنها كانت من قوم كافرين) يقول الله تعليلا اعبادتها غيرالله التي صدّها عنها أنها نشأت بين قوم يعبدون الشمس ولم تعرف إلاعبادتها ، وعبادة الشمس وعبادة الكواك قد شغلت عقول الأمم أجيالا وأجيالا لأن الله أكبر من كل شئ ، فاذا كانت الشمس إلها فلايبيحث الناس عن أكبر منها ، ولما نزل الاسلام والديانات التي حرّمت عبادة الكواكب بحث الناس في أمر الكواكب فرأوا الشمس أقل شأنا من غيرها وأن الله تعالى بريد ايقاظ العقول وترقية النفوس البشرية عثل هذه الديانات التي ترتفع عن المادة من حيث الخلق ومن حيث العبادة وقد تقدّم هدذا في سورة الأنعام ، إلى هناتم الحتبار عقلها وعرف انها ذكية ، هنالك تبدّى له أن يعرف ساقيها لأنه قيل له ان رجليها كحافر جمار ، ولما كان الله تعالى لطيفا حايما لا يكشف الستر ولا يفضع فكانت هذه الأخلاق شنشنة الأنبياء والحكاء والماوك العظام فلايفضعون أحدا ولايخزونه بل يتلطفون فمايريدون . بني قصرا من زجاج أبيض وأجرى من تحته الماء وألقى فيه حيوانات البيحر ووضع سريره في صدره فجلس عليه فلما أبصرته ظنته ماء راكدا فكشفت عن ساقيها وهذا قوله تعالى (قيل لها ادخلي الصرح) القصر (فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال انه) إن ما تظنینه ماء (صرح مرد) مملس (من قواریر) من زجاج ولیس بماء فینئذ سدرت ساقیها وعجبت من ذلك بزاد علمها أن ملك سلمان من الله تعالى واستدلت بذلك على التوحيد والنبوة (قالت رب إني ظلمت تَقْسَى) بعبادة غيرك (وأسلمت مع سلمان لله رب العالمين) أي أخاصت له التوحيد والعبادة وهل تروّجها هومن بعد أن اتخذ الحام والنورة لأجلها فأز بل شعر رجلها وأحبها حبا شديدا وصارسلمان يزورها كل شهر بأرض اليمن في حصونها أم لم يتزوّجها بل زوّجها الى ذي تبع ملك همدان وليس في معرفة الحقيقــة كبير فائدة ولكن الرأى الثاني أصبح م انتهمي التفسير اللفظي للقسم الثاني من السورة ، وهنا ﴿ أَرْ بِعُ لَطَانُفُ ﴾ (١) في الهدهد الذي أحاط عما لم يحط به ني علما

(٣) وفي قول بلقيس ماكنت قاطعة أمراحتي تشهدون ــ

(٣) وفي قول سلمان ـ فيا آتاني الله خير مما آتا كم ـ

(٤) وفي قوله تعالى \_ قال عفريت من الجن \_ الح

﴿ اللطيفة الأولى في الهدهد الذي أحاط علما بما لم يحطبه نبي مع ذكر بعض أنواع الطيور وأن هذه تشمل عجائب الأسرار في ـ طس ـ ﴾

تفقد فعل ماض والطبر مفعول والفاعل ضمير يُسود على سلمان ، وقد قلنا في هذه السورة ان السين هي أوّل حروف سلمان والطاء أوّل حروف الطبر ، فهذا ﴿ اسمان ﴾ وهما سلمان والطبر وفعل هو تفقد ونحن أمرنا بالاقتداء بالأنبياء . ألارى الى قوله تعالى \_ فبهداهم اقتده \_ نبينا أمر بالاقتداء بهم وسلمان من المقتدى بهم فأنا مأمور بالاقتداء بهم والاقتداء لا يكون في الأسماء وانما يكون في الأفعال والفعل تفقد ، فهذه الحروف

الآربعة التاء والفاء والقاف والدال هي السر" المدون والجوهر المكنون هي الحروف التي رقعت بين الطاء والسين طاء الطائر وسين سلمان وهما المرموز لهما بما في أوّل السورة ـ طس ـ م علم الله أن أمة الاسلام ستنام حوالي (٥٠٥) سنة ، نامت الأحمالا سلامية بعدالمصور الأولى . ثلاثة قرون هي التي نبغت فيها الأحم الاسلامية فركت أهل الأرض كلهم وماج المسلمون شرقا وغربا ثم ناموا ، والكن كان فيهم أولوا بقية في العلم والدين فظهروا وبهروا وقتا دون وقت و بقية الأم الاسلامية ناعُون هاعُون على وجوههم جاهاون بجمال ربهم عاكفون على الرئاسات وطلبها والأموال وجمها وقد أيقظ الله حولهمم أهل أوروبا والصيين واليابان وأهل أمريكا الذين لم يكونوا منذ (٥٠٠) سنة إلا أعما دبت فيهم الهميجية والجهل العميم و بـ في المسلمون بين هؤلاء وهؤلاه لاهم في العير ولافي النفير فأنج الله عليهم ﴿ بنستين ﴾ نعمة الكوارث والحوادث والأوصاب الحالة فيهم من الأمم المعيطة بهم والطيارات المحنقة فوقهم والمدافع الموجهة اليهم واستنزاف ثروتهم ودنياع ملكهم وتعييرهم بالجهالة والتعدى على الدين وعلى الجد وعلى اللك ، ونسمة العلم الذي يدلف اليهم من الأم حولهم ومن المؤلفين الذين يقومون بنشر الحكمة والعلم بينهم ليوجهوا هممهم الى ما أحاط بهم ، واعلم أن الكوارث والمصائب الحالة بالأمم الاسلامية لانفيدهم مالم يذكرهم بها المذكرون ويرشدهم لها المرشدون ، ومن المنذرات المبشرات هذا التفسير، وهاأناذا أدكر المسلمين بقوله تمالى \_ وتفقد الطير \_ وقد بينت انى مأمور أن أتفقد تفقد سلمان الطير ، ولما خاطب الهدهدقال له \_ وجئتك من سبأ بنبأ يفين \_ إذن التفقد يكون من نتا بجه اليقين وما الذي جاء به ؟ جاء به الطيرالمتفقد ، وتفقد ابراهيم النجوم والشمس والقمر بعد أن كسرالأصنام فقال الله اللقوم فيه .. وكذلك نرى ابراهم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين .. و تفقد رسول الله عليهم النبات والطير لعمل أعابه كما في حديث البيخاري إذ أخذ يسألهم عن شيجرة شبه للسلم فأخذوا يتفكرون في شجر البوادى فلم يصب في الاجابة إلا ابن عمر ولكنه خجل أن يجيب فأجاب عليالله بأنها النخلة لأنها تموت اذا قطع رأسها ومن رأسها تشرب ، ثم قال ابن عمر لأبيه لقد وقع في قلبي انها النخلة فأسف عمر على أنه لم يقله لرسول الله على فأما تفقد رسول الله على الطير فانه دنر بها مثلا إذ قال « لوتوكاتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطّير تغدوا خياصا وتروح بطاناً » . فهذا التفقد للسموات في قصص ابراهم ونحوه واشجر البوادى والطير من رسول الله عَمَالِيَّة وللطير من سلمان ، كل ذلك تذكيرلنا أن نتفقدكل شئ فلانذركوكبا ولاشمسا ولاقرا ولاطيرا ولاحيجرا ولاشجرا إلا تفقدناه وهلذا أمر واجب وهذا الوجوب يختلف باختلاف الأشخاص وانما قلت انه واجب لأنا مأمورون بالشكر رمأمورون بالنظر ومأمورون بالفكر ولاشكر إلابعلم ولاعلم إلا بنظر ولانظر إلابالتفقد . أذا ظنّ المسلم أنه بقوله أنا آمنت بالله أوأيقنت بالله قد أتم ماعليه فهو مفرور سرى له هذا الفرور من شيخه الذي لقنه العم فأوقفه عند حدّ محدود فصر عقله وكبله فكبلت الأمّة كلها وأحاطت بها الأمم وزمّلتها ودثرتها وأنامتها ، فبعض شيوخ العلم و بعض شيوح الطرق يلقنون تلاميذهم ﴿ أَلَا تقرؤا السَّمَتِ غيير مالقناكم ﴾ ونحن نقول . كلا ، أيها المسلمون تفقدوا كل شئ ، ألم يتفقد سابهان الطير، ولماذا أنزل اليمنا هـذا القول ؟ ولماذا رمز الله لنا بالطاء والسين في أوّل السورة ؟ لماذا يقول الله لنا في أوّل السورة - طس - يقول لنا ذلك لأنه علم أننا سنكون أمّة ناعة مئات السنين وسيأتى علينا هذا الزمان زمان العرفان والنورفيسأل الشبان قائلين لم ذكرالله ـطس ـ وهذان الحرفان لامعني لهما فأى فائدة في دكرهما فنحن نجيب بأن أمثال هذه الحروف جعلت أشبه بالمفاتيح لفتح ماأغلق على المسلمين أجيالا وأجيالا واكتفائهم بكتب مورونة وعلوم محصورة وقد عمى أكثرالناس عن قوله تعالى ــواشكروا لي ولانكفرون ـ والشكر لايتم إلا بعلم والعلم عام وعن قوله تعالى ... وقل رب زدني علما ... فاذا كان الني عَلَيْكُ أعلم الحلق بربه وأمر بازدياد العلم فيا بالك بنا نحن فنعتن مأمورون بازدياد العلم من باب أولى ، ولهذا كله الرمن بالحروف الأر بعة

الواقعة ببن الفاعل سلمان ومفعوله الطبر

﴿ كَيْنَ يَتَفَقَّهُ مُؤْلِفً هَذَا التَّفْسِيرِ ﴾

أنا الى الآن لم أتم تفقد نفسى ولاتفقد العالم وأقول نفقدت نفسى وتفقدت السموات والأرض وما بينهما وماشحت الثرى وهذا مذكور في هذا التفسير، فأما نفسي فلي عجبت له، وأينها لاتقف عند حد تهتر طربا لهبجة النجوم والشمس والقمر وتفرح بعاوم الايل والنهار والشجر والنجم ومافي باطن الأرض من المعادن والمجاتب، لم أجد لها نظيرا في عالم الحيوان، فكل طيرقانع بما خلق له كما ستراه هنا، فترى الطيورالدجاجية تخضن أولادها وتعتني بصدغارها مثل الحجل والحام، وترى الطيورذات الأرجل المكفية كالبط فرحة بالحبوب والحشيش وكذا الأوز والبحم، وترى الطيورالشاطئية عدّ منقارها وعنقها الطويلين لتفتذي بالزواحف المائية والحشيش مثل أبي قردان واللقلق فتفرح بذلك ولا تطلب غديره وهكذا الطيورالمالية المفتذية بالمحار والطيورالتي تنقر الخشب تكتني بالحشرات والطيورالدودية كذلك وهكذا الطيورالجارحة تأكل الطيورالأهلية والسمك وليس الحشب تكتني بالحشرات والطيورالدودية كذلك وهكذا الطيورالجارحة تأكل الطيورالأهلية والسمك وليس طما همة فوق ماعندها، أرى همذه الطيوركل غاد ورائع يطلب ماخلق له فرح بما عنده عاكف على مالديه وأرى الرحف النقة عالمها من البرقة التي تأوى اليها متى دهمها خطراؤاحست بعطب وهذه هي قلعتها وحصنها، وأرى الحساح من الزواحف اشتدت عنايته بما هو غاية أمنيته وهي بيضه الذي بدفنه في الرمل على الشاطئ، وأرى الحرباء فرحت بما لديها من القدرة على التنون ومجاراة ماحولها في لونه لتحفظ الرمل على الشاطئ، وأرى الحرباء فرحت بما لديها من القدرة على التنون ومجاراة ماحولها في لونه لتحفظ بذلك نفسها وهكذا عا لاتسعه هذه المقالة

تفقدت نفسى فوجدته المخالفة لهذه الجبوانات فلكل حيوان خاصية لا يتعدّاها وهو بها فورح وهو بها فور أما هذه النفس فانى وجدتها تسعى لتعرف كل شئ . فياأيتها النفس أخبريني هدل أنت كل شئ حتى تبحثى عنه ؟ فأجابتني قائلة نعم أنا قبسة من نور ربى ، أنا مرسلة الى هذه الأرض وكل نفس من نفوس بني آدم قد أرسلت الى هذه الأرض ووضعت في هذه الأجسام وهذه الأجسام ماهي إلا آلات بها تصطاد المعانى من هذه العوالم وهذه العوالم بها غذاؤنا وشرابنا ولباسنا ومساكننا وحصوننا و بتحصيل ذلك تقوى عضلاننا بالحركات وتقوى عقوانا بالتفكير وتبتهج نفوسنا بالجال والزينة

ثم اننا نذرهذه الأجساد في الأرض ونذهب الى العوالم العليا وكل قد أخذ من الأرض زادا علميا وأخلاقيا على مقدارهمته وهناك نكون الدرجات على مقتضى الهمم لاغير

هذا كلام نفسى لى وهدا كله رمن الطاء والسين في أوّل السورة فطاء الطير وسين سليان يفتحان لنا باب التفقد كما تفقد سلبان الطير وتفقد رسول الله على الله على شئ فكان قبل صلاة الليل يقف وهو ينظر النجوم و يقرأ دان في خلق السموات والأرض والخ ونفقد الأم أمة أمة أمة فأرسل لهم رسله يدعونهم الاسلام و بعد ارسال رسله أخذ يحاربهم ثم ثم أصحابه عمله فتفقدوا الأمم وجاسوا خلال أرضهم من بلاد فرنسا الى بلاد السين ثم ناموا ونحن أبناؤهم فأخذت الأمم تتفقدنا كماكان آبؤها يتفقدونهم فأصبحنا عندتلك الأمم كالطير عند سلمان فسلمان نفقد الطير وآبؤنا تفقدوا الأمم وهذه الأمم أخذت تتفقدنا وقد قالوا في إن أبناء السرب من الأمم الاسلامية الآن قد رجع كثير منهم الى سكنى القفار الموحشة والصحراء الكبرى ولايعلمون أن آباءهم كانوا ملوكا لهم دول عظيمة كي هذا من تفقدهم لنا واعلم هداك الله أن هذا التفسيرمن مقدمات نهضات عظيمة سترج الأرض ربا وتقوم أم عظيمة لايدرى إلا الله مقدار عنامتها يعلمون أن هذه العوالم كلها كناب من الله كتبه لنا وضن قراؤه

﴿ تَذَكِرَةُ عِمَا أَتَهُ فَى أَيَامُ مَا فِي الْعَلَمِ ﴾

إن الذي كانله الفضل في مدرسة (دارالعلوم) هوالمرحوم على باشا مبارك وزيرالمعارف واقد كان يدخل

الدروس بمدر تنا فرحا بنجاحه في اقامة هذه المدرسة ، ولقد قال صرة ﴿ لِيكُن في يد كُل منكم (كناشا) يكتب فيه كُل ما يمن بناء شامخ أوطيرسائح أونور باهر أوجال ظاهر أوحادثة غريبة أومساً لة عجيبة فان ذلك يكون عدّة له وحكمة تنفعه وقد انتفعت بهذا ﴾

وهما قاله أيضا ﴿ إن العلم لاحد له وليس العلم قاصرا على مافى الكتب فجدوا فيه وتعلموا وادرسوا الدنيا بعقولكم ﴾ أقول وأنا أوصى بهذه الخصلة فانها خير معوان على الحكمة العامة ومن حافظ على هذه الخصلة من صغره وهو ذوميل طبيعى للحكمة والعلم والكتابة فانه بهنأ بالحكمة والعلم ويكون نورا لأممته ويكون انشاؤه نعمة عامة المرامة ويرق أمته على مقدار همته ثم هو يحس فى نفسه بسعادة وحبور وسرور لا يعلمه إلا هو ور به ولا قتصر على هذا فى معنى الطاء والسين فى أول السورة ، ولأخص تفقدى فى هذا المقام بما هو أليق به وهى الطيور فأ تفقدها من ﴿ وجهدين \* الوجه الأول ﴾ أن أذكر بعض عجائبها الظاهرة فأذكر بعض الطيور ماهو شبيه بها

الطيور حيوانات فقرية تضع يضا يخرج منه صغارها بعد التفريخ وحيث انها ترتفع في الهواء خلق الله تركيب بنيتها مناسبا لذلك فشكل جسمها بأعظم شكل مناسب اشق الهواء بسهولة وخلق لها أجنحة بدل الأطراف المقدّمة وليس لها أسنان وفها منته بمنقار وعلى ذلك تزدرد أغذيتها من غير مضغ ولذا جعل الله معدتها قوية جدا وهي (القونصة) وجعل لها حوصلة فيها تاين الحبوب قبل وصولها الى القونصة و بما أوجد فيها من قوّة الإلهام تصنع أعشاشها وترقدعلى بيضها وتحنّ على صغارها ومنافعها كثيرة فنهاما يستعمل لحه غذاء و بيضه كذلك ، ومنها مايدفع مضار عظيمة كتبديد الحشرات والديدان المضرة بالمزروعات وتنقسم الى جلة رتب

(١) - ﴿ الطيور الدجاجية ﴾

وهى تشمل الطيورالأهلية التى تستعمل لحومها وبيضها غذاء وتشمل الدجاجة المعتادة وهى أكثرالطيور الدجاجية نفعا من أجل لجها الذى يستعمل غذاء وبيضها الكثير الذى يحصل فقسه صناعة فى معامل مخصوصة تسخن الى حرارة مناسبة كما يحصل ذلك اذا احتضنت الفرخة بيضها ، والدجاجة تعتنى بصغارها بحيث

اذا طرأ عليها خطر تجمعها تحت أجنحتها وتدافع عنها بقوة وأما الديك فلا يهتم بأمرها ، والفراخ الرومية والهندية تنسب الطيور الديك فلا يهتم بأمرها ، والفراخ الرومية والهندية تنسب الطيور الدجاجية ، وكذا القبح وذكره يسمى حجلاوهو يعرف أيضا بدجاج البر" (انظر شكل ١٦)

والحام الذي يعيش أزواجا وأنثاه تبيض بيضتين تستولى حضائتهما هي والذكر بالتبادل ، وكذا اليمام والساوى المعروف عند الناس بالسمان والطاووس وهو أجل الطيور ويتميز بذنب الطويل المزين بريش لماع مرغوب فيه جدا وهوغالى الثمن

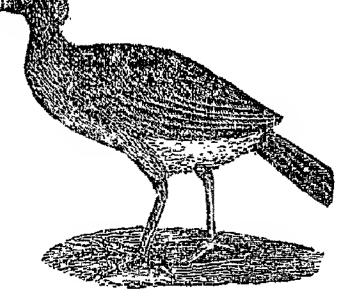

(شكل ١٦ \_ القبيج المعروف بالحجل)

(٢) ﴿ الطيور ذات الأرجل الكفية ﴾

هى طيور يوجد بين أصابع أرجلها غشاء يصدير أرجلها كمجاذيف وجسمها مستطيل يشبه السفينة وريشها مغطى بمادة زيتية تمنعها من البلل بالماء فلايثقل جسمها فتعوم بسهولة وترغب وجودها فى الماء ومنها البط ويستعمل لحه غذاء وغذاؤه الحبوب والحشائش ومنه نوع يسكن الأجزاء القطبية يسمى ايدر (انظر شكل ١٧ فى الصفحة التالية) يوجد أسفل بطنه ريش ناعم تحشى به الوسائد الخفيفة ، والأوز المعتادلا يخالف البط إلا قليلا فى الجسم والطباع ، ومنها البجع وهو طير ظريف أبيض يقتنى زينة فى الفساق

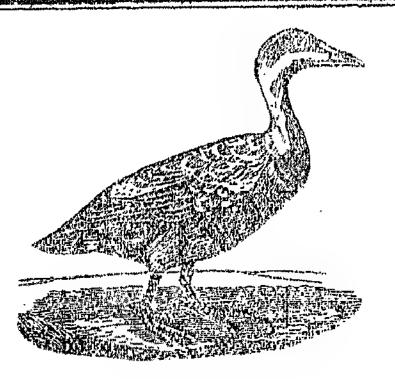

(شكل ١٧ - رسم الايدر)

#### (٣) ﴿ الطيور الشاطئية ﴾

هى طيور أرجلها طويلة عارية عن الريش وعنقها ومنقارها طويلان جدا وهذا يساعدها على سرعة الجرى فى مياه المزارع لتتغذى بالزواحف المائية والأسماك والديدان و بعضها يتغذى بالحبوب والحشائش ومنها أبوقردان وأبو مغازل واللقلق الذى بفترس الزواحف التى على شاطئ النيسل بكثرة ولذا كان محترما جمدا عند قدماء المصريين حتى كان عقاب من قتله الاعدام ، والنعامة وهى أكبر الطيورفيصل علوها الى مترين ونصف وتسكن صحارى أفريقيا وريشها يستعمل للزينة مرغوب فيه تضعه نساء الافريج فوق البرانيط ، والسكزوار (انظرشكل ١٨٨) وهوطير يسكن الهند ورأسه مزينة بقلنسوة



( شكل ١٨ - صورة الكزوار )

#### (٤) ﴿ الطيورالتسلقة ﴾

هى طيور تتسلق على فروع الأشد يجار بسهولة لتتغذى بالثمار أو بالحشرات التى على الأشديجار ولذلك خلق الله أصبعين من أصابعها متجهتين الى الأمام وآخرين الى الخلف وهى مشهورة ببهاء ريشها وغلاء تمنه وتشمل الببغاء وهى بأنواعها مشهورة بخاصية حكاية الأصوات ، ونقار الخشب (انظر شكل ١٩) ومنقاره قوى "يشق به قشور الأشجارلياً كل الحشرات



( شكل ١٩ - صورة نقارالخسب )

(٥) ﴿ الطيور الدورية ﴾

هى طيورصغيرة بعضها مشهور بجمال صوته و بعضها ببهاء ريشه وهى تنتقل من اقليم الى آخر ومعظمها يتغذى بالحشرات ، ومنها البلبل المشهور بحسن صوته ، والعندليب والخطاف المشهور بعصفورالجنة وهى تبدد الحشرات الموجودة فى الهواء ، والقنبر (انظرشكل ٢٠) وهوطير يبتدى فى التغريد فى فصل الربيع وهو من الطيورالتي تغرد حال طيرانها ، والغراب والهدهد يتغذيان بالديدان

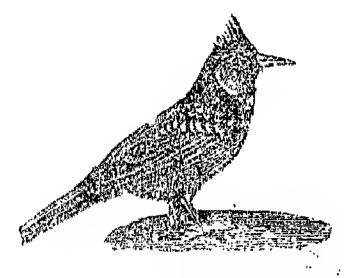

( شكل ٧٠ - صورة القنبر )

(٧) ﴿ الطيور الجارحة ﴾

هى طيور لاتعبش إلا بالسلب والنهب، وأنه خلق الله جسمها معددًا أذلك فعلها قوية منقارها كلابى وأرجلها منتهية بأظافر كلابية حادة وطيرانها شديد وحاسة بصرها قوية جدا بها تدرك فريستها من بعد وهى تقابل الحيوانات الكاسرة من الحيوانات الثديية، ومنهاالنسر ويسمى (ملك الطيور) لقوته وشجاعته فيرفع فريسته بين محاله ، والعقاب طائر كبير عنقه خال عن الريش ، والصقرطائر في قامة السجاجة وهو أجل الطيور الجارحة شكلا وأكثرها شجاعة وخفة ولذاكان يعلم الصيد في القرون الوسطى ، والحدأة (انظر شكل ٢١) وهى مشهورة بشراهتها وخطفها لصغار الطيور الأهلية والسمك ، والبوم والمساصة من الطيور الجارحة أيضا لكنها قليلة القوة أعينها واسعة يدخل فيها بالنهار ضوء شديد يحدث غطشتها ولذا لا تطير إلا ليلا ولا يسمع لطيرانها صوت ولذا تستولى على فريستها أثناء نومها بسهولة وهي نافعة جدا لأنها تبدّد الحيوانات القر اضة الصغيرة والحشرات المضرة والزاحفات (شكل ٢١)

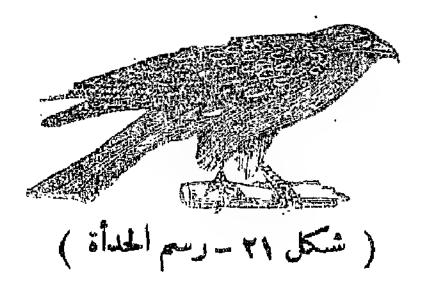

هـذا ما أردت ذكره من الطيور ليكون تذكرة للذاكرين . فاذا رأى المسلم الطير فى شواطئ البحار أوفوق رؤس الجبال أوفى الحدائق الغناء فانه لايأنس بها أنسا علميا إلا اذا عقل الفرق بينها و بعض خواصها كالذى ذكرناه هنا . ومتى عرف ذلك وغـبره أصبح فى بهيجة وصارت العوالم حوله جنة أعدّت له فى الدنيا وله فى الآخرة من يد

(V) ﴿ الحيوانات الثدية ذات الأيدى الجناحية ﴾

أما مايشبه الطيور فهو «الخفاش» وهومن الحيوانات الشديية ذات الأيدى الجناحية أوالوطواط و يميز بوجود ثنية من الجلد ممتدة بين أطرافه المقدّمة والخلفية على شكل أجنحة بها يطير كالطيور (انظر شكل ٢٧) وهو حيوان ليلي يهرب من الضوء بالنهار اضعف بصره وقدعوضه الله قوّة في إحساسه و يتغذى بالحشرات ولذلك هونافع وهذه صورته



( شكل ٣٣ ــ صورة الخفاش ، انتهى من كتاب المختصر المفيد ) ﴿ الوجه الثانى ﴾ أتفقد طيران الطيوركي يفتح باب الطيران في الأمم الاسلامية ليشاركوا الأمم في الطيران وقد جاء في ﴿ مجلة الجديد ﴾ مانصه

﴿ طير الأوز المراقى الذي هو معجزة من معجزات الطبيعة ﴾

ليس عجيبا أن تعوم الأوزة فان تكوين جسمها على شكل قارب ، ولكن مايتير الدهشة عند العلماء كيف انها تستطيع أن تحلق فى الجوّبهذا التكوين النجيب بل تطير بكل سرعة وسهولة مع انه لوصنعت آلة ميكانيكية على مثالها لكان من المستحيل أن تطير بالنسبة التركيبها المربك ، ولما كان العلماء والمخترعون يقتبسون على الدوام من مدهشات الطبيعة و يصنعون على مثالها فقد توجه التفات بعض العلماء الى دراسة طريقة الأوز فى الطيران لاقتباس ما يمكن أن يكون له فائدة عظيمة فى تقدّم الطيارات (انظر شكل ٣٣ و ٢٤ و ٢٥)



(شکل ۲٤)



(شکل۲۳)



بنى الانسان والبلبل بنفريده يؤدى بين الطيورفن الفناء والطيرالمسمى (روسيرول) يشبه البوهميميين في التشرد وعدم الاستقرار في مكان ، فتراه يوما يعاشر نوع (الكنارى) من المصافير وتجده في يوم آخر قريا من خلية نحل في على أن الطيورلم تحرم من مهرجين ومضحكين إذ يقول الاستاذ (كاثلان) ﴿ إِنْ بَيْنَ المصافير فصيلة زرقاء اللون دأبها الاتيان بحركات بهلوانية مضحكة في و يلحق بذلك ماقرأته أيضا وهو بين المصافير فصيلة زرقاء اللون دأبها الاتيان بحركات بهلوانية مضحكة في و يلحق بذلك ماقرأته أيضا وهو

يروى التاريخ كثيرا عن مهاجرة الفيران وانتقالها على شكل قطعان كبيرة من بلد الى آخر وتدميرها ما يجده في طريقها حتى تأتى على الأخضر واليابس ، وقد حدث أخيرا في انجلترا على أثر نزول الأمطار الغزيرة في منطقة (لى) أن هاجرت الفيران في تلك المنطقة فسارت في طريق (ايدمونتون) صفوفا متلاصقة يقودها فأرأعمى ، وكان لهذه القطعان الثائرة الجائعة منظريلق الرعب والجزع ، فخلا لها الطريق من المارة وركاب البسكايت حتى الكلاب المعروفة بجرأتها وشجاعتها لم تملك أنفسها من الخوف والتنصى عن الطريق لهذا الجيش المغير وانتهت هذه الهجرة عند غابة شاسعة صادفتها الفيران في سيرها فتفرقت في نواحيها ومساربها اه

# ( سرّ من أسرار الطاء والسين )

( هذا السرقد تبين يوم السبت (١١) مايوسنة ١٩٣٩م)

إن هذه السورة قد ذكرالله فيها أمّنين من الأم وهما أمة النمل وأمة الهدهد والنمل من دواب الأرض والهدهد من أنواع الطيرالذي يطير بجناحيه ، أفليس هذا كالتطبيق على آية الأنعام إذ يقول الله تعالى ـ ومامن دابة في الأرض ولاطائر يطير بجناحيه إلا أم أمثالكم \_ فن دواب الأرض النمل التي تبسم سلمان ضاحكا لما سمع قولها ، ومن الطائر يضاحين الهدهدالذي سأل عنه ، إن الله يوقظ المسلمين بهذا فيقول لنا استيقظوا أبها النائمون ، هذا نبي من أنبياء بني آدم وهذه أم أمثالكم ولجلالة قدر هذه الأم اهتم لها هذا النبي لايقاظ كم ، ألاترون انها أم أمثالكم والمثلية في هذا المقام يجب أن تسترعي أماعكم ، فهل هذه المثلية ترعيكم مرور النسيم على الحصباء ، ألم يأن لكم أن تعرفوا أن دراستها واجبة كدراسة الأم حولكم والأمم الاسلامية التي تعيش وتموت وهي جاهلة نظام الحشرات كالنمل ونظام الطيور كالهدهد ونظام أم الأرض الأخرى ولواجمالا مستعدة للطاقة المكبري والذلة والوقوع في برائن الاستعمار كاجهلت الدولة العباسية أمم أمة التار ولواجمالا مستعدة للطاقة المكبري والذلة والوقوع في برائن الاستعمار كاجهلت الدولة العباسية أمم أمة التار المجاورة لها أيام (قطب أرسلان) وكاجهل المصريون قدرة الفرنسيين أيام احتلاهم أردم كاقدمناذلك فسكان هلا كهم على يديهم \_ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون \_

اللهم انك بحرفي الطاء والسين المشرين للطائر ولسلمان قد أيقظت فينا ذكرى جهلنا بعوالم الطير وعوالم المخترات فقد تقدّم قريبا في ﴿ رسالة عين النملة ﴾ أن في أورو با علما يسمى (أنتومولوجى) أى علم الحشرات فهذا العلم اليوم يدرسه القوم في أورو با ونحن نستمدّ من علومهم كما تقدّم (سترى إن شاء الله صورة النمل

مع صورة العنكبوت في سورة العنكبوت للوازنة بينهما) مع صورة الطبيعة فان الأبينة منها الطبيعة فان الأبينة الأبينة الأبينة المناطبيعة المناطبية المناط

وأماً الطيورالتي تفقدها سليان وغاطب منها الهدهد فان الأم حولنا درستها دراسة تامة ، لماذا همذا ؟ لأن حياتنا لاتتم إلا بمعرفة خواصها وأحوالها . ألاترى الى ماذكرته لك في أوّل سورة يوسف ، أذكرك بما كتبته هناك وانى قد كنت مفكرا في أمم الدودة التي كانت. تفتك بالبرسيم والذرة وغييرها وانى كنت أرى (أبا قردان) في إبان صغرى يأكل هذه الدودة ما كلا لما ما وأخذت أجع آراء الفلاحين وأنا مدرس بالمدارس الأميرية وكتبت مقالة في فر مجلة الملاجئ العباسية في سنة ١٩٨٢م فأصدرت الحكومة بعد ذلك أمم ا بعدم صيد (أبي قردان) ثم درس رجال الزراعة بقية الطيور فأصدروا أمم ا بتحريم صديدها ، ومنها الهدهد الذي صيد (أبي قردان) ثم درس رجال الزراعة بقية الطيور فأصدروا أمم ا بتحريم صديدها ، ومنها الهدهد الذي

خاطبه سلمان عليه السلام

سبحانك اللهم و بحمدك ، أنت الذى جعلتنا وجعلت الطيور وجعلت الحشرات أبما مشتركة فى العمل ، أنت أشركت معنا الهدهد وأباقردان والزفزاق الشامى والزفزاق البلدى وغيرها ، جعلت هذه كلها شركاء لما فى زرعنا أى انها مساعدات لنا على زرعنا ، فلولا هذا الهدهد وأبوقردان وأنواع من العصافير وغبرها بما تقدم مصوّرا مشروحا فى أوّل (سورة يوسف) مانم لنا زرع ولادر بيننا ضرع

اللهم أنت المحمود على النعر. أنت معلم الجهال ومعلم العلماء . أما العلماء فهم الأمم التى سبقتنا بالعلم وانتفعت بعلام آبائنا وهم الأمم الغربية والأمريكية وأقة اليابان ونحوها . وأما الأمم الجاهلة فهم أكثر المسلمين الحاليين هذه الأمم الني نفرت من العلم وقنعت بالجهل وكذب عليها صغار الشيوخ فرمن هم بهذين الحرفين للطرس مورأوا الطاء في أوّل الطير والسين في أوّل اسم سلمان عليه السلام فاستيقظوا الى علوم الطير وعلوم الحشرات ورأوا أن الهدهد وأبا قردان والكروان والزقزاق البلدى (انظر شكل ٣٣ و٣٣ و ٣٥ و ٣٥) التى تقدّمت هي وغيرها في (سورة يوسف) هي المساعدات الناس في حفظ زرعنا ، وقد منعت حكومتنا المصرية الناس من صيدها لحفظ زرعنا ، إذن خطاب سلمان الهدهد إيذان بما فيه وفي أمثاله من المنافع وانه مساعد لنا في حفظ زرعنا لأنه يأكل الدود الآكل لزرعنا ، فله علينا الحفظ والكرامة بل يحرم قتله هو ومامعه من الطيور حفظ زرعنا لأنه يأكل الدود الآكل لزرعنا ، فله علينا الحفظ والكرامة بل يحرم قتله هو ومامعه من الطيور حكمة الزال قصص سلمان مع الهدهد وأن له وجبيع الطيور شؤنا الاتعرف إلا بالدراسة كما المحشرات وجبيع حكمة الزال قصص سلمان مع الهدهد وأن له وجبيع الطيور شؤنا الاتعرف إلا بالدراسة كما المحشرات وجبيع هذا سر" من أسرار الطاء والسين والجد للة رب العالمن



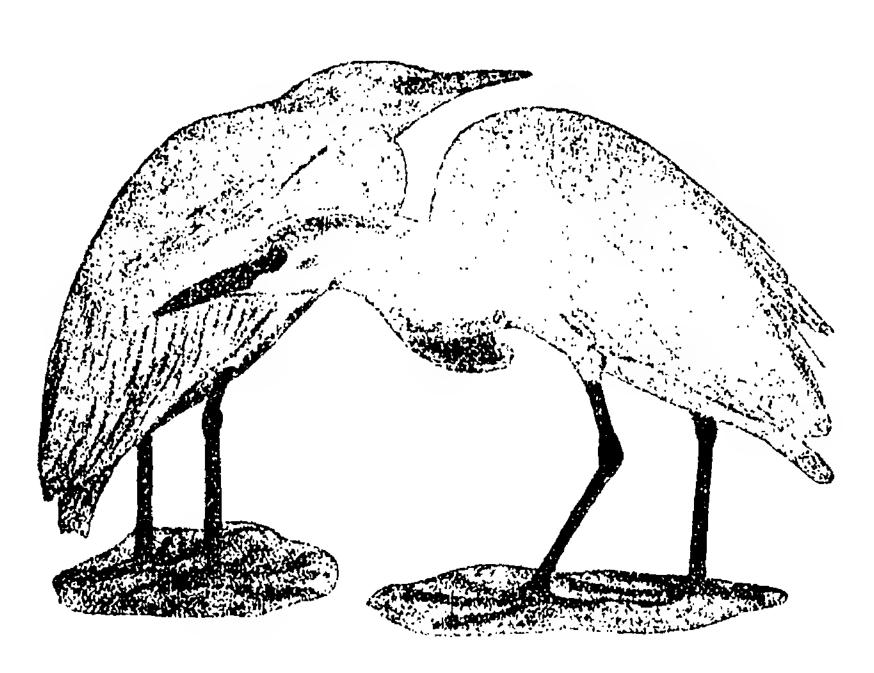

( شكل ٣٣ \_ صورة أبى قردان )

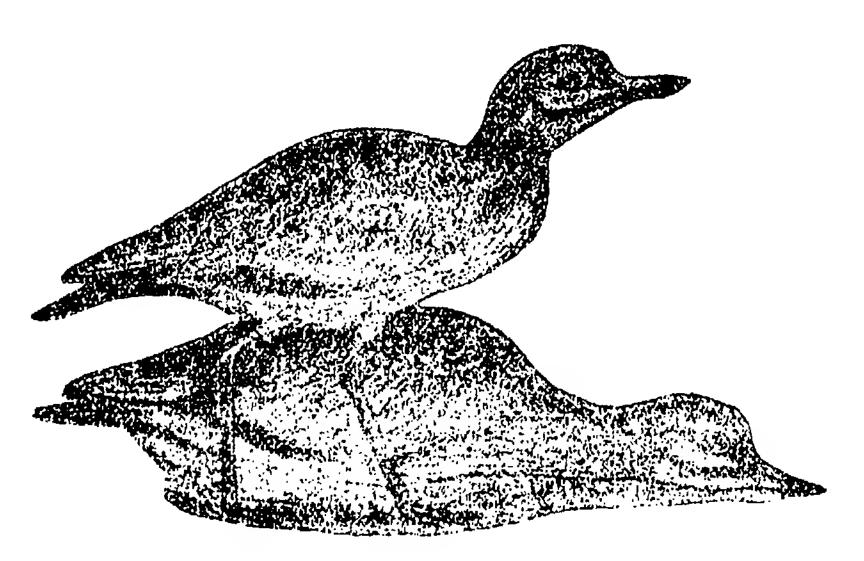

( شكل ٣٤ ـ صورة الكروان )



( شكل هـ٣ ـ صورة الزقزاق اليلدى ) ﴿ تحريم صيد هذه الطيور ﴾

أبها المسامون هذه الطيور المذكورات هنا مع الهدهدوهي (السكروان والزقزاق البلدى وأبوفردان) هذه الأربعة من طيور تبلغ فوق الثلاثين عدا تقدم ذكرها في (سورة طه) هي التي تأكل الدود ﴿ و بعبارة أخرى ﴾ هي تساعدنا في زرعنا ، فهل يليق بالمسلم أن يعيش و يموت وهو لا يعلم ما ينفعه من الطيور وما يضره وتكون حياة الطيور وموتها تا بعين المصادفة العمياء والناس يعيشون بالاعلم والأهدى والاكتاب منير

هذه الطيور آكلات للدود وبأكلها الدود يمو زرعنا وبنم وزرعنا نعيش وهنالك نعبدالله ونقوم بالأعمال النافعة ومالايتم الواجب إلا به فهو واجب ملى يرضى المسلم أن يكون هوالمختص بالجهل دون الأمم . الناس في الشرق والغرب يدرسون هذه الطيور و كوماتهم الناهضة تحرم صيدها ، وأنا أقول إن هذه الطيور متى ثبت ضرر ثبت نفعها لزرعنا حرم صيدها حمّا ، وإذا خالف في هدا مذهب من المذاهب فخلافه هنا يزول متى ثبت ضرر هلاك ذلك الطير ، هذه مسألة واحدة من آلاف المسائل في هذه الحياة نام عنها المسلمون قرونا وقرونا جهلا وغفلة عن خطاب سليان عليه السلام للهدهد اذ اعتبره أمة من الأم ، وكم في الجوّ وفي الأرض وفي أضواء الكواكب وفي العناصر من علوم قصرفيها المسلمون ناركين قوله تعالى ـ قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون . وقوله تعالى ـ وقل ربّ زدني علما ـ انتهى

﴿ من أعجب أسرار الطاء والسين ـ طس ـ ماخطولى ليلة الاثنين ١٩ مايو سنة ١٩٢٩ م ﴾ سبحانك اللهم و بحمدك، أنت المعلم ، النهم أيدتنا وعامتنا فلك الفضل ولك النعمة ولك الحد جعلت مايين الطاء والسين عاوما وعاوما ، ومنها ما أذكره الآن وهوأن تفقد سليمان للطير وكلامه مع الهدهد

بعد أن سمع كلام النملة يفتح لنا باب السياسة والعلم على مصراعيه ، ولأذكر من ذلك ﴿ أمرين \* الأمر الأول ﴾ ان الأم لاتكون اسلامية حقيقية إلا اذا فطنت احسمل النملة واحسل الهدهد ، أما عمل النملة فانها على دونتها من المفاجأة ولومن غير قصد فذرت قومها من سليان وجنده ، والحق يقال أن الأممالتي لاعيون لهما ولاجواسيس تتخلل الأمم كانها فتعرف الخوارفتتوقاه أحقر من النمل وأولئك أضل من الأنهام . فياويح أمة اسلامية تنزلت عن النمل في سياستها بترك الحذر ، ألم يقل الله به خدوا حدركم به وأكد ذلك بأن النملة حذرت قومها من نبي من أنبياء الله لا يقصد اضرارها ، أما عمل الهدهد فانه كشف أحوال أمة أخرى . إذن لابد من ﴿ أمرين ﴾ محافظة على الدولة وكشف لأحوال الأمم الأخرى والعلوم ﴿ الأمم الثانى ﴾ أخطة الهدهد السليان كانت بعاية الحرية فانه يقول له (وهو يماك ذبحه و نف ريشه و حبسه واذلاله) با أحطت بما لم تحط به الح فهذه الخصلة تدل على حوية نامة ولم ينزل الله هذا إلا ليعم أهل الأرض قاطبة أنه لا يمكن استخراج قوى النفوس الانسانية إلا اذا كانت متمتعة بحرية الرأى كما تمتع الهدهد بذلك ، فأما أوضحته في كناي ﴿ أين الانسان ﴾ وعلى المسمين أن اذا صفرت نفوس الناس من الضفط والذل في أي أمة فإن الانسانية العاشة يعتريها النقص بمقدارما فقدت من قوى كانت كامنية في تلك النفوس فرمت ثمرتها كما أوضحته في كناي ﴿ أين الانسان ﴾ وعلى المسمين أن يبدوا هذه الحرية ويابها في الأرض كاها اه

﴿ الكلام على الهدهد تفصيلا وعلى فن الطيران في عصرنا الحاضر ﴾

د كرالله الهدهد وانه أخبر سلمان بما لم يحط به علما ، وهذا فتيم لباب فن الطيران وهذا الفي هو سلطان الأمم اليوم، ياعجبا، هدهد يذكره الله في القرآن و يخبر سلمان وهوني بما لم يحطبه علما، فالماك بنانجن الذبن لاعلم عندنا فنمحن أحرى أن نحرص على المواصلات بيننا بكل طريق وسبيل ممكن ومنه فنّ الطيران إن منشأ فكرة الطيران كانت عند الأم كلها قديما ، واني أذكرك أيها الذكي بماس في سورة المائدة عند ذكر الفراب وابن آدم وأن الهواء أخف من الماء (٨٠٠) مرة والبيخار أخف من الماء (١٧٣٨) صرة ولذلك نرى السيحاب يرتفع في أعلى الجوّ ، ولاجوم أن قاعدة (أرشميدس) لها السلطان على هدده العوالم فانك ترى أن الجسم في الماء يخف عقدار حجمه من نفس الماء ، ومعنى هذا أن الحديد والمحاس والحجارة وغيرها اذا عمست في الماء فقدت من وزنها مقدار حجمها من الماء وعلى ذلك لا يعوم السمك على وجه الماء إلا اذا نفخ الكرة الهوائية الداخلة في جسمه حتى يكبر حجمه ويكون وزنه قريبا من مساواة وزن حجمه من الماء فاذا ضغط السمك كرته الهوائية فرج الهواء صفر جسمه فصار أثقل من مقدار حجمه من الماء فنزل الى أسفل وهذه القاعدة هي التي استخرج العلماء بها الوزن النوعي للرُّجسام فيقال هدنا المعدن وزنه النوعي (٥) أو (١٠) أو (١٣) وهكذا أي انه أنقل بما يساوي حجمه من الماء بهذه المقادير، وهذه القاعدة نفسها تسرى على مايطير في الهواء ، فما البالون الآتي ذكره إلا على هذه القاعدة أي أن يكون الحجم الطائر في الهواء أخف منه كما أن السمك يكون أخف من الماء حتى يقوم ، إذن هذه قاعدة واحدة في الهوام وللماه ولكن النوع الانساني لم يقف عند هذا الحدّ فقال . كلا . لابد لي أن أقلد الطير ، الطير جسمه تقيل فعلي أن أطير بجسمي الذي هو أنقل من الهواء مئات المرات وعلى" أن أدرس الطير في الجوّ وأعلم كيف عمكن من الطيران وجسمه أثقل من الهواء ، والم تفزل الشعراء وأدخاوا في غزلهم انهم يطيرون الى أحبابهم بأجنعتهم ويقول شاعرهم

أسرب القطاهل من يه يرجناحه ﴿ لعلى الى من قدهو يت أطير الح وله وله و يت أطير الح ولم أمان وهكذا ، وفي آداب ولقد ورد في قصة حسن الصائغ المصرى وصف الطيران الخيالي بالأثواب والريش وهكذا ، وفي آداب اليونان انهم كانوا يشيرون الى استخدام الأجنحة وتقليد الطير ، وفي الآثار المصرية من صورهم بصورة أناس

ذوى أحنحة عم انتقل الحال الى الممل

- (١) ففي القرن السادس عشر حاول رجل ايطالي العلمران فسقط وكسر عظمه ومات
  - (٧) وفي القرن السابع عشرفعل مثل رجل ألماني فات
  - (m) ومثل مسار (كيزفرنسوس) في القرن الثامن عشرفلم ينعجع
    - (ع) ومثله عباس بن فرناس صاحب الصيحاح كا هو معاوم

هما دخل النوع الانسانى فى الجدّ والهدمل بعد الخيال وأخذوا يدرسون العليور فأوّل من درس الطيور وحكاتها (بورلى) سنة ١٧١٣ فدرس حركات عدّة أبواع من الطيور وعظائها العدرية فأفتى بهجزالا نسان عن الطيران ، ولما يُسالناس من ذلك رجعوا الى فكرة المناطيدالمبنية على نظرية الحفة والثقل التى ذكرناها وقنموا بما نقله (جان بيار بلانشاد) الفرنسى فى أواخرالقرن الثامن عشرالذى قطع بحرالمانس من (دوفر) الى (كاليه) فى المنطاد سنة م١٧٨٥ م ولكن الانسان لم ييأس من فكرة المشاكلة للطيور فقام (ليليا نتال) يتحن قوّة الطيورثانيا فظهرله أن هناك سرا آخر غير قوّة العضلات فى الطائر وهوأن يحوم الطائر فى الجوّ فاذا فدرالانسان أن يصعد الى الجوّ بقوّة رافعة وأخذ يحوم فان ذلك يفتح له باب الطيران ، وذلك بعد أن درس الطيور عشرين سنة ولكنه مع حجة نظريته قد مات ضحية التجارب سنة ١٨٩٨

ومن المهاوم أن الانسان كله أشبه بجسم واحد ، فاذا حسل ؟ تنبه لهذا العسمل الشابان الأصريكيان (و يلبور وأور فيل رايت) وأخذا يصنعان الطيارة المنبسطة الأجنحة المسيرة بالقوة و يحسنانها حتى سنة ه ، ه ، ه فيذا أوّل النجاح في الطيران فطارأ حدهما في الهواء مسافة (٤٢) ميلا في مدّة عمان وثلاثين دقيقة ، فهذا أوّل النجاح في الطيران

وقد اشترت حكومة الولايات المتحد، ﴿ طيارة رايت ﴾ بمبلغ ٢٥ ألف دولار للمخترعين معا ، هنالك ظهر في الطيران وشاع في سائر أتحاء العالم فظهر أن طيران الطير في الجوّله نظام خاص ، فن الطيرمايجرى أوّلا على الأرض ثم يطير قليلا ويصعد وذلك لأنه برفع جناحيه يخلو المسكان من المواء فيحل محلم هواء آخر مما يحيط به ، فهذا الحواء بهجومه على جناحي الطائر يرفعهما الى أعلى فاذا أعاد الكرة من أخرى ورفع الجناحين زادت قوّة الرفع بالمواء الهاجم على الجناحين . إذن سرّ الطيران واجع لأمن عجيب أى حسن السياسية والنظام خففض الجناح ورفعه أشبه بالمراوح التي يحرّك بها الهواء والهواء بعد الرفع يهجم فيعطى قوّة وهدف القوّة تضرب طيرين بحجر ، أوّلا ترفع الطائر بضفطها على الأجنحة الى أعلى ، ونانياندفعه الى الأمام لأن الهواء الهاجم اغيا يأتى من الخلف لأن الطائر حينها يخفض جناحيه يرجع الهواء الى خلف فاذا رفع الجناح هجم الهواء الخلق على الجناح بمقدار دفعه ، فهو إذن يرفعه الى أعلى و يدفعه الى الأمام معا . إذن يأس الناس من الهواء الخلق على الجناح بعد القيارة أولا ناشئ من اعتقادهم أن قوّة العضلات هي السبب ونجاحهم نانيا بسبب ما عرفوه في سنة . ١٩ ان هناك سرا غير القوّة الجسمية كالسرّ الذي عرفوه في البخار وحسن استعماله ، فههنا الارتفاع في الجوّ والسرعة الى الأمام با آمما بالحكمة في استممال الهواء وحسن النظام الذي وضعه الله في المورد في النبور فعل هن ذلك ولذلك نجد الطيارة نجب أن تجرى على الأرض أوّلا ثم تأخذ في الارتفاع قليلا فليلا الانسان فعل مثل ذلك ولذلك تفعله أجنحة الطيور

﴿ الاحتفال بهذين المخترعين في هذه الأيام ﴾

حام في الأخبار العامّة هذه السنة ما يأتي

فى ١٧ ديسمبر سنة ١٩٩٨ احتفاوا بمضى (٢٥) سنة على تجربة الأخوين (ولبر) و (أورفيدل رايت) فى فان الطبران. ولد (ولبر) المذكور فى ١٦ ابريل سنة ١٨٦٧ فى بلدة (ملفيل) بولاية (انديانا) من أعمال الولايات المتحدة الأمريكية . وولد أخوه (أورفيل) سنة ١٨٧١ ولما تعلما علوه بهما الثانوية فتحا دكانا لاصلاح

الدراجات (العجلات) ثم اعتنيا بأمر الطبران . وفي ١٧ ديسمبر سنة ١٧ و طار أحدهما بطيارة من صنههما مسافة ٥ ٩ ذراعا فلبث في الجوّر ١٧ ثانية فكان بذلك أوّل انسان طار بطيارة أثقل من الهواء وفي و اكتو بر سنة و٥ ٩ طار (أورفيل) بالقرب من بلدة ديتوت مسافة ٤٤ ميلا بسرعة ٨٩ ميلا في الساعة ولكن الأغنياء لم يتقدّموا لمساعدتهما بالمال فذهب (ولبر) سنة ٨٥ ٩ م الى فرنسا . وفي ٢١ سبتمبر فاز بجائزة (ميشان) بعد ماطار مسافة (١٥) ميلا فذاع صيته حالا . وفي سنة ٥ ٩ م طارفوق (نيو يورك) مسافة ٢١ ميلا في ١٠ دقيقة و ٢٠ ثانية ، وفي سنة ٥ ٩ منحهما الكنفرس (مجلس الأمة الأصريكية) وساما ضرب لهما خاصة ثم اشترت الحكومة طيارتهما بستة آلاف جنيه

وقد توفى (وابر) سنة ١٩١٧ ولايزال أخوه (أورفيل) حيا وهو رئيس المهندسين في شركة طيران كبيرة إذن الطيران بالطيارات التي هي أثقل من الهواء ابتدأ من سنة ١٩٥٧ في شهرديسمبر واشتهاره في (٧٥) ديسمبر سينة ١٩٧٨ والطيارة الأولى بقيت ١٧ ثانية في الجق والطيارة الآن أي بعد (٢٥) سنة تبقي محلقة في الجق ٥ ساعة ، وسرعة الطيران الأولى لاتزيد عن (٨٣) ميلا في الساعة والآن تبلغ (١٩٣٩) ميلا في الساعة وذلك في الطيارة المائية التي ركبها الكابان (دارسي كريج) الانكليزي في نو فير سنة ١٩٧٨)

إذن الناس من سنة ١٩٠٧ ابتدوا عصراجديدا ، و ينتظرالناس أن يكون الطيران شائعا سنة ١٩٣٨ ثم إن الباون (غراف زبلين) بلغ طوله ٢٠٧ قدما والباون الانجليزى المنتظرات ما موله ٢٠٥٠ قدما و يمكنه أن يجتاز (٥٠٠٠) ميل من غير أن ينزل الى الأرض وهو يحمل مائة مسافر ، والباون الأمريكي الذي يدني الآن طوله ٢٠٨٠ قدما و يسير في سرعة ٨٥ ميلا في الساعة ، فالباونات متقدّمة لأنها تستطيع ان تحمل مائة مسافر ، أما الطيارات فلم تصل اليها ، نع الآن يشتغل مهندس ألماني بعمل طيارة من هذا القبيل ، و يظن الناس اليوم أن زيادة السرعة في الطيران ربحا تصل الي خسمائة ميل في الساعة بعد أن تدرس طبقات الجوّ العالمة دراسة تامّة

اللهم إنا تحمدك على العلم والحسكمة التى بها فهمناقولك فى (سورة الملك) - أولم يروا الى الطبر فوقهم صافات و يقبضن ما يمسكهن إلا الرحن إنه بكل شئ بصبر - فهذه الحسكمة وهى ردّ الفهل فى الهواء وضفطه على الجناحين بعد خفضهما هى الداخلة فى قوله تعالى - إنه بكل شئ بصير - فهو الذى أبدع هذا الشكل من الحسكمة وأودعه الطير وقلده الانسان ، كل ذلك لمناسبة الهدهد الذى جرى من سليان الى بلقيس فى بلاد اليمن والحد لله رب العالمين

و بعوهرة في قوله تعالى بعد آية الهدهد \_ الله الاهو رب العرش العظيم \_ ) من اللطائف البديعة إلى كنت راكبا في قطار السكة الحديدية المتوجه الى المرج لعمل في الحقل فقابلني رجل من المرج فقال ألانتذكرني . أنا الذي كنت أطالع التفسير مع فلان في بلدة المرج فقد كرته فقال أريد أن أسألك ؟ لم يقول الله \_ الله إلاهو رب العرش العظيم \_ تارة و يقول تارة أخرى \_ رب العرش الكريم \_ فقلت له إن الملك قد يكون عظيم العرش عظيم الملك دولته مشرفة على أمم كثيرة ولكنه غير كريم ، أما الله فانا نشاهد أن ملكه واسع وعرشه عظيم ، ومن طبع الملك العظيم في أهل الأرض انه يذهل الملك عن تفقد الامور الصغيرة فليس في قدرة ملك من ماوك الأرض أن يبادرالي إجابة كل مريض وكل فقير وكل يتيم وكل مجوز وكل أرماة ، بل يكل ذلك الى نوابه في الأقاليم ، فاوك الأرض كل اتسع ملكهم كثرت حاجات الناس اليهم ، وعلى مقدار ذلك يكون ضعفهم عن القيام بها فهذا مستحيل عقلا وعادة ، فأما الله فانه حاجات الناس اليهم ، وعلى مقدار ذلك يكون ضعفهم عن القيام بها فهذا مستحيل عقلا وعادة ، فأما الله فانه مع سعة ملكه وعظمته فانه تجلى لكل امرئ في نفسه فشكا اليه أمره وأغائه وأعانه وليس ذلك في ظاهره مع سعة ملكه وعظمته فانه تجلى لكل امرئ في نفسه فشكا اليه أمره وأغائه وأعانه وليس ذلك في ظاهره

فسب بل يتجلى له فى داخله وقرارة نفسه و يحدّنه و يسأله فيجيبه من و يؤجل الاجابة من أخرى ثم هو يلازمه فى الحياة و بعد الموت ولايفارقه ، ونراه يكون مع الطير ومع الحشرات ومع دواب الفاوات ولايفر دودة فى جو ولاطيرا على شجر ولاذئبا فى فلاة ولا بخاوقا دق أوجل إلا وهومه يناجيه فى سرائه وضرائه ، فهذا هو الكرم الحقيق وهذا معنى قوله تعالى فى سورة المؤمنين فتعالى الله الملك الحق حو الذى يتصف بهذا . إن الملك الحق هوالذى يتفقد رعاياه فى سرهم وعلائيتهم وهذا بعض السرق فى قوله تعالى فتعالى الله الملك الحق المولك الحق هو الذى يتصف بهذا . إن الملك الحق هو الذى يتفقد رعاياه فى سرهم وعلائيتهم وهذا بعض السرق فى قوله تعالى فتعالى الله الملك الحق المولك الحقيق و أما ماولك الأرض فلكهم ليس حقا بل ملوكهم مجازيون ، ومن آيات رعايته ودلائلها المشاهدة أن كوك الشمس تراه النحلة والتملة والملك والصعاوك وساكن الأرض والمريخ و بقية السيارات وغيرها كأنها له وحده وكأنها لا تقابل غيره وكذلك القمر . فاذا كانت الشمس التي لا تعقل هذا عملها فكيف بالخالق الحكيم ؟ فهومع الجيع سرا وجهرا . وإذا كان ابن سينا والفزالى يقولان ﴿ إن ذا العقل الكبير يكام رجلا و يكتب بيده و يسمع بأذنه سرا وجهرا . وإذا كان ابن سينا والفزالى يقولان ﴿ إن ذا العقل الكبير يكام رجلا و يكتب بيده و يسمع بأذنه سرا وجهرا . وإذا كان ابن سينا والفزالى يقولان ﴿ إن ذا العقل الكبير يكام رجلا و يكتب بيده و يسمع بأذنه و رجلا آخر ولايلهيه واحد من هذه الشؤن عن الآخر كه

فهذا فتح باب أن نعرف أن العقول الكبيرة كالملائكة تسع خلائق كثيرة في آن واحد ، فالله إذن أوسع وأعلم وهوالحكيم العليم ، فإذا سمعت الله يقول في سورة المؤمنيين \_ أفسبتم أنما خلقنا كم عبثا وأنكم الينا لاترجعون \_ فهومن هذا الباب لأنه كريم ومن أجل كرمه انه لما خلقنا لم يرد بذلك مجرد وضعنافي الأرض مدّة ثم يهلكنا ، نعم لاحرج على الخالق ولكنه لايفعل ذلك و يقول لذا اطمئنوا ياعبادى أنا خلقتكم ورزقتكم وابتليتكم بالثمر والخير وعلمت سركم وجهركم وحافظت عليكم وأجبت دعاءكم وأنعمت عليكم بنعم لاتحصونها ، ولكن أهم من هذا كاء انكم لاتفنون فأنتم تعيشون أبدا سرمدا ، وإذا كنتم أنتم تأنفون أن توصفوا بالعبث فهل أرضى بالعبث في صنعى ؟ ومن أين اتصفتم بصفة الأنفة من العبث إلا بالفيض من آثار قدرتى وعلمى ، فإذن أنا أبقيكم في دارأخرى ولذلك أتى بها بصيغة الاستفهام الانكارى فقال \_ أفسبتم أنما خلقنا كم عبثا وأنكم الينا لاترجعون \_ ثم وصف نفسه بالعلق والعظمة ووصف عرشه بالكرم وليس من الكرم فين ترجع بلة بعد حين

فلما سمع ذلك الرجل قال هدا كاف واف فقات الحد لله رب العالمين . ولما كان ذلك السؤال قبيل طبع هذه السورة ألحقته بها ، وأنا أحمد الله على التوفيق ، تم الكلام على الطيفة الأولى

﴿ اللطيفة الثانية في قول بلقيس \_ ماكنت قاطعة أمراحتي تشهدون \_ ﴾

هذه الآية تدل على ما كان عند العرب من أص الشورى وانهاقدية العهد، ومن عجب أن الأمة العربية بعد الاسلام في هذه الأجيال القريبة نسبت مجد آبائها الأقدمين ونسبت مجدالاسلام، يقول الله \_ وأمرهم شورى بينهم \_ وينقل الكتاب عن أسلافنا أن مجالسهم كانت شورية. في عجباً . لا أخلاق الآباء اتبعنا ولا الدين نهجنا ، إن أمة العرب اليوم قد انحلت عراها واختل أمرها ، وأذكر لك حادثة واحدة . ذلك أنه منذ خسة أعوام وأنا أكتب في تفسير هذه السورة كانت تدور الحرب بين أمير نجدالذي احتل مكة و بين على بن الحسين الذي هو ملك جدة . فالأول يريد اخراج على منها والثاني يدافع عنها . وقد حضر وفد ينوب عن مسلمي الهند يحمل تفويضا منهم ليفاوض المتحار بين فنع الملك على الوفد من السفر الى مقابلة ابن السعود أمير الوهابيين . ولما طلبوا منه أن ذكون مكة و بلاد الحجاز محكومة بالقوانين الشورية و بالنظام الدستورى وأن عكم البلاد مجلس شورى يديره رئيس ويكون أعضاء المجلس بالانتخاب أبى على الوفد ذلك وقال ان البلاد يحكم البلاد مجلس شورى يديره رئيس ويكون أعضاء المجلس بالانتخاب أبى على دين ولاعلى مجد سابق بل أكثرهم لايوافقهاذلك ، فتحب من أمم الاسلام اليوم كيف أصبح بعضها لا يلوى على دين ولاعلى مجد سابق بل أكثرهم لايوافقهاذلك ، فتحب من أمم الاسلام اليوم كيف أصبح بعضها لا يلوى على دين ولاعلى مجد سابق بل أكثرهم

مستبدون ظالمون ، ومن آیات الله أن یجه للاشراق بعد الظلام وقد بزغ في الحرایة في الاسلام وستشرق شمسه على الأقطار كالها ، واذا كان المسلمون اليوم في أدنى درجات الانحطاط بالنسبة لفيرهم فيا ذلك إلاعلامة على سرعة تبدّل الحال ـ تبارك الذي بيده الملك وهوعلى كل شئ قدير \* الذي خلق الموت والحياة ـ والفد يتبع ضدّه فكما يتبع الهار الديل هكذا ديتبع العدل الظلم والرفعة الضعة ومن يعن يون والله مقلب الليل والنهار انتهت الطيفة الثانية

﴿ اللطيفة الثالثة في قوله تعالى ... فيا آتافي الله خير عما آتا كم ... في

هذه الآية والآيات السابقة كقوله تهالى من فتبسم ضاحكا من فوطا وقال ربّ أوزعنى الخرد دلالة على أن نعمة العلم هى كل شي وهى كل نعسمة ، ألاترى الى سلمان وقد دعا الله فيا تقدّم لما سمع كلام المملة وفرح بالنعمة كيف أخذ بعد ذلك يتفقد الطير و يكام الهدهد و ينظر في شأن الملك واسلام الأم الجاورة له ، انظركيف ذكر قصة بلقيس وهداها واحضارعرشها بعد أن نال نعمة العلم بعجا نب الحيوان كالممل ، فهو أوّلا منح نعمة العلم ثم منح نعمة هداية الناس فلاملك إلابعد العلم ولاهداية للناس إلابعد العلم ، وانظركيف يقول بعد حديث المملة من أشكر نعمتك و يقول بعد أن رأى عرش بلقيس مدامة المن فضل ربى ليباونى أشكرام أكفر من فكأن الانسان في جيع أحواله مختبر ، فبالعلم مختبر و بالنم مختبر و بالكرامة الإطبية مختبر والأنبياء بالمجزات مختبرون وهدا كاه من قواء تعالى مدونباوكم بالثمر والخير فتنة من فلافرق بين ني ولا مؤمن ولله الأمر من قبل ومن بعد مداله من قواء تعالى مدونباوكم بالثمر والخير فتنة من فلافرق بين ني ولا

﴿ جوهرة في قوله تمالى \_ إنّ الملاك اذا دخلوا قرية \_ الخ مع قوله تمالى \_ فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا \_ ﴾

حضرالى صاحبى العالم الذى اعتاد أن يتحدّث مى فى أهم مافى هذا التفسير فقال إن هذه السورة اشتملت على آيتين مرببتين تربيبا ذكريا مجيبا ، فأولاهما تدل على أن الماوك اذا دخلوا فاتحين بلادا أفسدوها وأذلوا الأعزة فيها وهى قوله تعالى \_ إن الملوك اذادخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون \_ والآية الثانية قوله تعالى \_ فنلك يوتهم خلوبة بما ظاموا \_ يظهر لى أن ورود ها بين الآيتين من حيث التربيب مقصود وكأنه يقول سبحانه ه إن هؤلاء الظالمين لابد أن تخرب بيوتهم وأصبح خلوبة على عروشها ه وما أحسن الافاضة في هذا الموضوع حتى تتجلى الحقينة ناصعة فان هذا الزمان زمان ظهورالحقائق الواضعة . أما الاجمال فلا يكفى أولى الألباب ، فقلت إن هذا المقام يعوزه البحث في أصل نشأة همذا العالم ونظام ذرائه والسير في الموضوع من الذرات الى الأجسام الى الأمم بحيث تكون العلوم مستخدمة فيه وهذه سنة في الأسلوب خطرت لى هذه الليلة (مساء الأربعاء لا ينابرسنة ۱۹۹۸م) فقال وماهذا الأسوب الذي خطراك ، فقلت إن الأنسان لم يكن على هذا النوالا لما في تركيبه من القبول هذه التنوعات السياسية ، فإذن التجاذب مركبان من ماذة نارية مضطرمة ، فقال أريد أن أفهم ما تقول ، فقلت قد قدمت في سورة البقرة ه ميم مركبان من ماذة نارية مضطرمة ، فقال أريد أن أفهم ما تقول ، فقلت قد قدمت في سورة البقرة ه ميم يتركب النبات ، ولاجرم أن النبات غذاء الحيوان والنبات والحيوان غذاء الانسان ، فتى عرفت المناصرالتي يتركب النبات ، ولاجرم أن النبات غذاء الحيوان والنبات والحيوان غذاء الانسان ، فتى عرفت المناصرالتي يتركب النبات في (سورة البقرة) أدركت الاضطراب في السياسة وفي النظام الاجماعي

﴿ مناج هذه الدنيا محرق ﴾

- (١) العناصر محرقة مثل البوتاسا والبوتاسيوم
  - (٧) المعادن فيها قوّة تحكم المناصر
- (س) النبات له نفس تضطها وهو مختلف باختلافها

- (٤) الحبوان كثير الاخلاف والنفس حوّات ملك الأحوال الى عواطف
  - (a) الانسان بعقل حوّط الى عواطف أعلى
  - (٧) وهاندا آراء فلاسفته كالفاراني وأفلاطون في مدنيته
    - (V) ثم ما حال الأم المفاوية والفالة
    - (٨) هو في ذلك لم يرتق عن الحيوان

قال صاحبى ، ياعجبا ، أى مناسبة بين علم السياسة وعلم السياسة وغلم السياسة ونظام الدول ، فقلت خير لنا عند آية العلير وابراهيم تعرف بعلم الكيمياء ولامناسبة بين هذا العلم وعلم السياسة ونظام الدول ، فقلت خير لنا أن لانطيل وأن تهجم على الموضوع حتى تظهر لك جليسة ، قال إذن لتبينها هنا بعلريق يخالف طريق ما في (سورة البقرة) بعبارة أوضح لتكون هنا فائدة غيير ماهنالك . فقلت نعم ، العناصر التي يتركب منها النبات هي النيتروجين (الاوزوت) الذي تذكب منه العضلات في الحيوان ، والكر بون الذي يتركب منه الدهن في الحيوان أيضا والادروجيين الذي يدخيل في الماء مع الاكسوجين ، فهدف الأربع معروفة في النبات والحيوان ، ويضاف الهما (١) البوتاسا (٢) الصودا (٣) الجير (٤) المفنيسيا (٥) حض النبات والحيوان ، ويضاف الهما (١) البوتاسا (٢) الصودا (٣) أوكسيد الحديد ، هذا ما ذكرته هناك المفوسفور يك (٢) حض الكبريتيك (٧) سلكا (٨) كاور (٩) أوكسيد الحديد ، هذا ما ذكرته هناك المقي في الماء يشتعل بنور بنفسجي وهناك تتكون البوتاسا

(٧) السودا من الصوديوم وهومهـ دن فضى اللون لين اذا ألمقى في الماء الحارأوأحي قليلا يشعل بنور لامع أصفر فاقع ، وكل أملاح الصوديوم اذا أشعلت تكسب اللهب لونا أصفر

- (٣) الجير هوأوكسيد الكالسيوم والكالسيوم المذكورهو فلز ذو لمعان أصفر يتفير بسرعة في الهواء الرطب إذ يتكون طبقة سنجابية من الكالسيوم على سطحه ، واذا سخن على صفيحة من البلاتين التهب فيحترق بلهب شديد اللعان وهو يحلل الماء على الدرجة المعتادة ، ثم ان أوكسيد الكالسيوم المذكور وهو الجير المعروف يحصله الناس بحرق كر بونات الجير في فرن يسمى في مصر (قينة) و يسمى الجير الحي ومتى حصلنا الجير الحي المذكور بالحرق وند يناه بالماء فانه يستخن الماء و يصيرله بخار ثم يتشقق و يزداد حجما واذا كان ذلك الماء كافيا استحالت قطم الجير الحي الى مسحوق أبيض يسمونه (الجير المطفأ)
- (ع) وأماحض الفوسفوريك فهومركب من الفوسفور مع غيره ، والفوسفور ﴿ قسمان ﴾ أصفروآ حر أما الأحر أما الأصفر فهوسر يع الاشتعال ولذلك يجب حفظه فى الماء لئلا يشتعل من حرارة الهواء الاعتيادية وأما الأحر فلايشعل بسهولة ولذلك يمن حفظه فى الهواء مشل سارًا لمواد وهولا يوجد إلا مركبا مع المكاس والصخور وهو يمون مع التراب والتراب يدخل النبات والنبات يدخل الحيوان فالفوسفور جزء من عظامها فهو يتكون مع الاكسوجين ويكون فيها حض الفوسفوريك وعظام الرجل الواحد يستخلص منه خسرطل فوسفور خالص مع الاكسوجين ويكون فيها حض الفنسيوم مع الاكسوجين فالمفنسيوم معدن فضى اللون لين قابل لأن يسحب شريطا وخوطا ولا يكون صرفا فى الطبيعة بل مركبا مع أجزاء أخرى مشل المادة الفحمية (الكربون)
- شريطا وخيوطاً ولا يكون صرفا في الطبيعة بل مركبا مع أجزاء أخرى مشل المادة الفحمية (الكربون) ومع المادة الرملية (السليكا) والمفنسيوم اذا أشعلناه يعطى نورا لامعا أبيض صافيا . و بخار المفنسيوم أسود وهو يصعد منه بدون احتراق
- (٦) حنس الكبريتيك هو مركب من الكبريت مع غيره والكبريت موجود فى الطبيعة صرفا فى جوار البراكين وقد يكون مركبا وهو جامد أصفر اللون قصم ذو رائحة خاصة سريع الاشتعال وعند الاشتعال يكون غازا قوى الرائحة معطسا خانقا ساما وله ألفة شديدة للعادن. والكبريت يتكون مع الاكسوجين

فيكون عامض الكبريتيك الذي يقال له في التجارة (روح الزاج) الذي يستعمل في العابون

(٧) والسليكا هي مادة صركبة من السليكون مع الاكسوجين والسليكون مادة ويستعضر بازالة الاكسوجين من السليكا ، والحجر المسمى بالكوار تس أودب الملح المتباور الما هوسليكا صرف والرمل والصخور الرملية كلها سليكا صرف أوعزوج ببعض المواد الأخرى وهكذا بعض الأحجار الكريمة مثل الجشت واليعب واليشم وهو الحجر الميانى والعقيق والياقوت وحجر العوان والخلف يدونى سليكا ، وأنواع الرمل الملوّنة سليكا ملوّنة بأوكسيد الحديد أومواد أخرى وهو موجود في قنسر جيح أنواع القصب والخيزران وسوق الحبوب والحشائش وذلك سبب ليذاء حروف السكاكين بها ، والسليكا موجود في أكثر لمياه الطبيعية في حال الذوبان وبكثرة في مياه الينابيع الحارة في (سيلانده) والزجاج والخزف الصيني والفيضار والآجر سليكات ، والزجاج يصنع باحاء من يج من الرمل الأبيض (السليكا) والكلس أوالصودا أوالبوتاسا مع أوكسيد الرصاص

(٨) أما الكلوروهو (الكاورين) فهو لا يكون حرا في الطبيعة ويكون فيها صركبا من الصوديوم وهوملع الطعام، والكلورالذي هوالجزء المنهم للملح غاز مفطس لونه مصفر شخضر رائحته مفطسة خانقة يحدث سمالا شديدا وهوسام

(٩) أما أوكسيد الحديد فهو الاكسوجين متعدما بالحديد والحديد قليسل جدا في النبات وهو معروف فلا نطما به

فلها سمع صاحبى ذلك قال هذا من علم الكيمياء وقد أطلت فيه وانى أخاف أن قراء هذا التفسير تنبو طباعهم مع علمى بأنك تحاشيت في هذا المقام أن تأتى بما يصعب من ارصاف هذه العناصر ونحن الآن في تفسيرآيتين من كتاب الله تعالى آية \_ إن الملوك اذا دخاوا قرية أفساروها \_ الخ وآية \_ فقاك بيوتهم خاوية بما ظلموا \_ . إن هدذا المقام يحتاج إلى الحصر وجع العاوم يحيث تكون هذه الكيمياء منسجة مع ما سيأتي بعدها ويكون الموضوع هيئة واحدة لا انفصام طل حتى تأخذ بمجامع القاوب لأن هدذا المقام حقيقة غريب وإذا انتظم شمله والتأمت أطوافه واستوفيت تفاصيله سرى في العقول الانسانية كنها لا الاسلامية وحدها وحصلت به فكرة نافعة هذا العالم الانساني ، فقلت له إن الأمن في هذا المقام سهل فاننا نقول إن جميع النبانات من هذه التسعة ومثلها الحيوان والانسان لأن هذين على مقتضى النبات ، فإذا رأيت النرة والقمح والشعير والقطن والبرسم وأمثالها فاعلم علما لبس باطن أن أزهارها وأوراقها وأغسانها وعروقها الفار بة في الأرض كاها مركبات من هذه العثاصر

- (١) فاستحضر أمامك قطعة من البوتاسا إن هذه البوتاسا منها مانسمى بالبوتاسا السكاوية ومحاولها يستعمل في تحضير الصابون اللبن أى (الصابون البوتاسي) وانظركيف يشتمل اذا ألقي في النار، فهذا جسم نارى لاغير
- (٣) وأحضرأيضا قطعة من الملح فان فيهاالكاور وهي المادة المفطسة وفيهاالصوديوم وهي المادة المحرقة
  - (سم) وقطعة من الجبر الحيي
- (٤) والعيدان الفسفورية التي يوقد بها الناس إذ تلنهب بالحك ، قد جعل الفوسفور متحدا مع مادة أخرى في أعلى العود وبه يكون الالتهاب
  - (٥) وقطعة من الكبريت الذي تقدّم لك وصفه
    - (٦) وقطعة صخر رملية

اذا جمت هذه أعامك فقل إن أمامي كل نبات وكل حيوان ، ماهي النباتات على الأرض ؟ هي مواد محرقة مواد كلها مهلكة . الهم إنك أنت الحكيم وأنت العليم وأنت الجيل . يا الله رأينا جالك في الدنيا قبل الموت

رأينا في هذه المادة حكمتك و بدائهك وجمالك . لماذا هذا ؟ لأنك حسنمت قطاننا وذرتنا وقعحنا من مواد محرقة ، ولماذا كانت محرقة مهلكة ؟ لأنها مخاوفة وسائر المناصرالتي تبلغ نحو (٨٠) من ذرات خوثية وسهى الانقطة تسمى (الكترونا) تمكون في المركز ثابنة وهي كهرباء موجبة وأخرى تدور حولها وهي تسمى بروتونا وهي كهرباء سالبة وتدور السالبة حول الموجبة ستة آلاف ملبون مليون صرة في الثانية الواحدة و باختلاف عدد الكترونات والبروتونات تكون هذه صوديوما وهذه كبرينا وهذه فوسفورا وهكذا

اتضح الأمروظهر وعرفنا أن هذه القطع التي أمامنا الآن وفيها ملح الطعام المشتمل على جسمين مهلكين وفيها الح تالما الح كانت النتيجة انها جيعها مواد وفيها الجوائد الخرارة عن كهر باء اختافت أجراؤها فاختلفت أوصافها فكانت النتيجة انها جيعها مواد محرقة ؟ لمدذا لأنها صركبات من كهر باء أومن نور الحركة السريعة والحركة توجب الحرارة والحرارة تكون كهر باء وتكون نورا وهكذا

إن من الأجسام الداخلة في النباتات الكبريت والكبريت يتركب البارود منه ومن ملح البارود ومن الفحم، فن ملح البارود دخل في تركيبه الفحم، فن ملح البارود دخل في المائة ومن الكبريت عشرة ومن الفحم، فن ملح البارود دخل في المائة ومن الكبريت، ذلك الكبريت، ذلك الكبريت الذي دخل في النبات كاسيأتي وصفه، ومقادير أجزاء البارود عند الدول الآتية مايأتي بيانه

| انجلترا        | المانيا | فرنسا |             |
|----------------|---------|-------|-------------|
| <b>V</b> 1.)•• | V&J     | ٠٠ر٥٧ | ملح البارود |
| ٠٠٠٠           | ۰۰۰۰    | ١٣٥٥٠ | گهریت       |
| ٠٠ ر١٤         | 1900    | 1470. | فم          |

هذا تركيب البارود عند هذه الأم . إذن الكبريت الذي دخل في القطن وفي القمح وفي الذرة وفي البرسم دخمل في البارود . المحادة التي تركب منها غذاء الانسان وغذاء الحيوان نار مشتعلة فكيف اطعاً نت هذه النار وكيف سكنت ، وما الذي أسكن هذه النار وأفرها حتى أصبحت طعاما لنا وشرابا وفاكهة وأبا متاعا لنا ولأنهامنا ثم كيف تكون هذه الأرض نارا ملتهبة أوكهر باء مذبذبة وتصبح مخضرة وكيف تكون حركات ذراتهاستة آلاف مليون مهنون الثانية في الذي كسرتلك الحرارة وأخدهاو بمنهافا نقلبت حالا الى عناصر فيها تلك الخواص الحرقة ؟ ما الذي أخمد تلك النار المتقدة . إن خواص المكلور وخواص الصوديوم وخواص البوتاسيوم وخواص المكبريت كانها ترجع الى الحرارة والاحتماق ولمكن هذه بالنسية لحوارة المكهر باء في البوتاسيوم وخواص المكبريت كانها ترجع الى الحرارة والاحتماق ولمكن هذه بالنسية لحوارة المكهر باء في فلهم ذراتها قايلة أنها محرقة جدا فان الحركة السريعة فيها أعظم والحركة تقبعها الحوارة . أما الجواب على ذلك فانه يظهرلى أن هذه العناصر فيها قرة من عالم آخر غير العالم الأرضي سكنتها فأخضف تلك الذرات المشتملات على القوة الموجبة والقرة السالبة المكهر بائية وهذه القوة نسميهانف معدنية و بها حفظت تلك المرات المشتملات على القوة الموجبة والقرة السالبة المكهر بائية وهذه القوة نسميهانف معدنية و بها حفظت تلك المرات المشتملات على الفوات عرفناها في الصوديوم والبوتاسيوم والفوسفور والمكبريت . ثم إن هذه العناصر أيضا دخلت في النبات كي

فانظرالى (البوتاسا) فهى فى شهرالقطن (٥٥٥٠) فى المائة وفى بدره (سرس) فى المائة وفى خشبه (٩٢٣) فى المائة وفى تبنه (٩٢٣) فى المائة وفى حبه (١٥٤٤) فى المائة وفى تبنه (٩٢٣) فى المائة وفى تبنه (سورة البقرة) فارجع اليها عند (١٥٤١) فى المائة وهكذا بقية العناصر لهما نسبها كلها مذكورات فى (سورة البقرة) فارجع اليها عند الطار وابراهيم و فاذا قرأت هذا الموضوع هناك وضموته الى ماهنا عرفت أن مطهوم الانسان والحيوان عبارة عن هذه القطع التي أحضرتها أمامك الآن رأ كثرها محرقة مهلكة و فياليت شعرى ما الذى قلب وضعها فروالجواب على ذلك ﴾ أن هناك هنا نباتية كنا فيا مضى نعدها أقل من النفس الحيوانية ولكن الكشف

الذي تقدّم في (سورة الحيم) على يد عالم هندي أبرزلنا أن النبات يحس" و يتحر" له فينا، عليه أصبحنانجب من كهرباء موجية وساابة اختلفت مقادير جزئياتها وحركانها فأعطتنا عنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا أعنى انها في المعادن ، أعطتنا فوسفورا محرقا وكبرينا محرقا و بوتاسيوما كذلك وان تنوّعت الصفات وههنا ارتقت في الاعطاء فانها أعطتنا الفذاء كالبر والفاكهة كالتفاح والدواء (كالسنامكي والحروح) والداء كشتجرة تسمى (الداتوره) والسام والخدر كالأفيون عند كثرته أوعند قنته ، وأعطتنا الحاو والحامض والمزوالحريف ، وأعطتنا ما لايتناهي من المجائب والحكم عما لا يحصره العدّ ، وياليت شعرى من أبن جاءنا ذلك الذي سميناه نفسا هنا في الممدن وفي النبات ، فقال صاحى انها كامنية في المادّة كون ماء الورد في الورد ، فقلت واذا كانت هذه التي سميناها نفسا نباتية وماقبلها التي سميناها نفسا معدنية انماظهرت بعد الكمون في تلك الذرات الكهر بائية فلماذا لم تبرز أرضنا حوارة كرارة الشمس وتستفني عن حوارة الشمس ؟ إن أرضنا لاننال حياة لحيوان ولانموا لنبات إلاعاء وحوارة ولكن الحرارة تأنى من الشمس والنجوم لامن الأرض والماء يستحيل حصوله إلابضوء الشمس المثيرالبخار المجرى للهواء الحامل للسعداب المطرعلى لأرض الجارية بسببه الأنهار فلانهر ولاسعاب ولارياح إلا بالشمس م واذا احتاجت أرضنا الى ﴿ أُصرِين ﴾ وهما اصلاح الظواهر بالحرارة واصلاح البواطن بنفس مدبرة ورأينا انها عجزت عن اصلاح أسهل الأمرين وهوظواهر الأجسام بالانضاج فن باب أولى تجز الأرض عن أن تضم بين جوانحها أعظم الأمرين وهي النفوس المدبرة فثبت بهذا البرهان أن المادة ليست فيها نفوس مطلقا لانباتية ولاحيوانية ولا ماسميناه نفوسا معدنية لأنها كتاجة جد الاحتيام الى حرارة الشمس ولاصلاح ماعليها من حيث ظاهره ، إذن للنبات نفوس جاءت من عوالم أخرى تجهلها كل الجهل وهذه النفوس المجهولة لناكل الجهل تحل في النبات عنداستيفاء شرط الانبات وتعدل تلك الدرات وتستخرج بها وفيها أفانين الصور والأشكال والثمرات المجيبة

﴿ الدرات في عالم الحيوان ﴾

مُح اذا وجهنا نظرنا تلفاء الحيوان ألفيناه صركبا عاترك منه النبات لأنه غذاؤه وحكم المركد حكم أجؤاله فهذ، الوتاسا وهذه الصودا وماعطف عليها كلها داخلات في أجسام الحيوان ولقد أنت بالعجد العجاب فيه أ كاثر عما في النبات ، فاذا رأينا الكبريت قد دخل في البارود (بارود الحرب) غيرماتقدم مع الفحم ومليح البارود بهيئة خاصة بحيث يكون نقيا مع فم نباتى خاص فهناك يأتى بالمقصود من الحرب وهكذا اذا رأيناه أى الكبريت مع أخويه مستعملا في المخاليط المضيئة والفرقعة والمحرقة في الحرب وفي السواريخ التي جملت لاحواق مراد المدوّ القابلة للاحتراق بترتيب غيرمانقدم وأجزاء بحيث تختلف عماقبلها فتكون ثلاثة أجزاه من البارود المحبب و (٤) من البارود الترابي و (٧٨) من المكبريت وهب هذا الساروخ يكون متسما ، واذا أريد بالسواريخ إنارة الأماكن لترى ايلا يكون من ملح البارود (٨) أجزاء والسكيريت (٧) ومن الأنتيمون جزء واحدد والضوء إذن يكون شديدا. وقد تظهر السوار يخ بهيئة عطرفهذه تكون بأجزاء بهيئة غيرماتقدم. واذا نظرنا اني نفس الكبريت الذي جواناه منالا هنا في النبات واقنصرنا على القطن ألفيناه كما تقدّم داخلا في شمره م يمة حض الكبريديك نعو (٨) في المائة تقريبا وفي بذره (٧) في المائة وفي الخدر (٥) في المائة. إذن الكبريت الذي أعان على أنواع البارود والسواريخ وكشف الأماكن واحراق العدة هاهوذا أعان في النبات أى في القطن خاصة على حصول شعر القطن ، ذلك الشعر المركب من شعرات هي أنابيب مفرط عات صركبات من مادة (سلبولوز) وهذا الشعر بخلطه بحامض النتريك و بحامض الكبريتيك يكون هوقطن البارود الذي اذا سيخن احترق بحيث لايترك فضلة وهذه المادة جعلت مع موادأ خرى وصبت في قوال فصارت مفرقعات فالكبريت! كا دخل في المفرقعات المعدنية دخل في الركبات النبانية

( الحيوان )

ثم انه هو وجيع المواد الأخرى يدخل في جسم الحيوان . إن الحيوان يفتذي بالنبات ويتشكل ويمثل عادته فيحصل هناك تنوع لاحدله ، فينما نرى الحية المامد المتغذية بالمواد الهفنة والأسدالعارى المفتذى بلعهم الحيوان والنمر والطيورالكاسرة نرى أنعاما ودواب وطيورا مغردة سارة وأخرى مرقشة الصور جيدلة الهيئة متقنة الأجسام ونرى الجو والبعو والبر ملئت أنواعا يخطئها الهد وكاها مختلفات الصور والادراكات والأعمال والأمكنة والأغذية وهكذا ، كل هذه لم تخرج عن كونها مركبات من المواد المحرقات المتقدّمة ، وهذا يرد نفس السؤال المتقدّم ؟ لم أصبيحت المادة الكهر باثية التي هي المكترونات (كهر بائية موجبة) و بروتونات (كهر باثية سالبة) تجرى حول الأولى . أقول لم أصبحت هذه في الصوديوم حوارة وفي النبات أغذية وأدوية مم أصبحت في الحيوان اليوم حسا وحركة وحياة وتعقلا لامورالمعاش وأجهزة للعنكوت داخلة في جسمه منها يستخرج نسجه الذي يستعمله لاصطياد الحشرات كالذباب مثلاوفي النحل لاصطناع الصدل وحفظ الولد ونظام الجهورية وفي حيوان المرجان لاحداث جزائر وجزائر تهدّ بعشرات الآلاف في البعدر (انظرصور جزائره في آخرسورة الفرقان فما تقدم) وهكذا كيف انقلبت تلك الحركات الذرية الضوئية الكهر بائية اتحادا بين أنواع الذرات المكروسكوبية المحدثة للجدرى وللعجمي فتماونت تلك الحيوانات التي لاترى على اهلاك نوع الانسان أوأنواع أخرى كالخيل والأنهام وهكذا ، أقول ﴿ والجواب على ذلك ﴾ عين الجواب المتقدّم في النبات. ان الأرض والمواد التي فيها ليس عندها شئ كامن فيها يصنع هذه العجائب كالقوى المخيلة في أدمفة الحيرالتي بها تعرف الطرق والمسالك وتحيط بها علما يقصر عنه الانسان ، وأذا كانت أرضنا كا تقدم لم تجد في عناصرها وارة تغنيها عن حوارة الشمس للحياة ولاضياء ينيرالسبل فكيفقدرت هذه المواد أن تحدث لنا نفوسادر"ا كة تعطي حيواننا الأمرين معا نظام تركيبه وهدايته الى معاشه والى سبله في حياته ، فاذا كانت الأرض عجزت عما به الاضاءة والانساج فيا أعجزها وأضعفها عن أن تأتى لنا بالقوّة النامية الحيوانية والادراك والتدبير ومعرفة الطرق وتربية النرية ، كلا ، ثم كلا ، إن هناك نفوسا ليست من هذه المادة رفعت القوة التي في العناصر فنوعت وارتها التي كانت محرقة في الكبريت ومفرقهـة في الفطن الى حس" في الحيوان وتبصر فيه وادراك وهداية بالنجوم والشمس والقمر

﴿ الانسان ﴾

ههنا نأتى الى عالم الانسان ونقول فيه ماقلنا في الحيوان ولكنا نرى فيه عبائب لا تحصى ، ففيه الأنبياء والحكماء والملوك وفيه النصابون واللصوص والسفاكون ، أقول لاغرابة فادته معروفة ، إياك أن تنسى أنه هو نفسه فوسفور ومامعه فهو كالبات وكالفرقعات المتقدمة ، فهذه النفس التي دخلة من عالم أعلى من عالمنا يجب أن تمكون على شاكلة الجسم ، ذلك لأن الظرف يلائم المظروف كما ان الصدف ملائم المجوهرفيه ، هنالك يظهرلك لم كان البون بين الناس عظيما ، فهذا ملك وهذا شيطان ، ذلك لأن الاختلاف في الانسان أعظم من الاختلاف في الحيوان وفي الحيوان أعظم من الاختلاف في النبات وفي النبات أعظم من الاختلاف في المعادن إن المسافة هنا شاسعة جدا فالنفوس الحالة في الأبدان إما أن تفلب هي فتقلب القوى الهائلة في الذرات التي عالمت انها كهر باء كام المن نفوسنا وبين المادة مشاكلة ، إن المادة كهر باء كما قدمنا وهي شديدة الحركات ونفوسنا يظهر أنها من عالم ألطف جدا ففر ها سراب هذه الكهر باء نفدعت بها فدخاتها فيست فيها وأخذت تسعى طوعا أوكرها ، وهاهي ذه تجاهسد وقد حوّلت تلك القوى المادية المهلكة الى حس وحركة وخيال وقوّة مفكرة أوقوة حافظة وأخذ العالم ينطبع في قوى هذه النفس الطباعا وكأنها نور أشرق من لدن الحضرة الإلهية . ولما

نزل الى الأرض وغمرته المادة أخد يتطلع كرة أخرى الى الملا الأن في فظهرت في لوحة نفسه صور السموات والأرضين على مشاكلة طبعه الإلهى الذي نسيه فهو من نور إلهى ، وهنا يقع التفاضل ، فالنفوس الضعيفة تتصوّر العالم كله اجالا ولكنها لاتصرهذا التصوّر النفاتا ولاتعقله بل تهمله والنفوس الكبيرة تعلم علما ليس بالظنّ أن هذه القوّة والقدرة خلفت فينا لندرس بهاهذ الوجود والافلماذا نراها حاضرة عندنا ولماذا نرانا في عذاب واصب في هذه الأرض لاراحة لنا ، كل ذلك لنهم اننا مخاوقون لعالم أعلى ولن ندركه إلااذا عرفناقيمة أنفسنا التي لاتفتاً تذكرنا بمجدنا الأثيل وعلمنا الرفيع وشرفنا الأعلى

هاهوذا الانسان هوالمركب من تلك الهناصرالحوقة والنفس الحالة فيه ايست من هذا الهالم بما قدّمنا من البرهان لأن هذا العالم الأرضى لم يقدرأن يستغنى بضوء لنفسه من نفسه فهوعن ضوء المقل أعجز ، إذن نفوسنا من السموات أى من عوالم أشرف من الأرض ، هذا هوالبرهان الذى اطمأنت له نفسى ، هذا هو البرهان الذى أبنى عليه مايأتى

﴿ أُولًا ﴾ أذ كرنظام الانسان في مدنيته

﴿ ثانيا ﴾ أنبعه بفاية ماوصل اليه بعقله وذكائه في اجتماعه وسياسته

﴿ ثَالَمًا ﴾ أذ كركيف كانت الأحم المفاوية الهيرها يسرع اليها الفناء

﴿ رابِها ﴾ أذ كر أن الأم الفالبة تلحقها في ذلك مع ذكر شواهدالتاريخ

﴿ خامساً ﴾ أبين أن الانسان في ذلك لم يبلغ شأو الحيوان في الابداع حتى انه مجزعن أن يصنع ماصنعه المرجان من احداث أرض تنفع الانسان والحيوان

﴿ سادسا ﴾ أنهم ذلك بخطاب عام للرسم الاسلامية كاما شرقا وغربا

كُلُّ ذلك تفسر لهاتين الآيتين \_ إن الماوك اذا دخلوا قرية أفسدوها \_ الح وقوله تعالى \_ فقالك بيوسم خاوية عا ظاموا \_ فهمنا إذن ﴿ ستة أمور ﴾

﴿ الأمر الأول في ذكر نظام الانسان في مدنيته ﴾ ( الأمر الأول في دكر نظام الانسان )

هلك أيها الذكر أن أسمعك كلام العلامة الفارابي الذي لخصته في كشب كشيرة مثل كتاب في نهضة الأمة وحياتها أذكر لك الآن ماملخصه في ان من الناس من قالوا الما الحياة هي اللذات فعكفوا عليها وتركوا ماورا وهؤلاء يسمون ذوى الحياة الحسية ، وآخرون يقولون إن المدار في الحياة على الكرامة فلنعش على الكرامة والمفور والمفرد والمفرد والمفرد المقسود من الحياة ذلك ، وآخرون يرون أن الحياة يجب أن تكون بالفلية فيفعاون فعل الاسود والمفور وآخرون قالوا إن الانسان مدنى بالطبع وهؤلاء القسموا في قسم مدينته فاصلة وقسم مدينته فاسقة فأهل المدينة الفاسقة هم (١) إما اجتمعوا بطريق النسب والعصبية وغلبوا غيرهم (٣) أو بطريق اللغة فأهل اللغسة الواحدة يستعبدون سواهم (١) واما بالوطن فأهل الوطن الواحد يستعبدون سواهم (١) واما بالوطن فأهل الوطن الواحد يشتعبدون سواهم ويدوسونهم (٥) واما بالعاهدة فالمول المتعاهدة المتعاقدة تستعبد غيرها فأهل الاستعباد أخرى وهما معا يستعبدان أخرى وهكذا (٨) واما بالك جامع يجمعهم فيكونون حوبا على من سواهم ويدون حوبا على من سواهم من سو

هذه هي التي ذكرها الفارابي في كتاب ﴿ أهل المدينة الفاضلة ﴾ وجعل هؤلاء كالهم أهل مدينة فاسقة خارجة عن الحق ، واياك أن تظن أن الاجتماع الذي اجتمعه المسلمون من هذه المدينة الفاسقة لأن المسلمين الأولين كانوا يعرفون لماذا بخضعون الأم ، كانوا يخضعونها للرابطة الانسانية الدينية وليعلموهم فلما انحطت

مدارك السلمين نسوا أن الفتوح للدين ولرقى الأمم فأذلوا الأمم فطردهم الله من ديارهم ، هذه آراء أهل المدينة الفاسقة في نظر الفاراني ، وعلى هذا القول تكون الأم المعاصرة لنا كاعا فاقة لأنها اجتمعت بالوطن و بالعصبية أو بالمعاهدة فانك ترى أن الانكايز تعاهدوا مم اليابان على الروسيا سابقا فهزموهافهذه غلبة بالمعاهدة وكذلك احتمعت أوروبا سابقا أيام حرب (البوكسر) في الصين على حرب هذه الأمة ولم تنل أوروبا كالهامنها حظها وهاهي ذه الآن غلبت أورو با كلها ، والمقصود من هذا المقال أن الأم الحالية في رأى العلامة الفارابي فاسقة وذلك انها ليست تراعى إلاأنفسها وتريدالخيرالخاص مع اذلال غيرها واهلاكهم ، وهذه الخصلة بعينها هي الني كانت في نفس المادّة لأنك علمت أن المواد المعدنية الداخلة في النبات وطباعها نارية وهـذه الطبيعة النارية هذبها أوّلا القوّة المعدنية ثم القوّة النبانية ثم القوّة الحيوانية ، فاماجاء الانسان بقيت فيه طبائم النار وهاهوذا آخذ بالتهذيب شيأ فشياً ، ههذا أفف وقفة لأنظره هك أيها الذكي ، لقد تبين من هذا كله أن الانسان الحالى لاتزال فيه طبيعة النار المتقدة وهذه النفس التي نزات من السهاء وهبطت الى الأرض ودخلت هذه الهياكل الجثمانية لم تزل طبائعها تقترب من طباع الآساد وطباع الكبريت والفوسفور والكاور، إن المادة أشبه بجهنم فهي جهنم الصفري والله كونها بهندسة ونظام دقيق قداستبان لك في دقة الحساب إذ يدخل الهنصر الواحد في أنواع من النبات بأوزان تختلف باختلاف النبات كالبرسيم وكالقميم وكالقطن فترى ذلك في (سورة البقرة) في الجدول هناك عند آية الطير وابراهيم إذ يكون الوزن مختلفا باختلاف النبات ولولا هذا الوزن لم يكن قطن نلبسه ولابر" نأكله ولابرسيم تأكله الدواب ، فالحساب في ذرات هذه كلها جار بلاخطأ ولوحصل أي اختلاف في الحساب لم تمكن هذه الحياة ولاهؤلاء الأحياء - إذن الله فعل مع المادة التي نعيش فيها مش ماسيفعل مع الناريوم القيامة ، إن الجباريضم قدمه في النار (كافي الحديث) فتقول قطقط ، فهاهوذا سبحانه وضم النفوس المعدنية والنبانية والحيوانية فانتظمت أحوالها ، ولقد هذبت هذه المادة تهذيبا حسنا وسارت سيرا مستقيا بسبب حساب الدرات الذي هوأوفق لهده النفوس التي نزلت للأرض من عوالم أخرى ، فالله على صراط مستقيم قال نمالي \_ وأن هذا صراطي مستقما فانبعوه \_ الخ وقال \_ مامن دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربى على صراط مستقيم - ولاجرم أن الدواب والنبات كلها موزونات ذراتها بوزن لاعوج فيه ولولا ذلك ماعاشت ولانما الحيوان ولاالنبات ولا وجد في الأرض ، ويقال في الصراط « انه أدق من الشهرة وأحدّ من السيف، وصراط الله كذلك لأنه لولا هذا الحساب ما كان حيّ ولذلك ذكره عقب ذكر الدواب ويحن نقول - اهدنا الصراط المستقيم وصراط الذين أنهمت عليهم - وصراط الذين أنع عليهم هوصراط الله وصراط الله هو الذي عرفته في نظام هذا الوجود . إذن وصلنا الى المقصود . هذه أرواح بني آدم جاءت الى الأرض وجملهم خلفاء أرضه ، لم يجمل الله عقولنا كمقول الحيوان بل فتح لنا باب الفكر وقال انظروا فنظر الفارابي هــذا النظرفى نوع الانسان وقال انهم فساق ، ثم أذكر آراء العلامة الفاراني في سياسة الانسان

وقد ذكرت هذا المقال في مواضع من هذا التفسير وأنا أجله هذا الآن . قاس مجموع الأمّة على نظام الجسم الانساني وأخذ يشرح الجسم كالأعضاء وأعصاب حس وأعصاب حركة ويتكلم على أعضاء الهضم وأن الفم يخدم المعدة والمعددة تخدم الأمعاء وهكذا ويلخص كل ذلك في أن الأعضاء منها خادم ومخدوم والقلب كالوزير للدماغ وهومجلس القوّة الحاكمة واستنتج من ذلك كله أن كلا من أبناء الأمة يوضع في مركزه الذي استعدّله في استعدّله في المدين المعمل والأذن المسمع والمعدة للهضم والدماغ التفكر هكذا يجب أن يكون أرباب الرأى هم الحكام وأرباب القوّة هم الجيوش وهكذا ، وأبان أن التركيب اذا اختل المدينة وصارت فاسقة ، ويرى أيضا أن أهل الأرض كلهم يجب أن ترتب دولهم على هذا المبدأ بحيث تكون كل

دولة فى مركزها الخاص بهااقتصادا وعملا و يصبح الناس كلهم أمة واحدة فان خالفوا ذلك كانوا فساقا ولكنه لم يوضح تعليمهم العام بل تركه لمن يفهم ذلك بعده ، وأنت ترى أن آراءه تستمد من نفس الطبيعة وتنحو النحوالذي أثبته لك في هذا المقام

سبحانك اللهم و بحمدك أنت الذى أطمت الحكماء فعبروا عن صراطك المستقيم عماشاهدوه في هماك قاس الفاراني نظام الأدة على نظام الجسم الانساني وهكذا جميع الأم وان كان قوله اجباليا ، وأنا قلت هنا انك أنت أخضت المادة بالنفوس التي أنزاتها الى الأرض وهذه النفوس من النورالذي أبدعته فنفوسنا نور إلحى ولذلك يسهونها بالجزء الإلهى فينا ، ونحن الآن لم نصل الى الدرجة التي بها نسمد في الحياة لأنك أنت على صراط مستقيم ونحن لم نسرعلي صراحك الذي نقوله كل صباح مهدنا الصراط المستقيم ه صراط الذين أنعمت عليهم ومن أعظم المنع عليهم أولئك الذين تكون مدنيتهم على هذا الخطو يكونون في السلام الذي نقوله في التشهد ﴿ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ﴾ وأنت تقول لنا مولا تفسدوا في الأرض بعد اصلاحها موتقول لنا مولا فسادا معلينا وعلى عباد الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ﴾ تدخل فيه تلك الحال التي يكون الناس فيها أمة واحدة إذ يكونون مصلحين في الأرض غير مفسدين وهم منم عليهم لاير يدون العلق بل يكون الملك والهرش المنفعة العامة وخدمة المجموع لا للأغراض الخاصة الني هي شأن أم الأرض قاطبة اليوم

أنا قلت لك أن العلامة الفاراني لم يبين تعليم الأمم ولم يفصله ولكن الذي تعرّض للتعليم هو أفلاطون في جهوريته التي جعلها على لسان (سقراط) أستاذه فأنا أورد جلا منها الآن ثم أتبعه بما أراه في زماننا في سياسة الانسان ﴾

ذكر أفلاطون في المقالة الخامسة من جههور يتسه أن التعليم لا يختص بالرجال بل يعم الرجال والفساء معا وقال إن التفاوت بين الرجل والمرأة راجع المتفاوت في التعليم و بذلك يشاركن الرجال في الحرب والوظائف المدنية و يتعلمن الموسبق والرياضة البدينية كالرجال سواء بسواء ، وهنا ذكر كلاما لا ينبغي لأنه لا يوافق حالنا ولاديننا . وقال في المقالة السادسة ﴿ إن معرفه الوجود الحقيق لا تكون إلا للفيلسوف لأنه هو وحده الذي يتقر المن المقالة السادسة ﴿ إن معرفه الوجود الحقيق لا تكون إلا للفيلسوف لأنه هو وحده الذي يعتقرا الخواهر ، وهو وحده الذي ينفر من الكذب ، وهو يحقر ما يستعظمه الجهور من متاع الدنيا إذ لا ير يد إلا النشبه بالنظام الأزلى ﴾ وأخذ يذكر تربيسة الحكام فقال ﴿ يجب أن يكونوا قادرين على العلم والعسملة فيصطفى أذكي أهل المدينة وأكثرهم حافظة وأصرهم على النعب و يمتحنون في الأشغال الفكرية والجسمية ويؤخذ أفضلهم للرئاسة ﴾ ثم قال ﴿ وهذا الجدّ والنصب والنعب لابد منه لمن يربد أن يرتبى الى معرفة أعلى العلا وهو معنى الخيرالحض (وهو الإله في كلام أفلاطون) ثم قال ، إن الخير للعالى كالشمس لبقبة الموجودات منها بستمدّ كل موجود و بقاؤه ولا يعرف إلا بها ﴾ ولاطريق لها عنده إلا العلم الإلى المعافى المفردة أي المورفة أن يستمد كل موجود و بقاؤه ولا يعرف إلا بها ﴾ ولاطريق ألما عنده إلا العلم الإلى المعافى المفردة أي المورفة ألى أن ينتهى المتحليل الى المعافى المفردة ﴾ انتهى عام ، والذ في طريق المتحليل والنقسيم بين المعافى الجمعة الى أن ينتهى المتحليل الى المعافى المفردة ﴾ انتهى من ترجة الاستاذ (سندانه)

ولهل بعض هذه المهانى غامض فأوضعه قائلا ﴿ انه يقول إن الله سبحانه كالشمس فكما أن الشمس بها ظواهر الحياة و بها هدايتنا لطرقنا هكذا الله به قوام الحياة و به هومعرفة المعلى فهو لهي وهو الهادى وعقولنا إن لم تستمد منه لم تعرف شيأ كماأن أجسامنا إن لم بحيها هو لم تحى ﴾ وطرق الاستدلال التي دكرها هي في العلم الإيلى من فن الفلسفة بحبث بدرس الانسان هدده الديبا إن بالتحليل والتقسيم واما بطريق

الاستقراء، ومن اطلع على هذا التفسير عرف مجمل ما يقوله . وذكر في المقالة السابقة مسالة المعرفة وضرب للناس مثلا بالمفارة التي تحت الأرض وفيها أناس مفاولون منذ صباهم معتقاون فيها في رقابهم أطواق من حديد تمنهم كل سركة ولم يروا إلا ما أمامهم من النور إذ لايلتفتون يمنة ولايسرة ووراءهم نارعلي ربوة وهي تنير المفارة وبين المفارة والنارطريق و بجانب الطريق حائط على طوله وقد كثرالمارون بهذه الطريق وهؤلاء المارون يحملون عما ثيل مختلفة وأنواعامن البضائع ثم ان أصحاب المفارة أشبه بنا الآن لأنهم لم يروا من أنفسهم إلاالفلل ولم يروا نفس الأشياء وهذا الظل للماثيل والأمتعة ، ثم ان هؤلاء اذا تحدَّتوا فانهم بجعلون لتلك التماثيل أسهاء و يحكمون بأنه ليس في الوجود سواها فاذا انطلق أحدهم من المفارة فانه يستحيل أن يقدر على مقابلة الأنوار إلا تدريجا فهنالك يتمود ذلك المنطلق منهم على أن يرى ظل الأشياء أولا في الماء ثم يرى نفس الأشياء ثم ينظرالهاء ليلا أولا فيرى الكواكب ثم يرى القدر ثم الشمس ثم يعلم انها سبب الفصول والأعوام وسببكل ما يحدث على الأرض وكل مايراه في المفارة ثم يرجع الى أهل المفارة ليهديهم الى ما هدى اليه شفقة منه عليهم وهنالك يتمود على الظلمة شيأ فشياً حتى يقدر أن يعيش معهم ثم يحدثهم فيستخرون منه وينسبونه للجهل ور بما تحدُّ وا بقاله ثم قال فهذه حال الناس في الدنيا بالنسبة الى حقيقة المعرفة فالمفارة هي هذا العالم المحسوس والنارضوء الشمس والأسيرالمفاول الذي خرج من المفارة هي النفس اذا ترقت الى عالم المعانى فاذا بلغت النفس أقصى العالم المعقول فهنالك تعرف بعض معنى الخيرالحض (ير بد الله) فاذا شعرت بذلك عرفت أن الخيرالحض (يريد الله) هوعلة كل مافى هذا العالم من الجال والخير ، ومتى أدرك الانسان ذلك صفر لديه كل مافى هــذا العالم وتعذر عليه توجيه همته الى الامو رالسخيفة التي هي مطمع أبناء جنسه وشفل أعمارهم في هذه الدنيا اه ثم قال (أفلاطون) رمن هذا يستدل على أن المعرفة لاتحصل للنفس دفعة واحدة كما يفتخر به بعض الناس إذ يقولون ﴿ نَحْنُ نَدْخُلُ الْمُعْرَفَةُ مِنْ وَاحْدَةً فِي النَّفُوسُ الْحَالَيَّةُ مِنْهَا كُمَّا يَفْعُلُ بِالْمُكَفُّوفُ الْبُصِرُ بِأَنْ يُرْجِعُ لَهُ الابصار، والحق على خلاف ذلك وهو أن كلامناله قدرة طبيعية على ادراك العلم وله كذلك آلة معه طله الفاية والحيلة فيه أن يحوّل هذه الآلة والنفس أجم من مشاهدة مايفني إلى مشاهدة ماهو موجود في الحقيقة الى أن يتعوّد شيأ فشيأ على مشاهدة ماهو كالشمس في الوجود وهو الحيرالحف (يريد الله) ثم قال أفلاطون وعلى هذا فليس الأص أن نحصل على الابصار إذ الابصار حاصل لكل منا لكن آلته لم تنظر حيث بجب أن تنظر فيذبى تقويمها لكى تنظر حث يجب كه

ثم رتب على هذا كيف تكون تربية الحاكم الفيلسوف المستعدّ للحياة النظرية والعملية معا فقال بعد الفراغ من التربية المفروضة على جيع أصحاب الرئاسة وهي الموسيقي والرياضة البدنية بصطفي منهم من هم أقوى جسما وأصح عقلا وأصبر على المشاق وأتقى وأكثر قوة على التعرّ ض المخاطر وابتعادا عن الملاذ والشهوات فيعلمون أولا علوم الرياضيات الحساب والهندسة والموسيق ، فهذه العلوم مع الاحتياج اليها في العدمل تعوّد النفس على مراقبة الأشياء الداعة التي لا يلعدها التفعر لا قترابها من الوجود المحض (الله)

ثم بناوهذا التعليم الرياضة الحربية مدة عامين أوثلاثة ثم الرياضات من جديد حتى يبلغ الناميذ من عمره ثلاثين منة ثم يتعلم الهمل الإطبى فيبحث عن علل الأشياء وجوهرها العقلى وهذا هوالبحث عن الوجود ، قال أفلاطون ﴿ إِن هذا العلم لبقية العاوم كالشخص للظلّ وكالعلم لمجرّد الظنّ ، ويستمرون في هذا العلم خس سنين ثم بدرب في العاوم الحربية وغيرها ، ثم اذا انتهوا من ذلك كله يقلدون أص المدينة بصفة حكام وذلك اذا بلغوا من العمر خسين سنة ﴾ انتهى

وقال فى المقالة الثامنة ﴿ فَذَكُرَتُ أَنْ هَذَهُ هَى المدينة الفاضلة وهؤلاء هم حكامها فاذا فسدوا نزلت مدينتهم ورجعت فاسقة فتكون أولا عسكرية وهي الخاضعة للقوّة الفضية ، أما المدينة الفاضلة فهى خاضعة للقوّة

الماقلة ، ثم حكومة الجهور ثم حكومة الجبر والفسق وهي حكومة الفرد ﴾

ثم أبان أن هؤلاء المتعلمين همم الأشراف وحكومتهم تسمى (حكومة الأشراف) ثم قال ﴿ إِن فساد المدينة الفاضلة ينشأ من فساد النسل وتنازل الأولاد في أخلاقهم وأفكارهم عن شرف آبائهم ، ومن ذلك ما يقع بينهم من تفرق الآراء والتشاجر وكثرة الفتن ويكون مال أمرهم انهم يقسمون المكاسب والأموال فها بينهم ويستخرون بقية أهل المدينة غدمتهم بمد أن كانوا لهم حواسا وحكاما فيفلب عليهم حب السلطان والمال وينفرد كل واحد برأيه ، فاذا عادى الأصرعلى ذلك وفترت النروة وانتشرفهم حسب الترف والاسراف والحرص على المال فقد ينقص بقر ذلك من احترامهم للفضائل و بزداد اعجابهم بالأغنياء واحتقارهم للفقراء ، إذن تتبدّل هيئة المدينة شيأ فشيأ وتصديرال السة إلى الأقل وهم الأغنياء . إذن تكون المشاركة في الحكومة على قدر المكاسب وانه لاحق في الرئاسة إلا لأحاب الأموال دون غيرهم وعلى ذلك تنطبع أخلاق أهل المدينة يح المال والبخل وعدم المروءة والحرص ثم يدوم الأمر على ذلك فيصبح المال في يد زمرة قليلة من الأغنياء ويزداد الفقراء يوما فيوما لأجل مايؤخذ منهم من الربا ومايباع من مكاسبهم لخلاص الديون ويزداد الأغنياء بقدرذلك ثروة وقدرة واذن تكون المدينة ﴿ فريقين ﴾ الفريق الأكبرهم الفقراء والأقل هم الأغنياء الذين بيدهم زمام الامور فينهمكون في اللذات والاسراف ويتبع ذلك الكسل وضعف الأبدان وفساد المزاج وعدم السبرعلى المتاعب والمشاق فاذا رآهم الفقراء على تلك الحال وشعروا بفاءة عدوهم ووفور قوتهم على قوة الأغنياء لايلبث الأمر أن تشب نيران الفتنة والثورة في المدينة فر عما يفلب الفقراء فيأخذون في قتل الأغنياء واجلائهم عن المدينة (وقد حصل هذا فعلاكما قدمته في سورة النحل ببلاد النرك و بلاد الروسيا حرفا بحرف هو بهينه فقد أخرج بنوعنان وقتل القيصر وانتهت هذه الفتنة) ونهب أموالهم فتصير الحكومة اليهم ويستبدون في المدينة بالأمر وهذه هي الحكومة الجهورية (دعوقراطيا) وهنالك عام الحرية وازالة عنان الأحكام والموانع والفروض الواجية فيتبع كل من الأفراد هواه و يصيرالأمل كالفوضى بينهم لاحاكم ولامحكوم ولاثبات ولااتحاد وتستمرالحال على هذا المنوال الى أن يسقط اعتبار الأحكام من نظر الجهور وهذا افراط في الحرية فلابين الراعي والرعية حاجز ولابين الأب وابنه قيد وينحل كل وباط فيحصل إذ ذاك العكس ، فالشئ اذا جاوز الحدّ انقلب الى ضده ، والافراط في الحرية يوقع الأمة في العبودية التامة \_ جزاء وفاقا \_

هنالك عند تفاقم الأمر يصبح الأمر بيد واحد مستبد برأيه ولا يعتمد إلا على قوة سلاحه فيطغى و يجور ولا يأمن أحد ظلمه وهذه هي الحكومة الجبرية وهي آخر هيئات الحكومات التي تتغير اليها المدينة الفاضلة وهي أخسها مرتبة رأضرها عاقبة على الأمة

وفي المقالة التاسعة ذكر أفلاطون أخلاق النفس الجبرية المشاكلة للدينة الجبرية فقال انها النفس العديمة الهفة والحياء المنطلقة في ميدان الخلاعة والظلم والاستبداد الاستيلاء النفس الشهوانية فيها على النفس العاقلة فهي أشبه شئ بنفس السكران والمجنون ، فاذا كثر مثل عدد تلك النفوس في المدينة كانوا المجبار المتسلط عليها من أقوى الدعائم الاستمرار في ظلمه وسعادة هدذه النفوس وسعادة الحجبار المتسلط عليها الامعني لها إلا الشقاء المستمر بل هم أشتى الناس وأحقهم بالشفقة وأهل مدينتهم أشتى أهل المدن ، فاذا رتبنا الهيئات الحس المذكورة وجعلنا الموازنة بين مالكل منها عن السعادة جملة وأفرادا عرفنا أن مراتب السعادة تتناقص فيها على قدرتنازل المراتب فأعلاها درجة في السعادة (مدينة الأشراف) فالمدينة سعيدة وأفرادها سعداء وهكذا بالترتيب الى آخرها وهي الهيئة الجبرية فهي أقلها سعادة وأكثرها شقاوة ، نم قال و ان أسعد الناس وأفضلهم وأعدهم هومن ملك نفسه ونظمها على هيئة (مدينة الأشراف) وأشتى الناس هوأظلمهم وأخبتهم وهوالذي على هيئة (المدينة الجبرية) فهوظالم لنفسه وغيره ولم يترك للعقل والماعدل مجالا به

والمقالة الهاشرة التي هي آخر الكتاب ذكر فيها انه بجب الجبرعلى الشعراء والمشخصين وغيرهم من الهنائع التي شأنها تمثيل الأهواء والعواطف الموهة لأن في عملهم اغراء النفوس وحلها على مايشاهد أو يسمع من أنواع الشهوات والفنب والفسق والخزن المفرط والضحك المفرط وغيرذلك من أنواع العواطف المناقضة لاعتدال النفس وما يجب حفظه من رئاسة النفس العاقلة ، قال لأنه ليس من أنواع الجاهدة ماهو أعظم خطرا وأعسر مباشرة من الجهاد الموقوف عليه أن يكون المرء فاضلا لا خبيثا فلاينبقي أن تففل عن العدل ولاعن معيشة الفضائل لأجل شئ آخر سواء كان الكسل أوالمال أوالسلطان أوجزيل الشعر ، انتهى ما ذكره أفلاطون ترجة الاستاذ سنتلانه

نم أنا ذكرته مجلاسا بقا وهنا فسلته تفصيلا أوسع لما سأورده هنا ، فهاأناذا أيها لذكى ذكرت لك مبدأ الأمر وهوهذه العناصرالتي في أرضنا ومنهاالصودا والبوتاسا والسكبريت التي هي من جلة مافي النبات والحيوان والانسان من المناصر وانها محرقات ماتهبات كما ان الاكسوجين أيضا ماتهب وهو من أهم أجزاء تلك المواليد وأن هذه النفوس النبانية والحيوانية تصر فت في هده الطبائع فولتها الى ماهوأ كمل ، ثم إن هده النفس الانسانية أكل وقد لعبت بها هذه المادة فرجعتها الى أخلاقها والنفس نارة تمكمل لأنها من عالم أعلى وتارة تسفل لأنها انحطت ألى هدف المامل المضطرب المحترق شم ذكرت لك أخلاق النفوس البشرية في كلام الفاراني وأن المدينة الفاضلة نتيجة كمال هده النفوس كركمال النظام في الجسم الانساني وقلت انه لم يبين التعليم بيانا واضحا وأتبعته بكلام أفلاطون وانكنت أجلته في غيرهذا المكان لأنه ذكر التعليم وأوضحه وفي كلامه الاصول التي عليها إن شاء الله ماحصل في أمتنا الاسلامية ومافي ذلك من المجب والعلم والحكمة و بدائع الأقدار وهجائب التصريف الإطرى في هذا النوع الانساني وكيف يتشابه الأولون والآخرون اتهمي

﴿ التعاليم الاسلامية ﴾ ( ماذا أصاب أمتنا الاسلامية من الأهوال السياسية بمخالفتها في التاريخ وتطبيق الآية على السابق وعلى اللاحق )

وإذ فرغت من الكلام على الأصر الأول وهو ذكر نظام الانسان في مدينته وعلى الأصر الثاني وهو ذكر غاية ماوصل اليه بعقله وذكائه في اجتماعه وسياسته أبين ﴿ الأمر الثالث والرابع ﴾ اللذين فيهما أن الأمم المفلوبة لفيرها يسرع اليها الفناء وأن الأمم الغالبة تلمحقها في ذلك الفناء وأذكر شواهد التاريخ على ذلك كما وعدت ، ولأقدم مقدّمة في ذلك فأقول

لاجرم إننا الآن في تفسيراً يتين من كتاب الله تعالى وهما هيا الماوك اذا دخلوا قرية الخ وقوله تعالى عنه مقالك بيوتهم خلوية بما ظلموا فلا بين مايناسب كلام أفلاطون من القرآن . اللهم انك أنت الذى خلقت هذه المادة وأنت الذى جعلتها محترقة مضطر بة وأنت الذى خلقت أرواحنا والقوى المعدنية والنبائية والحيوانية وجعلت هذه الذفوس من عندك مهيمنات على هدفه الأرض واصطفيت من هدفه النفوس الانسانية ألطفها وأمرتها أن تفكر تارة باجتهادها وتارة بأن توحى البها ، فالحكاء بالجد والتفكير والانبياء بالوحى ، وأنزات العلم على قلوب حكاء في الصين والهند و بابل وقدماء المصريين وقد تشامهوا في أصوطهم وكان من بقيتهم الوارث علم قدماء المصريين (أفلاطون) ومن معه من الحكاء ، ثم إن هذا الفيلسوف ألم كتبه ومضى اليك الوارث علم قدماء المصريين (أفلاطون) ومن معه من الحكاء ، ثم إن هذا الفيلسوف ألم كتبه ومضى اليك وفي يقدر على ابجاد أمة من الأمم بل بعده بعشرات السنين ذهبت دولته وهي اليونانية وحات محلها دولة الرومان وورثوا ديارهم وعلومهم وتمسك بها أمثال (سذيكا وشيشرون) الفيلسوفين الرومانيين وتسلطت هذه الدولة على أم كثيرة ثم فسقت ، ولكنك قبل أن تخربها أردت أن تظهر أمة أخرى بشكل عجيب فعمدت الى بلاد على ألم كثيرة ثم فسقت ، ولكنك قبل أن تخربها أردت أن تظهر أمة أخرى بشكل عجيب فعمدت الى بلاد قليان النبات لاعلم عند أهلها فهم في قفرهم أبعد الناس عن كل علم وتهذيب واصطفيت واحدا منهم وقلت له قلياة النبات لاعلم عند أهلها فهم في قفرهم أبعد الناس عن كل علم وتهذيب واصطفيت واحدا منهم وقلت له

ــ والشعراء يقبهم الفاوون \* ألم تر أنهم في كل واد مهمون ﴿ وأنهم يقولون ما لايفعاون ـ فهذه الآية قد فسرها (سقراط) الذي زالت رولت أمته ودولة أمة اليونان بعدها فقد قال في المقالة العاشرة المثقدم ذكرها بوجوب الحجر على الشهراء والمصوّرين والمشخصين الخ لأن هؤلاء بفتحون على الأمة أبواب الفسوق والمسيان فتضعف الأبدان والعقول وتسبح مدنهم فاسقة ، وقلت له رواذا أردنا أن نهلك قرية أصرنا مترفيها ففسقوا فيها في عليها القول فد مناها تدميرات وهذا اجال يفصله ما تقدم في مقالات (سقراط) قبل المقالة العاشرة كما سمعته من المدينة الفضيية وهي العسكرية والمدينة الجبرية وهي حكومة الفرد المستبدّ ومن المدينة التي تحت حكم الأغنياء ، وكيف ينتهى أمر هؤلاء بضهف الأجسام وضعف الهقول بالانهمالة في الشهوات فيذهب ملكهم ويضيم مجدهم ، فهذه المدينات الأربع (١) التي ذكرها أفلاطون وان كان في بعضها نظرما سأوضعه بعد هي التي ذكرها الله في القرآن بهذه الآية . وقلت له ـ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون عماكنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق و بمأكنتم تفسقون ـ م وقات له ـ ذرهم ياً كاوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون ــ ، وقلت له ــ إذ قال له قومه لاتفرح إن الله لايحب الفرحين وابتغ فما آتاك الله الدار الآخرة ولاتنس نصيبك من الدنيا وأحسن كاأحسن الله اليك ولاتبغ الفسادفي الأرض وقلت له \_ فرج على قومه فىزينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا ياليت لنا مثــل ماأوَتَى قارون إنه لذوحظ عظيم \* وقال الذين أوتوا العلم و يلكم ثواب الله خــير لمن آمن وعمل صالحا ولايلقاها إلا الصابرون يو فخسفنا به و بداره الأرض فيا كان له من فشمة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصر بن ﴿ وأصبح الذين تُمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لايفلح الكافرون ﴿ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوًا في الأرض ولافسادا والعاقبة للتقين -

فهـ نا كارم ان اصطفيته من هؤلاء الذين لاعلم عندهم ولامدنية فلما اطلهنا على خلاصة فلسفة الأم السابقة ألفينا تفسير هذه الآيات قد حضر في الهقول من عندك قبل نزول القرآن كأنك أنزلت هذه المعانى أوّلا ثم أنزلت القرآن لنطلع الآن عليها ونجعلها شرحا لهاكما أنك خلقت النبات قبل خلق الحيوان الحكون مرعى له وخلقتهما معا قبل خلق الانسان ليكونا سعادة له ، فهذا الدين أنت أنزلته على ني أمي وأمّته أميون حتى اذا قرؤاكتب الأمم السابقة دهشوا وقالوا ياعجبا يار بنا يقول أفلاطون في جهوريته فما نقدم هنا ﴿ إِن أولئك الماوك المستبدّين في شقاء في حياتهم وهم معرّضون لزوال الملك بعد ضعف أجسامهم وعقوهم ﴾ هذا من جهة ومن جهة أخرى ان هذه الأموال والنعم الظاهرة التي يعظمها الجهور عند طائفة من الناس وهمم الفلاسفة عذاب واصب لأنهم اطلعوا على الخير المحض ، وهؤلاء الفلاسفة يجعاون حياتهم كلها تقوية لعقولهـم بالهلم الرياضي والإهمي ولأجسامهم بالتمرين الحربي، فالعظمة والسعادة إذن ترجعان الى شئ غيرالمال وهوقوة الهقل بالعارم جيعها لاسما معرفة الخيير الأعظم وهوالله ومعرفة الخير الأعظم لاتأتى الى الناس بفتة فلابد من يمارسة العلوم العقلية والصناعات العملية هذه في وقت وهذه في وقت آخر حتى يقوى العقل ويقاوم الانسان جيع الشهوات وتسلم لصاحبه مقاليد المدينة ويتولى نظام الأمة ، إذن ما كان يفكر فيه الحكاء جاء به نفسه القرآن ، فهمه المسلمون أم لم يفهموه ، عقاوه أولم يعقاوه ، فكم وضع الله من بذور في الأرض فخرجت زرعا نضرا والناس لا يعقلونه ، فاذا رأينا أمما الملامية مانت وأخرى حية وهم جيها لا يعلمون هذه العلوم فليس هذا بدعا فهذه أعمال الله ، ينزل الخير ولكن هذا الخير ينتظر أسحابه وهم قراء هذا التفسير وأمثاله ومن على شاكاتهم بل انهم حين يقرؤن هذا يزيدون دهشة واستفرابا لهذا الاتحاد المجيب بين العلوم المخزونة عند الأمم و بين الدين المنزل على الذي ويتعليق

فهذه هي الآيات التي أنزلتها يا الله على من اصطفيته من أمة العرب فأصبحت المدينات الأربع التي هي

<sup>(</sup>١) الرابعة هي الدعوقراطية التي يذمّها سقراط ولا يوافقه المؤلف اه

أدنى من مدينة الأشراف منطبة في الأغلب على هذه الآيات فاذا كان هذا الفياسوف يقول ان بي آدم جيما لا يرون من الخير ولا الحقائق إلا صورها ولا يعرف الحقائق حق معرفتها إلا الذين تدرجوا في العاوم وقتا غوقتا كأن يتعاسوا العاوم الرياضية أوالإ لهية سنين ثم تناوهاسنون أخرى يتعامون فيها الأعمال الحربية تقوية لأبدائهم و يعيدون الكرة هكذا دواليك ، فهؤلاء في نظره هم الذين يعرفونك أنت و يديرون ملكك على صراطك المستقيم فاذا كان هذا رأيه على علاته فها أنت ذا ياالله قات ــ أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض ــ الخوات ــ الله لا إله إلا هو الحي القيوم ــ الحخوقات ــ ألابذكر الله تعلم أن القلوب ــ فلا اطمئنان لدولة إلا بحمو فتك أنت ، وقات أيضا ــ وأعتروا لهم مااستعطعتم من قوة ــ وقال علماء الاسلام باستحباب السبق والري بحمو فتك أنت ، وقد جعت ذلك كاه في قواك ــ وزاده بسطة في العلم والجسم ــ ، هذه يا ألله آيات لتقوى الأبدان وهكذا ، وقد جعت ذلك كاه غلاطون عوزاده بسطة في العلم والجسم ــ ، هذه يا ألله آيات دينك المنزلة على الني الأي وهذه آراء حكاء خاقتهم قبله وكلها مجهولة عند عامة هذا الانسان فالعاقة لا يعرفون الما المناولة في وسط هذا الانسان فالعاقة لا يعرفون من المفاولة في وسط هذا الانسان المحبوس في مغارة (أفلاطون) وقال أيها الناس أنتم غافلون ، أنتم لا تعرفون من السعادات إلاظلها ولامن العلوم إلاصورها ، أما حقيقة السعادات وحقيقة العلوم فليس ها سبيل إلا بالعقول عمودات الوحى في هذا النسان المحبورها ، أما حقيقة السعادات وحقيقة العلوم فليس ها سبيل إلا بالعقول أما والوحى في هذا النفسير وتعانى القديم والحديث واطلع عقلاء المسلمين على خلاصة علوم الأمم فسيصبعون أمة لا نظيرها في السابقين والحد للله رب العالمين

ههنا يا الله عرفنا اتجاه الفلسفة اليونانية الأفلاطونية والقرآن الذي أنزلته على نبيك الورني فاذا وجدنا ؟ وجدنا أن هذا الفيلسوف لم يكون أمّة وانما تا ليف نقاتها أمة الرومان فالعرب فأمم أورو با وهاهي ذه تدور بين الأمم في أمريكا وأوروبا والشرق الأقصى ، ووجدنا أن نبيك المرتى بالوحى خلقت على يده أمة وصلت مشارق الأرض ومغاربها ، فلننظر الآن ماذا كان يفهمهم حتى ارتقوا ، هاهوذا القرآن والحكمة اتفقا على أن المال والاستكثارمنه مضعف للرَّم من يل للملك ، فانظرأيها الذكي ماذا جرى ؟ أحلت الفنائم وهذه الغنائم في الحكمة سبب ضياع المجد والعقل والسعادة كاأجم عليه الدين والفلسفة كاعامت فقال الله لهم ـ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم \_ إذن أخذ الفنائم قد اشتم منه رائحة الفضب السماوي ، وتقدّم عند تفسير هـذه الآية أن محد بن استحق قال « لم يكن أحد من المؤمنين عمن حضر بدر اللا وأحب الفنائم إلا عمر بن الخطاب وسعد بن معاذ ، ولذلك قال عَيْنَالِيَّةٍ لُونُول عذاب من السماء لما نجا منه غير عمر بن الخطاب وسعد بن معاذ » هذا الذي ذكرته هناك ، إذن هذه المسآلة قد اختباً فيها غضب من الله ولا يظهر أثره إلا في وقته أى حينا تظهر ذرية غير صالحة وتستعمل هذه الغنائم في شهواتها و يجعلون الأم عبيدا لهم ولا يكونون نافعين للأم بل آكاين أموالهم باسم الدين ولذلك ورد في حديث البخارى الذي ذكرته عند تفسير الآية أيضا أن الذي عَلَيْكُ قال ﴿ إِن أَخُوفَ مَا أَخَافَ عَلَيْكُمُ مَا يَفْتَحَ عَلَيْكُمْ مِن زَهْرَةُ الدنيا وزينتها فقال رجل يارسول الله أو يأتى الخير بالشرك الحديث ، فارجع اليه في سورة الأنفال في أوها . إذن رسول الله على الله صريح بهذا وعلم ماستلاقيه أمته من هذه الغنائم وفتوح البلدان فانه أظهر للذى سأله عن ذلك أن فتوح البلدان وان كان خيرا فانه يكون شراعلي نقوس استعظمته ووضعته في غيرموضعه بخلاف الصالحين ، إذن رسولك عَلِيْلَةً علم الأمة مسنى القرآن وهوأن الغنائم ليست للذات بل هي لنفع الأمم لاغيروان حادت عن هذه الجادة انقلبت عذابا واصبا ماله من دافع مم سمعنا رسواك عليالله يقول في رواية النرمذي عن عائشة أن الني عليالله قال لها « إن سر له اللحوق في في كفيك من الدنيا كزاد الراكب، واياك ومجالسة الأغنياء ولاتستخلق ثو با حتى ترقعيه » وقال عروة فما كانت عائشة تستجد ثو باحتى ترقع ثوبها وتنكسه \* وفى حديث الترمذي أيضا عن على « قال بينها نحن جاوس مع رسول الله عليه المناهمة ، ثم قال كيف بج اذا غدا أحدكم في حلة وراح في أخرى ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة قالوا بارسول الله نحن يومئذ خير منا اليوم نكف المؤنة ونتفر غ للعبادة ، فقال بل أنتم خير منكم يومئذ » وعن عائشة رضى الله عنها قالت «كان يأتى علينا الشهر مانوقد فيه نارا انماهوالتمر والماء الا أن نؤتى باللحيم » أخرجه الشيخان والترمذي \* وفي رواية « ما شعر آل محمد من خبر البر" ثلاثا حتى مضى لسبيله » \* وفي رواية « ما أكل آل محمد أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر » \* وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال «كان رسول الله عليه يبيت الليالى المنتابعة وأهله طاويا لا بجدون عشاء وكان أكثر خبزهم الشعير » أخرجه الترمذي وصححه بييت الليالى المنتابعة وأهله طاويا لا بجدون عشاء وكان أكثر خبزهم الشعير » أخرجه الترمذي وصححه

فهذه هى التعاليم يا الله التى أنزلتها على نبيك الأمى فألفيناه يفسر القرآن بقوله وفعله و يقول لهم إن فى الفنائم لداء دفينا وذكرهم بالعذاب و بكى و بكى معه أبو بكر وجاء عمر فطلب أن يعرف سبب بكائهما حتى يبكي أو يتباكى فاذا هى نفس الفنائم ، هذه هى الأحوال النبوية فى العصر الأوّل ، فحاذا جرى بعد ذلك ؟

﴿ الكلام على تخريب الفاتحين للمالك وكيف بجازون بزوال ملكهم بعد ذلك من ابن خلدون ﴾ وصلنا الآن من المقدمات في الفصلين الثالث والرابع الى المقصود منهما وهوأن الملوك يذلون أهل البلاد وهولاء الظالمون أيضا تخرب بيوتهم ، ولأذكر لك مجلا من كلام العلامة ابن خلدون في تاريخه في الجزء السابع فانظر ماذا يقول وهاك نصه

قال، لمافرغ شأن الردة من افريقيا والمفرب وأذعن البربر لحسكم الاسلام وملكت العرب واستقل بالخلافة ورئاسة الهرب بنوأمية اقتعدوا كرسي الملك بدمشق واستولوا على سائرالأم والأقطار وأثنحنوا في القاصية من لدن الهند والصين في المشرق وفرغانة في الشمال والحبشة في الجنوب والبربر في المفرب و بلاد الجلالقة والافرنجة في الأنداس وضرب الاسلام بجرانه وألقت دولة العرب بكل كلها على الآم ثم جدع بنو أمية أنوف بني هاشم مقاسميهم في نسب عبد مناف والمدّعين استعمقاق الأمر بالوصية وتكرر خووجهم عليهم فأثخنوا فيهم بالقتل والأسر حتى توغرت الصدور واستحكمت الأوتار وتعدّدت فرق الشيعة باختلافهم في مساق الخلافة من على" الى من بعده من بني هاشم ، فقوم ساقوها الى آل العباس ، وقوم الى آل الحسن . وآخرون الى آل الحسين فدعت شيعة آل المباس بخراسان وقام فيها البمنية فكانت الدولة العظيمة الحائزة للمخلافة ونزلوا بغداد واستباحوا الأمويين قد ملا وسبيا وخلص منهم في الأندلس عبد الرحن بن معاوية بن هشام فِدّد فيها دعوة الأمويين وانقطع ماوراء البحر عن ملك الهاشميين فلم تخفق لهم به راية ، ثم نفس آل أبي طالب على آل العباس ما أكرمهم الله به من الخلافة والملك فرج المهدى محمد بن عبد الله المدعو بالنفس الزكية في بني أبي طالب على أبي جمفر المنصور وكان من أمرهم ماهو مدد كور واستلحمتهم جيوش بني العباس في وقائم عديدة وفر" ادريس بن عبد الله أخوالمهدى من بعض وقائعهم في المغرب الأقصى فأجاره البرابرة من (أورية) و (مغيلة) وقاموا بدعوته ودعوة بنيه من بعده ونالوا به الملك وغلبوا على للفرب الأقصى والأوسطو بثوا دعوة ادريس و بنيه من بعده في أهله من زنانة مثل (بني يفرن) و (مفراوه) وقطعوه من ممالك بني العباس ، واستمرت دولتهم الى حين انقراضها على يد العبيديين ولم يزل الطالبيون أثناء ذلك بالمشرق ينزعون الى الخلافة ويبثون دعاتهم بالقاصية الى أن دعا أبو عبد الله المحتسب بأفريقياالى المهدى ولداسهاعيل الامام ابن جعفر الصادق فقام برابرة كتامة ومن اليهم من صنهاجه وملكوا افريقيا من يد الأغالبة ورجع العرب الى مركز ملكهم بالمشرق ولم يبق لهم في نواجي المفرب دولة ووضع المرب ما كان على كاهلهم من أمر المفرب ووطأة مضر بعدأن رسيخت الملة فيهم وخالطت بشاشة الايمان قاوبهم واستيقنوا الوعد الصادق أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده

فلم تنسلخ الملة بانسلاخ الولة ولانقوضت مبائى الدين بتقويض معالمالك وعد من الله ولن يخلف فى عام أمره واظهار دينه على الدين كا فتناغى حينئد البربرفى طابالك والقيام بالدعوة البه الى أن ظفروا من ذلك بحظ مثل كتامة بأفريقيا ومكناسة بالمغرب ونافسهم فى ذبك زناتة وكابوا من أكثرهم جما وأشدهم قود فشمروا له حتى ضربوا مسهم بسهم فكان لبنى يفرن بلفرب وأفرينيا على يد ماحب الحارثم على يديعلى بن شحد و بنيه ملك ضخم عثم كان لمغرارة على يد نى خزر درلة أخرى تنزعه ها مع نى يفرن وصنهاجه ثم انقرضت كلك الأجيال وتجردالماك بالمفرب بعدهم فى جيل آخرمنهم فكان الني مرين بالمفرب الأقصى ملك ولبنى عبدالواد بالمغرب الأوسط ملك آخر فقاسمهم فيه بنوالوجين و بطن من (مفراوه) حسما نذكر ونستوفى شرحه ونذكر أيامهم و بعلونهم على الطريقة التي سلكناها فى أخبارالبربر واللة المهين لارب سواه ولامعبود إلا إياه انتهى ما أردته منه واندة أعلم

ولاريب أن هذا الاجال هوالذي جاء به البينا فَتَلَاللَهُ فانه خاف من فتوح البلدان ومن الفنائم وقد تُحقق ما خافه والحديثة رب العالمين

﴿ سر ارتقاء المرب ثم انحلال دواتهم ﴾

قلت لك آنفا أن الله لماأعظم دولة الرومان واستفعطت وعلم أنها ستنعط عمد الى أمة بدوية فاصطفى أفضلها وعلمه ثم وازنت بين ما أوحى اليه وماجاء على قاوب الحكاء لأن المادة منه والحكمة منه والوحى منه \_ فآينا تولوا فثم وجه الله \_ واعما الجاهل هوالذي ضاق عقل فلم يتسم إلا الى بعض هذه ، فالعقول والاجرام والدين كلها من الله بل الخير والشركه منه وكارهما عندالمةول سواء في الافادة والتعليم، أقول فلماأخذت دولة الرومان تنحل كان الله قد أعد أمة أخرى خرجت من البادية لتعليم الناس وأباح لها الفنائم لأن هدنه الفنائم ساعدتها في فتم البلدان وطيرهم بالمال وبالرجال فذهبوا الى الهند والصين والى أم الفرنجة وأصبحوا أ كاهم تحت حكم أمة واحدة ، لم يود الله بهذا في حكمته إلاأصرا واحدا هو نشر الدين في هذه الأصقاع لأن هذه الأم في عالم متأخر وهي أرضنا التي عامت انها عالم كله نيران متأجيجة وهوعلى صراط مستقيم فايس من العدل عنده أن يجمل أمة واحدة تقود العالم كله لأن ذلك ليس هو العدل الذي أنزله في الارض ، فلابد لـكل أمة أن تستخرج مواهبها ، وهل تستخرج مواهبها بتسليط أمّة واحدة عليها لذلك أرسل الله نبيا أمّيا عَلَيْكُ وذلك بعد أن عجزت الفلسفة والحكمة في الأم عن اسهاد الأمم ، إن الفلاسفة اجمين عبزوا أن ينشروا علما واحدا في العالم كله يجمع الأعم، ولم يتسنّ اسقراط وأفلاطون المعتبرين عند جيع الأحم أكبر جبابرة العقول أن يوجدا أمّة تنشر هذه التعالم فاختار الله أمّة العرب وطيرها في البلاد شرقا وغربا ووذح لها مع ذلك داء دفينا وهو المال وفتوح البلدان وأهم رسوله عَلِيليَّة أن يحذرهم المال و يحوِّفهم الفتة بالمال ، فلما توفاء الله أخذوا هم يتبعون سنته ، ولقد سمى المسلمون أبا بكر خليفة وهكذا من بعده فهم خلفاء لاماوك ، إذن مال الله ليس لمم بل هم خلفاء على عباده وجميع الناس خلفاء على أمواهم وتسلطهم على الأمم أوّلا و بالذات لتعليم الدين علم بزل الدين يمكن في قاوب الأمم وشيطان الطمع يوسوس في قاوب المرب بحيث يكون الخلف منعرفا عن السلف ـ نَقْلَف مِن بِعِدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف ياقون غيا ـ

هناك دالت دولة العرب وحلت محلها دول أخرى ثم ذهبت وحات أخرى محلهم ، لماذاكل هذا ؟ لأن الله يقول والله يقول والله يام نداوله ابين الناس فلم يخص العرب بالملك بل هوسيخرهم كايسيخر النحل والحثرات لالقاح النبات والنيحل انما تسعى للعسل ، وكاسيخر الذكور والانات لانجاب الذرية وهم انما اجتمعوا للشهوة لاغير ، فهذه الشهوة قد سيخرهم الله بها حتى ولدوا الذراية ثم ذهبت وضعفت وحل محلها ماهو أعلى وأغلى وهو الاتحاد والعطف عليهم والمعاشرة وتدبير المنزل ، هكذا اذا كان بعض من كانوا ساعين في فتوح البلدان

لاير يدون إلا عرض الدنيا فان عملهم أنتج تلقيم أفكارالاً مم بالدين الاسلامي مع العملم بأن السعابة رضوان الله عليهم والتاجين ما كانوا ير يدون إلا اعلاء كله الله ، ولولا ذلك ما أذابوا مهجهم في الحرب ولاتوغاوا في الأم شرقا وغربا . إذن أنت يا الله هكذا أردت ، حذرت من المال وحذرهم نبيك علي وطيرتهم في الشرق والنوب فنشروا الدين مم أخذت تسلب من الأبناء مامنحته الآباء لتمهد الأسباب الترك آبائنا العرب البلاد لأهلها كانك حكمت بموت صاحب الشريعة عليه الما أعمت الدين فقلت له ولهم بالديم أكلت لكم دينكم فهو على الله على الله على المالة على المالة على الله المالة على الله المالة المالة

﴿ نبذة من أسباب ذهاب دولة أمّة الهرب مصداقا للرّيات والأحاديث ولقوله عَيْنَايِّلْةِ لما أخبرهم بأنهم يفدون في حلة و يروحون في أخرى وانهم توضع أمامهم محفة وترفع أخرى ﴾

جاء في « الرحلة الأنداسية » ماملة حديه انه قد كرثر زواج ولاة الأندلس من العرب وأمرائهم من الاسبانيين وأوّل من تزوّج منهم عبد العزيز بن موسى بن نصير فقد تزوّج بالسيدة (اياونا) أرملة لذريق ملك القوط بهد أن مات أثر جروحه في واقعة شريس الني تفلب عليه فيها طارق بن زياد وتزوّج الأمير محمد بن عبد الله ابن محمد بن عبد الرحن الأوسط باسبانية اسمها (ماريه) ورزق منها بولده عبد الرحن الناصر ، وتزوج الحاكم ابن الناصر بن أبى عاص بنت (سانكو) ملك بافار يا ولات له ابنه عبد الرحن وكانوا يسمونه سانكوالسفير لميله إلى ملاذه وجرأته على الدين في سميرته الشعفصية ، وتزوج المأمون بن الناصر سلطان الموحمدين باسبانية اسمها حباب وخلف منها ابنه الرشيد ، وتزوّج السلطان عمدين أن الحسن بن الأحر بالسيدة (ثريا) الاسبانية وولدت له ابنه أبا عبد الله وكانت أم عبد الحق بن أبي سعيد سلطان بني من اسبانية. قال وقد فشا الزواج والتسرى بالاسبانيات من القوط وغيرهم بين الأمراء أوالرؤساء من العرب وكان ظذا العنصر الجيل شئ من التأثير فيهم ظهرت نتائجه الخبيثة عند ضعف الدولة كاكانت سببا في استكانة هشام المؤيد الى طجبه ابن أبي عامر، تلك الاستكانة التي ساعدت عليها في أوّل الأمرأمّه فلما اختلفت مع المنصور وهوقوى الارادة لم تقدر على كسرحدته فلما كبر ولدهاظهر أثرهافيه فأصبح جبانا لايسعي الاالي لذاته وقضي في حياته على الدولة الاموية وهذا من أسباب ضعف العرب في أورو با كماكان من أسبامها كذلك ضعفها في بني العباس بالشرق إذ كانت أم المستعين بالله العباسي صقلبية وأم المهتدى رومية وأم المقتدرتركية وكانت كشيرة التدخل في أمورا لخلافة مدة ولدها وتجتمع بالوزراء والقواد في مجلسها وتصدرالهم أوامرها من غيرعلم ولدها فلذاك أخذت الدولة تضعف في الشرق واستبد الاتراك بدولة بني المباس كما ذهبت دولة بني أمية بالانداس بنظير ذلك فما علمت ، و بعد ذلك ظهرت التربية الاجنبية في عبد الرحن بن أبي عاص فبه قضى على الدولة العاصية وفي الرشيد بن مأمون بضعف الموحدين وفي عبد الحق بن سعيد المريني ملك المفرب بضياع اللك من بني صرين وفي أبي عبداللة ابن الاحر بالقضاء على حكم العرب في الاندلس

وقد كان الزواج بالاسبانيات ايس خاصا بالاصراء بل تعدّاهم الى العامّة بل نسبوهم اليهنّ على غير عادة العرب فقالوا ابن الرومية وابن القوطية بل هذا التلقيح ظهرائره في البر برفرقق من أخلاقهم وقلل من حدّتهم هذه أحوال أهم العرب شرقا وغربا ، فهل تحجب بعد هذا البيان اذا تذكرت ماقدّمته لك في (سورة طه) عنيد قوله تعالى \_ وقل رب زدني عاما \_ إذ ذكرت لك هناك انقسام الدولة العباسية في الشرق الى دول مختلفة أوضحتها هناك بعد انحلاها ، وكذلك لا تجب اذا عرفت ماأذكره هنا من انحلال الدولة الاموية بالاندلس وانقسامها الى عشرين دولة صغيرة مثل (شبيليه ، جيان ، سرقسطه ، الثفر ، طليطله ، قرمونه

الجزيرة الخضراء ، مرسيه ، بلنسيه . دانيه ، طرطوشه ، لاوده . باجه ، مالقه ، بطليوس . لشبونه ، جزائر المليار ، قرطبة ) راجع كتاب ﴿ الرحلة الأنداسية ﴾ اصديقنا البتنوني . فهذه النبذة التاريخية ملخصة منه ، هذا مصداق الأحاديث المتقدّمة والآيات وآراء الفلاسفة ، فالنبي عَنْ النبي عَنْ الله وجعل المال والفنائم سببا للحرمان اذا استعملت للشهوات وتذكر حديث الرواح في حلة والغدة في حلة وقوله تعالى وأترفناهم في الحياة الدنيا وآراء أفلاطون اذا أصبحت أخلاق الأبناء على خلاف أخلاق الآباء وهي المدينة التي انحرفت عن مدينة الأشراف وهي كذلك المدينة الفاسقة عند الفاراني ، إذن ماحصل لأم العرب قبلنا هو مقتضي قواعد الدين والحكمة واني أحد الله حداكثيرا على ماعلم وألهم وأسعد فله الحد في الأولى والآخرة وله الحمكم واليه ترجعون

همنا اطمأنت النفس للعلم وعرفت الحقيقة بقدر الطاقة البشرية ، وما كان يخيل لى مرة في أوّل حياتي أن أطلع على هـذا الجال والبهاء والحكمة وأن أصل الى بهجة الحكمة والعلم بمقدارطاقتي بحيث يكون شرابا صافيا وطريقا معبدا يسيريه أهل العلم في حياتى و بعد موتى وعليه يبنون مستقبلهم في هذه الحياة و يعرفون نظائره من المؤلفات في زماننا حتى يحيوا ما اندرس من معالم العلم والدين ويوقظوا أعما خلت ودولا هلكت فالله كما أذهب ملك كثير من الأهم الشرقية فأنامهم أجيالا هولامحالة معيد لهم مجدهم لأنه جعل العالم دولا ـ وتلك الآيام نداوها بين الناس ـ وهو يقلب الليل والنهار ، فهاهوذا قد أعدّ العدّة ومهد الطرق لخلق أمم جديدة في الشرق . فهو كما مهد لذهاب دولهم بأن أمن مترفيهم بالاندلس من الأمويين والعباسيين ففسقوا فيهم فق عليهم القول فدمر دولهم تدميرا . هاهوذا سبحانه أخذ يهي الأسباب لارجاع شباب دول أخرى من آبنائهم قد ناموا أمدا طو يلا ومن تلك الأسباب هذا التفسير وأمثاله فسيقرؤه ويقرأ أمثاله رجال وشبان وستقوم أمم وأمم أعلى كعبا وأرقى وأشرف دولا من الأمم السابقة في الشرق إذ يعتبرون بما حل بالهابم و يظهر فيهم مؤلفون يعلمونهم ماكان يجهله آباؤهم واذ ذاك يعرفون معنى قول النبي عَلَيْكُمْ و يل للعرب من شر قد اقترب » و يعرفون أيضا قول الني عَمَالِيَّةً لن جاء يسأله عن الساعة أن ذَلَكَ حين تلد الأمة ربتها رحين يتطاول الرعاء في البنيان وهذا هو الذي حصل فعلا في الشرق والفرب كاعامت فان الاماء ولدن الماوك كما رأيت في بني العباس و بني أمية وهكذانساء الاجانب على وجه العموم فكان ذلك سببافي فساد الدول الاسلامية وضياعها فاذا عاموا ذلك فهموا أن جوابه عَيْنَاتُ للسائل عن الساعة جاء على الاساوب الحدكم إذ يسأل السائل عن الساعة العامّة فأجابه هوعن الساعة التي تضيع فيها دولة العرب وقد عرفت المجزة في ذلك كما كتبته في كتابي ﴿ التاج المرصم ﴾

وههنا آن أن ألق اليك ماعقدت له هذا المقال في الاصر الثالث والرابع وهولب الاصرين وماتقدم انماهو مقدمات لهذا اللب وهو \_ ان الملوك اذا دخاوا قرية أفسدوها \_ الخ وأن \_ بيوتهم خاوية بما ظلموا \_ كاقاله أبو نصر الفارابي في المدينة الفاسقة التي لم تكن على سنن الجسم الانسائي الطبيعي وكما قاله أفلاطون في المدينة التي مالت عن سنن مدينة الاشراف فأسمعك الآن فصولا تؤيد ما تقدم من كلام العلامة ابن خلدون وهما في مطلبان \* المطلب الاول في كيف يحصل الفساد والخراب في الاهم المفاوية في المطلب الثاني في كيف تقع الاهم الظالمة في سوء أعمالها وتذهب دولهم

﴿ المطلب الأوّل م كيف يحصل الفساد والخراب في الأمم المفاوية على أمرها تفسيرا لقوله تعالى \_ إنّ الماوك اذا دخاوا قرية أفسدوها \_ الح ﴾

(فصل) قال العلامة ابن خلدون مانصه

(١) إن من عوائق الملك حصول المذلة للقبيل والانقياد الى سواهم

- (٧) وأن الأمة اذا علبت وصارت في ملك غيرها أسرع اليها الفناء
- (٣) وأن الأمم العربية (لما تركت الدين ورجعت الى قسوتها الأولى) اذا تفلبوا على أوطان أسرع البها الحراب
  - (٤) وأن المرب (أى بعد أن تركوا الصبغة الدينية) أبعد الأعم عن سياسة الملك
    - (٥) وأن الظلم مؤذن بخراب الممران

هذه هى الفصول التي ذكرها ابن خلدون مبرهنا عليها بحوادث وسأذكرها لتهلم لماذا ذهبت دول آبائنا في الشرق وفي الاندلس وتعلم قوله تعالى \_ إن الله لايفير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم واذا أراد الله بقوم سوأ فلامرد له ومالهم من دونه من وال \_ وهنالك تفرح بنعمة العلم إذ تقف على الحقائق وتنفع الأم الاسلامية بعلمك وعملك واجتنابك مافعله المتأخرون ، فقال رجه الله تعالى في الأول

﴿ الفصل الأوّل في أن من عوائق الملك حصول المذلة للقبيل والانقياد الى سواهم ﴾

وسبب ذلك أن المذلة والانقياد كاسران لسورة العصبية وشدتها فان انقيادهم ومذلتهم دليل على فقدانها فيا رغوا للذلة حتى عجزوا عن المدافعة ومن عجزعن المدافعة فأولى أن يكون عاجزا عن القاومة والمطالبة واعتبر ذلك في بني اسرائيل لما دعاهم موسى عليمه السلام الى ملك الشام وأخبرهم بأن الله قد كتب لهم ملكها ، كيف عجزوا عن ذلك وقالوا \_ ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها \_ أى يخرجهم الله تعالى منها بضرب من قدرته غدير عصبيتنا وتكون من معجزاتك ياموسى ، ولما عزم عليهم لجوًا وارتكبوا العصيان وقالواله ادهب أنت وربك فقاتلا وما ذلك إلا لما آنسوا من أنفسهم من المجزعن المقاومة والمطالبة كما تقتضيه الاية وما يؤثر في تفسيرها وذلك بما حصل فيهم من خلق الانقياد ومار عوا من الذل للقبط أحقابا حتى ذهبت العصبية منهم جلة مع انهم لم يؤمنوا حق الايمان بما أخبرهم به موسى من أن الشأم لهم وأن العمالقة الذين كانوا بأريحاء فريستهم بحكم من الله قدّره لهم فأقصروا عن ذلك ومجزوا تعويلا على مأ علموا من أنفسهم من المعزعن المطالبة لما حصل لهم من خلق المذلة وطعنوا فها أخبرهم به نبيهم من ذلك وما أمرهم به فعاقبهم الله بالتيه وهوانهم تاهوا في قفرمن الأرض مابين الشأم ومصر أر بعين سنة لم يأووا فيها العمران ولانزلوا مصرا ولاخالطوا بشراكها قصمه القرآن لفلظة العمالقة بالشأم والقبط عصر علبهم لهجزهم عن مقارمتهم كما زعموه ، ويظهر من مساق الآية ومفهومها أن حكمة ذلك التبه مقصودة وهي فناء الحيل الذين خرجوا من قبضة الذل والقهر والقوة وتخلقوا به وأفسدوا من عصبيتهم حتى نشأ في ذلك التيه جبل آخر عزيزلايه رف الاحكام والقهر ولايسام بالمذلة فنشأت لهم بذلك عصبية أخرى اقتدروا بها على المطالبة والتفل و يظهر لك من ذلك أن الأر بعين سنة أقل ما يأتى فيها فناء جيل ونشأة جيل آخر ، سبحان الحكيم العليم ، وفي هذا أوضح دليل على شأن العصبية وانها هي التي تكون بها المدافعة والمقاومة والحاية والمطالبة وأن من فقيدها عجزعن جيع ذلك كله . ويلعدق بهذا الفصيل فما يوجب المذلة للقبيل شأن المفارم والضرائب فان القبيل الغارمين ما أعطوا اليد من ذلك حتى رضوا بالمذلة فيه لأن في المغارم والضرائب ضما ومذلة لا يحتملها النفوس الأبية إلا اذا استهونته عن القتل والتلف وأن عصبيتهم حينئذ ضعيفة عن المدافعة والحاية ، ومن كانت عصبيته ضعيفة لاتدفع عنه الضيم فكيف له بالمقاومة والمطالبة وقد حصل له الانقياد للذل والمذلة كما قدمناه ومنه قوله عليات في شأن الحرث لما رأى سكة الحراث في بعض دور الأنصار و مادخلت هده دار قوم إلا دخلهم الذل ، فهودليل صريح على أن المغرم موجب للذلة ، هذا الى ما يصحب ذل المغارم من خلق المكر والحديمة بسبب ملكة القهر فاذا رأيت القبيل بالمفارم في ربقة من الذل فلا تطمعن لها بملك آخر الدهر ، ومن هذا يتبين لك غلط من يزعم أن زناتة بالمغرب كانوا شاوية يؤدون المغارم لمن كان على عهدهم من الملوك وهو غلط فاحش كما رأيت إذ لو وقع ذلك لما استتب لهم ملك ولاتمت لهم دولة ، وانظر فها قاله (شهر براز) ملك الباب

لعبد الرحمن بن و بيعة المأطل عليمه وسأل (شهر براز) أمانه على أن يكون له فقال م أنا البوم منكر بدى في أيديكم وصغرى () معكم فرسبا بكم و بارك الله لنا ولكم وجز بتنا اليكم النصرلكم والقيام بما تحبون ولاتذلونا بالجزية فتوهنونا لعدو كم ، فاعتبر هذا فما قلناه فانه كاف

هذا ماقاله العلامة ابن خلدون في الفصل الأول. فأما ماقله في الفعمل الثاني وهوأن الأمّة اذا غلبت وصارت في ملك غيرها أسرع اليها الفناء فهذا نسه

﴿ الفصل النائي في أن الأمّة اذا غلبت رصارت في ملك غيرها أسرع اليها الفناء ﴾

والسبب في ذلك والله أعلم ما يحصل في النفوس من التكاسل اذا ملك أمرها عليها وصارت بالاستعباد آلة لسواها وعالة عليهم فيقصر الأمل و يضهف التناسل والاعتمار انما هو عن جدّة الأمل وما يحدث عنه من النشاط في القوى الحيوانية فاذا ذهب الأمل بالتكاسل وذهب مايدعواليه من الأحوال وكانت العصبية ذاهبة بالغلب الحاصل عليهم تناقص عمرانهم وتلاشت مكاسبهم ومساعيهم وعجزوا عن المدافعة عن أنفسهم بما خضد الغلب من شوكتهم فأصبحوا مفلين لكل متفل طعمة لكل آكل وسواء كانوا حصاوا على غايتهم من الملك أولم يحصاوا وفيه والله أعلم سر آخر وهو أن الانسان رئيس بطبعه ، قتضى الاستخلاف الذي خلق له والرئيس اذا غلب على رئاسته وكبح عن غاية عزه تكاسل حتى عن شبع بطنه ورى كبده وهذا موجود في أخلاق الاناسى ، ولقد يقال مثله في الحيوانات المفترسة وانها لاتسافد اذا كانت في ملكة الآدميين فلايزال هذا القبيل المماوك عليه أصره في تناقص واضمع حلال الى أن يأخذهم الفناه والبقاء لله وحده واعتبر ذلك في أمة الفرس كيف كانت قد ملأت العالم كشرة ولما فنيت حاميتهم في أيام العرب بيق منهم كثير وأكثر من الكثير يقال ان سمدا أحصى من وراء المدائن فكانوا مائة ألف وسبعة وثلاثين ألفا منهم سبعة وثلاثون ألفا رب ييت، ولما محصاوا في ملكة العرب وقبضة القهر لم يكن بقاؤهم إلا قليلا ودثرواكأن لم يكونوا ، ولاتحسبن أن ذلك لظلم نزل بهم أوعدوان شملهم فلكة الاسلام في العدل ماعمت وانما هي طبيعة في الانسان اذا غلب على أمره وصارآلة الهسيره ، ولهذا انما تذعن للرق في الفالب أمم السودان النقص الانسانية فيهم وقربهم من طبيعة الحيوانات النجم كما قلناه أومن يرجو بانتظامه في ربقة ألرق حصول رتبة أوافادة مال أوعز كايقع لممالك الترك بالمشرق والعلوج من الجلالقة والافرنجة بالأندلس فان العادة جارية باستخلاص الدولة لهم فلاياً نفون من الرق لما يأملونه من الحاه والرتبة باصطفاء الدولة والله سبعمانه وتعالى أعلم و به التوفيق

هذا ما قاله ألعلامة ابن خلدون في الفصل الثاني ، فأما ماقاله في الفصل الثالث وهو أن الأمم السربية (أي التي تركت الدين) اذا تغلبوا على أوطان أسرع اليها الخراب فهائد نصه

﴿ الفصل الثالث في أن العرب اذا تفلبوا على أوطان أسرع الما الحواب ﴾

والسبب في ذلك أنهم أمة وحشية باستحكام عوائد التوحش وأسبابه فيهم فصار طهم خلقا وجبلة وكان عندهم ملذوذا لما فيه من الخروج عن ربقة الحكم وعدم الانقياد للسياسة وهدده الطبيعة منافية للعمران ومنافضة له فغاية الأحوال العادية كلها عندهم الرحلة والتغلب وذلك مناقض السكون الذي به العمران ومناف له فالحجرمثلا انحا حاجتهم اليه لنصبه أنافي القدر فينقلانه من المباني و يخر بونها عليه و يعدونه اذلك والخشب أيضا انحا حاجتهم اليه ليعمروا به خيامهم و يتخذوا الأوتاد منه لبوتهم فيخر بون السقف عليه اذلك فصارت طبيعة وجودهم منافية المبناء الذي هو أصل العمران هذا في حالهم على العموم وأيضا فطبيعتهم انتهاب مافي أيدى الناس وأن رزقهم في ظلال رماحهم وليس عندهم في أخذ أموال الناس حدّ ينتهون اليه بل كلما امتدت أعينهم الى مال أومناع أوماعون انتهبوه فاذا تم "اقتدارهم على ذلك بالتغلب والملك بطلت السياسة في حفظ أموال الناس وخرب العمران وأيضا فلاً نهم يتلفون على أهل الأعمال من الصنائع والحرف أعماطم لابرون

ها قيمة ولاقسطا من الأج والنمن والأعمال كاسندكره هي أصل الكاسب وسقيقتها وإذا فسدت الأعمال وما ت جانا ضعفت الآمال في المكاسب وانتبضت الأيدى عن العمل وابذعر الساكن وفسد العمران وأيضا فانهم ليست لهم عناية بالأحكام وزجوانس عن المفاسد ودفاع بعضهم عن بعض انما همهم مايأ خدنونه من أموال الناس نها أومفرما ، فإذا توصلوا الى ذلك وحصلوا عليه أعرضوا عما بعده من تسديد أحوالهم والنظر في مصالحهم وقهر بعضهم عن أغراض المفاسد وربما فرضوا العقوبات في الأموال حرصاعلي تحصيل الفائدة والجماية والاستَكثار نهاكم هرشأنهـم، وذلك ليس بمعن في دقع المفاسد وزجر المتعرّض لهما بل يكون ذلك زائدًا فيها لاستسهال الفرم في جانب حصول الفرض فتبقى الرعايا في ملكتهم كأنها فوذي دون حكم والفوضى مهاكة للبشر مفسدة العمران بما ذكرناه من أن وجود الملك خاصة طبيعية للانسان لايستقيم وجودهم واجهاعهم إلا بها وتقدّم ذلك أوّل الفصل ، وأيضا فهم متنافسون في الرئاسة وقل أن يسلم أحد منهم الأص الهبره ولوكان أباه أوأخاه أوكبير عشيرته إلا في الأقل وعلى كره من أجل الحياء فيتعدّد الحكم منهم والأمراء وتختلف الأيدى على الرعية في الجباية والأحكام فيفسد الممران وينتقض ع قال الاعرابي الوافد على عبدالملك لما سأله عن الحجاج وأراد الثناء عليه عنده بحسن السياسة والعمران فقال « تركته يظلم وحده » وانظرالي ماملكوه وتفلبوا عليه من الأوطان من لدن الخليقة كيف تقوّض عمرانه وأقفرساكنه و بدّلت الأرض فيه غير الأرض ، فالبن قرارهم خراب إلا قليلا من الأمصار وعراق المرب كذلك قد خرب عمرانه الذي كان للفرس أجم والشام لهذا الههد كذلك وأفريقية والمفرب لما جاز اليها بنوهلال و بنوسايم منذ أول المائة الخامسة وتمرُّسوا بها لثلمًا ثة وخسين من السنين قد لحق بها وعادت بسائطه خرابا كلها بعد أن كان مابين الدودان والبعدرالرومي كله عمرانا تشمهد بذلك آثار العمران فيه من المعالم وتماثيل البناء وشواهد القرى والمداشر والله يرث الأرض ومن عليها وهوخير الوارثين ، انتهي ما قله العلامة ابن خلدون في الفصل الثالث وأما ماقله في الفصل الرابع وهوأن العرب (أي الذين تركوا العمل بالدين) أبعد الأم عن السياسة فهذا نصه ﴿ الفصل الرابع في أن العرب أبعد الأمم عن سياسة الملك ﴾

والسبب فى ذلك انهم أكثر بداوة من سائرالأمم وأبعد مجالا فى القفر وأغنى عن حاجات التلول وحبوبها لاعتيادهم الشغلف وخشونة العيش فاستغنوا عن غيرهم فصعب انقياد بعضهم لبعض لايلافهم ذلك وللتوحش ورئيسهم محتاج اليهم غالبا للعصبية التى بها المدافعة فكان مضطرا الى احسان ملكتهم وترك مراغمتهم لثلا يختل عليه شأن عصبيتهم فيكون فيها هلاكه وهلاكهم وسياسة الملك والسلطان نقتضى أن يكون السائس وازعا بالقهر والالم تستقم سياسته ، وأيضا فان من طبيعتهم كما قدمناه أخذ مانى أيدى الناس خاصة والتجافى عما سوى ذلك من الاحكام بينهم ودفاع بعضهم عن بعض ، فاذا ملسكوا أثة من الأمم جعلوا غاية ملكهم الانتفاع بأخذ مانى أبديهم وتركوا ماسوى ذلك من الاحكام بينهم ، ور بما جعلوا العقوبات على للفاسد فى الأموال حرصا على أبديهم وتركوا ماسوى ذلك من الاحكام بينهم ، ور بما يكون باعثا بحسب الأغراض الباعثة على المفاسد واستهانة مايعطى من ماله فى جانب غرضه فتنموالمفاسد بذلك و يقع تخريب العمران فتبق تلك الأمة كأنها فوضى مستطيلة أيدى بعضها على بعض فلايستقيم لها محمران وتخرب سريعا شأن الفوضى كما قدمناه فيصدت طباع العرب لذلك كاء عن سياسة الملك واتما يصبرون البها بعد انقلاب طباعهم وتبعمل العوزي فيها الخلفاء عظم حينة ملكهم وقوى سلطانهم على دفاع الناس بعضهم عن بعض كا ذكرناه واعتبر ذلك بدواتهم فى المؤلم الدين أمن السياسة بالثمريعة وأحكامها المراعية لمالمين بجتمعون ظاهرا و باطنا و تتابع فيها الخلفاء عظم حينة ملكهم وقوى سلطانهم على دفاع الناس بعضهم عن العموان نجمعون العملان يقطعت منهم عن الدولة أجيال نبذوا الصيلاة يقول أكل عمر كبدى يعلم الكلاب الآداب ، ثم انهم بعد ذلك انقطعت منهم عن الدولة أجيال نبذوا

الدين فنسوا السياسة ورجعوا الى قفرهم وجياوا شأن عصديتهم مع أعثل الدولة ببعدهم عن الانقياد واعطاء النصفة فتوحشوا كاكانوا ولم يق طم من اسم الملك إلا أنهم من جنس الخلفاء ومن جيلهم ، ولما ذهب أهم الخلافة وانمحي رسمها انقطع الأصر جلة من أيديهم وغلب عليهم الشجم دونهم وأقاموا بادية في قفارهم لا يعرفون الملك ولاسياسته بل قد يجهل الكثير منهم أنهم قد كان طم ملك في القديم وما كان في القديم لأحد من الأمم في الخايقة ماكان لأجيالهم من الملك ودول عاد وعود والعماقة وحير والتبابعة شاهدة بذلك ثم دولة مضر في الحسلام بني أمية و بني العباس لكن بعد عهدهم بالسياسة لما نسوا الدين فرجعوا الى أصاهم من البداوة وقد يحسل طم في بعض الأحيان غلب على الدول المستضعفة كما في المغرب لهذا العهد فلا يكون ما له وغايته إلا نخر يب مايستولون عليه من العمران كما قدمناه والله يؤتي ملكه من يشاء اه

هذا ما قاله العلامة ابن خلدون في النصل الرابع ، وقال في الفصل الحامس مانصه في أن الظلم مؤذن بخراب العمران المعمران المعمرا

وهذا ذكر أن الناس اذا اغتصبت مكاسبهم وقهروا على ماملكوا وانتهبت من أيديهم كساوا عن العمل وانقطعت آمالهم وقعدوا عن العمل العلمهم أنه ذاهب من أيديهم ، وضرب لذلك مثلا ما ذكره السهودى فى أخبار الفرس عن المو بذان صاحب الدين أيام بهرام بن بهرام وماعر في به لالمك فى انكار ماكان عليمه من الظلم إذ سمع البوم وسأل بهرام المو بذان عن معنى كلامها فقال له انه يعلمه وأن الأنثى لما طلبها الذكر شرطت عليه أن يقطعها عشرين قرية من الخراب فقال لها إن دام بهرام أقطعتك ألف قرية فتنبه الملك فقال له المو بذان لايتم الملك إلا بالزجال والرجال بالمال والمال متوقف على العهارة والعهارة بالعدل والعدل ميزان منصوب بين الخليقة وأفهمه أنه قد انتزع الضياع من أهلها فهلكت الرعية وضاع الجند وهرمت الدولة فاتعظ الملك وعدل فانتظم ما يكه . وهكذا أخذيين أن الدولة العظيمة لاينام وليها أثر الغالم دفهة واحدة بل يكون بالتدريج ثم يظهر بعد حين كالأصراض الدائة والله غالب على أمره والكن أكثر الناس لايه لمون و التهى المطلب الأول

﴿ المطلب الثانى مكيف تقع الأمم الظالمة في سوء أعمالها وتذهب دولهم تبيانا لقوله تعالى م فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا مدوفي هذا المطلب جوهرتان ﴾

( الجوهرة الأولى ما قاله العلامة ابن خلدون أن من عوائق الملك حصول الترف وانفماس القبيل في النعيم ) قال وسبب ذلك أن القبيل اذا غلبت بعصبينها بعض الفلب استولت على النعمة بمقداره وشاركت أهسل النعم والخصب في نعمتهم وخصبهم وضر بت معهم في ذلك بسهم وحصدة بمقدارغلبها واستظهاراله وله بها فان كانت الدولة من القوة بحيث لايطمع أحد في انتزاع أصرها ولامشاركتهافيه أذعن ذلك القبيل لولايتها والقنوع بما يسوغون من نعمتها و يشركون فيه من جبابتها ولم تسم آماهم الى شئ من منازع الملك ولا أسبابه انماهمتهم النعيم والكسب وخصب العيش والسكون في ظل الدولة الى الدعة والراحة والأخد بمذاهب الملك في المبانى والملابس والاستكثار من ذلك والتأتي فيه بمقدار ما حصد لى من الرياش والترف وما يدعو اليه من توابع ذلك فتذهب خشونة البدارة وتضعف العصبية والبسالة و يتنعمون فيما آتاهم الله من البسطة وتنشأ بنوهم وأعقابهم في مثل ذلك من الترفع عن خدمة أنفسهم وولاية حاجاتهم و يستنكفون عن سائر الامور الضرورية في العصبية في مثل ذلك من الترف وعلى قدر ترفيم ونعمتهم يكون اشرافهم على الفناء فضد من الملك فان عوارض الترف والغرق في النعيم كاسرمن سورة العصبية التي بها التفلب ، وإذا انقرفت المصبية قصر القبيل عن المدافعة والحابة والغرق في النعيم كاسرمن سورة العصبية التي بها التفلب ، وإذا انقرفت المصبية قصر القبيل عن المالة يؤتى ملكه من يشاء اه فضلا عن المطالة والته يؤتى ملكه من يشاء اه فضلا عن المطالة والته يؤتى ملكه من يشاء اه

فهذا هو تفسيرقوله تعالى \_ إن الماوك اذا دخاوا قرية أفسدوها \_ وقوله تعالى \_ فتلك بيوتهم خاوية عاطموا \_ و بهذا تم الأمر الرابع من الامور السنة المذكورة

﴿ الأمر الخامس ﴾ في أن الأنسان وإن قلدالحيوان في صناعاته فان هناك من الأعمال ماعجزعن نظيره الانسان فجب عليه أن يجد فيه

﴿ الأمرالسادس ﴾ خطاب الأم كلها شرة وغربا ، وهذان الامران ستراهما في آخر هذه السورة هند قوله تمالي .. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم \_ الح

ولكن هنا أتم الكارم على نظام الأمم الاسلامية الذى ظهر فى الناريخ ونقلت عن ابن خلدون ، فحاذا فعل الله تلقاء هذا ؟ علم الله قبل أن يرسل نبينا عَلَيْكِينَ أن أمم العرب والأمم التى معها ستقوم دولهم بالعصبية لأن استعداد أهل الأرض إذ ذاك لم يتجاوز هذا المقدار من الفضائل وعلم أنهم سيجو بون الأرض شرقا وغر با وانهم سينشرون الدين ثم تنطوى دولهم واحدة بعد الأخرى ، فحاذا أعد لأهل الأرض ؟

﴿ الجوهرة الثانية ذكر بعض الممالك التي أعدّها فاحتات بلاد بعض المسلمين لما ذهبت دولهم ﴾ ذكرت لك أيها الذكي فيا تقدّم هذا اجمال السكلام على على الدنيا ، ترف وشهوة . ظلم للرعية ، ذل الرعية من عرب وغيرهم وقلت لك انهم على وتبرة واحدة (حوص على الدنيا ، ترف وشهوة . ظلم للرعية ، ذل الرعية ذهاب الدولة) فها أناذا أذكر لك الممالك التي كان أعدها الله لنحتل بعض بلاد الاسلام وهده الممالك التي سأذكر هالك امتازت بأنها لا تجعل الأحوال موقوفة على الملوك بل الشعب قائم بترقية نفسه بخلاف تلك الممالك فقد كان المدار غالبا عندهم على الملوك فان مالوا للعلم والاصلاح مالوا اليهما والافلا فكانت الشعوب تتبع المحادفات وهكذا لا يترقبون الأجانب للسلام يفسد النسل فتضيع الدولة وتذهب هباء منثورا ، وهكذا لا يأمنون الأجانب فلا يولونهم الوظائف العالمة في بلادهم بخلاف الأمم الاسلامية كالتركية ، فلا ذكر لك دولة انكاترا وفرنسا الخ

كانوا في أوّل أمرهم كالوحوش ومساكنهم حقيرة يقيمونها تارة من الأعواد وأوراق الشجر وتارة من الطين وكان عملهم صديد الحيوانات بها يعيشون وعالهم كأجلاف العرب وكانوا يسجدون للصخور والحجارة وينابيع الماء وأوّل ظهور أمرهم كان قبل المديح (سنة ٥٥ ق . م) على ما يقول السيد أجد ابن السيد زينى دحلان ثم لم بزل أمرهم يظهر و يقوى ولم يستقاوا إلا (سنة ١٨٧٧ م) وسنة ١٤٧٧ ه وكان دخولهم في النصرائية قبل الهجرة بست وعثر بن سنة وهم فهم الكانوابكية والبرتستانت والدهرية وهم مجتمعون من قبائل شتى ، وفيهم جاءة من (الكايتين) وطمم جزيرتان منفصلتان (بريطانيا) و (ابرلنده) وصارت قبائل شتى ، وفيهم جاءة من (الكايتين) وطمم جزيرتان منفصلتان (بريطانيا) و (ابرلنده) وصارت دولتهم عظيمة واستولوا على الهذه سنة ١٨٧٨ م أى سنة ٨٠٧٨ هجرية وذلك بعد حروب كثيرة ، واستولوا على جبل طارق الذى في المغرب سنة ١٨١٨ م إذ انتزعوه من الأسبان في ذلك التاريخ والاسبانيون قبل ذلك انتزعوه من المسلمين سنة ١٨٧٧ هـ وهذا الجبل مفتاح المحرالاً بيض المتوسط وهو مقابل للجزيرة الخضراء التي هي من بلاد الأندلس و يسمى جبل طارق وطارق هوطارق بن زيادمولي موسى بن نصير وموسى مولى عبد العزيز بن مردان الذى هوأخوعبد الملك طارق وطارق هوطارق الذى وعداد الله علي بولون الذى هوأخوعبد الملك

ابن مروان ووالد عمر بن عبد العزيز فسمى الجبل باسم طارق المذكورلأنه نزل بالمسامين عنده لما قصد فتح الأنداس ولذلك يسمى (جبل الفتح) والعامة يسمونه (جبل الطار) وهكذا دخاوا مصر بعد دلك فلا دولة الفرنسيس كا

أما دولة الفرنسيس فقد ابتدأ ملكهم (سنة ٢٠٤ ب م م) قبل الهجرة بمدة (٢٩٣) ذلك ابتداء نظام ملكهم ، وقبل ذلك كان لهم ماوك لم ينتظم أمرهم ولم يكمل استقلاطهم بل كانوا تارة يستقاون وتارة يحتالهم غيرهم ، ومبدأ أمرهم كان قبل الميلاد بخمسة قرون وكانت اليونان تحكمهم ولما غلب الرومان اليونان حكموهم فلم يكن ملكهم مستقلا وكانوا بعبدون الأصنام المصورة على صورة الكواك فهى أشبه بديانة أهل الهند عباد الأوثان ثم دخاوا في النصرانية (سنة ٢٥٠) وأول من دخل منهم فيها الملك (كاويس) رهم كاثوليكية و بعضهم على المدهب البروة ستانى ، ومنهم من لايتدين بدين بل كثير منهم من ينكرون السانع وقد حصل ينهم و بين الانجليز حرب دامت (١٨٦) سنة من سنة ١٨٣٧ م أي سنة ١٨٥٨ ه والصلح كان سنة ١٥٥٧ م ومنا يسمى حرب المائة سنة

واستولت الفرنسيس على الجزائر بأفريقية سنة ١٧٤٦ ه وفى سينة ١٢٩٦ أدخلوا المحاكم التونسية في حمايتهم وقد استولوا على مراكش في أيامنا هذه

﴿ دولة هولاندا ويقال لمم الفلمنك ﴾

هذه كانت تحت حكم اسبانيا ودار الحرب بين الدولتين مرّة ثمانين سنة واستقلوا سنة ١٨٥ ه وفي تلك السنين استولوا على بلاد جاوه وكان دخو لهم النصرانية في الزمن الذي دخل فيه غيرهم من أورو بالله دولة اسبانيا ﴾

كانت تابعة الدولة اليونان فالرومان ثم بعض ماوك أوروبا ثم استولى المسامون على أكثر ممالكم ملك فتحوا الأندلس فكان الأندلس تحت يد اسبانيا الى (سنة ٩٥ هـ) فانتزعه المسامون منهم و بق معهم ملك ضعيف فى آخر الأندلس ووقعت بينهم حروب كثيرة ثم انتزعوا الأندلس من المسامين شيأ فشيأ الى أواخر (سنة ٥٠٠) واستقاوا بالملك ، وكانوا أوّلا (سنة ٥٠٠) واستقاوا بالملك ، وكانوا أوّلا يعبدون الأصنام ودخاوا فى النصرانية فى الزمن الذى دخل فيه غديره ، انتهدى من كتاب السيدأ حد ابن السيد زينى دحلان المترجم عن اللغات الافرنجية

هذه هي الدول التي أردت ذكرها هنا لأن هؤلاء أكثر من يحتلون اليوم بلاد الاسلام ذكرت دولهم ليعلم المسلمون أنهم لما جعلوا الممالك مغانم واقتتلوا على ذلك لأجل الترف والنعيم في العصور المتأخرة أبعدهم الله عن الملك وأجلس غيرهم على عروشهم وذلك قوله تعالى \_واذا أردنا أن نهلك قرية أمر نام ترفيها ففسقوا فيها في عليها القول فدم ناها تدميرا \_

﴿ استعارالفرنجة لبلاد الاسلام وهل يدوم ؟ ﴾

اعلم أن الله عز وجل كما قد أعد الأمم الهربية لفتح البلاد لما أصبحت الأمم القديمة لاتصلح لادارتها ولما فسدت الأجيال الهربية والامم التي حلت محلها أعد أيما أخرى كالانجليز وكالفرنسيس، ولكن هذه الأمم سلكت مسالك الهرب في القرون المتأخرة، وأيما أرسل هؤلاء فاحتاوا بلاد الاسلام ليوقظ فيهم روح الحية للهم يعقاون والزمان سيستدير دورته، وهاهي ذه الأمم الشرقية آخذة في الرقي مجدة لأخذ مكانتها تحت الشمس وهم من بعد غلبهم سيغلبون والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لايعلمون ولكن هذا أخاطب الأمم الاسلامية فأقول، هاأتم أولاء قرأتم تاريخ أسلافكم واطلعتم على ماحل بهم في الشرق والغرب وظهراكم هذه الخصال

﴿ الحَدلة الأولى ﴾ إن الترف والتنم هما المقصودان لحكل من طلب الملك في الأم الاسلامية المتأخرة في الأندلس وفي بلاد الشرق

﴿ الحصلة الثانية ﴾ إن هذا الترف والتنم حلهم على ظلم الرعية كاف آية .. إن الماوك اذا دخاواقرية أفسد وها ..

﴿ الله الله ﴾ ان تلك الأم المظاومة تذل بهذه الأعمال

﴿ الله الرابعة ﴾ ان الأحم الظالمة تضعف قواها الجسمية والعقلية بسبب الففلة والكسل والاتكال على عمل غيرهم

﴿ الْحُصَالَةُ الْحَامِسَةُ ﴾ أن هؤلاء المالكين ينقرضون أيضا

﴿ الخصالة السادسة ﴾ أن أعا أخرى تحل محلهم

﴿ الحصلة السابعة ﴾ ان هؤلاء يحصل للم ماحصل للسابقين حذوالنعل بالنعل

ونتيجة ذلك أن الأم ماهى إلا كدود مخلوق في جثة الميت وهذا الدود لمافني جسم، يأكل بعضه بعضا حتى اذا بقيت في آخر الأمر دودتان أكات أقواهما أضهفهما ثم مانت الآكلة بالجوع. هدذا تاريخ الأمر المتأخرة الاسلامية

﴿ اطيفة في هذه الأيام ﴾

في هذه الأيام حصل أمن مهم لابد من ذكره في التفدير لأنه يناسب هذا المقام لأن الله عز وجل قدأيد هذا التفدير تأييدا عظيا ، ذلك انه في يوم ٢٤ ابريل سنة ١٩٨٥ دعاني الاستاذ أحد رزكي باشا لحفلة شاى جعت علماء الشرق وعلماء الفرب ، فلا ذكر ما دار فيها لأنه أكبر شاهد على ماوصل اليه جيلنا الهربي من التضر علائم وهذا نص الحطبة

أنتم تعامون أيها السيدات والسادات انى أغتنم كل فرصة سانحة لأكون واسطة التعارف بين أكابر الافرنج وأفاضل العرب ولى فى ذلك مطمح بعيد المدى وهو أن يكون هذا النفاهم سببا فى خلق جرّ جديد من الصفاء والوفاء بين الشرق والغرب، فهده الغيوم التى نشكو من تواليها لابد ها من الانقشاع، وتلك الارهاقات التى نعانيها من سياسة البطش والاستعار لامناص هما من النبتد والزوال، أما الامتيازات الأجنبية التي تجعل أكبر عزيز فى بلادنا مهانا فى عقرداره ومهضوم الحق بازاء الآفاقي الطارئ عليه فقد انقضى زمانها ودالت دولنها فى كل البلاد (ماعدا مصر)

هذه الامتيازات هي العُتبة الكبرى في سبيل النفاهم بينا وبين أوروبا لأنها أكبرسبة لكرامتنا القومية ولماضينا الجيد، ولادواء لهذه العلل القاسية إلاعن طريق أها الرأى المجردين عن الهوى وهم أفاضل الافريج ذووالأخلاق الطاهرة والضهار الحية، أولئك الذين لا تعميهم مصالحهم الشخصية فيصوروننا بأشكال لا تنطبق على الواقع والكنها ترجع بالفوائد المادية عليهم وحدهم دون غيرهم، هؤلاء المستشرقون والمستعربون الفادرون على بث الدعوة بين قومهم ليحملوهم أخيرا و بعد عادى الزمان على الاعتراف بأن العرب جدبرون بأن يتبوّؤا مركزهم تحت الشمس لأنهم على الأقل ماوين لبعض الأم العائشة في النصف الشرق من أوروبا القد كان من دواعى اغتباطى أن يجتمع في هذه الفترة القصيرة سيدات من كرام العائلات الشرقية والافرنجية بجانب رجال من الطراز الأول على ضفاف البحر الأبيض المتوسط للتعاون على انشاء قنطرة أدبية فوق ذلك البحر المجيد السهبل التواصيل والتعاون بيننا و بين أوروبا الرشيدة، أتوجد فوصة لتحقيق هذا الغرض من التي أناحها لى الزمان في هذه الساعة، عم أخذ الاستاذ زكي باشا في تقديم المحتفل بهم الى الحاضر بن الغرض من التي أناحها لى الزمان في هذه الساعة، عم أخذ الاستاذ جيل بهم فالاستاذ أنجاوجو بدى فالدكتور شخت طسب ترتيب أسمائهم في الحروف الهجائية فذكر أولا الاستاذ جيل بهم فالاستاذ أنجاوجو بدى فالدكتور شخت فالسيد عبد الرجن القصى فالسيد العرفي فالستركر ابن فالاستاذ مالاستاذ مالاستاذ المحروليت فالاستاذ المحروب قالاستاذ المحروب فالاستاذ المحروب في المحروب في المحروب في فالاستاذ المحروب في المحروب فالاستاذ المحروب في المحروب في المحروب في المحروب في المحروب المحروب في فالاستاذ المحروب في المحروب المحروب في المحروب في فالاستاذ المحروب في المحروب المحروب في المحروب في في المحروب المحروب في المحروب المحروب المحروب في المحروب المحروب

يهودا ذاكرا عن كل منهم ماكان فيه الغناء والكفاء لتمريف الحاضرين بهم ، الى أن قال

ياسادة العرب . ويا أفاضل الافرنج ، مفروض عليكم أن تتضافروا على تحقيق الأمانى الكبارالتي يترمقها أبناء الشرق على العموم و يحنّ اليها العرب بنوع خاص

فياسادة العرب ، ويا أفاضل الافرنج ، مفروض عليكم أن تتفافروا لتحقيق هذه الغاية بقاوب يعمرها الايمان بحقوق الانسانية على الانسان ، مفروص عليكم أن تتعاونوا هنا وفى ما وراء البحار على تهيئة الرأى العام فى ديار أوروبا وأمريكا لادراك هذه الحقيقة التى نفعت الخلفاء فى أيام الحرب والتى سيحتاجون اليها بلاشك كلما تجدد الخطب واشتد الكوب

مفروض عليكم أن تتواصلوا بالفعل و بالعدمل الى تحقيق تلك الأمنية العالية الشريفة وهى المجاهدة فى ديار أورو با وأمريكا حتى يعرف أهاوهما بأن العرب جديرون بالرعاية والاحترام ، جديرون بالحرية الصعجيمة جديرون بالاستقلال التام

ولى كل يوم موقف ومقالة ﴿ أنادى ليوث العرب ويحكموه بوا

ثم دعى للسكارم حضرة أسعد لطنى بك رئيس نقابة موظنى الحكومة فألقى كلة نوه فيها بما للستشرقين من الفضل فى خدمة العلم واللغة العربية وختمها بالنرحيب بهم وشكر الحاضر بن على تلبية الدعوة ، و بعدان انتهى أسعد بك من كلته وقف الاستاذ (لينهان) المستشرق الألمانى فاستهل السكارم بقوله ﴿ نحن الغربيين متشكرون جدا لسعادة زكى باشا لهذه الحفلة الني جاءت فريدة فى مجموعها ولوانها جاءت على الحركرك (كذا) ثم قال اننا ونحن فى ألمانيا نقول ألمانيا فوق الجيع وأنتم أيها المصريون تقولون فى وطنكم مصرفوق الجيع واسكن كلتنا فى هذا الاجتماع هى العلم والتفاهم بين الأمم الشرقية والغربية فوق الجيع ﴾

و بعد ذلك دعى للكلام الاستاذ (مارجليوت) المستشرق الانجليزى المشهور وهوفى العسقد الثامن من عمره فيا الحاضر بن وشكرهم على حفاوتهم واحتفائهم وخص بالشكر العسلامة زكى باشا على هدا الاجتماع الذى سيبقى ذكراه فى الأفئدة طول العمر على عمر السينين مستشهدا بأحيد أببات المنني اه وانحاذ كرت هذا لأنه اجتماع جعمن عظماء الشرق والغرب وكنائحن أبناه العرب نطلب المساعدة من عامائهم فى اخراجنا من ذل الاستعباد ، ذكرت هذا ليعرف أبناؤنا بعدنا ذلك فيحترسوا

﴿ الذي أراه في اسعاد هذه الأمم الاسلامية في المستقبل ﴾

أيها المسلمون إياكم أن يزعجكما نقلته عن ابن خلدون في قوله ﴿ إن الأم العربية لانتسلط إلا على البسائط وانها ما دخلت أمة إلا أسرع اليها الفساد وانها خوبت أهما وأهماكما تقسم ﴾ فانه هو نفسه قال ﴿ إن ذلك ما حصل إلا بعد أن تناسوا الدين ورجعوا الى طبيعتهم ﴾ ثم ان الله ما فعل ذلك إلا تحقيقا لوعده إذ قال و وتلك الأيام نداولهما بين الناس من هو سبحانه وعدنا خيرا فقال ولاتكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قاوبهم وكثير منهم فاسقون \* اعلموا أن الله يحيى الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون ما اننا وصلنا الى أدنى مهاتب الاسلام في قرون وقرون سواء أكنا عربا أم تركا ، فهذه الأم كانت تجهل الدين جهلا تاما ، وهاهوذا وعد الله عز وجل باحياء أهمنا قد ظل ابانه وأقبلت أيامه فهذه الأم كانت تجهل الدين جهلا تاما ، وهاهوذا وعد الله عز وجل باحياء أهمنا قد ظل ابانه وأقبلت أيامه فهذه الأم كانت تجهل الدين جهلا تاما ، وهاهوذا وعد الله عز وجل باحياء أهمنا قد ظل ابانه وأقبلت أيامه فهذه الأم كانت تجهل الدين جهلا تاما ، وهاهوذا وعد الله عز وجل باحياء أهمنا قد ظل ابانه وأقبلت أيامه فهذه الأم كانت تجهل الدين جهلا تاما ، وهاهو المهم بالعلم بعد الاجتماع بالمصية ﴾

لقد تبين لـكم من ناريخ الدول الاسلامية من كلام ابن خلدون أن قوامها لم يكن إلا على العصبية فلا مهدى إلا بالمصبية ولاملك إلا بها ، وقد تقدّم أن العصبية تضمحل وتضعف بالترف والترف من نتائج الملك إذن الاجتماع بالعصبية والقرابة أمره زائل بالبرهان العملى . لقد وضح الصبح لذى عينين وجاء الحق وزهق الباطل ، إذن هذه القرون ذهبت ولم تفز الانسانية من الدين الاسلامي في سياستها بطائل ، ومامثل المدنية المقامة

على المصبية والنسب إلا كثل العشق المبنى على جال الظاهر فانه ذاهب متى قضى العاشقان شهوتهما وكسر سورة العشق والهيام بفتورالشهوة وعلى مقدار ضعفها يقل العشق ثم يزول بتاتا ، فأعا الحب المبنى على العلم فلا حدّ الدوامه ، فب الشاب لفتاة لمجرد النظر الظاهر ايس كب المتعلم العالم الذى بهره بعلمه وسعوره بديع بيانه فيا بعد ما بينهما ، أن الاجتماع الانسائى المبنى على اللغة أوالنسب أو المعاهدة أوالتغلب أو نحو ذلك عما ذكره الفاراني ور بماتراه في آخر تفسير السورة . كل هذا الاثبات له فان هؤ لاء تنحل وا بطتهم متى خنعوا الترف وخضعوا الذات فأولئك تذهب مدنيتهم هباء منثورا

﴿ الطريق الأقوم لسعادة الأم الاسلامية المستقبلة ودوام عالكها ﴾

انما السبيل لذلك أن تسمى كل أن قد من الأم الاسلامية حالا الى تعليم جيع أفراد الأمة رجالا ونساء وأن يتعاون جيع أهل العقلودوى الوجاهة وأر باب الأموال فى تنقيف الشعب كله ، فأذا وقع كتابى هذا فى يدرجل ذى منزلة سامية فليف كرفها أقول وايسم حالامع أمثله وأسحابه وأهل الوجاهة وأر باب الأموال وليشمر واعن ساعد الجدوليعلم والشعب كله وليفتحوا دورالتعليم واتكن هناك مدارس ليلة يتعلم فيها الفلاح والصاعم مبادئ القواءة والكتابة ولتكن هم مناهج بها يدرسون ما ينفعهم في صحة أبدانهم وطرق معاشهم ومعادهم وليعرفوا ماحوهم من الخيرات في الأرض ، وسيكون منهم أفراد ممتازون خلقهم الله في كل قطر فهؤلاء يتعلمون ما يواتى عقوهم ويناسب أمن جهم من العلوم والصناعات وهؤلاء يكونون عماد الأمّة يقودون هؤلاء العامّة في أموردينهم ودنياهم ، وقد قدّه ت أمثال هدا القول في كثير من فصول هذا التفسير مشل ما ذكرته عند قوله تعالى ودنياهم ، معاوم فهم جيعا قد استيقظوا والله معين لكل عجد

إن ما أكتبه الآن متى عرفه المسلمون لايقف في طريقه مدفع ولانار . إن العلم أصروحي والعقائد متى رسخت فان يعيقها عائق ولن يصدّها صادّ بل تأخذ مجراها وتنتهى إلى نهاياتها ، فاذا قرأ المسامون عاوم الأمم المحيطة بهم وأشرب حبها قاو بهـم فهذالك يظهر جيل جديد مفرم بجمال الله ، مفرم بارتقاء الانسانية ، مغرم بالسلام الهام ، عالم ما يقوله في صلاته \_ الجدينة رب الهالمين \_ لارب المسامين وحدهم ، وإذا كان الله مرى العالمين فلنكن متخلقين بأخلاقه ولنطاب منه أن يهدينا الصراط المستقيم والصراط المستقيم هوصراط الله الذي عرفناه في السموات والأرض من القيام بالقسط والعدل والنظام والاحكام العام لا الخاص وحينثذ يكون كبارالأم مشوقين لأن يقلدوا النظام العام فهم كحملة العرش أوكالملائكة الدين يقومون بنظام همذه العوالم كلها وهدنه الحال هي الأنسب لما نرى من جمال الكواكب ولما نرى من عموم أتوارها وهذاكه فعل الله الذي نطلب منه الهداية لصراطه . إن المسلم خلق لحياة أعلى من حياة هذه الأمم ومتى قرأ الناس هذا التفسير وأمثاله أشرأبوا الى هذه الحياة وعملوا لها ولن يقف الاصلاح بعد ذلك لأن العشق العام في الأرض للنجوم وللعوالم والر نوار وللكشف الحديث ولاستخراج مافي الأرض والهواء من النعم الإطية يزداد جيلا فيلاء ثم ان هذه الحال لا يخاف زواها لأن زواها سببه الترف والنعيم ، والترف والنعيم اعما يكون عند القوم الذين جعتهم العصبية كالممالك الاسلامية بعد العصور الأولى ، والترف مهاك والكن الأمم الذين يعرفون هذه العاوم ويدركون هذا الجال وتكون لهم حكومات انتخابية بصطفون فيها أرقاهم عقولا وأذكاهم وأصلحهم يدبرون أمورهم مع عموم التعليم وانتشاره وعموم الحركة العامية والصناعية مع سن قانون يحريم البطالة والاستجداء من الناس لا يخاف عليهم ما كانت تخافه الأم السابقة فأبن الترف والنعيم والبطالة والكسل والا تكال على ما يجى من الناس بالعسف والفالم فلاظلم اليوم ولااغتصاب للا موال بل هو نظام ثابت وكل مورم بعلمه أو بسناعته قائم بواجبه هناك يكون العدل والحب والحق والسعادة اه

## ﴿ عبرة نار يَخْية في أَيَّة \_ إِنَّ اللَّهِ كَ اذَا دَخُلُوا قَرِيةَ \_ اللَّهِ كَا اذَا دَخُلُوا قَرِيةَ \_ اللّ

اعلم أيهاالذكران هذا النوع الانساني لايزال في هبدأ تطاقره الله أشبه بالأطعال أوالمراهقين الذين يختصه ون ويتقاتلون ويرجم بعضهم بعضا بالخجارة وهم أبدا في هرج وصريج ، هذا هونوع الانسان ، ذلك النوع الذي المتلاّت نفوسه بالبر والاحسان والرحة ثم غطي ذلك كه الشهوات والاندات فاستحلى ما كان مرا ، واستعسن ما كان قبيعا ، فقرى مائفة منه يجتمعون ليدبروا الحيل لأخذ أموال الناس في ظلام الليل البهيم وهم اللهوص وآخرون يتربط ون في طريق السابلة فيقفون في القفار والأودية بعياما عن العمران وهم ، جاة من القانون والشرطة ويعبثون بالمارة قتلا وسرقة ونهبا ، وقد تكون الك الفئة أكبر وأكبرحتى تكون جيوشا جرارة يقودها ملك كما انفق الساطان سليم ، ذلك الرجل المسلم الذي قرأ كتاب الله عزوجل ، فهذا الملك لم يحجزه الدين ولا العقل عن إذلال بعض الأمم الاسلامية وهم في ديارهم آمنون ، إن همذا الانسان لاتزال طباعه وحشية ونفوس كثيرمنه سبعية الاعترمون الانسانية العامة ولا الاخوة الآدمية ولا الاخوة الدينية الخاصة

لقد رأينا ماوك أورو با قد أجهو اكيدهم وأتوا عفا لمحاربة المسلمين في دارهم أيام صلاح الدين الأيو بي وأشد من هؤلاء همجية وأكثرهم وحشية من يفتكون بأمة و بميتون آلافا من الناس وهم على دينهم وهم شرقيون مثلهم بلا إنم ارتكوه ولاذنب جنوه إلاانهم أحياء مسلمون ، ذلك هوالسلطان سليم سلطان الأمّة التركية وهومن بني عمان فقد انقضى على مصرسنة ١٥١٧ أقرنكية والبلاد كانت بلادا صناعية زراعية وكان لها أسطول قوى يحمى تجارتها بينها وبين الهند وهكذا بينها وبين اوروباء فهؤلاء الترك لما دخاوها شنقوا سلطانها (طومان باي) بمصر بعد ماقتاوا السلطان الفوري ببلاد الشام وشتتوا شمل المصر بين وأخذوا أعظم العمال في البلاد رهم أنف صانع وجماوهم إلى الاستانة وقصاوا ما بن مصر وأورو با والهند وأصبحت البلاد زراعية واستحاات ضعيفة بعد أن كانت قوية ومانت الصناعة فيها ولحقها الروار وحل بها الكساد وصار الناس ﴿ طبقتين اثنتين ﴾ طبقة الفلاحين العسمل وطبقة الموظفين للعظمة والمال والجاه ، أما طبقة الصناع فهمي ليست ذات بال ، ولقد سرت الروح الزراعية في البلاد وأهمات الصناعة واستولى الحكام على أهمموارد البلاد وهمم ظالمون ، وسرى ذلك الداء في الأمّة أر بهمائة سنة ، ولازال لهذا الخبق بقية باقية في البلاد الي وقتنا هدذا ، كل ذلك من هميجة الانسان الأولى وقدوته وطفيانه ، فهذا ملك مسلم لم يمنهه دينه من تفير طباع أمة قد خلقنا الله فيها في هذا الزمان وأرادت أن تجارى الأم ولكنها بطيئة التقدّم بما ورثدمن صفات وضعهافى أبناء بلادى السلطان سليم الذى أعظم أمرالحكام فالهم السطوة والثروة وسواهم لاهو فى الهير ولافى النفير ، وامتد هذا الحلق في أهل بلادي في عصرنا الحاضر إذ استقالت البلاد استقلالا اسميا ومع ذلك بيق هذا الخلق في أهلها فنعهم من التخاص من قيود الاحتلال و مثلا نجد رئيس حكومة الطاليا (ماسوليني) واتبه (٣٠) جنبها شهريا ، وهدندا مثل ضربته لنظرائه في أوروبا ولكن مصرفيها الوم أي سنة ١٩٣٨م نحو (٩٠) وزيراً يتناول كل منهم معاشا قدره (١٥٠٠) جنيها في الهام وابتلهت الوظائف مااية حكومة البلاد فصارت نقرب من نصفها وهذا سبب الحلق الذي ورثناه من سلاطين آل عثمان لما حكموا البلاد

وكما أثر سلاطين آل عثمان في أخلاق أمتنا المصرية أثروا في توتبها العلمية فان الفاطه بين أسسوا الأزهر وعلموا فيه مذاهبهم (٠٠٠) سنة أي مدة بقاء دولتهم بمصر. وفي نظيرالأزهر أسس (نظام الملك) المدرسة النظامية في بفداد لتعليم الدين الاسلامي على مذهب أهل السنة ليقاوم التعليم الشيمي في مصر لاسما ماكان منه في (دار الحكمة) أو (دار العلوم) التي أسسها الحاكم بأصرالله بمصر، ولما تغلب صلاح الدين الأبو في على الفاطميين (سنة ٧٣٥ه) أبدل تعليم المذاهب الأربعة بتعاليم الشيعة في الأزهر ودعالل خليفة الهباسي وأدخلت فيه العلوم الرياضية والنجوم وغيرها وحج اليها الطلاب أفواجا من أقاصي البلدان، ولما زالت الدولة الأبو بية ودخات

مصرفي حكم المماليك أولا نم في حكم الأتراك أخيرا انحط شأن اللفة الهربية والعلوم وكان آخر انحطاط وتدهور هَا في القرن الثامن عشر المسيمحي ، ثم أخد ذت تسترد البلاد بعض مكانتها أيام محمد على باشا ، ولاز الت في ارتفاع وانخفاض للآن تمثى ببطء وتتمثر في أذيال الخيجل بين الأمم وهـذا زمان نهوض الأم جماء فلابد من نهوض هـ ذه البلاد ، وأعما ضربت هذا المثل وهومثل المصريين مع الترك لأبين لك بكل جلاء ووضوح كيف يكون إفساد الملاك اذا دخلوا قرية ، وكيف يجملون أعز "ة أهالها أذلة ، فالافساد في مصر شمل القوّة. المقلية والقوة الصناعية وقوة العفة ، فعلم الرياضيات ونحوها والطب وأمثاله الفيت من الأزهرالثريف وهكذا السناعات وهكذا ماتت العزّة القعساء والهمة الشماء وهني العقة والتبرّي من الترف فان الترف مادخل أمة إلا أفسدها فكثرفي مصرالحكام المنرفون المنفمسون فاللذات واستمر ذلك الخلق حتى لصق ببعض أهل بلادي الآن به والدايل على ذلك مرتب الوزراء الضخم المتقدّم ذكره ، قال تعالى لقوم ـ أذهبتم طيباتكم في سياتكم الدنيا واستمتمتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون عماكنتم تستكبرون فى الأرض بفيرا لحق و بماكنتم تفسقون -فعلى الأذكياء قراء هذا التفسيرأن يكونوا قادة للائم الاسلامية وليماموا أهل البلاد صفيرا وكبيرا بالتدريج وليحدّوا في إفهام الشعب هذه المعانى وليمر نوهم على الصناعات والعاوم وليمنموهم من الترف والنعيم كماكان الترك قبل انقلابهم الأخير إذ اختصوا بالحرب والعظمة على الناس فانفمسوا في الترف على طول الزمان لتملكهم رقاب الأمم واستنزافهم أمواهم \_ إن الانسان لظاؤم كفار \_

إن المسلمين في المستقبل غييرهم بالأمس ـ والله يعلم وأنتم لاتعلمون ـ والله غالب على أصره واسكن إ أكثر الناس لايمامون \_

﴿ اللطيفة الثالثة في نقل عرش بلقيس ونحوه ﴾

لأنقل لك من ﴿ كتاب الأرواح ﴾ شذرة تناسب هذا المقام ، قد جاء في صفحة و م مأنصه

واليك الآن شرح كيفية مخابرة الموائد وفقا لتعليم الأرواح ذاتها المنقول في الأكتاب الوسطاء } العملم الفيلسوف (الآن كاردك) وهاهوذا

- (س) هل السيال العام عنصرالأشياء كاها ؟
- (ج) نعم كل مافي الكون مركب من العنصر الأصلي
- (س) هل من مناسبة بينه وبين السائل الكيربائي ؟
  - (ج) إن الثاني مركب من الأول.
- (س) في أي حالة يظهر السيال المام على بساطته الأصلية ؟
- (ج) لا تظهر بساطته الأصلية إلا في الأرواح النقية ، أما في عالمكم فهومتقلب أبدا متفرير تتركب منه المادة الكثيفة المحيطة بكم ، اعما السائل الذي يقرب منه بالأكثر في أرضكم هو السائل المفناطيسي الحيواني
  - (س) كيف يم كن الروح من تحريك الجاد؟ . ( ج) يمزج جزأ من السيال العام بالمائع الحيوى المنبعث من أعصاب الوسيط
  - (س) هل تنهض الأرواح المائدة بأيديها الجسمة على نوع القول ؟
- (ج) بل عند ماير يدالروح أن يحر لدمائدة يحيها حياة اصطناعية بواسطة السيال العام والسائل المنبعث من الوسيط و بعد ذلك يجتذبها و يحركها بقوّة مابه من السائل المعموصي المنبعث منه بفعل الارادة وعندما يكون الجرم الذي قصد تحريكه ثقيلا جدا بستمين بأرواح أخرى تأتى لمساعدته
  - (س) هل الأرواح التي تأتى لمساعدته أدنى منه رَّيَّعَتْ أصره ؟
    - (ج) الغالب هي أرواح مقارنة له

- (س) عل الحكل الأرواح كنفاءة على إنيان الله الأعمال ا
- ( سج) الاتأتى هذه الأعمال إلا أرواح سفلية لم تتعجر د بعد من المؤثرات الماذية
- (س) اسنا نجهل أن الأرواح العلوية لاتفنازل لعمل مالايليق بها فقط نسأل عما اذا كان لهذه الأرواح المجرّدة عن المادّيات مقدرة على انشاء هذا العمل اذا أرادت
- (ج) لها القيّة الأدب كالغيرها القوّة الطبيعية فاذا افتقرت الى هذه تستخدم من علمكها كالسنخدمون أنتم العتالين لرمع الأثفال
- (س) يظهر من قولك أن العنعمرالحيوى مستقر في السيال العام و بما أن الجسم الروحاني صكب من هذا السيال فبدونه لا يستطيع الروح أن يأتى عملا في المادة الهيولية
- (ج) نعم وهو يحيى المبادّة الجمادية بنوع ما حياة اصطناعية فتطيعه منفادة لاشارته ، فالروح إذن لايحرّك المبائدة أو يرفعها بقوّة ذراعه بل المبائدة الحية تتحرّك من نفسها لاشارته
  - (س) فا دخل الوسيط في هذا الحادث
- (ج) قد قلت لكم إن المائع الحيوى الذى لاعلمكه إلا الروح المتجسد أى الوسيط يستعيره الروح الذى لم يتجسد و عسكه عقدار من السيال العام و بهذا المزيج يحيى المائدة وهذه الحياة مؤقئة تتلاشى مع السمل وأحيانا فبل نهايته ان كان السائل المنبعث من الوسيط هيميفا
  - (س) هل يستطيع الروس أن يسمل بمنزل عن الوسيط؟
- (ج) كلا ، فقط أعمل أسيانا من غير علم أى ان من الناس من ينبعث منهم هذا السائل الحيوانى من غير علم منهم فيستميره الروح و يحدث تلك الأعمال البديهية من دون وجود وسيط ظاهر يساعده على عمله
  - (س) هل المائدة التي أحياها الروح تعقل مانفعل
- (ج) لاعقل لها أكثر مما العما التي تشيرون بها لأن مابها من الحياة الصناعيــة نجعلها فقط منقادة لمحركات الروح فلاتتوهموا أن الطاولة المتعركة روح لأنه ليس لها من ذاتها فسكر ولاارادة
  - (س) ما العلة المتغلبة في الحوادث الروحانية ، أهي الروح أم السوائل ؟
  - (ج) الروح هي العلة والسوائل هي الواسطة الآلية ووجود كايهما ضروري
    - (س) ما وظيفة ارادة الوسيط في هذه الخوادث
    - (ج) وظيفته احضارالأرواح ومساعدتها على تنفيذ السوائل
      - (س) هل فعل الارادة ضروري بوجه الاطلاق؟
- (َ جَ) انها تساعد على العمل وتزيده قوّة والكن ضرورتها لبست بمطلفة لأن الحوادث تتم أسيانا رغما من هذه الارادة حتى بدون علمها ، وهذه برهان على كرن علة الحوادث ليست في الوسيط
  - (س) لماذا ليس لكل الناس هذه الخاصية
- (ج) لاختلاف الامزجة وللمعوبة التي يلقاها الروج في تركيب السوائل فبعض الوسطاء لاينبعث منهم المائع الحيوى إلا بفعل الارادة وغسيرهم يتدفق منهم بسهولة طبيعية فيستميره الروح ويممل فيه بدون علم منهم بالمخل الوسطاء قوّات متساوية
  - (س) أيستقر الروح الفاعل بالمهادة دانيملها أم خارجا عنها
- رج) يعمل في كلاً الحالتين لأن الروح ينفذ في الجاد ولا يعوقه عائق عن الدخول في أحصن الاماكن والنفوذ في أكثف المواد
  - (س) كيف يعمل الروح عند طرقه الموالد

(ج) مطرقته السائل الممتزج الذي يستهمله في المتعمريك وفي الطرق فعند ما يحركها ينقل اليكم النور من آي تحريكها وعند ما يطرقها ينقل اليكم الهواه صوت طرقتها

(س) لا يصوب علينا ادراك ذلك عند مايطرق الروح الجداد ، ولمكن كف يستطيع أن يسهمنا أصوانا وألفاظا مركبة

(ج) بما أنه يصل في الجاد لا يصسرعليه العمل في الهواء أيضا ، وأما الألفاظ المركبة فيقلدها كما يقلد بنقي الأصوات

(س) نقولان الروح لايستعمل يديه في تحريك الموائدمع انه قد شوهد في جلة حوادث نظرية ظهور أصابع تمرّ على ملامس الارغن لضرب الألحان، أليس همنا حركة الملامس متأتية عن ضغط الأصابع لهما

(ج) يتعذرعليم بعد ادراك طبيعة الأرواح وكيفية فعالها إلابأمثلة متقاربة لاتملا أذهانكم فلانتسوروا طرائق أعمالها مشابهة لطرائق عن أما قلت الم إن فعل الروح مناسب اطبيعته وأن سوائل الجسم الروحاني تنفذ في المادة وتحييها حياة صناعية ، فعند مايضع الروح أصابعه على دسانين الارغن يضيها حقا بل يحركها ولكن لبست القوة العضلية هي التي تضفط على الملامس بل الملامس التي يحيها كما يحيى المائدة تتحر "ك من نفسها بفعل ارادته وتحدث الصوت ، وقد يحدث أمر يصعب عليكم فهمه وهوأن بعض الأرواح السفلية المتأخرة لا يزال غرور الحياة متركبا عليها فتظن بنفسها انها تسمل كما لوكان طاجسم مادي فلاتدرى بعلة ما تأتيه من يزال غرور الحياة متركبا عليها فتظن بنفسها انها تسمل كما لوكان طاجسم مادي فلاتدرى بعلة ما تأتيه من الأعمال كما لابدرى الفلاح بأصول الألفاظ التي يركبها ، فاذا سئلت هده الأرواح كيف تضرب على الارغن أحابت انها تضرب بأصابعها لجهلها بالعلة الحقيقية فيحدث الفعل فيها غريزيا دون أن تدرى بأموله وهكذا قل عن الألفاظ التي تسمعها

(س) يظهرف بعض الحوادث الروحانية ساهومناف لمكل النواهيس الطبيعية المعروفة. أفلايجوز الاشتباء في صحتها ؟

(ج) السبب فى ذلك بعد الانسان عن معرفة كل النواميس الطبيعية فلوعرفها كاها لأصبح روحا علويا ففى كل يوم تظهرا كتشافات جديدة تكذب من ظن بنفسه انه قدبلغ منهى المعرفة ولم يبق شئ خافيا عليه ، فبهذه الاكتشافات المستجدة ينبه الله الانسان انه لايشق بأنو ارعلومه إذ سيأتى يوم فيه يعود علم العلماء خزيا لهم . الاكتشافات المستجدة ينبه الله الانسان انه لايشق بأنو ارعلومه إذ سيأتى يوم فيه يعود علم العلماء خزيا لهم . الاكتشافيات على قوة الجاذبية كقلة المنفع المقذوفة فى الهواء والمنطاد المنطابر فى الفلاة كفاكم تمكرا يابني البشر ، الأحرى بكم أن تقرروا بضعفكم وعجزكم عن ادراله كل شئ

قال شير محمد لما سمع هذا القول. هذا رجوع الى ماقيل فى القرون الأولى والأعصر المظامة من أن الأرواح للما قدرة على رفع الأثقال وعظائم الأعمال بأسباب يزعم القوم انها طبيعية و قات نم ولاعاره لى العلم اذا كشف اليوم ما أنسكره أمس وهدذا ياشير محمد رجوع منك الى مبدأ الترفع والاستكبار عن القول بصحة ماقيل فى الأعصر الفابرة ولكن علينا أن نخضع العلم وندع المكبرياء فالدليل واضح والسدق راجح

وليس يصح في الأذهان شئ به اذا احتاج النهار الى دليسل

قال إذن هات الفصة الثالثة على أن تكون أونى حجة وأهدى سبيلا وأقوم قيلا وأرجح يانا وأقوى تبيانا وأعز مراما وأرفع مقاما . قلت روى العلامة (والاس) الانجليزى في صفحة ٧٧ من الكتاب المذكور مانصه بالحرف الواحد

﴿ أَهِجِبِ مَارِأَيْتُ مَنْ وَسَاطَةَ الآنسة (نَيْشُول) ايجادها زهورا وفواكه داخل غرفة محكمة الغلق فني أول مرة بدا على يدها هذا الحادث كانت في منزلي بصعحبة بعض من أخصائي فبعد أن تناولنا الشاي لأنناكنا في فصل الشتاء دخلنا حجرة صغيرة مغلقة باحكام وماقعدنا برهة من الزمان حتى لاح على المائدة التي جلسنا

حولها كمية وافرة من الزهور منها شقائق النمان والخزاى والاقوان الأصفر وخلافها من الزهور الربيعية وكل أوراقها غسة ناضرة مكللة بالندى الرطب فيبستها كالها وحفظتها باعتناء بعد أن علقت عليهاشهادة بمضاة من الحضور ، وحوادث كهذه تكررت أماى مئات من المرار وفى محلات شتى وظروف مختلفة ، فتارة جاءتنا الزهور بكميات وافرة وطورا مصحوبة ببعض نمار يطلبها الحضور ، وفى إحدى الجلسات المب صديق لى الى الروح إحضار دوار الشمس فحا مفى هنيهة حتى رأينا انه انخطت على المائدة هذه الزهرة وعلوها سنة أقدام وجرثومتها مكسوة بكومة من التراب ، وفى جلسة أخرى حضرها المسيو أولف ترولوب والكولونل هارفى وقد قصد هؤلاء الأشراف قبل افامة الجلسة أن ينبشوا الفرفة جيدا فى كل أنحائها وأوعزوا الى مدام ترولوب بأن تفحص جيدا كل قطعة من ثباب الآنسة (نيشول) ثم جلسنا حول المائدة والمسيوترولوب قابض على يد الوسيطة و بعد ، ضى عشردقائى استنشقنا جيعا اربح زهور فأوقدنا حالا الشمعة فوجدنا أذرع المسيو ترولوب والأنسة والأنسة ينشول مكسوة بزهرالنسرين اه

وأغرب المنقولات التي تحدّثت بها مؤخرا المجلات الروحانية منقولات الزهور على يد الوسيطة (حذروت) ومنقولات الآثار القديمة والنباتات حتى الأسماك و بعض الطيور الحية على يد الوسيط الشهير بايلي ، وقد شهد هذه الغرائب كثير من مشهورى العلماء في استراليا وإيطاليا وألمانيا وخلافها من الممالك الاورو بية التي تجوّل فيها الوسيطان المذكوران به روى المعلم الفيلسوف (الآن كاردك) في ﴿كتاب الوسطاء ﴾ حادثا نقليا شاهده عيانا والأسئلة التي طرحها على الروح الذي أتم الحادث والملاحظات الأصولية التي علقها روح علوى على أجو بته كما يأتي

- (س) نرغب اليك فى أن تفيدنا لم لا تقوى الروح على احضار المنقول إلا عند إلقاء الوسيط فى السبات المفناطيسى (ج) السبب فى ذلك طبيعة الوسيط ومن اجه فى استطيع عمله مع هذا وهو نائم أستطيع انشاء مع آخر وهو يقظان
  - (س) لم تتأخر طو يلا في إحضار المنقول وتهيج بشدة رغبة الوسيط في ذلك
  - (ج) إطالة الوقت ضرورية لى لمزج السوائل ، أما تهييجي لرغبة الوسيط فن باب التسلية والمزاح

(ملاحظة الروح العاوى) لم يصب فى جوابه ولاأدرك غاية تهييجه لرغبة الوسيط فظنها بابا من التسلية مع ان مفهو لها إثارة رشح السائل الحيوى بزيادة وهذا ناتج عن الصعوبة التي يلقاها الروح في هذا الحادث عند مالاتكون وساطة الوسيط بديهية

- (س) هل للحضور تأثير في انفاذ عملك
- (ج) إن انكار الحضور ومقاومتهم تربكنا في العمل جدا فالهذا نؤثر بسط مالدينا أمام ناس مؤمنين خبراء باصول الروحانية
  - (س) من أين أحضرت الزهور والحلاوي
    - (ج) قطفت الزهورمن البساتين
  - (س) ومن أين أخذت الحلاوى ، أما درى البائع بنقصانها
  - (ج) إلى آخذ الحلاوى من حيث أشاء ولايتضر والبائع بدلك لأنى أضع له بدلما
  - (س) والخواتم التي أحضرتها أليست بذات قيمة فكيف لا يتضرر صاحبها بخسارتها
    - (ج) أخذتها من عمل لايعرفه أحد بنوع الابحمل لأحد ضررمن ذلك

(ملاحظة الروح العاوى) ليس الجواب بمستوفى الشروط والروح يحاول فيه أقداعكم باستقامته وعدم تضرر أحد بسرقته والحال أن الذي لايعوض إلا بمشله وذى قيمة واحدة فاو أمكن للروح ابدال الذي بنظيره ما

احتاج الى أخذ الأول بل استعمل الشي الثاني مكانه

(س) هل تقوی علی احضار زهور من کوک آخو (ج) کلا ، هذا مستعدیل

(ملاحظة الروح العلاى) أجاب بالصواب وذلك لاختلاف السوائل المحيطة بكل من الكوكين

(س) هل تستطيع إحضار زهور من خط الاستواء

(ج) أستطيم نقل الذي من أى يقعة من الأرض كانت

(س) هل تستطيع رد الأشياء التي أحضرتها وارجاعها الى مكانها

(ج) كالسفلية إحضارها مكذا أستطيع إرجاعها

(س) هل نشمر بتعب في انشاء العمل

(ج) لا يَكَافِني العمل تعباطالما أنا مأذون فيه انحا نلق العناء الشديد في أعمال لايؤذن لما فيها

( الدخلة الروح العاوى) لايشاء أن يقر" بما ينويه من التعب الجسيم من عمل كهذا مادّى على نوع القول

(س) ما الصمو بات التي تلقاها (ج) أخصها سوء السوائل وعدم ملاءمتها لعملنا

(س) كيف تعضرالنقول ؟ هل عسكه بيدك (ج) كلا بل أخفيه في "

(ملاحظة الروح العلوى) بل هدذا غلط لأن الروح لا يخفى المنقول فى شخصيته بل عزج شيأ من سائل جسمه الروحانى الشديد التمدّد والانبساط بجزء من السائل الحيوى المنبعث من الوسيط، و بهدذا المزيج بستر المنقول و بحمله

(س) هل يعسرعليك إحمنارشي ثقيل الوزن

(ج) لافرق لوزن المنقول هندنا وأنما نؤثر جلب الزهورلطيبها ولطافتها .

(ملاحظة الروح العلوى) هدا صحيح فانه يستطيع إحضار ماوزنه مائة وماثنا كياو دون أن برتبك بهذا الثقل ، فقط بما أن كية السائل المهزوجة بجب أن تكون مناسبة لجسم المنقول ﴿ و بعبارة أخرى ﴾ بما أن القوة هي بموازنة المدافعة بنتيج أن الروح لا يحضر زهورا أوأشياء خفيفة إلا لعدم وجوده في الوسيط أوفى نفسه المائم الضروى لنقل ماهو أثقل منها

(س) هل يتوقع أحيانا اختفاء أشياء سببها الأرواح

(ج) نهم قد يتوقع ذلك و يمكن استرجاع الذي بالتوسل الى الروح في ردّ ما أخذه

(ملاحظة الروح العاوى) هذا صحيح وقالما برد الروح ماأخذه ولكن بما أن فعلا كهذا يستدعى ظروف

النقل ذاتها فينتج أن وقوعه نادرجدا وضياع الثي يتأتى عن طبسكم لاعن فعل الأرواح

(س) أليس من المنقولات ما يصوغها الروح من نفسه بما بأتيه من التغيرات في السيال العام

(ج) أنا لا أستطيع ذلك ولكن روح أرفع منى لا يعجز عنه

(س) كيف أدخلت هذه الأشياء الفرقة وهي عملمة السد

(ج) أدخلتها مي وأنا محتضن طا بجوهري ولا أستطيع أن أشرح أكثر من ذلك

فُلَما أن سمع ذلك شير محمد رأيته استبشر وفرح وابتهج وانشرح وقال باسيدى إن مشلى أنا وطلاب العلم في هذا المقام كثل صبية صفار مات عائلهم وهم لاسبد عندهم ولالبد ولاحول بيدهم ولاقوة ، يفترشون الثرى على الجبوب و يلتحفون السماء بعد الفروب فقال لهم قائل أيها الصبية المعدمون والبتامي المملقون هل ساءكم نبأ عما تملكون من القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوّمة والأنعام والحرث مما تركه أبوكم في قربة تبعد عنكم بأميال وأنتم لانعلمون فقالوا مالنا بهذا من علم انما نحن صعاليك محقورون وصفارمنه وكون ، وفقراء محرومون ، وأذلة معدمون . ولكن هذا الكلام قد ترك أثرا في أفندتهم ، ومزج

الفرح بترحهم ، فأنشأوا بتساء اون و يسألون الركبان ، من كل غد ورائح ، عن هسنا النبأ العظيم ، وهم بين تصديق و تكذيب و تقريب و تبعيد ورجاء و بأس وأمل و فنوط حتى اذا جاء من بيده الحل والعقد و قل هلموا يا أبناكي فانظروا ، هسنده أرضكم و خيلكم وأنعام كم ، فقر را عينا ، وانشر حوا مسدرا ، وطيبوا نفسا ، واصبوا قليلا لنباوكم حتى تبلغوا سن الحلم فان آنسنا منكم رشدا دفعنا ابكم أموالكم وعسى أن تعرفوا قيمها و تقوموا بحقها و لانتهاونوا في حفظها وعسى أن تكونوا من المفلدوين

ذلك يأساذى مثانا وقد عشنا في الديا جاهاين وقرأنا كتب المرساين فسمعناهم حدّنونا بحديث البقاء بعدالموت وذكروا عوالم ملا أسهل والجبل والبرح والبحر مكان الى مكان. أوليس من المجب أن حديث اليناعاما وتدلى الينا بحكمة وأن منها من ترفع الأنقال من مكان الى مكان. أوليس من المجب أن حديث بلقيس وسيدناسايان في هذه السورة له اتصال بهذا الحديث، ومن ذا الذي كان يدور بحلده أو يحطر بقلبه أو يهجس له أن العلم يكشف لنا جواز نقل عرش بلقيس من الهين الى الشام قال تعالى قلم عن الكتاب أنا آيك به أنا آنيك به قبل أن يقوم من مقامك وإلى عليه لقوى أمين جول الذي عنده علم من الكتاب أنا آيك به قبل أن يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربى ليباوني أ أشكرام أكفر ومن شكر قبل أن يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربى ليباوني أ أشكرام أكفر ومن شكر النه المنا يشكر لنفسه ومن كفر فان ربى غنى كريم الحد لله الذي هدانا لهذا وماكنا انهتدى لولا أن هدانا الله الله المعنى . اتضح الأمن وظهر وتجلى التهان وعامنا أن ذكر مشل هذه القصص مما نسمعه ونؤمن به لفظا ولا نعقل له معنى . اتضح الأمن وظهر وتجلى الأحاديث من أقوى أسباب ارتقاء العقول وارتفاع الأم ليكون الشك سببا للبعث والمبحث مقدمة الوصول الأحاديث من أقوى أسباب ارتقاء العقول وارتفاع الأم ليكون الشك سببا للبعث والمبحث ولاباس ولالذة ولاجاه ، فالنا وما وانظر وحوامنا أن ذكر مثل المائل والمائل فيه ولالباس ولالذة ولاجاه ، فالنا وما والناس من يستمسك بها ومنهم من لايبالي و يقول لاخسير فها لاطعام فيه ولالباس ولالذة ولاجاه ، فالنا وما هم الا غومون و المنهم من لايبالي و يقول لاخسير فها لاطعام فيه ولا لباس وهائدة ولاجاه ، فالنا من هم الا غومون والمناه من لايبالي و يقول لاخسير فها لاطعام فيه ولا لباس وهاؤه من لايبالي و يقول لاخسير فها لاطعام فيه ولا لباس وماهم من لايبالي و يقول المناه ومن كريبال الدهر وماهم بذلك من هم الا غومون و المناه من لايبالي و يقول لاخس و وعمل و ما والمنه و الاغمود و المناه و الله عنود و المناه و الاغمود و الله عنه و الله عنود و الله عنه و الله عنه و الله عنه و الله عنود و المناه و الأمر و المناه و الله عنود و المناه و المناه و القول و السمول و المناه و المناه و الله عنود و المناه و ا

ثم قال شير عمد ، ياسيدى سيقول السفهاء من الناس هل كان \_ الذى عنده علم من الكتاب \_ محضرا الأرواح . قلت ان قال قائل هدا فقل له ذلك لاعلم لنا به وهذا مقام لانصل اليه وانحا مقامنا أن الكشف الحديث أظهر وجود مخلوقات حية عاقلة روحية تصديقا للقرآن لها قدرة على حل الأثقال ، فهذا مانرى اليه ليثق من لايؤمن بالقرآن أن ذلك حق ، فأما ماعدا ذلك فالى به يدان واست أدخل في هدا الميدان مع من لايقمل البرهان . فقال حسن ، انتهى مانقلته من كتابي (الأرواح) و بهذا تم الكلام على القسم الثاني من السورة والحد الله رب الهالمان

( القام القالث )

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَى تَمُودَ أَخَا مُمْ صَالِمًا أَن اعْبَدُوا اللهَ فَإِذَا ثُمْ فَرِيقَانِ يَغْتَصِيمُونَ \* قَالُوا يَا قَوْمِ لِمَ نَسْتَمْجُلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلاَ تَسْتَمْفُرُونَ اللهَ لَمَلَكُمْ ثُرُ حَمُونَ \* قَالُوا اللّهَ وَمَا نَفْتُهُونَ \* وَكَانَ فِي اللّهِ يَنْ مَمَكَ قَالَ طَامِّرُكُم عَنْدَ اللهِ بَلْ أَنْتُم قَوْمٌ تَفْتَنُونَ \* وَكَانَ فِي اللّهِ يَنْهُ تَسْمَةُ وَا مِنْ مَهُ لَكُ وَمِن مَمَكُ قَالَ طَامِّرُكُم عَنْدَ اللهِ بَلْ أَنْتُم قَوْمٌ تَفْتَنُونَ \* وَكَانَ فِي اللّهِ يَنْهُ وَاللّهُ لَنْهُ يَتُم وَاللّهُ لَنْهُ يَتَنْهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَ لِوَلِيّهِ مَا شَهِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلا يُصَلّحُونَ \* قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللهِ لَنَهُ يَتَنَهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَ لِوَلِيّهِ مَا شَهِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلا يُصَلّحُونَ \* وَمَكَرُوا مَكَنَ أَ وَمَكَرُنَا مَكُنَا وَمُعْ لاَ يَشْمُرُونَ فِي اللّهِ لَنَهُ يَعْمُ وَنَ \* وَمَكَرُوا مَكَنَ أَ وَمَكُرُنَا مَكُنَا وَهُمْ لاَ يَشْمُرُونَ فِي اللّهُ لَنَهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَإِنّا لَصَادِقُونَ \* وَمَكَرُوا مَكُرُوا مَكَنَ الْ وَمَكُونَ الْمَلْمَالُونَ الْعَلَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ

## سي النفسير اللفظي الم

قال تعالى (ولقد أرسلنا إلى عود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله) بأن اعبدوه (فاذا هم فريقان مختصمون) مؤمن وكافر كتصمون في الدين (قال ياقوم لم تستجلون بالسيئة) بالبلاء والعقوية (قبل الحسنة) العافية والزجة (لولا) هلا (تستففرون الله) بالتوية اليه من كفركم ومعاصيكم (لعلكم ترحون) لاتعذبون في السنيا (قالوا اطبرنا) تشاءمنا (بك وعن ممك) إذ تتابعت علينا الشدائد فتفر قت كلتنا وحبس القطرعنا وذلك بشؤمك وشؤم من ممك (قال طائر كم عند الله) أي مايصيبكم من الخير والشر مكتوب عنده ، وسمى طائرا لأنه لاشئ أسرع من نزول القضاء المحتوم، ويقال ﴿ طَائرَكُم عَمَلَكُم لَسَرَعَة صَعُودُه ﴾ وقوله (بل أنتم قوم تفتنون تخترون بتعاقب السراء والضراء وهذا اضراب عن بيان طائرهم وهومسدا ما بنزل مهم من الشر الى ذكرسب (وكان في المدينة تسمة رهط) تسعة أنفس وهومن الثلاثة إلى العشرة والنفرمن ثلاثة إلى تسعة (يفسدون في الأرض ولايصلحون) شأنهم الافساد الخالص عن شوب الصلاح (قالوا). قال بعضهم لمعض (تقاسهوا بالله) أى أحلفوا به (لنبيتنه وأهله) لنباغةن صالحا وأهله ليلا (ثم لنقوان لوليمه) لولى دمه (ما شهديا) ما حضرنا (مهلك أهله) .أى قتل صالح وأهله فيا ندرى من قتله ولامن قتل أهله (ولنا لصادقون) ونحلف إنا لصادقون (ومكروا مكرا) غدروا غدرا حين قصدوا قتل صالح ومن آمن معه من قومه (وملونا مكرا) دبرنا تدبيرا بأن عجلنا الطلاك لهم (وهم لايشورون) بذلك ، ثم أبان ذلك فقال (فانظركيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم) أهلكنا التسعة \* يروى انه كان لصالح في الحجر مسجد في شعب يصلي فيه فقالوا زعم انه يفرغ مناالى ثلاث فنفرغ منه ومن أهله قبل الثلاث فذهبوا الى الشعب ليقتاره فوقعت عليهم صخرة من جيالهم فطبقت عليهم الشعب فهلكوا وهلك الباقون في أما كنهم بالصيعة، والى هلاكهم أشارسبحانه بقوله (وقومهم أجمين به فتاك بيوتهم خاوية بما ظاموا) بظامهم وكفرهم (إن في ذلك لآية) لعبرة (لقوم يعلمون) قدرتنا (وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون) الكفر والشرك فلذلك خصوا بالنجاة (ولوطا) وأذكر لوطا ثم أبدل منه قوله (إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون) تعلمون أنها فاحشة لم تسبقوا البها وهو إما من بصر القلب، ولاريب أن اقتراف الفاحشة من العالم بها من أقبح الدنوب، واما من اصرالعين لأنهم كانوا بأنونها و بعضهم يبصر بعضا، ولاجرم أن فاحشة العلانية أقبع من فاحشة السر"، ثم بين الك الفاحشة وعالمها بالشهوة إيماء لاز درائها ومنافاتها الكمال متى خلت من الحكمة في خلقها وهي أن يطلب منها النسل فقال (أثنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء) اللاتى خلقن لذلك (بل أنتم قوم تجهاون) تفعلون فعل من بجهل قبيحها أويكون سفيها لايميز بين الحسن والقبيمج أوتجهلون العاقبة (فماكان جوابقومه إلاأن قالوا أخرجوا

آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتعلهرون) يتنزهون عن أفعالنا و يعدونها قذرا (فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الفابرين) قسرناكونها من النقين في العذاب (وأمطونا عليهم مطوا) هي الحجارة أي أمطونا على شذاذهم والمسافرين منهم (فساء) فبنس (مطوالمنذرين) مطرهم وانهى التفسير اللفظي للقسم الثالث من السورة والجدينة رب العالمين

﴿ جوهرة في قوله تعالى أيضا \_ إن الماولة اذا دخاوا قرية أفسدوها \_ مع قوله تعالى \_ فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا \_ أيضا ﴾

اعلم أن الأم الاسلامية أصابها ما أصاب الأم فانهم ظلموا فسروا البلدان التي فتحوها مسداةا لحديث و إن أخوف ما أخاف عليكم مايفتيح عليكم الح ه . ان الله عز وجل بالمرصاد المكل أمّة والله عز وجل لما أنزل القرآن جعله نورا مبينا وأمر المسلمين أن يكونوا خبرامة أخرجت الناس فيجعلوا العالم كله أمما متعاونة فلاظالمة ولا مظلومة . ولقد ظهر في أوروبا وفي الشرق من الآراء مايناسب ماذكرناه ليزول الظلم من أهل الأرض وهوالذي كان يأمربه نبينا علي التي المسلمين إذ يأمر بالعتق والرحة ويقول الله الله مقدمة العقبة عوما أدراك ما المقبة عنه فك رقبة عنه أواطعام في يوم ذي مسغبة عنه ينها ذا مقربة عنه أومسكينا ذا مقربة عنه مما الذين من الذين آمنوا وتواصوا بالمسبر وتواصوا بالمرحة من المالم هوالذي يوصى غسيره بالعبر وبالرحة العامة ، وليعلم المسلمون أن أهل الأرض مستعدون لذلك ، فاذا بلغ المسلمون ذرى المجد في العلم والعمل فليرقوا الانسانية والدليل على أن الأمم قابلة لذلك ﴿ لطيفتان ﴾

﴿ اللطيفة الأولى في رأى فيلسوف الصين ﴿ كونفوسيوس ، في دولية العالم ﴾

معلوم أن تعاليم (كونفوسيوس) الفيلسوف كانت ترشد الشعب الصينى العظيم وتكوّن مصيره ومع انه قد مضى عليها ألوف السنين يقول دارسوها انها يحوى من الآراء والنصائح والنظريات ما يكاديكون عصريا في مثال ذلك ) ما اقتبسه (المسترالفرد مارتن) من هذه التعاليم عن دولية العالم وهو بالترجة كما يلي

إعند مايسود مبدأ الدولية يصيرااهالم بأسره جهورية واحدة وتنتخب الأم أفاضل ذوى مواهب ومقدرة فيتكلمون عن الانفاق الحقيق و يثقفون الوئام الهالمي ويصبح الناس والحالة هده لاينظرون الى والديهم بأنهم والدوهم فسب ولا الى أولادهم بأنهم أولادهم فسب، وسيهين للنقد مين في السنّ معاشا حتى وفاتهم ويدبر عملا لرجال تقعدهم الشيخوخة و يقدم للا حداث مايساعدهم على النمق والتقدم في صراحل الحياة ، أما الأرامل والأيتام والقطوعون والمجزة من تأثيرالأمراض فكلهم تتكفل بهم الحكومة وسيضمن لكل رجل حقه والكل امرأة شخصيتها في انتهت اللطيفة الأولى

﴿ اللطيفة الثانية ﴾

فى ذكر ماجاء عن أحد الضباط الأورو بيين إذ مدح الأمير عبد الكريم بعدا تخذاله ، وهذا نص ماجاء فى جريدة الاهرام بتاريخ ٢ مارس سنة ١٨٧٩ م

﴿ عواطف کریمه ﴾ (کبان کننج فی شعره)

عرفنا من قبل الكبان كننج رجلا أبيا هماما أعجب بشجاعة الريفيين وساءه مايلتي حقهم من باطل أعدائهم فانتدب يسعى للسلم بين عبد الكريم وأعدائه سعيا لم يقصرفيه ولكن خيبه ظلم السياسة وكبرياؤها فهل عرف قومنا أن هذا الرجل الانكايزي الشريف شاعر رحيم القلب على النفس ، يستعرض في شعره الماضي والحاضرليشيد بذكر العظماء و يقضى حق البطولة أنى وجدها ؟ وهل عرفوا أن اعظماء التاريخ الاسلامي من شعره الماكن الأول والنصيب الأوفر ؟ طلع علينا (الكبان كننج) منذ عامين بطائفة من شعره سماها

(موت أكبر وقصائد أخرى) خص عطم صفحاتها جلال الدين أكبرشاه ملك الهند العظيم فثل هذه العظمة على سرير الموت محتضرة ، وما أوسع هذا مجالا لقريحة شاعركبرالقلب ذك الفؤاد

ثم نشر هذا العام طائفة أخرى من شعره عنوانها (أبوعبد الله وقصائد أخرى) وهي مائة وخمسون صفحة من الشعر الجيد تستفرق قصة أبي عبد الله آخر ماوك غرناطة أر بعا وثلاثين ومائة صفحة منها ، وقد أعطى فيها الشاعر التاريخ نصيبه وللانسانية حقها وأن النفس الكبيرة التي نقدر البطولة وتحدب عليها في بأسائها هي التي وقفت بالكبتن كننيج على أبي عبد الله في أيام نحسه كما وقفت به من قبل على جلال الدين أكبر في سرير موته ، وكذلك قطعة عن جنسة العريف فيها الشعر والقلب العطوف عجال واسع وأعظم مافي الكتاب من بعد ﴿ قصيدتان \* إحداهما ﴾ في رئاء المرحوم سعد باشا زغاول وكان الشاعر قد رآه حين قدم مصر منذ سنة ونصف ، وفي هذه القطعة يصف بلفظ موجز وقع المصاب في مصر ومكاة الزعيم الفقيد من قاوب أمّته ، ثم يهيب بالمصريين ألا تيأسوا وسيروا على سنة زعيمكم فالمستقبل وضاء أمامكم ، وحسبنا من نبل قاوب أمّته ، ثم يهيب بالمصريين ألا تيأسوا وسيروا على سنة زعيمكم فالمستقبل وضاء أمامكم ، وحسبنا من نبل الأخلاق والانتصار الحق أن يقف الشاعر هذا الموقف من رجل مات وهو في نضال سياسي تخاصم فيه الانجليز (قوم الشاعر) ﴿ والقطعة الثانية ﴾ نظمها حين أحدق بالزعم الريني عبدالمبكر م نحسه فاضطره الى الاستسلام لهدوه ، والشاعر عنهل فيها ريفيا محتضرا يفتقد زعيمه العظيم . انتهي الكلام على القسم الثالث من السورة وقده ، والشاعر عن فيها فيها ريفيا محتضرا يفتقد زعيمه العظيم . انتهى الكلام على القسم الثالث من السورة

( القينم الرّابع)

قُلِ الْحَمْدُ لَهُ وَسَلاَمْ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ أَصْطَنَى اللهُ خَيْرُ أَمَّا بُشْرِكُونَ \* أَمَّنْ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزِلَ اَكُمْ مِنِ السَّمَاء مَاءَ فَأَنْبَتَنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ الْمُوْرَةُ وَمَوْ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ وَاراً وَجَعَلَ خِلالهَا أَنْهَاراً وَجَعَلَ لَهُ مَعَ اللهِ بَلْ مُ عَوْمُ يَعْدُلُونَ \* أَمَّنْ جَمَلَ الْأَرْضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خِلالهَا أَنْهَاراً وَجَعَلَ لَهُ مَعَ اللهُ عَلَى الْبَعْر يَنْ حَاجِزاً أَوْلَا مَعَ اللهُ مِنَ الْهُ عَلَى الْبَعْر يَنْ حَاجِزاً أَوْلاً مَعَ اللهُ بَلْ أَلَوْ وَمَعَلَ خَلاها أَنْهَا وَاللهُ مَعَ اللهُ وَيَكُشَفُ السَّوْء وَيَكُمْ خُلُفاء اللهُ مِن اللهُ اللهُ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشُراً بَيْنَ يَلاَ مَنَ السَّمُونَ اللهُ مَعَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ا زدف الله به من الله الشهاول به وإن رائ لله و فنال على النام ولكن أكثر عليه لاَ نَشْكُرُونَ ﴿ وَإِنْ رَبُّكُ لَيْمًا مَا تَكُنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُمُلُّنُونَ ﴿ وَمَا مِنْ عَائِبَةً فِي السَّمَاء وَالْأَرْضَ إِلا فِي كِتَابِ مِبُينِ \* إِنَّ هَذَا الْقُرْآنُ يَقْمَنُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ اللَّذِي مُ فَهِ يَخْتَلَفُونَ \* وَإِنَّهُ لَكُرًى وَرَحْمَةُ الْمُؤْمِنِينَ \* إِنْ رَبُّكَ يَفْضَى نَيْنَمُ مُحَكَّمِهِ وَهُوَ المَزِيزُ الْمَلِيمُ \* فَتُو كُلُّ عَلَى اللهِ إِنْكُ عَلَى اللهِ إِنَّكُ لَا تُسْمِعُ المُوثَى وَلَا تُسْمِعُ الهُ اللَّهُ اللَّهُ اذًا وَلُوا مُدْبِرِينَ \* وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْمُنَّى عَنْ مَلَا لَتِهِمْ إِنْ تَسْدِمُ إِلَّا مِنْ يُؤُونَ بِآيَانِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ \* وَإِذَا وَقَعَ الْقُولُ عَلَيْمِ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّة مِن َ الأرض تُكَلَّمُهُمْ أَنَّ النَّامَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لأَيُوقِنُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمْنْ يُكَذَّبُ بَآتِاتنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ \* حَتَى إِذَا جَاهُو قَالَ أَكَذُّ بُهُ بِآتِانِي وَ أَ تُصِيطُوا بِهَا عِلْمَا أَمَّا ذَا كَنْهُ تَعْمَلُونَ ١٠ وَوَقَمَ الْقُولُ عَلَيْهِ عَا ظَلَمُوا فَهُمْ لا يَنْطَقُونَ ١٠ أَلَمْ بَرُوا أَنَّا جَعَلْنَا اليَّلَ لِسَدْكُمْ أَوْا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ \* وَيَوْمَ يَنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَرَ عَ مَنْ فِي السَّوْاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ وَاخِرِينَ \* وَتَرَى الجيال تحسيماً جامدة ومِن عُرُّ مَرَّ السَّماب صنع الله الذي أَنْهَن كُلُّ شَيْه إِنهُ خَبِيرٌ عِمَا تَفْعَلُونَ \* مَنْ جَاءً بِالْكَسَنَةِ وَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعِ يَوْمَنْذُ عَامِنُونَ \* وَمَنْ جَاء بِالسَّنَّةِ فَكُنِّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ يَجْزُونَ إِلَّا كَنْمُ تَمْلُونَ \* إِنَّا أُمِن أَنْ أعبد ربّ هذه البلاة الذي حرّتها وله كلّ شيء وأون أن أكون من المنامين « وأن أُثْلُوا الْقُرْآنَ فَن أَهْتَدَى فَإِنَّا يَهُدى لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّا أَنَا مِنَ المُنْذِرِينَ \* وَقُل الدُدُ لِلْهِ سَيْرِيكُمْ عَالِمَاتِهِ فَتَمْرُ فُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِمَافِلِ فَمَّا تَمْعُلُونَ \*

اعلم أن الله عز وجل لما قص في السابق من هذه السورة نبأ داود وسلمان وقوم لوط و عُود وقد ورد ما استبانت به عظمة الله والعامه على عباده من علم وحكمة لداود وسلمان واطلاعه عليه السلام على عبائب الحن الخليقة و بدائع الحيوانات في الجق وفي التراب وابتهاجه بمعرفة غرائزها وطبائعها وعجائبها وإلمامه بمراتب الجن والشياطين والملائكة وماخوطم الله من قدرة وعلم ، وكيف رتبهم مراتب ونظمهم صفوفاكل فيما استعدله من عفاريت يقدرون على الأعمال بمشقة وملائكة يزاولونها بسهولة تبعا لنفوسهم ومراتبها في الحياة والرقي ، ومن نصر واعتلاء على أهمل الكفركا في قصمة عمود وقوم لوط إذ أهلك الله الكافرين ورد كيدهم اليهم وأوقعهم في حفرة حفووها وداهية لغيرهم طلبوها ، لما قص الله ذلك وعرفت منته وفضله العظيم استبان به

أن النفوس الطاهرة الراقية تنال العلم والنصر فلاجرم يستحق سبحانه الحد على انعامه وهؤلاء الأنبياء المخلصون سلموا من الأذى ونصروا على أعدائهم م هاتان نتيجتان لما تقدم ، انعام من الله وأمان للذين اصطفاهم ولاجرم أن ذلك يرجع الى أصل المرضوع وهوالتوحيد ، فالنم الواصلة للخلصين من الأنبياء وغيرهم والسلامة الموجهة البهم لأنهم وحدوا الله وساروا على نهجه فى الأعمال الشريفة وتخلقوا بأخلاقه ، فإذن وجب أن نبين آيات من آياته وعجائب من بدائعه ليلحق الخلف بالسلف ويقرأ الناس فى سطور هذه المكائنات آيات الجال كا قرأها سلمان فى عالم الحشرات والطيور وعالم الجن والملائكة ليعدنو حذوه فى شكرالله وليكون هذا العلم ابتلاء لهم وامتحانا حتى اذا عرفوا الموهبة شكروا النعمة والتحقوا بالمقر بين كاقال سلمان حرب أوزعنى أن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدى حوكما قال ليبلونى أ أشكرام أكفر ومن شكر فاعما يشكر أن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدى حدا هو المقصود من ذكر هذه الآيات الآية

وهي (١) خلق السموات والأرض (٧) وانزال الماء من السماء (١٧) وانبات النبات (٤) وإبداع الحداثق البهجات (٥) وجعل الأرض قرارا بحيث أمكن الاستقرار عليها فاستقر عليها الانسان والحيوان (٣) وخلق الأنهار الجارية في خلالها (٧) وخلق الجبال التي ينزل المطر منها في الأنهار (٨) وإبداع حواجز بين الماء الملح والعذب بحيث لا يختلطان (٩) واجابة دعاء من اضطرالي الله والنجأ اليه من كل مكروه (١٠) وكشف الضر عن الانسان (١١) وجعل الناس سكانا للورض بالوراثة عن السابقين فيتصر فون فيها قرنا بعد قرن وجيلا امد جيل وأمة المد أمة (١٧) وهداية الناس بالنجوم والعلامات في ظلمات الليالي بالبر" والبعدر وفي مشتهات الطرق كايقال طريقة عمياء وظلماء للتي لامناربها فأودع في فلوب البشر عاوما بها عرفوا طرق البيحار ومسالكها ومدارات النجوم وألهموا أن تكون لهم الابرة المفناطيسية لتدلهم على جهة الشمال تقريبا ومتى عرفوها عرفوا سائرالجهات بها (١٣) وارسال الرياح مبشرات قبل المطرليستهد الناس لنزوطا فرحين مستبشرين (١٤) ولاجرم أن من قدرعلي هذا قادر أن يعيد الخلق كما بدأه (١٥) ومن تأمّل همذا عرف أن الله برزق الناس بأسباب علوية وسفلية معا ، فالعالم كله متفق في اعجال نتائجها متوافقة فقد اتحدت الأسباب السماوية والأرضية وتعاونت على رزق الانسان والحيوان ولايصح هذا الاتحاد إلا اذا كان السانع واحدا ولوتمددف كان الكل إله عمل من هذه الأعمال لم تكن النتيجة كما هي عاصلة بهذه الوحدة لأن اختلاف المدبرين يقتضي اختلاف النتائج والنتائج متحدة متعاونة . إذن الإله واحد (١٩) ولاجرم أن ذلك يدل على أن الله يعلم مافى السموات ومافى الأرض ولايعلمه سواه لأن هذه النتائج السادقة لايستخرجها إلاالعالم بها ولايعلمها سواه ، فإذن لايعلم الناس متى يبعثون (١٧) بل انهم فوق ذلك تكامل علمهم في الآخرة واستحكم بدلائل وججم قاطمة ومع ذلك هم متحدون فيها شاكون بل هم فوق ذلك عمى عنها لايدركون دلائلها لأختلال بصائرهم وهذا وان ذكر انه لمن في السموات والأرض ليس القصد منه إلا الذين كفروا

هذه المسائل السبعة عشرهي من قوله تعالى \_ وقل الحد للله وسلام على عباده الذين اصطفى \_ الى قوله \_ بل هم منها عمون \_ واعلم أن هذه النم المذكورة لذكرة للسلمين وتبصرة طم أن يعرفوا نع الله تعالى و يفقهوها و يدرسوها و يعملوا بها كا فعل سلمان عليه السلام فانه لما علم الحشرات طلب من الله ان يلهه الشكر على ذلك العلم ، ولما نال الملك في الأرض ووصل الى أقصى ما يرام من العلم جعل هذا اختبارا فهكذا فليكن حال المسلم فليدرس السموات والأرض والمطر والنبات والأشجار والبحار و يتوجه الى الله وعلى المسلمين أن يكونوا علماء بالنجوم و بالطرق في الرس والبحر بالعاوم المختلفة وأن يذللوا الطبيعة بالدراسة لا بالمجزة كسلمان عليه السلام وأن يكونوا مصلحين في الأرض حتى تلحقهم كلة رسول الله عَمَالِيَهُ إذ قال بأمر الله الحد لله على عباده وحياكل مصطفى من عباده النافعيين خلقه الهادين لهم المرشدين الصادقين فلتكن في ما أنهم على عباده وحياكل مصطفى من عباده النافعيين خلقه الهادين لهم المرشدين الصادقين فلتكن في

عدادهم دفاء وحدقا الدخل فيهن حياهم الني يتنافخ بأس به ولتكون عاقبتك في الدنيا والآخرة كعاقبة

﴿ تفسير الكلمات في هذه الآيات ﴾

قال تعالى (قل الحديثة رسلام على عباده الذين اصطفى) أص الله رسوله عليالله أن يحمدالله شكرا له على نعمه التي يسديها للنن مصطفى من نبي ومؤمن وتلك النم علوم وهداية ونصر وأن يحيى هؤلاء الذين اصطفاهم ( آلله خير أما يشركون) إلزام لهم وتهكم بهم وتسفيه لرأيهم (أمّن) بل أمّن (خلق السموات والأرض وأنزل لكم) لأجلكم (حدائق ذات بهءجة) بساتين ذات حسن ببتهج بها من رآها (ما كان لكم أن تنبتو اشجرها) أى الكيلانقدرون أن تنبتوا شجرها (بلهم قوم يعدلون) عن الحق الذي هو التوحيد (أمّن جعل الأرض) بدل من خلق السموات والأرض وكذا ما بعده (قرارا) دحاها وسوّاها للرستقرار عليها (خلالها) ظرف أي وسطها وهو المفعول الناني والأوّل ـ أنهارا ـ و ـ بين البحرين حاجزا ـ مثل ذلك (رواسي) جبالا ثوابت تمنعها من الاحطراب لأن الجبال متصلة بالطبقة الصوّانية نابتة منها وهذه الطبقة لواقتلع جزء منها لاضطربت النار وخرجت من باطن الأرض فكانت براكين فاهتزت وخربت بعدالاضطراب الكثير (البحرين) الملسم والعذب (حاجزًا) مانعا أن يختلطا (لايعلمون) التوحيد (أمّن يجيب المضطر) المكروب المجهود المضرور بالحاجة المحوجة من مرض أونازلة من نوازل الدهر فهي اذا نزلت بأحد بادر الى الالتجاء والتضرّع الى الله (ويكشف السوء) الضرّ إذ لايقدر على تغيير حال من فقر ومرض وضيق الى غني وصحة وسعة إلا الله القادر (خلفاءالأرض) بأن ور" تُمكم سكناها (قليلاما تذكرون) أي تذكرون تذكيرا قليلا (يهديكم) يرشدكم (بين يدى رحمته) قدّام المطر (أمّن يبدؤا الخلق) نطفا في الأرحام (ثم يعيده) بعد الموت (ومن يرزقكم من السماء) بالمطر (والأرض) بالنبات (برهانكم) حجتكم (إن كنتم صادقين) في أن مع الله آلهة شــتي (قل) يا محمد الأهل مكة (الايعلم من في السموات) من الملائكة (والأرض) من الخلق (الفيب إلا الله) نزلت في المشركين حين سألوا رسول الله عليالية عن وقت الساعة ، والمعنى أن الله هو الذي يعلم الفيب وحده (أيان يبعثون) متى ينشرون وأيان أصلها أى وآن (ادّارك) تكامل وانتهى واستحكم به يقال أدركت الفاكهة تكاملت نضجا وأصله تدارك فأدغمت التاء في الدال وزيدت ألف الوصل ليمكن التكام بها (عمون) جم عم وهوأعمى القلب \* وقيل ادّارك عمني اضمعول كما يقال تدارك بنوفلان اذا تتابعوا في الهلاك أي اضمعل علمهم في الأخرة . انتهى تفسير بعض الكلمات والله أعلم

﴿ لطيفة ﴾

اعلم أن هذه المذكورات التي عددناها (١٧) هي التي تفهم المسلم كيف يحمد الله ، اذ حدالله الما يكون على نعمة والنعمة مالم يدرسها الانسان لايفهم معناها واذا لم يفهمها فلاحد له كما شرحناه في سورة الفاتحة . ألم يعلم المسلمون أن همنه هي التي يحمد عليها ، إن الحد ثناء بجميل لأجل جيسل اختياري ، فاذا لم يعرف الانسان المحمود عليه فلاحد له والله أمر نبينا وكالله أن يحمد الله وذلك الحد يكون في العبادة وفي العلم ، أما في العبادة . فالمسلم يقرأ الفاتحة و يحمد الله فيها على أنه صربي العالم كله وهو يرحمه ، وكذلك نرى المسلم يقول والتحيات له ، و يقول المسلم أيضا في الرفع والاعتسدال إر بنا الك المحد مل السموات ومل الأرض ومل ما بينهما ومل ماشئت من شئ بعد ) هذا حمد المسلم في العبادة ، فانظر أثر العبادة ، إن أثر العبادة يظهر في العلم ، انظر أبها الذكي ، ان الجد في الصلاة على تر بية العالمين ومل السموات والأرض وما ينهما ومل كل شئ بعد ذلك ، انظر أليس هذا هومافي هذه السورة ، ألم يذكر الله هنا بعد والأرض والمبرد المه في البر والبحار والهداية في البر والبحر والمحدود عليه ، ألم يذكر الله عن الهر والنبات والأنهار والبحار والهداية في البر والبحر والمحدود عليه ، ألم يذكر السماء والأرض والمطر والنبات والأنهار والبحار والهداية في البر والبحر

وارسال الرياح ، انظر . إن الله لم يذكر في هذا علم الحيوان لأنه تقدّم في قصة سلمان وذكر الانسان في قوله ـ و يجملكم خلفاء الأرض ـ فاذن المحمود عليه هنا جيم هذه العوالم وهي المذكورة في قول المؤمن ﴿ رَبُّنا الك الحدمل السموات ومل الأرض الخ ﴾ فانظر كيف أصرالله الني عَيْنِكُ أن يقول لنا \_ الحدلله \_ شمذكر المحمود عليه على سبيل العلم لاعلى سبيل العبادة ، فالعبادة مجر "د تذكرة ، وأما هنا فهو علم فاذا قال \_ الحد لله رب العالمين ـ وقال ﴿ الحديثة مل السموات ومل الأرض ﴾ فنتيجة ذلك أن يدرس هذه الهوالم بقدر امكانه وعلى قدرفهمه فيها يكون ارتقاؤه الى الله تمالى . هذا مقصود الحد هنا وهوالدراسة والعلم فلاحد إلا بمعرفة المحمود عليه والمحمود عليه هو هذه المذكورات وهذه المذكورات هي عجائب السموات والأرض ومابينهما من على وهدهد وجنّ وملائكة ومطر ونبات وبر" وبحر وجبل الخ هذا هوالحد ، أما السلام في قوله ـ وسلام على عباهد الذين اصطفى ـ فاعلم أن ذلك هو الدرجة الثانية وهي ترجع الى الأخلاق والفضيلة والانسان ما دام مبهدا عن حبّ الناس جاهلا بالجامعة الانسانية فهو بعيد من ربه ، فالانسان سعادته ﴿ بأصرين ﴿ الأص الآول ﴾ العلم وقد علم في الجد ﴿ الثاني ﴾ في الحب العام والحب العام أشارله بقوله ـ وسلام على عباده الذين اصطنى \_ أتدرى أيها الذكي أين هذا في دينا ، ابحث عنه تجده في التشهد ، تجدالمسلم يقول ﴿ السلام عليك أيها الذي ورحمة الله و بركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ﴾ يقول المسلم مخاطبا الني عَلَيْكُ الله السلام عليك بحييه اجلالا ويبشره بشرى على بشرى بالسلامة كاتحييه الملائكة وهذه التحية من بواعث السرور والمودّات، يسلم المؤمن على النبي وعلى نفسه وعلى كل عبد صالم وهذا عين قوله تعالى ــوسلام على عباده الذين اصطنى \_ فليفكر المؤمن وقت الصلاة في هذا المهني وليقل ﴿ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ﴾ إن التفكر في هذا المعني يحدث ألفة بينه و بين الأرواح الشريفة التي ارتقت الى عالم الصفاء والنور حتى اذا مات أحس بالألفة الجامعة بينه و بينهم فلاينفرمنهم ولاياً نف . هذا هوالمقصود من هذا السلام

وليفكر فيمن اصطفاهم الله بالعلم والحكمة وليأخذ بأحسن ماعماوا به كما قال تعالى \_ فبهداهم اقتده \_ والاهتداء بهداهم إحكام للرابطة بين المرء و بين الصالحين فهناك ﴿ رابطتان ﴾ رابطة بالتسليم فى العبادة ورابطة بالقدوة الحسنة فى العلم كفصة سليمان هنا إذ يتبحر الانسان فى العلوم و يخوض فى بواطنها من علم طبيعة وعلم أرواح و يزيد فى الاخلاص لله والتسليم له فلايفة تربياً على بل يقول \_ ليباوفى ا أشكر أم أكفر - الحفى فن اقتدى بعالم أو بنبي فى خصالة فقد عظمه وحياه وهوأيضا فى كل صلاة يسلم عليه وأن نقتدى بالأنبياء الحد لله وسلام على عباده الذين اصطفى \_ وصار الملخص أن نتبحر فى العلوم ليتم حدنا لله وأن نقتدى بالأنبياء ليكون ذلك رابطة تجمعنا بهم وهذه رابطة أوكد من رابطة التحية كما قال موسلام على عباده والدين أنم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا \* ذلك الفضل من الله ـ

واعلم أن الذين اصطفاهم الله أشبه با آباء للناس ، وكما أن الله عزوجل منز ، عن المادة مربى العالمين مسعد طم ليرقيهم من حال الى حال ، فكذلك هؤلاء الصالحون يسيرون على السنن الذى سسنه وان كانوا في هذه الأجسام فهم وان شاركوا الناس في أمور الحياة لاير يدون بها إلا القوة على المنافع العامة للائم ، وكلما كان الانسان أزهد في المادة وأحب للعلم وأكثر مساعدة وحبا للناس كان أقرب الى الله ، وكلما نزل عن ذلك كان أبعد عنه ، إن الله أعطانا دروسا شتى في الحياة ، قلل الشهوة البدنية زمن الكبر ، وأكثر من المصائب في المنازل وفي المدن وفي علاقات الأم بعضمها ببعض وفي الأجسام ، كل ذلك ليفهم الناس أن هناك حياة أرقى من هذه وكأنه يقول أيها الناس إن هذه الحياة ليست أعظم حياة ، إن ربكم قادر وليست قدرته واقفة عند هذا الحد ، إن هناك حياة أوسع من هذه الحياة وأعلى منها ، وعلى مقدار اخلاصكم في أعمالهم وخاوص

فقوسة كم من علائق هذه الحياة الدائل بعدام أرقى والعالم الأرقى يكون فيه عباده الدبن اصطفى كسلمان انه لم تفتند زخارف الدنيا ، ان المك وطعنة الماوك لم نؤثر فى نفسه ، انه يذكر ربه فى وادى النمل كما يذكره وهو على عرش بلقيس و يفوض الأمر له وذلك هو عين التفويض و باب الحب فتقندوا به و بالا نبياء لتكونوا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والعبديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا

﴿ جُوهُرة في قُولُه تعالى \_ أمّن خلق السموات والأرض وأنزل لهم من السهاء ماء فأنبتابه حداثق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شعجرها \_ الح وفيها ما لطيفتان \* اللطيفة الأولى ١٠ حداثق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شعجرها \_ الح وفيها ما لطيفتان \* اللطيفة الأولى ١١

في شرح هذه النجائب « اللطيفة الثانية » في بهجة الحادائق ﴾ ﴿ اللطيفة الأولى في شرح هذه المجائب وفيها خيس مطالب ﴾

(١) في قوله \_ حدائق ذات بهعجة ما كان لكرأن تنبتوا شعورها \_

(٣) وفى قوله \_ أمّن جعل الأرض قرارا \_

(٣) - وجعل خلاها أنهارا -

(ع) - وجعل لما رواسي - الخ

(٥) وفي قوله \_ امّن يجيب المضطر اذا دعاه \_ الح

﴿ المطلب الأوّل في الحداثق ذات البهجة الخ ﴾

يميش الانسان في همذه الأرض وأكثره في غفلة محجوب عن جماله و بهائه وحسنه ، إن العالم في نظر أكثر هذا الانسان حجب وراءها حجب مسدولة بل هو مظلم قاتم لالذة فيه ولاجمال إلااللذة الحيوانية ، فالناس يعيشون مسيحورين بما أعطوا من حواس و بما نالت تلك الحواس من اللذات الحقيرة و ينظرون الى الهواء والى الماء والى المعادن كالحسديد والمكريت والبوتاسيوم والصوديوم والجير والمفنيسيا والفوسفور والسلكا (الرمل) والكاور وغيرها نظرهم الى أمور جامدة فاترة خامدة لا يحر لد من همهم ولا تبعث من نشاطهم اللهم إلا علماء الصناعات المتعلقات بهذه الكائنات والاعلماء الكيمياء ومن نحا نحوهم ورجال الصناعات والماوم الجزئية كلهم نظرهم جزئى و بحثهم محصور في دوائر ضيقة ، ولكن من مسن الحظ أن هذا الانسان خلقت فيه طائفة عقوهم أوسع ونظرهم أعلى وحكمتهم أشرف ونورهم أبهى وأجلى وأجل وأجل إذ ينظرون بهيئة تندرج تحتها كل الهاوم ، تلك الطائفة هم خلفاء الله في أرضه ، هم الذين جملوا في الأرض أوصياء على هذا الانسان المسكين المحبوس في الأرض المفمور في حامتها الممنوع عن الجال ، فهؤلاء يقولون نع العالم الذي نحن فيه في ظاهره جماد جاف وعندالبحث ننظر فغرى هذا الهواء وهذا الماء فهماعناصر الاكسوجين والادروجين والاوزوت ويصحب هده الثلاثة الكربون ، فالماء فيه المنصران الأوّلان والماء فيه المنصر الأوّل والثالث والحكر بون أى الفحم معروف وهذه الأر بعة تجتمع و يخلق منهاكل نبات وكل حيوان مع اضافة مقدار قليل من العناصر التسم المتقدّمة التي أولها الحديد وآخرها الكلور. من هذه العناصر أو أكثرها يكون النبات وبكون الحيوان ، إذن هذا الهواء وهدذا الماء وقليل من الكبريت وقليل من الفوسفور الخ هو نفسه هذا الانسان وهذا الحيوان وهذا النبات ، فاهو إلاأن بأخذ الانسان حب القمع أوحب الشعيراوالدرة أوالبرسيم أوالخردل أواللوبيا أوالخشيخاش أوالجزر ويزرعها في أرض صالحة ويتمهدها بالطرق الممروفة فانه يرى بعدأيام أن النبية التي كانت في داخل تلك الحبوب أخذت تمو وأخذنا الاحظ أن هناك

(١) جذرا وهو المنفرس في الأرض وله فروع و يعرف بالمجموع الجذري

(٣) وساقاً وهو الجزء الذي يرتفع في الهواء ويتفرّع فيه وأن من الحب الذي زرعناه ماهو ذوفلفتين مثل اللو بيا والفول، ومنه ماهو ذوفلقة واحدة مثل القميح والشعير

(٣) وأن المجموعات الجنرية إما وتدية ، واما ليفية ، واما درنية ، فالوقدية هي التي يستمرالجنر الأصلى في النمة مع بقاله أكبر من فروعه وذلك مثل جذوراابرسيم والخردل والمشخاش ، والليفية تكون قليلة المخق وجذيراتها كثيرة مثل جنر القميح والشعير والذرة ، وأغلب النباتات ذات العلفة الواحدة ، والدرنية تتكون منتفيخة عتلئة بالمواد الادخارية التي يتفدى بها النبات في المستقبل مشل الجزر والبطاطا والفجل واللفت والبنجر وهكذا ، وهذه صوراً نواع الجذور الثلاثة الوقدى والليفي والدرني (انظر شكل ١٣٠٠ و ٢٨٠)

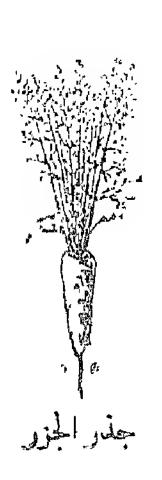

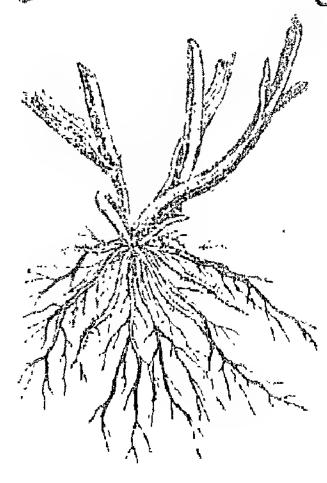

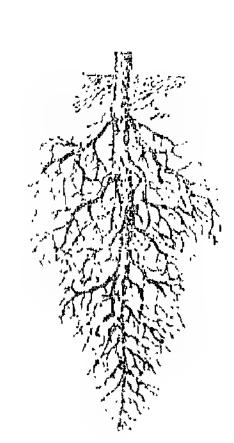

(شكل ٢٧ - جذروندى) (شكل ٢٧ - جذرلينى) (شكل ٢٨ - جذردن) (٤) وأن الجذر لا يحمل أوراقا وله قلنسوة تصون تحته وله منطقة نامية بالقرب من طرقه وله منطقة ماصة

وهى منطقة الشهرات الجذرية وله منطقة مثبتة خالية من ثلث الشهرات وليست ماصة وهومتفر على جذيرات صفيرة وهومتجه رأسيا من أعلى الى أسفل و يسمونه الانحناء الأرضى و يؤثر على هذا الاتجاه عوامل أخرى مثل الرطوبة والضوء ونحوهما

(ه) وأن الساق تحمل أوراقا و براعم (وهى المجموع المكون من قة الساق ومن الأوراق الصدفيرة الني تحميه) وليس لها شعيرات ماصة كما للجذور وليس لها قلنسوة وغوها طرفي ودون الطرف وتتبجه رأسيا من أسفل الى أعلى وتحمل الأوراق وتعرضها للهواء وتوصل العصارات من الجذر الى الأوراق ومن هذه الى الأعضاء الأخرى ، وقد تؤدي وظائف الأوراق وتقوم مقامها وعتلى بالمواد المدخرة في بعض النبات كانقصب والتين الشوكي والبطاطس ، ومتى نما النبات ترى له أزهارا تنشأ عليه و يطلق على مجموعها اسم (الفرخ الزهرى) ثم تذبل الزهرة وتستحيل الى تمرة

(٣) وأن الأجراء الرئيسية للنباتات الزهرية هي الجذر والساق والورقة والبرعم والزهرة والبزرة ، ثم ما الذى براه من المجائب في الجذر وفي الساق ، أم الجذر فانظرماذا جرى فيه ، لقد رأيت أيها الذكي بعينك نظامه في باطن الأرض فهو إما مثل الولد واما مثل الليف واما مثل الدرن ، ثم انظرماذا حصل ؟ حصل كل المجب وأى مجب بعد أن نرى ساقا وورقا وبرعما وزهرا وثمرا . كل ذلك حاصل بسبب الجنور الممتدة المتفرعة في الأرض ، ماذا فعلت تلك الجنورياترى ؟ هذه الجذور فيهافتحات شعرية ، تلك الفتحات الشعرية تمتص المواد من الأرض ، أي المواد تمتصها . تمتصها عماذ كرناه من العناصر وهي الاكسوجين والادروجين والاوزوت والكبريت والحديد والفوسفورالي وكيف تمتصها ، تمتصها بقاديرخاصة فقاديرها في القطن غيرمقاديرها في الفول غير مقاديرها في الورد جميل الرائحة غير مقاديرها في العنب (انظرما تقدّم في سورة البقرة واقرأ الجدول المذكور عند مسألة ابراهيم والطبر) واعجب لاختلف المتوق المقادير التي يتنالها النبات هناك و بها تختلف السوق والأوراق والطعوم والروائح والأغذية والفواكه ، فياليت شعرى أين الحكمة التي تعالمتها تلك الفتحات الشعرية والأوراق والطعوم والروائح والأغذية والفواكه ، فياليت شعرى أين الحكمة التي تعالمتها تلك الفتحات الشعرية والأوراق والطعوم والروائح والأغذية والفواكه ، فياليت شعرى أين الحكمة التي تعالمتها تلك الفتحات الشعرية والأوراق والمعوم والروائح والأوراق والمعوم والروائح والمؤلورة والفواكه ، فياليت شعرى أين الحكمة التي تعالمتها تلك الفتحات السعورة والمورود على المورود المعرورة والمعرورة والمعرورة والمورود على المورود المورود والفواكه ، فياليت شعرى أين الحكمة التي تعاميم المورود والمورود والمورود والمورود والفواكه ، فياليت عدور أنه المورود والمورود والمورود والمورود والفواكم ، فياليت عدور ألم المورود والمورود وال

حتى امنصت مايليق بفياتها طعما ولوينا وقدرا . ثم إن النبانات تبلغ مئات الالوف عدا وقد اختلفت اختلافا مدهشا عظما فكيف اختلفت الفتحات الشعرية فيها اختسلافا بمقدار اختلاف ظواهرها . ثم إن الكبريت والحديد والفوسفور والسايكا والاكسوجين وماشابهها هي هي نفس الكمترى التي نأكها والورد الذي نشعه والزيت الذي نستعمله وإذن تحن لم نستعمل شيأ إلانلك المواد التي نشاهدها من ماء ومن هواء ومن معادن أرضية ولكن هدف الستحرالحلال الذي ظهرفي الأعمال التي ظهرت في حب القمح وفي حب الذرة وفي نوى التر والمشمس هوالذي أرانا هدفه المجانب و لاتر ولارز ولا ذرد إلا أجزاء هوائية ومائية ومعدنية تقدّم ذكرها اختلف تفاعلها فاختلفت أفاعيلها فصدق الامام الغزالي إذ يقول في إن للشعوذ البارعان يفعل مثل ماراه في الطبيعة ولكن الناس لاعتيادهم على مشاهدة هذه العجائب أنسوا بها فلم يروا فيها غرابة ولا عجبا ﴾ ومن عجب أيضا أن المادة المسماة (الكاوروفيل) هي التي تجعل للنبات لون الخضرة وخاصة أجزاء النبات التي تحتوى على المكاوروفيل و المائة الكاوروفيل الكاوروفيل) من الهواء وتحاله الى التي تحتوى على المكاوروفيل الكاوروفيل المكاوروفيل الكاوروفيل والمرد الاكسوجين و تعرف هدفه الظاهرة (بالتمثيل الكاوروفيل) إذن هدفه الخضرة تفعل في النبات فعل التنفس في الحيوان فالحيوان يبق الاكسوجين و يطرد الكسوجين و يطرد الكرون بهل المكاوروفيل) المحودين والبات بلماذة التي أحدثت له الخضرة طرد الاكسوجين وأبيق الكرون بعكس الحيوان بنق المكسوجين ويطرد الكرون بعكس والنبات بالمائة التي أحدثت له الخضرة طرد الاكسوجين وأبيق الكرون بعكس الحيوان بالمحودين والكرون بعكس الحيوان

ولما كان النبات الذي يعد بمثات الالوف مختلف النتائج والتمرات اختلفت طرق امتصاصه من الأرض بالشهيرات الجذرية كما تقدم واختلفت طرق تصرف المادة الخضراء في هيئة تنفسه. فاعجب لاختلافين اختلاف الفتحات الشعرية في الجذورالأرضية واختلاف الخضرة في الأوراق الهوائية . الخضرة واحدة ولكنها تختلف اختلافا بالقوّة والضفف و بهذا الاختلاف يختلف فعلها التنفسي في الهواء وتكون الثمرات والأشكال على مقتضى الاختلافين ويرجع كل هــذا الى هواء وماء وكربون وحديد وفوسفور وكبريت مما تقدم ذكره فجمال الأزهار وبهجة التمار وابتسام الورد و بهجة البساتين. هذه كالها هي نفس الماء ونفس الهواء ونفس الفحم ونفس الكبريت. فياليت شعرى من أبن جاء للهواء وللفحم أن يُعقل أن الجذر لابد أن يشتمل على قسم يثبت في الأرض وعلى قسم يموفيها وعلى قسم آخر عنص الفذاء في الأرض والفذاء لابدأن يكون مناسبا للفاكهة وللحب ولمطااب الحيوان ولمطالب الانسان الفذائية والدوائية والفاكهة . حارت الهقول يارب فها نراه وما ألفناه ، هـذا هو قوله تعالى \_ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها \_ هذا هو تفسير هذه الآية أى فكيف ننبت هذا الشجر وماهذا الشجر إلا مواد نراها ولكننا لانقدرأن نصنع هذه الأعاجيب منها. فنحن أمام هذا النظام أشبه بجميع الناس أمام الخطباء والشعراء إذ يعرفون الكلمات والحروف والمعانى ولكنهم لايفدرون أن ينظموا أشمارا كامرى القيس ولاتثرا مثل عبد الحيد الكانب ، فالله يقول لنا مهاؤم اقرؤا كتابيه م هاهوذا النبات وهكذا الحيوان، هذه كلها من الموادّ التي ترونها فهل تقدرون على هذا النظام. كلا ثم. كلا (v) ثم إن الساق إما أن تكون قائمة ، واما أن تكون زاحفة ، واما أن تكون متسلقة ، فالأولى كالأشجار المعروفة وكالقمح والذرة ، والثانية كالخيار والقرع والشليك ، وهذه لما كانت فروعها يجب أن تكون كثيرة الماء ضعفت فامتدت على الأرض وحلت الأرض عنها ثمارها ، فترى البطيخ والقرع وأمثالها على الأرض اضعف تلك السوق المائية عن حله م والثالثة تنسلق السياج وجذوع الأشحار الأخرى كاللبلاب الذي يلتف حول الأجسام التي يتسلقها و بعضها كالكرمة والبازلاء ينثبت بتلك الأجسام بواسطة (محاليق) وهي خيوط رفيعة تلتف حول الأجسام التي تصادفها ، ومحاليق الكرمة غصون محوّرة ولذلك نراها قد تحمل براعم . أما محاليق البازلاء فهي أوراق محوّرة . ثم ان غصون السوق الهوائية قد تتحوّل الى أشواك للدفاع عن النبات كما في البرتقال (انظرشكل ٣٨)



( شكل ٢٩ ـ صورة محاليق الكرمة )

فانظر لعصن القلب تارة الى محلاق لرفع شمجرته وتاره الى شوك ليعدفظ النبات ثم الورق انقاب الى محلاق البرفع شمورته أيضا

(A) ثم الظرالي عجائب العلم والحساب والهندسة في النبات (أذكرك بما تقدّم في سورة الحجر عند قوله تعالى فيها \_ وأنبتنا فيها من كل شئ موزون \_ فتأمّل شكل ١ وشكل ٧ وشكل ٧ وشكل ٥ في (سورة الحجر) وتأمّل رعاك الله نظم أوراق النباتات المختلفة وكيف كانت محسوبة بحساب مجيب فتراها على الأغصان بينها مساحات متساوية تمكون دائرة تاهة

فانظرالي هذا الحساب هناك والى هذه الدقة في الهندسة والحساب البديع واقرأ بقية شرح الحساب هناك ثم ارجع الى أوّل المقال فأوّل المقال انه ايس عندنا شئ الإهذا الماء وهذا الهواء وهذا الحديد ثم انظرهذه التنوّعات في الجذور وفي السوق وفي لأوراق وفي الأزهار وفي النتائج وفي حساب الأوراق على الساق ونظامها وأعدادها ودوائرها . هذا معنى ما كان لكم أن تنبتوا شجرها وكيف ننبت شجرها ونحن اذا لاحظا انظام الجذر لا لا لاحظ الماق ولا الزهر ولا الفاكهة ولاحساب الأوراق ، فهذا كه حاصل ولا يختل عمل بسبب مناحة الآخر له ، هذه الملاحظات الثمانية التي ذكرتها لك أيها الذكي في الحدائق والأشجار وسائر النبات متى تأمّلها وجدتها شرحا اهلم الفلسفة القديمة والحديثة ، وقبل أن أذكر آراء الفلاسفة أقدّم القول في الحدائق فأقول

المناس في أيامنا هذه وذلك باختراع آلة وهي عبارة عن غرفة يمكن الفوص بها على أعماق بهيدة في الما وتتصل بالسفينة بواسطة أنبو به تحمل الهواء ، ومن مزيها أن حركتها بمينا وشهالا لانة افي مع حركة السفينة وسيرها ، وهي تنسع لرجاين أحدهما يتولى إنارتها والزاها واصعادها والآخر القيام بتصو يرالمناظر ثم هي مزودة بنظارة يبلغ قطرها مترين وسمكها سنتيمترات كثيرة بحيث بمند منها البصر على مساحة واسعة ، ذلك الى أنها بنظارة يبلغ قطرها مترين وسمكها سنتيمترات كثيرة بحيث بمند منها البصر على مساحة واسعة ، ذلك الى أنها استخدم لعكس الأسمة وتسهيل استكشاف المناظر ، وقد استطاع هدذا المخترع وهو (المسترويليام سن) المشهور باستكشافاته البحرية أن يرتاد في غرفته هذه مياه جزائر البولينيز وأن يشاهد من عجائبها ماأثار دهشة العاماء ، فما ذكره اله رأى من النبانات المتباينة الألوان مايشبه أجل الحدائق قوق اليابسة وأن هذه الحدائق تسكنها حيوانات مختلفة الألواع ، فنها حيوانات رخوة وذوات أصداف لم تسكن معروفة حتى الآن وهي تتطاحن وتقارع ألم المنات في شكاه ولكنها حيوانات فارية إذ تنقض على الأسمالة التي ابست من نوعها فتفترسها الحيوانات مايشبه النبات في شكاه ولكنها حيوانات ضارية إذ تنقض على الأسمالة التي ابست من نوعها فتفترسها الحيوانات مايشبه النبات في شكاه ولكنها حيوانات ضارية إذ تنقض على الأسمالة التي ابست من نوعها فتفترسها

أنه أدن من أثر مشاهداته أن كشف لنا ظاهرة عجبه وجي أن الأساك السكديره كنالور الذي يسعونه وحس البحر أو ناب البحر أو ناب البحر ليست على فالحاده بسعها أشآ لأسهك فتكاوأ كثره خطرا فيانها هدف لسمك صفير له أسنان حادة ينه تها به ثم ينفث في جسمها مدة سافة تفنا بالساعتها ، وشنهه للستر (ويليا سن) وعركة بين فسائل مخالف من السمك توعت فيها الأساعة والآلات فكان من هذه الآلات الركة في جسم الأسماك مايشبه السيف ، ومنها ما يشرب شكاه من المنشار ، أما ضعف هذه الأسماك فهوما كان شمل في جسمه شوكة يطعن بها خسمه التهي ون مجهة الجديد

﴿ تُعادِيقِ المناهِبِ الفلسنية في جيع الأمم على نظام النبات ﴾

فام في اليونان (ناليس) بأكثر من خمسة قرون قبل الميلاد فقال أدسل لعالم الماء ، لمادا ؟ لأناث رأيت الماء داخلا في النبات وفي الحيوان

(٧) مم قام بعده (أنكسمانس) فقال ، كلا ، أصل العالم الهواء

(٣) ثم قام أكسيمندرفقال أنا لا أعتبر إلا المادة العامة. فأما الماء والهواء فيا هما إلا فرعان ومنهم (٣) ثم قام أكر رجع الى الجزء الذي لايتجزأ وقد أخذ به عماء الأشعرية من أيمنا الاسلامية

(٥) فقال أنكساغورس ، كال ، أيها الناس هل يكون الحساب بلاحاسب والنظام بلامنظم ، هناك عقل يعقل هذا العالم

(٧) ثم جاء سقراط وأفلاطون وأرسطاطاليس فقالوا بايله منظم للمالم

هذا ملخص مذاهب اليونان وتبعهم الرومان وقامت أوروبا فلم يخرج مفكروهم عن هداه الآراء فأما أهل الهند فانى رأيت في كتاب (راجا يوقا) أن قوما منهم أشبه بتاليس ومن معه لايرون للعالم صانعا وهم السنخ وقوم مثل أنكداغورس لايرون له عالما به عواخرون يشهون أفلاطون ومن معه ، فاليوجيون يقولون انه عالم علم لانهاية له ومعلم لكل عالم في العوالم كانها ، والذين يتبعون كتاب الأيدا يقولون هو عالم وصانع للمالم كه جزئيه وكليه مستداين بالنظام الموسيق

و بناء على ذلك أصبحت عقول أهمل الغرب وأهمل الأبرق ترجع الى ماتراه الآن في همذا النبات فأهل السنخ في الهند وتاليس ومن معه في البوتان لم ينظروا إلا الى ما أمامهم كما ينظرالعامي في هذا النبات ولا يفكر إلا في المادة وحدها ، فأما اليوجيون في الهنسد وأنباع الفيدا وهواا كتاب المقدّس عنسدهم فانهم لاحظوا ماهو أعلى من حيث نظام الأوراق والأزهار وحسابها كما لاحظها أفلاطون وسقراط وشرحاها شرح جيدا كما نقلته عنهما في رسالتي التي سميتها في مراة الفلسفة في فقالوا بأن العالم إلها نظمه وهو حكيم ومبدع إذن مسألة النبات التي شرحتها هنا قد شرحت أدوارالفاسفة في النبرق والغرب وقد أصبح ماكان من الفلسفة عسرالفهم (عويصا على العمقل مشتا الفكر موجبا للالحاد الحهل الفاشي واصعو به الكتب) مشاهدا بالبصرسهل الفهم شارحا الصدر قريا من العقل يفهمه المتوسطون ، أما أنا فاني أحد الله عزوجل إذ وقفت على هذه المداهب واختصرتها هنا وطبقتها على النبات واستبان بهذا أن الناس في مشاهدة هدذا العالم أشبه بالعميان الست الذين شاهدوا الفيل وكل حكم عليمه عمل وقع تحت حسه فاقرأه في سورة المؤمنون عند قوله بالعميان الست الذين شاهدوا الفيل وكل حكم عليمه عما وقع تحت حسه فاقرأه في سورة المؤمنون عند قوله نعالى حزب بما لديهم فرحون سه ومن أدرك ماكتبته الآن ووقف على تفصيله في غسير هذا المكان فائه لامالة ينظر لاختلاف مذاهب الفلاسفة في الغرب والثبرق في عصرنا نظر البصيرالي الفيل وقد سمع العميان الست يدرسونه ولكل رأى فيه وهو من آرائهم يسخر وقد عرف أن كلا منهم قال بعض الحقيقة أما هو فقد عليها وهو من الموقين ، انتهى الكلام على «المطلب الأول» في قوله تعالي هنا ما وأن للكم من فقيلة حدول المؤلل عن المؤلل على هنا ما وأن للكم من الست يدرسونه ولكل منهم قال بعض ، انتهى الكلام على «المطلب الأول» في قوله تعالى هنا ما وأن للكم من في قوله تعالى هنا ما وأن للكم من المؤلل على هنا ما وأن للكم من المؤلل على هنا ما وأن للكم من المؤلس والثرب والثرب والنام على ها وقوم من المؤلل على ها وقوم من المؤلم الكلام على «المؤلم المؤلم المؤلم

السهاء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ماكان لكم أن تنبتوا شجرها \_

﴿ المطلب الثاني في قوله تعالى ما أمّن جعل الأرض قرارام ﴾

أقول ، لقد تقدّم رسم القار"ات كلها في (سورة النور) فارجع اليها هناك وانظرها مع الحدائق البهجة والنبات والحيوان

﴿ المطلب الثالث والرابع في قوله تعالى \_ وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي \_ ﴾

فالمطلب الأول هوالنبات ولماكان النبات لابدله من قراراً نبعه بالمطلب الثاني ثم أتبعه عاكان سبب انباته فذكر الأنهار والأنهار لاتكون إلا بالسعماب والمنار والثاعج الذي يكون في الجوّ تارة وتارة يقع على الجبل فينزل الماء في داخله و يخزن فيه فتنبع منه العيون و يمدّ الأنهار في الأوقات المختلفات، فانظر في (سورة النور) وتأمّل هذه الطالب هناك فانك تجد في تفدير قوله تعالى ـ ألم تر أن الله يزجى سحابا ـ الخ صورة السحاب الذي ايس بمركوم والسيحاب المركوم والسيحاب الذي يخرج منه الودق ، وهكذا ترى الثلج الذي هو كالجبال في الجوّ الذي يخلق البرد فيه وهو معرض لوصول الهواء الحار" اليه فيرجم مطرا وهكذا جبال الثاج التي تحفظ فوق الجبال مثل جبال الألب المرسومة هناك وهكذا الثاءج الذي يكون فوق الجبل و يرى نازلا منه في النهر كنهرالرون الذي يصب في البيحرالأبيض المتوسط كما يصب فيه النيال الخارج من خط الاستواء من البحيرة المسهاة بحيرة فكتورياء فهذه الثاوج وهذه الجبال تراها مرسومة في تفسير تلك الآية فلاحاجة لاعادتها هنا وأما قوله تعالى \_ وجعل بين البحرين حاجزا \_ فانظره في سورة الفرقان عند قوله تعالى - مرج

البحرين ـ الخ اه

﴿ الطلب الخامس في قوله تعالى \_ أمّن يجيب المضطر اذا دعاه \_ ﴾

وهذاأم لايهرف إلابالوجدان واكل حيوان واكل انسان فيالأرض شؤون تخصه لايعرفها غيره والله أمده بامداد خاص وأنقذه من خطرهو أدري به وحده ولكل ذي نفس مع ربه سر" لايدركه سواهما . و يظهر لك في مثالنا انك تراه نوع غصن الكرمة فجمله محلافا، وقدتة تم رسمه ونوع ورقة البازلاء فكانت كذلك كما تقدتم، وأوّع غصن البرتقال فصارشوكا لحفظ النبات، فهو قد راعي ما يحتاجه البرتفال من الحفظ ومأتحتاجه البازلاء والكرمة من المحاليق لترتفع بها على غديرها فأمدّها فهو إذن يحافظ على الجزء كما يحافظ على الكل ويراقب الورقة الصفيرة ويفهل فيها ماتة ضيه المصلحة. فهذا نظير إجابة الضطر اذا دعاه. هذا مافتح الله به في هذه الآيات كتبته ليلة الاثنين ١٥ ابريل سنة ١٩٧٩

﴿ المعدة في حدائق دات بهجة ﴾

أكتب هذا صباح بوم الخيس (٦ يونيه سنة ١٩٧٩) إذكنت متوجها لزيارة بعض الأصحاب في شارع الصليبه الموصل من ضريح السيدة زينب الى القلعه ، فبينها أناأسبر إذ رأيت أمرا غربها ، رأيت منظرا جيلا وحديقة بهعجة في الجهة الشرقية لجامع ابن طولون ، ذاك المسجد الذي أسس منذ نحو مائة وألف سنة فوق (جبل يشكر) ولقدكنت قبل اليوم أرى هذا المستجد حوله سبان قذرة و بيوت ضدِّية كأنها الأكواخ مشهدها يقبض النفوس ويجلب البؤس وهدنا القبض والبؤس بسبب تاك القاذورات والحيوانات الدرية والرطوبات المنتشرة التي تكون سببا في المرض وفساد الصحة وذهف الأجسام والفوس والأخلاق واقد مدنت لى شهور وشهور لم أمن من هذا الشارع. إن حكومتنا المهرية لمالها من الاتصال برجال الغرب أرادت أن تجاريهم في تحسين القاهرة وتجميلها فاشترت تلك البيوت الحقيرة وغييرها وهده تها وصنعت في محلها هذه الحديقة فاستوقفت نظرى ولم أشأ أن أمدفع في المسير حتى أنأمل هذه الحديقة. المسجد فوق الجبل والشارع منعوط عنه بما يزيد على ١٧ مترا، فبناء عليه جمسل هذا المنحدر الذي هدمت الميوت المبنية فوقه حديقة

ظريفة مكونة من ﴿ سبع قطه ﴾ متحاورات ﴿ القطعة الأبلى ﴾ جهدة النارع في أسفل المستدر بردناوية السكل يحيط بها سوره من الجديد قله زرعت حدائش نكون طول السنة مخضرة ويسمونها (فذو) وفى وسطها روضة ظريفة صفيرة مزروعة أشجارا أوراقها طويرة أزهارها كبيرة شمرة يسمونها (كنه) أوسلبل وهذه الروضة الدسفيرة أيضا ببناوية الشكل كدار الكواكب كها فانها بيضاوية وشيط بها أشجار السرو الجيل وكل هذه انحا اختيرت لأنها مخضرة طول الهمر لايتحات ورقها ولا يطمع الناس في أكل عمرها فكأن الاتحار يضيع رونق بعض الأشجار وينهك قواها فلاتبق على رونقها طول السنة

هذه هي الفطعة الأولى والقطع الست الباقية كلها مستطيلات الشكل جيط بعض سورها شجريسهي (توتيه) أخدوا هذا الاسم من اللغات الافرنجية التي جلبوا هذه لأشجار منها و همذه هي الحديقة التي رأيتها وأنا الآن أراك أيها الذكي تقول لى ، لقد وصفت حديقة لاقيمة لها وفي الدنيا حدائق جيلة بهجة وهذه بالمسبة للما أثر بعد عين أوعدم بالنسبة الوجود . فأقول أنا لم أكتب هذا المقال لأسمعك هذا الوصف و كلا و بل إلى أريد أن أذكر ماخطر بنفسي حين رأيت هذه الحديقة ، تذكرت أن هذا المكان كنت أسكن منذ و به سنة بالقرب منه وما كان له هذا الرونق فتغيرت الحال فقلت في نفسي هذه أجسامنا التي نعيش بها نرى الله يقلبها من حال الى حال ثم يهدمها و يحدث غيرها ، فاذا رأينا الأرص الملاصقة لمسجد ابن طولون لما هدمت بيوتها ظهرها رونق جديد هكذا فلتكن أجسامنا بعدأن تهدم تظهر أرواحنا بمنظر جيل شارح الصدور وهذا الخاطرايس هوالمقصود الأول من هذا المقال بل المقصد الأهم من هذا هوتذكر المسلمين بقوله تعالى حدائق ذات بهجة \_

ماهي البهجة هنا؟ يظنّ الجهلاء وصفار العلماء أن البهجة في مناظر الحداثق وظواهرها مع ان خضراء الدمن أى تلك الحشائش التي تنبت في الأماكن المستقذرة تكون ذات بهجة أيضا ، كلا ، إن المدن أذا أزد حت بالسكان وتراكت فيها الأقذار ضاقت الأنفاس فيها وتعذر على الناس القيام بأهم شؤنهم لما يتنحل شوارعهم وأزقتهم من المزابل والأتربة والقمامات والقاذورات فتنهث منها الروائح السكريهة وتكثر الجرات وتضعف الأبدان ولايبق في المدن إلا أناس قويت أجسامهم فتحملت هذه المهلكات فعاشت ، والأمم مادامت جاهلة لم يظهر فيها مفكرون ترضى بهذه الحال وتفتقد أنه لامفر منها وأن هذه هي الحال العامّة وليس هناك خير منها فيعجوس الوباء خلال الديار فيعجرف الأجيال جيلا بعد جيل والناس لايمقاون. فأما اذا تخات الحدائق المدن كهذه الحدائق هنالك يتجدّد الهواء وسطالمدينة فكأن المدينية بهذا تنفست بعد أن كانت لاتيفس لها . و بيانه أن النبات بينه و بين الحيوان اشتراك فعلى في الحياة ، فالانسان والحيوان يخرج المكر بون (الفحم) من أنفاسهما ويأخذه الهواء ويوصله الى الأشحار، ومعلوم أن أوراقها أشبه بالرئة فتأخذ من الهواء المادة الفحمية الآتية من أنفاس الانسان والحيوان وتعطى الهواء مادة الحياة التي يسمونها الاكموجين وتقول أيها الهواه خذ مادة الحياة هذه وسلمها بسلام إلى اخوتى واخواني الانسان والحبوان فيحمل النسيم تلك التحية ويسير الى أن يوصل تلك المادة وهي (الاكسوجين) إلى الانسان والحيوان فيتنفسان بها أي يجذبانها من الطواء و بدخلانها في المبادة الدموية فتنظفها وتعطيها قوّة الحيلة فيكون الدم شريانيا بعد أن كان وريديا . فأنا اذ وقفت أمام هذه الروضة الصغيرة كنت كأني أسمع تلك الأوراق والأشجار والأزهار تخاطبني بهذه المعاني وتقول قل للسلمين في مشارق الأرض ومفاربها ، لماذا كانت مساكنكم في مصر ومراكش والجزائر وتونس والعراق وغيرها أقل رونقا و بهجة وتنبعث منها الروائح الكريهة ؟ أجهاتم العلوم ونبذتم العلماء أم لم تعهموا قول الله تعالى \_ فأنبتنا به حدائق ذات بهجة \_ فهذه البهجة الني تظهر في رونق الأشعجار والأوراق تذبث منها لنفوسكم بهيجة وحياة فتكون هناك سمادة القاوب وانتعاش المدن وقلة الوباء وارتقاء الأمم

فها أناذا أكتب هذا للسامين وأقول قد بلغت اللهم فاشهد ، فلماكتبت هذا حضر صديق العالم فقال هذا كلام حسن ولكن مامعني قولك «قد بلغت اللهم فأشهد» هل أنت بلغت دينا ، وهل الحدائق ذات البهجة يجب أن تتخلل المدن الاسلامية حتى تقول ألاهل بلفت اللهم فاشهد. هذه قالها الني عالما في عالما في عجة الوداع ولكن قالها في أمور هامّة وهو حفظ الأنفس والأموال والرفق بالصيد و بالنساء ، أما هذا الذي تقوله فلاهو في العير ولافي النفير وانما أنت رجل رأيت حديقة في مكان كنت تمكن قريبامنه وكان مكانا من دحما بالسكان قذرا فأصبح مكانا جيلا فأثر في خيالك. هذا أوّل الأص وهذا آخره ، قلت باصاح اسمع ، ألست ترى بعد هذا اليان أن فيه حفظ الأنفس وحجتها . قل بلي . قلت ومتى حبت الأنفس كثرت الأموال . قال بلى. قلت أليس من هذه الأنفس النساء والعبيد، قال بلى ، قات أومصدق أنت بالقضايا العلمية التي ذكرتها لك قال نهم ، قلت إذن فقد الصعحة وحصول الوباء المتكرس في البلدان عيت نساء وعبيداو طفر لاورجالا ، ولـكن هذا للوت ليس بالسلاح المعروف وانما هو بسلاح آخر أرسله الله لأهل الأرض المبلهم فيعتد الأرواح حصدا أفلانتذكر أن هذه الباءث فروض كفايات. قال بلي . قلت وتركها إنم على الأمة كانها . قال بلي . قلت ولذلك يع المرض والا ينخص وكذلك الوباء ، كل ذلك عقاب على ترك فرض الكفايات ، قال نعم . قلت فاذا تريد بعد هذا البيان، أليس في ترك هذا الاصلاح هلائة الأنفس التي -عذره بها عَلَيْكُ قال بلي ، قلت إذن وصلنا للقصود ودخل هذا الموضوع في نفس الحديث المذكور وصارالإنم خاصا عثلي و عثاث فاذا لم نقن الماس اقناعا تاما فانهم لايسماون ، فالهم ماقلت وفهمه الناس ، أفلا يحق لى أن أقول ﴿ قد بلفت اللهم فاشه له قال لقد أقنعتني بحسن بيانك ﴿ إِن من البيان لسعورا ﴾ فقلت الحديثة رب العالمن

﴿ اللطيفة النانية في مهجة الحدائق ﴾

هذه الآیات باب نلیج منه لندخُل أبواب الحدائق الفناء والحقول الحضراء والبسائین البهجة المدهامات وهذه ذكری لماكان دیدنی أیام شبایی . ومشری فی أوّل حیاتی واوع بالأشیجار والأزهار والأزهار والأعشاب أجلس علی حافة الأنهار وعلی شطوطها وفی المزارع و تعت الأشیجار وأسمع تفرید طیورها وغویر أعشابها ورنین حشراتها ، وأری مستقرها ومستودعها ، وكم كنت أطرب لمرآی جالها و بدیع نظامها وتفان أو اقها و بدائع أعصانها وترنیم فروعها و بهجة حسنها ، ولقد كان یخیل الی انها مراقص فائنات ومفان مرائعات ذات معان مبهجات ، وكأنما تفرید أطیارها وغویر أشابها ورنین حشرانها وهی تردد فی الجوافانین ألحانها وعجائب نفماتها و بدائع هزجها ورماها جاعات من الموسیقیین انفنیین یضر بون علی دنوفهم و یعنون علی أعوادهم وقد برعوا فی فنونهم و انتظموا فی صفوفهم فأجهجوا السامعین

هذه كانت على أيام الشباب لاسيا اذا جنّ الايم ل وأرخى سدوله ونظرت الراقصات الحمان والماعسات الطرف المضيات دياجي الظامات الباسمان الثفور الشارحات العمدور الداعيات الى جمالهن أجل العقول وأكبرالنفوس أن هلموا الى واقباوا على ، إن ابتسام الزهر وافترارالثفر و بهجة الورد وعتدال القد وحرة الحدّ كلهن مشقات من بسماتي و بهجة أبواري ومحاسن إصداري وايرادي فلانقصد درا إلا الى ولاة ولوا إلا على وارفعوا النفوس الى العلا وأنتم مبتهجون

هذه كانت قصة خيالى فى مبدأ حياتى فى الرياض المشقيكات والحقول الخضرات، فهل كان يجيش بقلى أو يمر بخاطرى ماطهرالآن و بهر من علم الحشرات وغنائها وأن تلك الحدائق والحقول كان فيما الك المعانى حقيقة لامجازا وحسا لاخيالا، وهل كنت أعلم إذ ذاك أن من أنواع الحشرات ما بالغ المعارن بينها مبلغا عظيا وأصبحت حضارتها أبلغ فى الحقيقة من حضارة الانسان، إن هناك نظاماً يفوق الوصف فى ذلك المخاوقات قد قرأته عنى سوركثيرة لاسمان فى السورة، مثل أن العلماء راقبوا النمل فوجدرا الواحدة منه تصل شواربها

بشوارب الثانية فيعصل هناك ضحة كبيرة في تلك الجماءت، انها متعاونات، انها متعدات، إن بينها تفاطبا بطريق (التلغراف الذي لاسلك له) كيف لا وقد أدهن العاماء أن رأوا جماعات منها تقطع الأميال في الليل البهيم لتنقذ حشرة وقعت أسيرة، فن أخبرها وأي واسطة للتبليغ غير ذلك ، يظن العاماء أن لهما لغات لكن لا نسمعها وقد أثبتوا أن لهما مغاني وآلات طرب بقسميها وهما ذوات النفيخ كالمزمار وذوات النقر كالطبل ، مثاله (السيكادا) وهي نوع من الذباب الكبير فان له طبلا ينفر عليه كطبل الانسان وهذه صورته (شكل ٤٠)

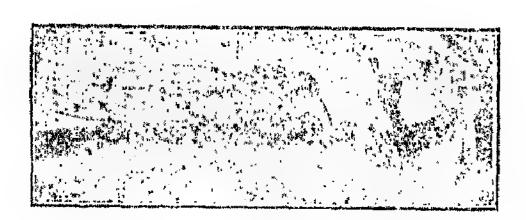

[ شكل ع - رسم ذباب كبير له طبلة عدث بها صوت الموسيق )

وهكذا هناك حشرة تفرغ جذع شجر الهليون أوغيره فتجعله كالطبلة فيسمع لذلك صوت مستمر وهذه صورة الجدجد وغناؤه معاوم (شكل ٤١)

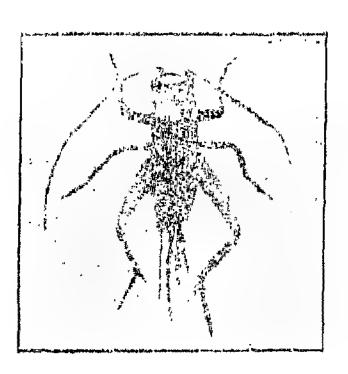

(شكل ١١ - صورة الجدجد «الصرصور»)

وهناك الخنفساء الني تهزف بطريق خاص بها وتشد عضلات الرحلين القدمين والرجلين المؤخرين فيظهر ببنهما غشاء رقيق مشدود فتعزف عليه ويظهر لها صوت جبيل مثل (الناى) أليس هذا هوعين قول الله تعالى \_ ومامن دابة في الأرض ولاطائر يطير بجناحيه إلاأم أمثالك \_ أليست الخنفساء القبيحة المنظر التعسة لها مالا من أنواع الموسيق والغناء والألحان ، فها هي ذه المماثلة لم تقنصر على حال دون حال بل وصلت الى الزينة وهي نوع الموسيق التي كنت أتحيلها في الحقول وماهي بخيال بل كان الوجدان يقتطف و يختطف ذلك الفرح وتلك البهجة من بين الأعشاب و يلقيها الى نفى فأنخيل النغات وان كنت لاأسمعها وأستطرف تلك المعاني وان كنت لا أدركها

﴿ مَعَانَى الْمُل ﴾

وهلكان يدور بخلد أحد من أهل العلم قبل الآن أن للنمل آلات موسيقية وانها تحتك بأجسامها في أوراق الأشجار فتحدث صوتا في بعض الفابات يسمعونه على بعد ، لا قدما و بين كل غلة وأخرى مسافة معلومة فتعدث هناك نغمة خاصة و يكون البدء و تكون النهاية في وقت واحد ، وهذا جهاز التنفس في الحشران والغشاء الرقيق الذي يحدث الصوت (انظر شكل ٢٤ و شكل ٣٤ في الصفحة التالية)

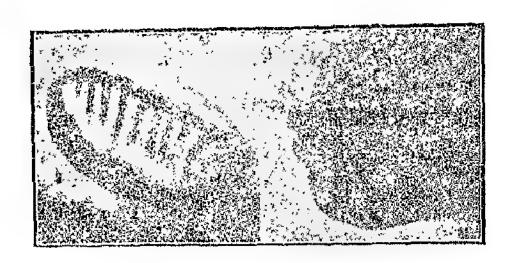

( شكل ٢٤ - جهاز التنفس في الحشرات والفشاء الرقيق الذي يحدث الصوت )



## ( شكل ٤٣ ـ رسم الخنفساء الوغلية وهي طائرة )

إن أجنعة الحشرات تتحر ك بسرعة تفوق الوصف بل تصل الى (٣٥٠) من ق في الثانية في الحثمرة المسهاة بالزجاجة الزرقاء، وليست موسيق الحشرات كلها بالمقرأ والاحتكاك . كلا . بل منها ماله جهاز تقسى كهازالانسان

يقول علماء الحشرات إنه ملمن نوع من أنواع الحشرات إلا وله نغمات خاصة به ، واذن قوة الانسان لن نقدرأن تدرك وقد قطموا الأملأن يدركوا ذلك بالات لأنهم يقولون ﴿ إِن الانسان أدق نحومليون مرة من أشد الآلات العلمية إحساسا ﴾

بهذا نفهم قوله تعالى \_ حدائق ذات بهجة \_ وقوله تعالى \_ وفي الأرض آيات للوقنين \* وفي أنفسكم أفلاتبصرون \_ أفلست أنا أيها الذكي على حق اذا قلت وأنا في ذلك الحقول أيام الشباب ، ان النجوم الباسمة الثغر ليلا تقول هاموا الى لأن أرضنا فيها معان بديعة عجيبة قد استبهمت علينا فشوّقتنا الى المعرفة العامة في الأرض وغيرها وبالمعرفة تركون السعادة ، ومتى طربا من هذه الأرض أدركنا جالا أرقى ومحاسن أبهى والسلام اه

وأقول أيضا هل كان يخيسل الى وأنا في حال الشباب جالسا في الحقول كما قدّمت آنفا أن هناك شجرة تسمى « شجرة السائع » نقلا عن مجلة الجديد وهاهي ذه (انظر شكل ٤٤ في الصفحة التالية) ...



( شكل ع ع ـ شجرة الساهج فى حديقة النباتات فى (جورجتون) عاصمة غيانا البر يطانية وهى تحتوى دائما على كمية كبيرة من المياه النقية الصالحة لاشرب فاذا ثقب أحد الفروع يتسرب الماء من الفتحة بقوة وكل فرع به مخزن مستقل من الماء )

أم كان يخيل الى أن هناك عواطف للحب بين أنواع الحيوان والطيركما ترى من مغازلة الطاووس لأنثاه (شكل ه، في الصفحة التالية) فلقد جاء في مجلة الجديد أيضا مانصه

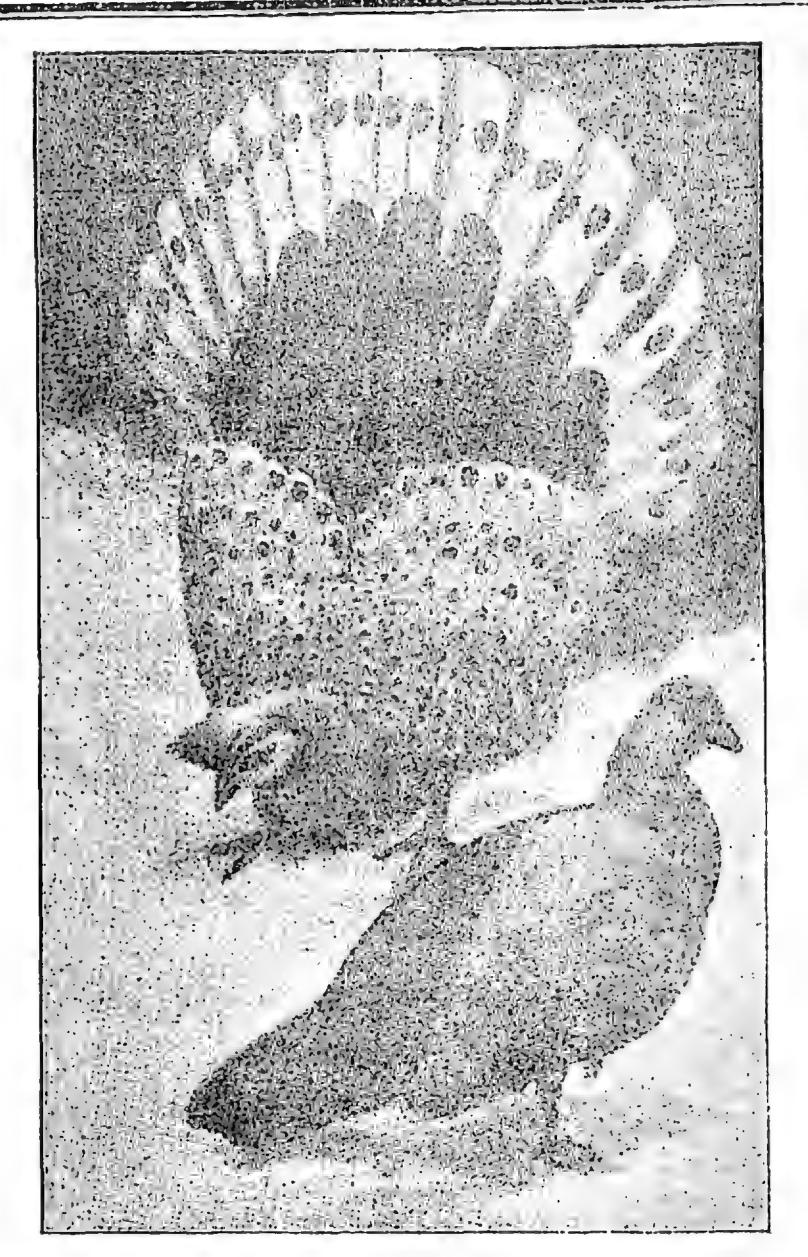

( شكل ه ع ـ رسم مفازلة الطاووس لأنثاه ) و مغازلات الحيوانات والطيور وهدايا العشاق ﴾

تقدّم الاستاذ (جوليان سُوريل هكسلى) بجامعة أكسفورد الى الجعية العلمية الانكايزية بأبحاث هامّة أثبت فيها أن كل الطرق والاجرا آتانى يتذنن في عملهاالذكور والاناثمن بنى الانسان لاستمالة القاوب موجود مايماثلها من كل وجمه بين الحيوانات والطيور فانه يكون بين الجنسين فيها المغارلات والغناء والرقص وتقديم الهدايا الى آخر مايسير بين الحجب والحبيب وليس ذلك قاصرا على الأنواع العليا . فالاستاذ هكسلى يثبتأن بعض الحشرات تتعطر بروائع الثمار والأزهاركى تكون محبوبة ، ومن المهروف أن كثيرا من الطيور والحيوانات حتى الأنواع الزاحفة منها تعرف أغانى الحب وتكثر منها لاستمالة القاوب

المنكبوت البصر إ

و برى الاستاذ (هكسلى) أن لكل نوع من الحيوان طرقه الخاصة به حسما يتفق مع تـكوينه فالعنكبوت مثلا ﴿ قسم يتجوّل و يصطاد فريسته ، وقسم يتخذ بوتا من النسيج الدقيق الذي يغزله ، وبرى

أن الهنكبوت الأخير لايبصر فللهاشق منه طريقة غير التي يتبعها العاشق من النوع الأول ، فالعنكبوت الله والذي أبصرعنكبونة من نوعه أخذ يدنو منها بأرشق حرّكة ثم اذا صارأهاه ها يأخه في الرقص حولها بكل مهارة ودقة حتى اذا وجد اله أثار ميلها اليه أنقى بجسمه أثناء رقصه فوق جسمها وقد تسبقه هي باحتناله فيرقصان معا نحومائة دورة قبل اتصالهما العنيف الجنوني

﴿ حب المنكبوت الأعمى ﴾

وأما العنكبوت الأعمى وهوالذى يتخذ البوت الخيطية فانه يعبر عن عواطفه فى الحب بطريقة أخرى غير الرقص لأنه لاتراه حبيبته حيث يدنو من بيت معشوقته بكل مهارة كأنما هو روميو تحت شرفة جولييت فلا يحطم لها خيوط البيت ولكنه يهز أحد الخيوط برشاقة و ينقرعليه بخفة و بطريقة خاصة تفهم منها العنكبونة أن الطارق هو روميو لاذبابة وهذه الاشارة الأولية لابد منها والا فان المعشوقة العمياء ر بما حسبته فريسة وأكاته وقد يجيء العنكبوت حاملا الى حبيبته فريسة من اللحم المختار ملفوفة فى خيوط من الحرير على سبيل الاهداء فان تقديم الهدايا ليس خاصا بالانسان بل هو غريزى فى بعض أنواع الحيوانات والطيور ، ويوجد نوع من الذباب يصنع الذكر منه (باقة) من الأزهار الدقيقة و يقدّمها للأ نثى ليشعرها بحبه ، وذلك بأن يخرج إفرازا يصنعه على شكل فقاقيع صغيرة و يجمع قطعا من أوراق الأزهار و ياصقها عليها فاذا صنع باقته كذلك وضعها على رجله وقدّمها لحبيبته

﴿ حب الفراش ﴾

ومن البديهى أن تأنق الطبيعة فى زخرفة الفراش بأبهج الألوان الجذابة لم يحصل عبثا فلابد من أن تطوّرات الانتخاب الطبيعى لاختيارالنوع الأمثل كانت على أشدّ حرارة بين هذه الحشرات ، وهل معنى ذلك الااشتداد العواطف الحارة بين الذكور منها والاناث . على أن أنواع الفراش لاتقنع باستمالة العشيقات بهيج الألوان فتجمع الى ذلك انتعطر بأريج الأزهار كما هومشاهد عند العلماء الذين يشمون عند دراسة أنواع الفراش ما يحمله أجسامها من الروائح العطرية المختلفة

﴿ غناء الحشرات ﴾

وليس الانسان وحده الذي يرسل زفرات فؤاده بالألحان والأنفام فان أقل الحشرات تهبر عن وجدانها وتستميل عشيقاتها بالغناء ، ومنه ما تسمعه أذن الانسان كما في الجدجد والناموس وغديره ، وقد يكون اهم سبب له اشعار الاناث بوجود الذكور أي الاعلان عن أنفسها

﴿ دموع التساح ﴾

وقد يضرب المثل بدموع التمساح دلالة على أنه بعيد عن النأثر بالعواطف الرقيقة ولكن علماء التاريخ الطبيعي الذين درسوا حياته في مواطنه الطبيعية يرون أنه شديد التأثر بميوله وعواطفه الجنسية الى درجة الجنون فهو يثور ثورة يكاد ينفجر منها اذا أغضبته الأنثى

﴿ الحب بين الطيور ﴾

و يقرّ رالعاماء أن حياة الطيور تكاد تكون موقوفة على مناورات الحب والاستمتاع به ولكل نوع منها إجرا آت وطرق عجيبة لايجاد الاتصال بين الذكور والاناث ، وذهب بسض العاماء الى أن أرقى مشل الزواج يوجد بين بعض أنواع الطيور حيث يجعل الذكركل أعماله لاسماد الأنثى وهي راخة على بيضها في العش دون أن يتألم من أية مشقة في إعالتها واعالة أفراخها الصغار ، ويرى الدكتور (لودلو) العالم الأمريكي أن تغريد الطيور مكوّن من ألفاظ غزلية وسواها حسماتشعر به من الانفعالات والميول الجنسية نحو بعضها فهوفي الحقيقة الطيور مكوّن من ألفاظ غزلية وسواها حسماتشعر به من الخطأ البين حتى بين رجال العلم أن تبعل كل الانفعالات

النفسية حقا مقررا للإنسان وحده وتترجم ظواهرهذه الانفعالات فى الحيوان والطير من هذه الناحية وحدها فى حين أن الحقيقة والأمر الطبيعي أن تعتبر هذه الانفعالات من غرائزالكائنات الحية وأن الانسان المتسلسل منها محتفظ بنصيبه منها مشل أى كائن حى ، وصفوة القول أن الصفات الحسية والعواطف المختلفة التي استأثر بها النوع البشرى حيوانية قبل أن تكون انسانية ولم نبلغ درجتها الحالية إلا بعد أن تطوّرت فيه وفي أسلافه من أقدم العصور حتى هذا العهد اه من مجلة الجديد

﴿ بهجة الابصار في أوراق الأشجار ﴾

لما كتبت هذا واطلع بعض العلماء عليه أخذ يحادثنى قائلا ، لقد ظهولى جمال العلم والحكمة في شجرة البرتقال وشجرة الكرم والتنوّع فيهما ، ولعمر الله لقد أنعشنى وأبهج قلى أن أرى المحلاق في شجرة الكرم وأرى الشوكة في شيجرة البرتقال وأن هما مزية ظاهرة مع ان أكثر هدنا النوع الانساني لايعرفون من الشوك إلا انه خلق لمجرّد الايذاء وأن هذا المحلاق وجد اتفاقا ، فهذا القول يفتح لنا مجالا للتبصر والبهجة هذا من المحجب المحجاب ، فهل تتوسع لنا في هذا الموضوع حتى اذا تفيأنا ظلال الحدائق الفناء شرحت صدورنا بأوراقها وأزهارها وتباين أشكالها وتفنن أعمارها . ونقول

وعلى تفنن واصفيه بحسنه به يفني الزمان وفيه مالم يوصف

ونرى في الزهر والنبات مايراه علماء البديع في تعليم المبتدئين قول الشاعر يصف مجاهدا قتل في الحرب تردى ثياب الموت حرا في أتى ﴿ لهـ الليل الاوهـي من سندس خضر

وهم فرحون طربون طربا لفظيا فى ذكر الجر والخضر وما يزاولونه مما يسمونه الجناس فى قوله تعالى و يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون مالبثوا غيرساعة \_ من اتفاق لفظ الساعة فى الموضعين واختلاف المعنيين وهكذا مما هومعروف مشهور. فقلت سل مابدا لك فى أنواع الزهر والورق. فقال لقد انهم على السر فيما يأتى (١) ورقة الفصب والذرة والقمح (٧) وورقة البازلاء وورقة الورد (٧) وورقة الحناء (٤) وورقة المشمش مثلا (٥) وورقات الفجل والخروع (٦) وورقات العدس والترمس . هذه الورقات مختلفات اختلافا بينا ، فهل تشرحها لى شرحا يشرح صدرى شرح الله صدرك كانشرحت وطربت لمعرفة السر في في وكة البرتقال ومحلاق العنب . فقلت أذكر لك ما أعلمه فى هذا المقام على مقتضى أصول علماء النبات

أعلم أن الله عز وجل قد أبدع في نظام هذه النباتات ابداعا لاحد له ، وما ابداع الماس في تركيب كلامهم ولا تزويقهم لصنوف عباراتهم إلا قبسة من أنوارا لجال الأعلى ولكن أنى يستوى السابق والضليع « ليس التكحل في العينين كالكحل في في الطبيعة التي أبرزها الله لنا من الجال ما يبهر الابصار ولكن أكثر الناس لا يعلمون \_ إن الابداع عام في أوراق النباتات وفي أزهارها وفي أثمارها والابداع في الأوراق ﴿ النوع الثانى ﴾ في نسبة بعضها الى بعض الأوراق ﴿ النوع الثانى ﴾ في نسبة بعضها الى بعض الأوراق ﴿ النوع الثانى ﴾ في نسبة بعضها الى بعض الأوراق ﴿ النوع الثانى ﴾ الله المناه على النوع الأول وهو تكوين الأوراق ﴾

اعد أن الله عز وجل أرسل لنا من لدنه ﴿ لورين ﴾ نورا حسيا ونورا معنويا عقليا وضرب النورالحسى مثلا للنورالعقلى ، فكما اننا نرى الشمس واحدة وقد عم نورها الآفاق وأشرقت بها الأقطار ولم تذرنباتا ولا حيوانا ولاصفيرا ولا كبيرا إلا نشرت عليه ملاءة من أنوارها وهى واحدة هكذا نرى اله هو واحد وقد بعث من لدنه نورا عقليا وحكمة قدسية هندست خلق الأوراق والأزهار بحكمة وانقان بحيث يراعى فى ذلك أن يظهر جيم المكنات ، فكل يمكن فى الوجود يبرزه ﴿ و بعبارة أوضح ﴾ انه كمانق الأشجار والزروع نقع ظواهرها ، فهذه التي ذكرنها فيها الحبوب كالقمح والذرة والبازلاء والعدس وفيهاالفا كهة كالقصب والمشمش وفيها الخضراوات كانفجل وفيها الدواء كالحروع وفيها الزينة كالروائع العطرة فى الورد والأصباغ الجيلة فى الحناء

ولاجرم أن ما نحتا جمه إما ضرورى أنظ دب ، والما دلى تا فاكهة والخذر ، والما دياه كالحروع ، والما زينة كالحماء ولورد ، فهذه الني ذكرتها قد جهب توذح ما تماج إله في هذه الحياة الدنيا ، فهذا الذي عالوافق لحاجاتنا بالحكمة والدبار بقا إله تدؤع في ظواهر الأشكار بشيث بشمل كل ما تكن حسوله في النقل

إن عقولها لانتخيل في الورق إلا أحد من ها التدور ، أن تركون حافنها مستوية لا أسنان فيها أوأن تكون فيها أسنان صفيرة أوأن تكون الأسان كررة لاتباغ نهاية الورقة أن تكون الأسنان بالغة نهاية الورقة فهذه الأنواع الأر بعة كلها وجدت في هذه الأوراق التي ذكر نها ، فثال الأول ورقة الحناء (انظر شكل ٢٤) ومثال الثاني ورقة المشمش (انظر شكل ٧٤) ومثال لناث ورق الفجل والخروع (انظر شكل ٨٤ و ٤٩) ومثال الرابع ورق العدس وورق التروس (انظر شكل ٥٠ و٥١)

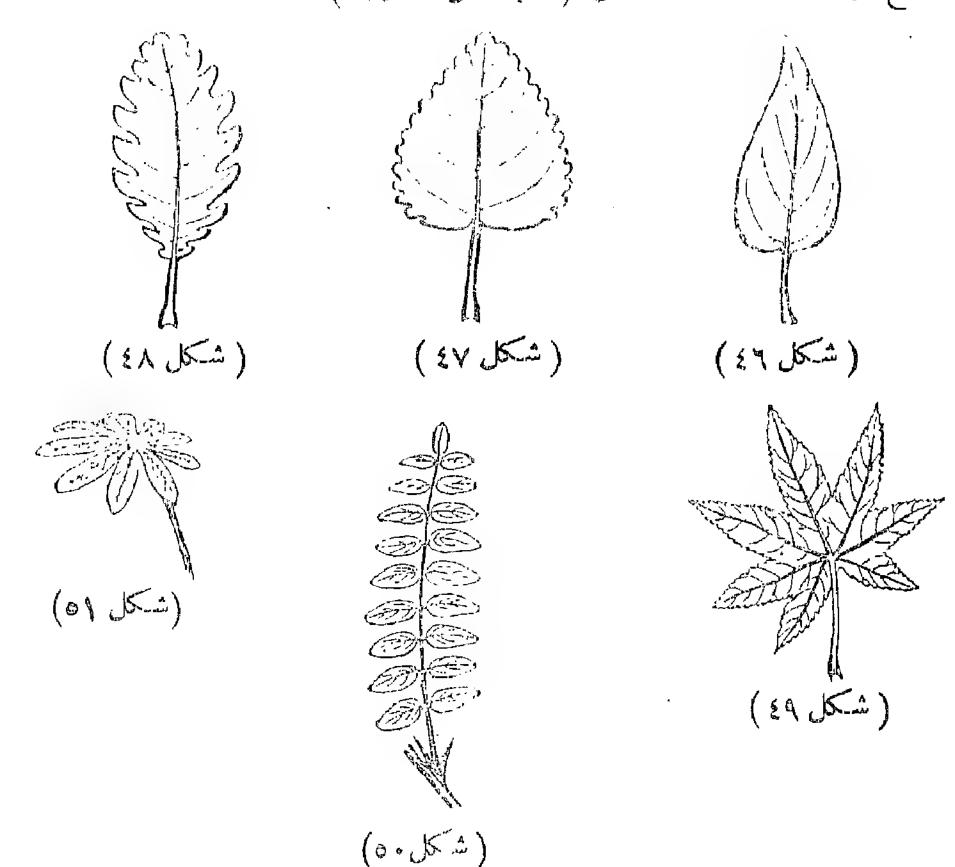

ومن المعب أن الذبات ذا الفلقة الراحدة كالقمح غالبا نرى ورقته لها عروق متوازية ، وأما النبات ذو الفلقتين كالمدس والترمس فان ورق غالبا يكون مشبها هيئة الريش كورقة الهدس أومشبها راحة المكف كورقة الترمس ، ثم ان هذه الأوراق كلها لها أعناق وتلك الأعناق الما خلق لها الترفعها عن الأغسان حتى الله ضوء الشمس وتمتع بالهواء ، ولولا هذه الأعناق ابقيت جأتمة على أغصابها ، فهذه الأعناق الرافعة لها المحا خلقت لهذه الحكمة ولولاها لم تحنى ، والدلك ترى ورق القرطم لاعنق له بل الورقة حينال يسميها علماء النبات جالسة لجاوسها على مستقر ها إذ لاحاجة الى انفصالها عنم لا نها متمتسة بالهواء وبالضوء بالحاجة الى مايرفعها ، ثم إن هذا الهنق الذي يرفع الورقة ربحالحتاج الى مايتفظه ، ومعاوم أنه لابد منه للورقة والورقة نافعة الشجرة لأن الورقة أشبه بالرئة في الحيوان بها يكون مايشبه التنفس فيه فهى بما فيها من المادة الحضراء نافعة الشجرة ولذلك اقتضت العناية أن يرفيها ذلك والجوفين المتحرة ولذلك اقتضت العناية أن يرفيها ذلك

العنق فتقابل الهواء والنور ليتم فعلها فتأخذ من الهواء الغاز و بغير النورلا تقدر على عملية التنفس ، وقد جاء في كلام علماء الفقه ﴿ مالايتم الواجب إلا به فهو واجب ﴾ فاذا وجب وجود هذا العنق ليتم عمل الورقة واحتاج الى مائي فظي فليصنع له ماصنعه الناس في حفظ رقابهم من حوادث الجود و إن الناس يضعون على رقابهم أر بطة في ولادنا وفي أكثر والد العالم لقيهم الحر والبرد ورقابنا الابد لنا منها فنحفظها كما أن رقاب الأو إق الابد منها لها ، لذلك اقتضت الحكمة الحقية أن عنق ورقة البازلاء وعنق ورقة الورد يخلق لهما ما يسميه عاماء النبات (أذنين) وهما إما كبرتان كما في البازلاء (انظر شكل ٥٠) واما صغيرتان كما في الوردوتري الحماية لعنق ورقة السنط بالسلاء ، ثم إن العنق إما محيط بالساق كما في القديم والقصب والذرة فهو أشبه بالغمد واما غير عيط به بل الاضخامة فيه كالكتان فهذا جواب ماسألت عنه . إذن ظواهر هذه الأشجار قدأ خذت الأشكال التي يتصورها العد في واطنها تنوعت الى ما نحتاج اليه في حياننا ، فالظواهر والبراطن في النبات توجب علينا دراستها التحيا أجسامنا وترقى عقولنا ، انتهى الكلام على النوع الأول في نفس تدكوين الأوراق صباح يوم دراستها التحيا أجسامنا وترقى عقولنا ، انتهى الكلام على النوع الأول في نفس تدكوين الأوراق صباح يوم الجهة ١٠ الريل سنة ١٩٥٨



﴿ النوع الثاني نسبة الأوراق بمنها الى بعن ﴾

وهذا تقدم شرحه مع رسم بعض الصور في (سورة الحبر) عند قوله تعالى \_ وأنبتنا فيها من كل شئ موزون \_ فلانعيده ، وأما الكلام على الأزهار فقد تقدم أيضا في أول سورة الشعراء وفي أول سورة الحبر وفي سورة الأنعام فايراج

و ذكرى الجال والحكمة ومخاطبة المؤلف اصانع العالم بمناسبة عجائب الأوراق المرسومة فيا سبق ﴾ في هذا اليوم (الأحد ٢١ ابر بل سنة ١٩٢٩) بعد كتابة مانقدم أخذت نفسي تحدّثني كأنى أخاطب صانع العالم قائلا ﴿ يَا الله إِنَى وجدتك لم تذر صغيرة ولا كبيرة في هذا العالم إلا دبرتها ونظمتها ، أضأت شمسك وأثرت قرك ونجومك وأرسلت أشعتها على الأرض ولم يغادر هذا النور المحسوس صغيرة ولا كبيرة إلا أضاءها هذه شمسك الجيلة لم يكفها ارسال النور على السيارات حولها وعلى الأرض بل شمل نفعها لذرات والحشرات كاشمل الأنعام والانسان ، ووجدتك أت حبوت بالتدبير الممالك الصغيرة والكبيرة الحيوانية والسنية من حيث عمومها ولم تذرح ثرة ولاحيوانا ذرايا إلا أكنت خلقه ولانبانا صغيرا ولا كبيرا إلا أحكمت ، ويزيدني دهشا أن أرى بعيني ورقة الورد وورقة البارلاء وورقة السنط محيات محفوظات مكفولات في كنفك ، فأعطيت

الأولى حافظًا لهما يقيها، والثانية حافظًا لهما أقوى ، والثاللة أعنتها بشوكة تقيها العاديات ، حكم لايفتلن لهما الناس بمرسون عليها وهم عنها غافلون ، من ذا الذي كان يظلق أن الحكمة والعناية تصل الى ووقة السنط الناسيفة وأختيها ، من ذا الذي كان يعقل أن هذه الزوائد والروافد على البازلاء والورد ودعت لمنفعة

اللهم انه لولا الحجاب المسدول بيننا و بينك اظهر نورك البديع فأحرق الأجسام والقاوب والأفئدة ، هدنه النفوس الأرضية قبسة من نورك وقد حجبتها فى المواد العلينية فهدى الآن فى غفلة ولولا الففلة لم تعش طرفة عين ولم يستقر هما قرار ، إنى لأحس فى نفسى بأن فى هدنه الأرض أناسا منا نحن قد اطلعوا على الحقائق فرأوك فى كلورقة وشجرة وزهرة وحجر ومدر وكوكب فعاشوا فى النعيم الذى لا نعيم يو ازنه ولاسعادة تضارعه وهؤلاه لوتزينت لهم الحورالهين وأغدقت عليهم سائرالنعم وما كوا الجنات والولدان لم يأبهوا بها ولم يطربوا لها بل يرون نورك الذى بهرهم أعظم سعادة وجال وأن احتجابه عنهم أشد العذاب

أقول هذا موقنا به ، وهذه الطائفة التى تصوّرتها تعميح اليوم فى نعيم وان كانت فى هذه الدارلاتشتاق الى حال أرقى بما وصلت اليمه لأنها ترى رب الدار وتقول « الجارة بسل الدار » ولايروقها إلا وجهك ، إن فى الارض أناسا تمت سعادتهم قبل دخول الجنان \_رضى الله عنهم ورضوا عنه \_

أقول هذا لما المساهدته في هذه العوالم ولما عرفته أنناء هذا التفسير من ابداعك في صنعك ورأفتك بكل ضعيف وكفالتك للدرات والحشرات وصغيرات الأوراق والأزهار وإلها مك لكل حي ما يصلحه والآن فهمت قولك \_ إن كل نفس لما عليها حافظ \_ وقولك \_ مامن دابة إلا هو آخذ بناصيتها \_ وقولك في قصة قارون \_ إذ قال له وقولك \_ وأحسن كما أحسن له الدار الآخرة \_ وقولك \_ وأحسن كما أحسن الله اليك ولأنبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين \_ وقولك \_ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولافسادا \_ الح فأنت لا يحب المفسدين ، وأنت لا يحب المفسدين ، ولا يحب الذين يريدون علوا في الأرض وتأمم نا بالاحسان للناس كما أحسنت الينا ، وذلك كله تجلى لى في هدنه الورقات وابداعك فيها ، أنت راعيت أضعف الورق في السنطوفي الوردوفي البازلاء ، فهكذا أنت تراعي كل انسان من باب أولى و يصيبه الخير والنبر فلم الفرح ولم الحزن اذا لم يكن هناك عمل إلا عملك أنت ولافرح إلا بما يعمله الانسان مستقلا ولا الخير والنبر فلم المقتلة والمفسد في الأرض خالف منهجك الذي رأيناه في رعايتك هذه الورقات والعلق على الناس خلاف سنتك فأنت تحفظ هذه الورقة كما تحفظ الشمس والقمر والانسان وضوء شمسك لا يتكبر على الخنفساء خلاف سنتك فأنت تحفظ هذه الورقة كما تحفظ الشمس والقمر والانسان وضوء شمسك لا يتكبر على الخنفساء مثلا و يختص بالانسان ، فعلى الناس أن يقتدوا بك في عملك ، وهذه الزروع والأشجار قد تركت للناس عماك المناس على منهجك إنك أحسنت اليها ، أفلا يجب على "أن أنثمر بين الناس هذا الكتاب وغيره افتداء بعملك وسيرا على منهجك إنك أنت الحكيم العليم وسيرا على منهجك إنك أنت الحكيم العليم

أيها الذكر هذا هوالذى قرأته فى هذه الورقات فاقرأه معى وأحسن كما أحسن الله اليك ، واعلم أن الله عز وجل لا يكره منا إلا حب العاق وحب الفساد ، أما نفس العاق فهو أمن واجب كأن يكون الانسان حاكما وأستاذا واليد العليا خير من اليد السفلى . ومعاوم أن المعطى خير من الآخذ ولكن لايرى أن له نضلا فى ذلك بل يعلم انه لله ، واذا قهرنا أعداءنا وجب أن لا يكون ذلك لمجر د الانتقام بل يكون ذلك لاصلاح اهل الأرض كماكان ذلك دأب الصحابة فى محاربة الأمم فلم يكن انتقاما بل كان عملا يراد به الاصلاح كما ان الله يزيل نبات الصف و يجعل محله نبات الشتاء الاصلاح لا الرفساد فى الأرض . هكذا فلتكن أعمال الناس . هذا ماتذكرت عند نظرهذه الأوراق المرسومات والجد لله رب العالمين

﴿ سُعَادة مؤلف التفسير وسعادة قراله ﴾

هذه هي السعادة التي كنت أنشدها بين الحقول والأشجار وعلى شواطئ الأنهار وأناشابونتي . كنت

آنشد الحقيقة والحقيقة هي نفس السعادة ، ماهي الحقيقة التي كنت أنشدها ؟ كنت أريد أن أعرف ماوصل البه عقل هذا الانسان في معرفة هذا الوجود . فها أناذا اليوم أعلن أن ورقة السنط وورقة البازلاء وورقة الورد وآلافا أمثالها في الأرض والسهاء قد أعطت نفسي الايقان الذي أيقنه أفلاطون وأرسطاطاليس وقبلهماسة والمناه من أمة اليونان ، والايقان الذي أيقنه مؤلف كتاب الفيدا بالهند ، والايقان الذي أيقنه (كانت الألماني) وسبنسر الانجايزي ومثات غيرهم ، هاهم أولاء كلهم قد وصلوا الى نقطة واحدة هي ماذكرته الان في هدنه الوريقات ، ايقن أفلاطون ، بماذا أيقن ؟ أيقن بمبدع العالم لأجل هذا النظام و بعده أرسطاطاليس وقبله سقراط ، وتغلغل مذهب أفلاطون في عقول المفكرين من أم النصاري والمتصوّفين من أم الاسلام وفي أم غيرهم وتقابل هذا المذهب مع مذهب الفيدا في الهند ومع آراء أم أورو با الحالية أي العقول الراقيسة هناك غيرهم وتقابل هذا المذهب مع مذهب الفيدا في الهند ومع آراء أم أورو با الحالية أي العمول الراقيسة هناك ومع وسي جيع الأنبياء ، إذن أنا الآن أعلن اني أكتب متفقا مع أكرالعتول في الأم قديما وحديثا ولهذا الاجال تفصيل في رسالتي المساة ﴿ مرآ ة الفلسفة ﴾ وسأكتبها في هذا التفسير إن شاء الله تعالى اه همنا نرجع للتفسيراللفظي يقول الله تعالى حوال الذين كفروا الذاكنا ترابا وآباؤنا أننا لخرجون الخرجون الخرج همنا ذكر الله أقوال إلى الكفاروالود عليهم في أمن الآخرة

(١) يقول الكافرون كيف نخرج نحن وآباؤنا بعد أن أصبحت أجسادنا ترابا وكيف بصيرااتراب أجسادا

(٧) إن هذه المواعيد قد سمعها آباؤنا من قبلنا وماهي إلا أحاديث الأقدمين يتحدّثون بها في سمرهم وحاوراتهم وليس لها حقيقة

(٤) أمر الله نبيه عَلَيْكُ أن يأمرهم بالنظر في الأمم التي كذبت فنقد كذبوا فلما كذبوا أهلكوا

(ع) وكما أمرهم بذلك أمره عليالة الايحزن ولايضة صدره من مكرهم

(م) ذكر الله إنهم يستبطؤن العذاب الذي وعدهم به . ذلك انه أمرهم بالاعتبار بالا مم السالفة فكأنهم قالوا وأين العذاب الواقع بناكما وقع بهم ؟ فأجاب قائلا عسى أن يكون تبعكم ولحقه كم بعض ماتستهاون منه كيوم بدر وكالمصائب التي تحل بالناس في أموالهم وأولادهم وفي مدنهم وفي منازلهم كا قل تعالى \_ فلاتهجبك أموالهم ولاأولادهم انحابر يد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا \_ والعذاب على قدر الاحساس ومادام الانسان غافلا يظن أن هذه الحياة هي كل شئ فليعلم انه يعذب بكل حادث حل به لتعلقه بهدا العالم وارتباطه به ، فبقدر الارتباط يكون العذاب فيحزن لفقد المال والولد ولكل طارئ يطرؤ لغفلته فهذا هوقوله تعالى \_ قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستهجاون -

(٧) ذكر أن الله ذوفضل على الناس فانه غمرهم في النعمة وهم لايشكرونها

(٧) ذكر اله يعلم ما يسر ون وما يعلنون ويعلم ما غاب في السموات والأرض

(٨) والقرآن أيضًا من علمه تعالى فهو يقص على بني اسرائيل أكثر ما يختلفون فيه وهو هدى ورحمة

للومنين، و بعد ذلك خاطبه عَلَيْكُ بقوله - إن ربك يقضى بينهم بحكمه - الخ إلا تفسير بعض الكلمات في هذه الآيات كا

( من قوله \_وقال الذين كفروا \_ الى قوله \_ وانه للدى ورحمة للمؤمنين \_ )

قال تعالى (وقال الذين كفروا أنذاكنا ترابا وآباؤنا أثنا نخرجون) من قبورنا أحياء والعامل في اذا مادل عليه \_ أثنا لمخوجون \_ وهو نخرج وتسكر براهمزة للبالغة في الانكار والمراد بالاخراج الاخراج من الأجداث وهذه الجلة تبيان لعمههم وازدياد ضلالهم وجهالنهم (لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل) من قبل وعد شجد حيالته (إن هذا إلا أساطير الأولين) أحادبنهم وأكاذيبهم الني كتبوها (قل سيروا في الأرض فانظروا كيف علي التكذيب وتخويفهم بأنه ينزل بهم مانزل بالمكذبين قبلهم كيف كان عاقبة الجرمين) هذا تهديد لهم على التكذب وتخويفهم بأنه ينزل بهم مانزل بالمكذبين قبلهم

(ولاتعزن عليهم) على تسكنيهم (ولاتسكن في ضيق) في حرج صدر (على عارون) من مكرهم فان الله يهصك من الناس (ويقولون متى عدا الوعد) الهذاب الوحود (ردف لكم) تبعكم المقلكم وللاه مزيدة للتأكيد (بعض الذي تستجاون) حاوله رهو مانفذ، من عداب الفوس والمعامات وازعاج الأمم. كل ذلك يكون قاسيا على النفوس مادامت مفرمة بالدنيا ، فادا كانت نزاعة الى النسرف والفضيلة و الهروح الله خف عنها ما تجده في الدنيا وزال عنها في الآخرة (وان ربك لذوفيندل على الناس واكن أكثرهم لايشكرون) واعلم انه لاشكر للنعمة إلا بعد ادراكها وفهمها ، ومتى فهم النعبة شكرالله بقلبه واعتقاده وقام بالعمل اطاعته وأثنى على الله بلسانه ، وكيف يشكر نعمة هو بجهلها ، فالحد لله فما تقدم والشكرله هنا يوجبان درس هذه العوالم المذكورة فما تقدّم، ولتعلم أن الامام الغزالي ألف بابا من أبواب الإحياء في شكر الله تعالى وذكر فيه درس العلوم ومتي فهمتهذه السورة ومقاصدها عرفتأن شكرالمسرلن يكونالابدراسة هذه العلوم والعوالم وعجائبها وهؤلاء الكافرون لجهلهم بالله قصروا علمهم على هذه الحياة وأنكر واسواها ، واوانهم درسواهذا الوجود لهرفوا انه لم يخلق سدى وأنهذه الحياة او لم تكن هناك حياة بعدها لكانذلك نقصافي الحلق أوالحكمة فحا الحكمة في خلق الناس رموتهم بلافائدة لهم. إن ذلك نقص مشين في خلق العالم وفي الحكمة. فالوقوف عند الحياة الدنيا اخلالبالعلم و بالشكر لله وجهل به وك في بالجهل كفرا بنعمة الله وعدد بشكره (وان ر بك ليعلم ما نكت صدورهم وما يعلنون) أي ما تخفيه صدورهم وما تعلنه من عداوتهم له فيجازيهم (ومامن غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين) أي خافية فيهما. وغائبة وخافية من الصفات الفالبة والتاء فيهما للبالفة كافى راوية (إن هذا القرآن يقص على بني اسرائيل) يبين هم (أكثر الذي هم فيه بختلفون) من أمر الدين وقدكان بنواسرانيسل يختلفون في التشبيه والتنزيه وأحوال الجلة والناروعز يروالمسبح (والله لهدي ورحة للوُّمنين) فانهم المنتفعون به (إن ر بك يقضي بينهم) بين بني اسرائيل (بحكمه) بما يحكم به وهوالحق أو بحكمته (وهوالعزيز) فلايرد قضاؤه (العليم) بأحوالهم فلايخني عليمه شئ منها (فتوكل على الله) فثق بالله ولاتبال بمعاداتهم (إنك على الحق المبين) وصاحب الحق حقيق بالوثوق بحفظ الله ونصره فلا ناصر النه سواه . أما هم فلاطمع في مشايعتهم ومعاضدتهم لأنهم كالموتى وكالصم وكالعمي (إنك لاتسمع الموتى) لأنهم لاينتفعون باستهاعهم مايتلي عليهم (ولاتسمم الصم الدعاء) دعوتك الى الحق والهدى (إذا ولوا مدبرين) معرضين ولاجم أن الأصم إذا ولى مدبرا قطع الطمع في اسماعه برفع صوت أونحوه (وما أنت بهادي العمي عن طلالتهم) الى الهدى حيث الهداية لا يحصل إلا بالبصر (إن تسمع إلا من يؤمن با آياتنا) إلا من يصدّق بالفرآن انه من الله (فهم مسلمون) مخلصون من أسلم وجهه لله (واذا وقع القول عليهم) أى اذا وجبت الحجة عليهم أواذا لم يرج صلاحهم بالطرق المعروفة في آخر الزمان (أخرجنا لهم دابة من الأرض) بدوقد ورد في صحيح مسلم أن رسول الله عليه قال و بادروا بالأعمال قبل ست طاوع الشمس من مفر بها والدخان والدجال والدابة وخويصة أحدكم وأمر العامة » وورد فيه أيضا « ان أوّل الآيات خوجا طاوع الشمس من مفر بها وخروج الدابة على الناس ضحى وأيتهما كانت قيل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا ، ولم يرد في الصحيح على ما أعلم ماذكر من صفاتها من أن معها خاتم سلمان وعما موسى فتجلو وجه المؤمن وتخطم أنف الكافر بالخاتم حتى أن أهل الحق ليجتمعون فتقول لهذا يامؤمن وتقول لهذا ياكافروأن امها الجسامة وطولها ستون ذراعا لابدركها طالب ولايفوتها هارب، وهما أربع قوائم وزغب وريش وجناحان، ويقال لهارأس نوروعين خنزير وأذن فيل وقرن ايل وعنق نعامة وصدر أسد ولون غر وخاصرة هر"ة وذنب كبش وخف بعير الخ وانها تخرج من الصفا فكل ذلك لم أره في الصحيح وانما نعرف من صفانها ماورد في الصحيح كاتقدّم فانه لم يذكر إلازمن مجيئها ولم يرد في القرآن إلا قوله تعالى (تكلمهم أن الناس كانوا با ياتنا لا يوقنون) تكلمهم من الكلام بأن

الناس الخ وعلى قراءة كسر أن يكون المعنى تكلمهم قائلةان الناس كانوابا آيات بناالخ ، مهذكر قيام الساعة فقال (ويوم نحشر من كل أمّة فوجا) أى واذكريوم نجمع من كل أمة من الأمم زصرة (من يكذب باليانا) من التبيين ومن الأولى التبعيض (فهم يوزعون) يحبس أولهم على آخرهم حتى يجتمعوا ثم يساقون الى موضع الحساب والمراد بذلك كثرة عددهم وكذا الفوج عبارة عن الجاعة الكثيرة (حتى اذا جاوًا) حضروا موقف الحساب (قال أكذبتم با آياتي ولم تحيطوا بها علما) الواو للحال أي أكذبتم بها بادي الرأى من غدير فكر ولانظر يؤدي الى الحاطة العلم بكنهها لتعلموا أبالتصديق أم التكذيب هي جديرة (أمّاذا كنتم تعملون) أي أي شئ كنتم تعملون بمد ذلك وهذه الجلة تبكيت لهم إذ لاعمل لهم غير التكذيب (ووقع القول عليهم بما ظلموا) حل بهم العذاب الموعود وهو دخولهم النار بسبب ظلمهم وهوالتكذيب باكيات الله (فهم لا ينطقون) باعتذار الشغلهم بالعذاب (ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهارمبصرا) أصله ليبصروا فيه فبولغ فيه لجعلالابصار حالا من نفس النهار، يقول الله ألم يبصروا تعاقب الليل والنهار وكيف جعلنا الظلمة والنور متعاقبين في أوقات محدّدة ، أليس ذلك دليــ لا على عظم قدرتنا ووجودنا ، أوليس نوم الناس في الظلمة واستيقاظهم في النور عما يدل على أن لهم حالا بعد الموت مخالفة وذلك بالحياة ، أليس الموت كالنوم ليلا والبعث كاليقظة نهارا ، أوليس تسهيل المصالح باليقظة دليلا على عناية نامة جهم ، يوم يبعثون فيعطى كل مايليق له كما يفعل ذلك بعداليقظة عماما (إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون) لدلالتها على الامور الثلاثة المتقدمة وحدانية و بعث وعناية بالمصالح بعدالبعث كما يفعل في اليقظة (ويوم ينفخ في الصور) قيل هوجع صورة ﴿ ويقال الصورالقرن فهوتمثيل لانبعاث الموتى بانبها الجيش اذا نفخ في البوق، يقول الله واذكر يوم ينفخ في الصور (ففزع) من الهول وعبر بالماضي لتحقق وقوعه (من في السموات ومن في الأرض) ماتوا أي يلقي عليهـم الفزع الى أن يموتوا (إلامن شاء الله) أن لا يفزع بآن يثبت قلبه م ورد في حديث البخارى ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله عليالله قال « ينفخ في الصور فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فأ كون أوّل من رفع رأسه فاذا موسى آخــذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدرى أكان بمن استثنى الله عز وجــل أم رفع رأسه قبلي ، وهناك أقوال فيمن استثناهم الله كالملائكة الأربعة وكالشهداء والحور والخزنة والعلم عندالله ولانثق إلا بما بجيء في الصحيح (وكل أتوه) جاءوه بعدالنفخة الثانية (داخرين) ماغرين (وترى الجبال تحسبها جامدة) قائمة واقفة (وهي تمرّ من السحاب) تسير سير السحاب حتى تقع على الأرض فتسوّى بها وذلك لأن الأجرام الكباراذا تحركت في سمت واحد لانكاد تبين حركتها (صنع الله) مصدرمؤكد لنفسه وهومضمون الجلة المتقدّمة (الذي أتقن كل شئ) أي أحكم خلقه وسوّاه (إنه خبير بما تفعلون) عليم ببواطن الأفعال وظواهرها وهو المجازى عليها (من جاء بالحسنة فله خيرمنها) من عشرة الى سبعمائة ومافوق ذلك (وهم من فزع يومثذ آمذون) أى من خوف عذاب يوم القيامة وان كان الرعب المتقدّم عند مشاهدة الأهوال لابد منه مع أن المحسن آمن من وصول ضرره اليه (ومن جاء بالسيئة) بالشرك (فكبت وجوههم في النار) أي أبدانهم أي كبوا وطرحوا جيعهم في النار (هل تجزون إلا ماكنتم تعملون) في الدنيا من الشرك أي تقول لهم الخزنة ذلك (انما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي سر مها الله) بعد أن ذكر المبدأ والمعاد وشرح الدول والممالك والقيامة والفزع والثواب والعقاب وهمذا تمام الدعوة ، أمر أن يستفرق في العبادة وتخصيص مكة بالاضافة لتشريفها وحرمتها (وله كل شئ) خلقا وملكا (وأمرت أن أكون من المسلمين) المنقادين أوالثابتين على ملة الاسلام (وأن أتاوا القرآن) وأن أواظب على تلاوته لتنكشف لى حقائقه في تلاوته شيأ فشيأ (فن اهتدى) باتباعه إياى (فانما يهتدي لنفسه) فان منافعه عائدة اليه (ومن ضل ) بمخالفتي (فقل إنما أنا من المذرين) ولايضر في ضلاله وماعلى الرسول إلا البلاغ (وقل الحديثة) على نعمة النبوّة والعلم والتوفيق للعمل (سبريكم

آیاته) فی هذه الدنیا من الوقائع التی أخبر بها القرآن كنصر النبی فینیا و كفامهور عجائد. السكون وغرائب علم الأرواح والسكشف الحدیث فی العلوم الذی أده شر العقول (فتعرفونها) فتعرفون انها آیات الله ، ولقد عرف كثیر من الناس فی أورو با وفی الشرق ربهم والیوم الآخر بقراءة علم الأرواح أو باستحضارها و بالاطلاع علی عجائب العلم الحدیث وظهور حقائق مدهشة (ومار بك بفافل عما تعملون) فان الله عالم به غریر غافل عنه فالغفلة والد بولا مجوزان علیه انتها التفسیر اللفظی

﴿ لطائف هذا القسم ﴾

- (١) في قوله تعالى \_ أخرجنا لهم دابة من الأرض \_
- (٧) وفي قوله تعالى \_ وترى الجبال تحسبها جامدة \_ الخ
- (س) وفي قوله تعالى \_ وقل الجد لله سيريكم آياته فتعرفونها \_
- (٤) وفي أن في هذه السورة شكرين لسلمان عليه السلام وحدين لنبينا عليه السر ذلك
  - (٥) وفي تلخيص كتاب الشكراج الالامام الغزالي في الاحياء وتذكير المسلمين بهذه العاوم

﴿ اللطيفة الأولى من كتاب الارواح بالحرف ﴾

وعما يدهش العقلاء أن القرآن ربما أشار بطرف خفي الى حادثة ظهورالأرواح في هــذا الزمان في آية \_ وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكامهم أن الماس كانوا با ياتنا لايو قنون \_ • يقول الله تعالى \_ واذا وقع القول عليهم \_ أى شارف الوقوع وهوقرب قيام الساعة وحقت كلة العذاب على نوع الانسان فهاوا المعنويات وعكفوا على الماديات وكذبوا الديانات وشكوا في الآيات وأصبحوا لاشرف لهم في حكوماتهم ولاأفرادهم ومرنوا على الكذب والنفاق وازدادوا بالعلم عمى وبالفلسفة ظلما أخرجنا لهممن الأرض من يطرق الموائد و بحركها و بمسك الأقلام في أيديهم ويكتب و يتراءي لهم في أشكال وأزياء مختلفة ووجوه نورية فتراه أبصارهم تارة ويسمعون كلامء وطورا يبصرون أشكالا وتارة يقرؤن خطوطا وآونة يسمعون صريرا وصونا شديدا كالرعد القاصف وقد يحسون ببرودة عر عليهم ثم تتحر ك الأيدى بالكتابة فكان في عمله أشبه بمن يدب على الأرض من الانسان في تعقله وعمله و بما يجرى فوقها من الدّواب في حركاتها وأعمالها الأخرى ، فهذا يشير له معنى قوله \_ أخرجنا لهم دابة من الأرض \_ وهذه الدابة تبين للناس حقائق وتدرس لهم حكمة وتريهم انهم غافلون جاهلون دالون فيجاس أمامها أكبر الضالين وأعظم الفاسقين وأشد الغاقلين ومن يدعى انه ملك مقاليدالعلم وبرع في الحكمة المادية فيخرساجدا لربه خاضعا لخالقه موقنا أن روحه ستبقى بعد موته ، فهذا معنى ـ تكلمهم ـ آلخ وقرأ ابن مسعود ـ تكلمهم بأن الناس كانوا با آياتنا لا يو قنون ـ وهذا هوالحادل الآن بعينه وهذه معجزة للقرآن وحكمة ثابنة للفرقان فان الآلاف المؤلفة من البشر اليوم فى أنحاء العالم يوقنون اذا تحققوا مذهب الأرواح وليس الايان بكاف بل اليقين هو أكل الايمان فتجب من الآية وانظركيف كان هذا مظهرها وهي مسألة ظهير الأرواح فالقرآن يشيراليها

 لدل على انها مخالفة لكل حيوان . فقال ولكن كيف تقصرها على مسألة الأرواح وأنى لك هذا . فقلت بإشير محمد أنا لم أقل ان هذا هوالمعنى ولكن أقول انه رمن له واشارة ، فالآية باقية على ظاهر معناها ترمن الى ماذكرنا ، فالدابة باقية على المعنى الأصلى نكل علمها الى الله تعالى وتكون رمن الهذا وهذا قسم من أقسام الكناية في علم البيان فاللفظ على حاله يشير لما اقترب منه كاأوضحه الامام الغزالي في تفسير قوله علي الله فهمت الاندخل بيتا فيه كاب ولاصورة ، فقد جعلهما على حالهما ورمن بهما الى الشهوة والغضب فأفهم ، فاذا فهمت هذا فقد « قطعت جهيزة قول كل خطيب ، وقطع اسان كل معترض بعدك فقد سدت في وجهه أبواب الجدال حكي الله المؤمنين القتال \_ انتهت اللطيفة الأولى

﴿ اللطيفة الثانية في قوله تعالى \_ وترى الجبال تحسبها جامدة \_ الخ ﴾

لأبين لك في هذه اللطيفة عجيبة من عجائب القرآن وهي ان هذه الآية بديمة الوضع محكمة الصنع فان التفسير المتقدّم يناسب المتقدّمين من الأمّة الاسلامية ، واذا فسرت بأن الأرض دائرة حول الشمس والجبال بالطبع سائرة معها ونراها الآن جامدة وهي في الحقيقة جارية جريا سريعا جدا فان ذلك يناسب قوله \_ صنع الله الذي أنقن كل شي \_ فهذا هو الانقان والا فالقيامة تخريب للعالم والانقان يناسب هذا التفسير

﴿ عَالَيْهُ ﴾

قد ذكرت في سورة البقرة أن سيدة روسية تسمى (المدام ليبيديف) قد جاءت الى مصر وأقول الآن ان وزير المارف إذ ذاك قال طالما سألته عمن يدرس معها علم التصوف أن الشيخ طنطاوى له إلمام بهذا العملم شم اني لما اجتمعت معها في المنزل الذي نزات به أخذت أدرس معها هدذا العلم في الرسالة القشيرية نحو تسع سنين وهي كانت بعد الفهم تترجه الى اللغة الفرنسية ، واستمررنا في الكتاب وفيه حكايات كثيرة عن الصالحين فقرأنا حكاية عن الجنيد رجه الله تمالى ، ذلك اله كان في مجلس ذكر وهناك قوّال ينشد فطرب التلاميذ طر باشديدا والشيخ ساكن لايتحراك فقال له أحدالنالاميذ باسيدى أليس لك حاجة فىالسماع فقال - وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر من السحاب \_ فقالت مامناسية هذه الآية في الحكاية ، فقلت إن للرّية (معنيين) معنى يليق بالأمم الاسلامية التي قبلنا ، ومعنى يليق بأيامنا والقرآن يحتمل المعنيين ولكن الثاني أقرب . فقالت ماهما المعنيان . قلت أما المعنى الأوّل فان الجبال يوم القيامة تمر" من السيحاب لأجل أن تصل الى الأرض فنسوّى بها ولعظم حجمها يراها الانسان كأنها جامدة غـير متحركة وهذا يناسب مساق الآية ، وأما المعنى الثانى فهو أن الأرض تجرى سريعا والجبال ماهي إلاه ن أجزائها فهسي جارية عرهي والأرض حول الشمس كما يمر السيحاب حول الأرض والدليل عليه قوله صنع الله الذي أنقن كل شئ مد فعبر بلفظ أتقن لا بلفظ خرب كل شئ لأن القيامة تنحريب لا اتقان للصنع وفرق بين الصنع والتخريب وكأن الله أتى بالآية على هــذا الشكل لـــكون موافقة للعصور الأولى من حيث مساقها ولهمذه العصورمن حيث نهايتها ويكون فهمم الناس هوالذي يخطئ و يصبب والحقائق باقية على حالها ، وأما الشيخ الجنيد فلم يرد هذا ولاذاك بل قال انه في سكونه أشبه بالجبل الذي هومت وله ويظن الناس انه ساكن يريد انه يرى ظاهره ساكنا ولكن قلبه متعدر له في مشارق الأرض ومغاربها ويجول في المعانى العلية البديعة ، فلما سمعت هذا القول فرحت فرحا شديدا وقالت تعس الفرنجة يقولون ليس في القرآن لطائف ولانكت بديعة ، وها أناذا أنقل لك المحاورة التي جاءت في كتابي ﴿ جواهر العاوم ﴾ الذي هوأول ما ألفته من الكتب العامية فقد جاء فيه مانصه لانه فيه زيادة فائدة

قال آهالی \_ و بوم بنفخ فی الصورففزع من فی السموات ومن فی الأرض إلا من شاء الله وكل أنوه داخر بن « وتری الجبال تحسبها جامدة وهی تمر" مر" السحاب صنع الله الذی أتفن كل شی -

معلوم مما قدّمنا في المجالس السابقة والذاكرات أن علماء الهيئة ﴿ قسمان ﴾ المتقدّمون وهمم بوافقون

ما يناير للنظر العام من نبوت الأرض ودوران الشمس والمتأخرون وتخالف همئتهم ما يعرف العامة فيعجكمون بدوران الأرض حول النمس وهذا المقام قد أوضحه سابقا عالامزيد عليه وقدمنا أن هدده كلها دائرة على الظرِّر وأن الثاني أقرب الى الغائل من الأوّل وأن القرآن لم ينزل لتحقيق مثل هذه المدائل لأنه جاء لما هو أجل من هذا إذ هـ ذه الأشياء أقرب شبها الى الصنائع وقلنا أن اشكالها على نوع الانسان دعا الى غق الأفكارفة والمقصود إذ هو في عالم التربية ثم نقول الآن العب كل العجب من وضع الآية التي نحن بصدها وضعا متقنا على حسب ماقد منا و بيانه أن قوله ـ و يوم بنفخ في السور ـ الي قوله ـ داخرين ـ أي حاغرين مسوقة ليوم القيامة نم قوله بعدها \_ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي عر من السعداب \_ حلها العاماء على يوم القيامة ــويوم نسير الجال وترى الأرض بارزة ـ واشدة عظمتها ترى كأنها واقفة ، ولاريب أن هذا التفسير يناسب من علقت في ذهنه الهيئة القديمة من أيام نقل الفلسفة اليونانية الى الان فناسب ما قبل الاية وصدرها أوّل الأمة ، واذا نظر الى قوله بعدها \_ صنع الله الذي أنقن كل شيّ \_ نجد أن خواب الأرض ينافي الاتقان وانما الاتقان يناسب سير الأرض وجبالها ثم يراها الانسان مع شدّة سركتها ساكنة لاتتحرك فهذا هوالاتقان المجيب وانمالم يقل وترى الأرض لأنها على هذا الرأى لاترى إلامتحركة مع خروج الانسان بالمرَّة عنها وهذا مستحيل في الدنيا ، أما الجبال فرؤيتها ممكنة ثم انظركيف تسيرالأرض بثلك الحركة المجيبة حول نفسها وحول الشمس ونحن نراها ساكنة لم يحس أحد بحركتها من آدم الى الآن ، فهذا هو الاتفان وهذه هي الحكمة وهذا هوالوضع الحجيب الذي جع بين الحركة والسكون ، ففيه تنبيه على أن العالم كله في حركة مستمرة مع انه برى في سكون بل الانسان يرى ساكنا مع انه لايقف فكره لحظة لافي اليقظة ولافي المنام إذ قوَّته الحيلة لاتقف حركتها لحظة ولاتقف إلابالموت وهكذا الأمة في حركة مستمرة إماالي صعود واما الي هبوطواما الى استمرار، فالصعود باختراع الجديد والهبوط بهدم سور المدنية الحقة والاستمرار في الامور الدنيوية على ماعقدهم الآباء بلافكر جديد ، فالعالم كالعالم وكالانسان والأمة كل في حركة مستمرة ويرى في الظاهركأنه ساكن دائم السكون ولم نذكر هــذا على انه تفسير للرّبة ولـكن لمناسبة العالم بعضه بعضا وانمـا نحن في ذكر الجبال وانها على الأرض وترى أنها ساكنة مع انها على الهيئة الجديدة سائرة دائمًا معها وهذا هوغاية الاتقان و يحق لنا أن نقول \_ صنع الله الذي أتقن كل شئ \_ بعد ماذكر هـ ذا ماخطر بالى الآن ، وانى لأعجب من هذا الوضع المنقن في الآيات وكيف ناسب صدرها صدرهذه الأمة وعجزها متأخريها أي العصر بين المعاصرين للأوروباويين فلم تصادم الآية مذهب السابقين وأشارت لمذهب المتأخرين (١) ولعمرى هذه هي الحسكمة المجيبة جعل نظام كلامه كنظام ملكه ، في أتقن الفعل وما أحسن القول ، سياستان متشابهتان \_ ماترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور \_ وعندى أن هذا وأمثاله هو الاعجاز والحبكم لا التأكيد بان ولا الجناس والطباق ولاغيرهما ، ألا فليتق الله العلماء وليبينوا للناس مانزل اليهم ولعلهم يتفكرون . ومن عجيب الاتقان نفس هذه الآية فكني باتقانها واحكامها برهانا ساطعا ومعجزة لمن درس العاوم وذاق لذة

(۱) فيكون ملخص المعنى سيقوم من فى السموات ومن فى الأرض فزعين إلامن شاء الله وهم جيعاً صاغرون ، ولاريب أن السموات والأرض أكبر عمن فيهما واليه الرمن بقوله خلق السموات والأرض أكبر من فيهما واليه الرمن بقوله خلق السموات والأرض أكبر من خلف الناس واذا كانت السموات والأرض أطاعتا حتى قال فيهما حقالتا أنينا طائعين في في من غلف لا يأنيه كل من فيهما صاغرين أذلاء ، أولا يرون أن الأرض التي هم عليها ومافوقها من الجبال منقادة له مسخرة في هذه الحياة الدنيا لا يمكنها الاستقرار لحظة من الزمان فترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر من السحاب فاذا كانت الأرض التي خلقها أعظم من خلقكم أتتم فى الحياة الدنيا خاضعة له مع جبالها وأنتم عليها فكيف فاذا كانت وحداكم فلابد من إنيانكم صاغرين يوم القيامة في الحرق كوا إن النعام فى القرى \*

المعارف ، ولهمرى لابعقل هـ ذا إلا العالمون ، فتأمّل كيف ناسب مراعاة ، ذهب المتقدّمين سابق الكلام ومذهب المتأخرين لاحقه ، وكيف ثم كيف قال بعـ د. أربع آيات في آخر السورة \_ وقل الحد لله سيريكم آياته فتعرفونها \_ اه

﴿ اللطيفة الثالثة في قوله تعالى ـ وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها ـ ﴾ لأذكرلك ماكتبته في وجواهرالعلوم » تحت عنوان ﴿ إِن القرآن والسنة يتجدد اعجازهما كلما تمادى الزمان ﴾ والذي أعلمه من ذلك

- (۱) قوله تعالى ـ و يخلق مالاتعامون ـ بعد قوله تعالى ـ والخيل والبغال والحبر لتركبوها وزينة ـ إذ لم يقل ـ و يخلق مالاتعامون ـ فى القرآن كاه إلا بعد ذكر مايركب فى هذه الآية وحدهااشارة الى ماسيعد ثه فى المستقبل من مدهشات مايركب و يسبر بالرسائل من البخار والكهر باء والسقن الحربية والبالون والتلغراف بلاسلك أو به وكل هذه إما حاملة رسالة أو وقرا وهى تختص بالدواب عادة ، وقال أيضا ـ وآية لهم أنا حلنا ذر يتهم فى الفلك المشحون عنه وخلقنا لهم من مثله ما يركبون ـ وقد وضح هذا فى سورة النحل ايضاحا تاما ذر يتهم فى الفلك المشحون عنه وخلقنا لهم من مثله ما يركبون ـ وقد وضح هذا فى سورة النحل ايضاحا تاما (۲) ـ ألم تر الى ربك كيف مدّ الظل ولوشاء لجعدله ساكنا ـ وقد سكن الظل بواسطة الفو تغرافية
- (٣) المواربة فى ذكر وكل فى فلك بسبحون بعدذكر الشمس والقمر والأرض وجعلها بعدالشمس والقمر وذلك لاجماع الأمم على حركتهما ، وأما الأرض فذكرت ايناسا لمن يعتقد سكونها لوجود الفصل بالشمس والقمر ولمن يعتقد دورانها بدخولها فى يسبحون -
- (٤) ذكرالسفن في قوله تعالى \_ وآية لهم أناحلنا ذريتهم في الفلك المشحون \_ بعدال كواكب والأرض اشارة الى أن الجيع من واد واحد ، فالسفن في البحر كالشمس والقمر والأرض في الأثير وهي المادة المالئة للفضاء ، وكأن المكواكب كلها والأرض سفن في بحر الأثير \_ فقال لهما وللأرض اثنيا طوعا أوكرها قالنا أتينا طائمين \_
- (٥) ـ اقتربت الساعة وانشق القمر ـ أولم يروا أنا نأتى الأرض نقصها من أطرافها ـ اشارة الى ماقيل أن القمر انفصل من الأرض فنقصت وانشق هومنها
- (٦) ــ أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما ــ قالوا ان الشمس والأرض كانتا شيأ واحدا فانفصلتا
- (٧) مادة العالم الأثير وهو مالي للكون لم يعرف إلا بالعقل لدقته عن الحواس ثم استوى الى السماء وهي دخان ــ
- (٨) ــ ومن آیاته أن خلفکم من تراب شماذا أنتم بشر تنتشرون ــ اکتشف أن حواس الانسان وأعضاءه کلها تراب صارنباتا وحیوانا ودخل فی الجسم فصارهو نفس الانسان
- (٩) بل هم فى لبس من حلق جديد \_ قد اكتشف أن جسم الانسان يتجدّد فى كل مدة نحوثلاث سنين فتذهب مادّته و يؤتى بدهما بالمواد النباتية والحيواية والمعدنية فتصير بشرا سويا منتشرا \_ ثم اذا أنتم بشر تنتشرون \_
- (١٠) ومت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير قد كشف أن الخنزير منشأ الدودة الوحيدة (١٠) وقد
- (۱) وفى الخنزير ديدان لاتؤثر فيها الحرارة فى درجة من درجاتها . ولقد أخدر فى أستاذنا الشيخ جزء فتح الله عن دولة الغازى مختار باشا أن جماعة ماتوا بعد أن أكلوا فبحث الأطباء عن سبب موتهم فاذا هم أكلوا لحم الخنزير فأماتتهم مكرو باته وهو بلامين من هذه القاعدة ، وفى مقدمة (ميزان الجواهر) فوائد فى هذا أيضا فاقرأها هناك إن شئت

تقدم رسمها والكازم عليها في هذا النفسير

- (١١) كراهة أكل لحم بعض البقر لأن منشأ السل
- (١٧) وجوب غسل أثر الكاب سبعا فقد كشف انه سم ومناله الهركا في بعض أساديث الجامع السغير
- (١٣) المستنقعات منشأ المسكروبات القتالة للانسان وقوله عليه السسلاة والسلام لا لايبوان أحدكم في
  - الماء الدائم ولايفتسل فيه ع فبالأول يزيد ضرره وبالثاني يصيب المفتدل الضرر بالمآروب
- (١٤) ورد في السنة أن الطاعون من وخر الجن رقد ظهر انه حقا من الحيوانات المكرو بيذ التي هي قسم من أقسام الجن في الحمديث الذي في كتابنا « ميزان الجواهر » نقلا عن الإحياء حيث قال فيسه وصنف كالهواء
- (١٥) الأمر بكثرة الاغتسال والوضوء وهذا أعظم داع اهدم الدعاوى وامتلاء السحون كا فاله العلامة (بنتام الانجليزى) مشرعهم الشهيرالذى درس علوم الأم كالها وقال فر من واظب على اغدال الدين الاسلامى لم يصدرونه ذاب ولاجريمة م فالنظافة من محاسنه كا استحسن أيضا منع الجرونها بانا في جيع الكرة الأرضية وعدم من محاسن هذا الدين واليه الاشارة بقوله تعالى \_ إن الله يحب التقابين و بحب المتطهرين \_
- (١٦) ظهورالازدواج فى جميع النبات ــ ومن كل الثمرات جعــل فيها زوجين اثنين ــ وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج ــ
  - (١٧) وأرسلنا الرياح لواقع \_ قد علم مما قدّمناه أن الربع هي الملقحة لأكثر النبات
- (١٨) ظهور الجدرى في أصحاب الفيل بالمسكروب الذي دل عليه قوله تعالى \_ وأرسل عليهم طيرا أبابيل \_
  - أى متا مة مجتمعة \_ ترميهم بحجارة من سجيل \_ أى من الطين الذي يتاسك على سطح المستنقعات
    - (١٩) ظهر أن كل شئ له مقدار محدود بالنيحليل الكمائي \_ وكل شئ عنده بمقدار ...
      - (٣٠) ويوم ينفخ في الصور ــ الح تقدّم قبل هذا
- (٢١) اعلم أن الأرض متزنة بالجبال ولولاها لاضطربت في سيرها لأن الجبال والطبقة الصوّانيــة تحفظ السكرة النارية أن تتصاعد فتنختل الأرض \_ وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم\_
  - (٧٧) قوله تعالى \_ حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج \_ قد تقدّم في سورة الكهف
- (٣٣) قوله تعالى \_ ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى \_ ومعلوم فى الاصول أن الذين اسم عام لا يخص من نزلت الآية بسببهم وظهر فى كل زمان لاسيا هذا الزمان أن كثيرا منهم يدخلون بسرعة فى الاسلام بخلاف اليهود باجماع فلاسفة الأمتين ، وفى أمريكا المعجب المعجاب وكذلك فى أوروبا ، وسيأتى الزمان المستقبل بأعجب من هذا فى الاعجاز وقال تعالى لهيسى \_ وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة \_
- (٧٤) تشت اليهود في أقطار العالم وعذبهم الفرنساويون في الجزائر وغيرها وطودهم الروس وهمم مغضون في كل دولة \_ واذ تأذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب \_
- (٣٥) ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أونيتم من العلم إلا فليلا قد أجمع علماء اليونان والعرب وأورو با أن علم النفس إيما يكون بعد الرياضيات والطبيعيات ، وهاك آخر ماوصل اليه البعث الى وقتنا هذا من ترتيب العلوم بحيث ان المتأخر لايفهم إلا بعد المتقدم (١) العلوم الرياضية (١) العلوم الفليعية (د) علم الكيمياء (ه) علم وظائف الأعضاء (و) علم النفس والمنطق (ز) علم الاقتصاد السياسي (ح) علم تكوين الشعوب (ط) علم تميز الجال (ي) علم ما وراء الطبيعة و يدخله العقائد ومعرفة الحالق والروح ، وأما علم النفس فاتما هوظو اهرها لاحقيقتها (ك) علم الأخلاق (ل) علم الحقوق

(م) العاوم السياسية ، فأنت أيها الذكل ترى من هذا أن علم الروح في المرتبة العاشرة مع العلم الإطبي المعبر عنه عا وراه الطبيعة أوالفلسفة الأولى أوالعلم الأعلى والمخاطب بهذا هم يهود جزيرة العرب ولاريب انهم أبعد الناس عن هذه العاوم فلا يكنهم فهم الرياضيات العليا فضلا عن الروح فلذلك قال وماأوتيتم من العلم إلا قليلا أي ولايفهم الروح إلا من درس عاوما كثيرة ، وما اعجب قوله مد من أمر ربى وإذ علم الروح وعلم الالوهية في الدرجة العاشرة

(۲۹) قال عليه الصلاة والسلام ﴿ صنفان من أمتى في النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضر بون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات عيلات رؤسهن كأسنمة البخت لايدخان الجنة ولايرحن ربحها وان ربحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا ﴾ أخرجه مسلم ، قوله كاسيات عاريات أى يسترن بعض أجسامهن ويكشفن بعض بهضا أو يلبسن ثيابا رقيقة تصف ماتحتها فهن كاسيات ظاهرا عاريات حقيقة ، وقوله مائلات أى زائعات عن طاعة الله فلا يحفظن فروجهن ، وقوله عيلات أى عيلات الرجال الى الفتنة ، وقوله كأسنمة البخت أي يكبرنها من المقانع والحر والعمائم أو بصلة الشعر كأسنمة البخت انتهى من تيسيرالوصول الجامع الاصول ، وقد ظهرت تلك السياط بعد النبوة بأزمان وهو الكرباج ، أقول فأما النساء الموصوفات بذلك فقد رأيتهن في زماننا

(۷۷) ورد أن الذباب فيه داء وقد ظهرهذا بالاستكشاف

(۲۸) قال تعالى ـ ولهن مثل الذى عليهن بالعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم ـ قدقارن علماء أورو با بين النساء المتعلمات وبينهن حين لم يتعلمن فاستنتجوا أن المرأة كلماقدمها التعليم لتلحق الرجل أخرتها الحكمة الإلهية في القوّة والادراك والجسم فصارت على الثلث منه في مجموع قواها ، فكلما قدمن النعليم أخرتهن الحكمة على مقدار ذلك لتبق درجة الزيادة محفوظة بين الرجال والنساء والا لاختل النظام بتساوى الدرجتين ولذلك قال بعدها ـ والله عزيز ـ أى غالب حكيم فهاصنع (اقرأ المرأة المسلمة الصديقنا محد أفندى فريد وجدى فقد ذكر هذا وانه قامت قيامة فلاسفتهم الآن ينذرون قومهم الحطر

(٢٩) إن الفو نغراف داخل في عموم \_ قالوا أنطقنا الذي أنطق كل شئ -

( ، ٣) قوله تعالى \_ سفريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم \_ أما آيات الآفاق فهى جيع ما استكشف فى العلوم الحديثة فى الأرض والسهاء بعد أن كانت منحصرة فى كواكب معدودة من السيارات وهى (٧) مع جهل الثوابت وعناصر محدودة فقد كشفت كواكب سيارة أخرى وعرف كثير من الثوابت وهكذا العناصر بعد أن كانت (٤) وصلت الى نحو ( ، ٧) وأما آيات الأنفس فأن الانسان جمها وروحا ، أما الجسم فأظهرته أشعة رننجن التى هى عبارة عن أضواء شررالكهر باء المنحصرة فى آلات تسلط على الجسم فتكشف الأعضاء من الداخل وتظهر الدورة الدموية من وراء الجلد واللمحم والقلب والعروق كأن هذه أجسام شفافة لا تحجب ماوراءها بما يدهش العقل و يحارفيه فكر اللبيب مصداقا لقوله فى هذه الاية \_ وفى أنفسهم \_ ومعاوم أن فى ماوراءها بما يلاهن المظروفة فى نفوس النوع البشرى والمراد بها هنا ما يشمل الجسم . وأما الروح فقد ظهرت عجائبها بالتو يم المغناطيسي الذي تناقلته الافرنج عن الهنود . انتهى ما أردته من كتابي ﴿ جواهر العلوم ﴾ والماجوة بين وشكرين ﴾

اعران سلمان عليه السلام شكرالله من تين في هذه السورة ، شكردخل في ضمن الدعاء إذ قال - رب أوزعني أن أشكر اهمتك \_ الخ وشكردخل ضمن قوله \_ هذا من فضل ربى ليباوني أ أشكر أم أكفر \_ معاوم أن الله يستجيب دعاء الأنبياء في إذولي ، فأما في الثانية فان الأنبياء أقرب الماس الى الشكر اذا أنع الله عليهم بنعمة ، فاعجب كيف كان له ﴿ شكران \* أحدهما \* على نعمة العلم ﴿ والثاني \* على نعمة الملك المنا على الأنبياء وكل مصطفى بعد أن ذكر نعمة المات فأما سيدنا محمد على الله بعد أن ذكر نعمة المات المنا على الأنبياء وكل مصطفى بعد أن ذكر نعمة المات الله المنا على الأنبياء وكل مصطفى بعد أن ذكر نعمة المات المنا على الأنبياء وكل مصطفى بعد أن ذكر نعمة المات المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا الله أن يحمده وأن يسلم على الأنبياء وكل مصطفى بعد أن ذكر نعمة المنا الله المنا الله أن يحمده وأن يسلم على الأنبياء وكل مصطفى بعد أن ذكر نعمة المنا المنا المنا الله أن يحمده وأن يسلم على الأنبياء وكل مصطفى بعد أن ذكر نعمة المنا الله أن الله أن المنا ا

سلبان بالعلم والملك، ولما انتهت السورة أمرأن يحمده تعالى على أن أمته ستنال العلم والعرفان وأن الله يطلعها على عجائب هذه الدنيا، هما حدان وأنت تعلم أن النبي على النبي على النبي على المقام المحمود مقام يحمد الفائم فيه و يحمده كل من عرفه فهو مطلق في كل مقام يتضمن كرامته وليس خاصا بمقام الشفاعة بلهو مقام أعم هنه ولذلك قيل أيضا ﴿ انه مقام يعطى فيه لواء الجد ﴾ فهذا المقام أعم وعليه نقول انه على الله يعرفنا آياته بعده دل ذلك أمر أن يحمد الله و يحيى الأنبياء في هذه السورة وأمر أن يحمد الله على أن الله يعرفنا آياته بعده دل ذلك على أن هذا أيضاه على وقى أمّته لأنها ستعرف هذه العوالم سمريكم آيانه وستكون على القدح المعلى في العلوم المكونية و تعرف علم الأرواح كما تقدّم في قصة سلمان والعلوم الطبيعية من حيوان ونبات الى آخر ما تقدّم في هذه السورة وعلم الفلك أيضا كما عرفت وستصبح أعلم الأمم وأحسنها نظاما

إن الجد لا يكون إلا بعد معرفة المحمود عليه والمحمود عليه هو النع والنع جسمية وروحة وغيرهما وجيع العاوم نع فن جهل شيأ فانه لا يحمد الله عليه وكيف يحمد على مالم يعرفه . إن الجد نوع من الشكر والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح ، فن قال الجد لله فهوشا كرعلى نعمه و يكون هذا الجد على مقدار ماعرف من النع الواصلة من الله الى عباده وهذا المعنى هو الموافق لقوله تعالى ب وماأرسلناك إلارحة للعالمين وظهور رحته للعالمين أن يكون المسلمون أرقى الأم فى جيع فروع العاوم كما يقتضيه القرآن على مقتضى ما بينا فى هذا التفسير و بصبح المسلمون أقوى أهل الأرض علما وعقلا وحكمة وعدلا و يكونون رحاء بأهل الأرض فى هذا التفسير و بصبح المسلمون أقوى أهل الأرض علما وعقلا وحكمة وعدلا و يكونون رحاء بأهل الأرض المان فى هذا رأينا على مقام سلمان فى ذلك وفى سلمان عين المنان عين العلم والحكمة وعلما وملكا وحسن سياسة فليكن أنباعه عين المهم مهذبين لهم

إن النبي عَيَنْ الله عَلَيْ الله أن يحمد الله فهوله مقام محمود يحمد فيه ربه و يحمده كل من عرفه وأيضا له الشفاعة ، ولاجرم أن هذين يستلزمان أن ترتق الأمة الاسلامية وتكون نورا لأهل الأرض في مستقبل الزمان ، ألاترى أن الشفاعة تكون على مقتضى ماوصل للناس من علم وكذا الحد يكون على مقتضى أم وأهم النعم العلم . إذن يكون لواء الحد ومقام الشفاعة برجعان لشئ واحد لأنه اذا حد الله على نعمه وحده الناس عليها فلاحد إلا عن علم واذا شفع للناس فالشفاعة على حسب مقتضى العلم والعلم فيهما يتبعه العمل إذن ينتج من ذاك أن هذه الأمة ستكون أمة علم أرق من سائر الأمم فتكون محودة لعلمها وعملها وحامدة لأن الحد على نعمة العلم والعمل ، انتهت اللطيفة الرابعة

﴿ اللطيفة الحامسة ﴾

قال الله لسيدنا محمد علي الله والمالة على العداهم اقتده وقد المالة المالة على العم والملك فلنجت في الشكر وقد أمرنا الله بالشكر فلنبحث فيه لما له من العدادقة بهذه السورة و برقى الاسلام في المستقبل واعلم أن الشكر مطاوب قال تعالى واشكروالى ولا تكفرون وقال وسنجزى الشاكرين وقال وقال وقليل من عبادى الشكور وقد جعل الله الشكر مفتاح أهل الجنة وهو وقالوا الجدللة الذى صدقنا وعده والخواطيل بذلك فالآيات والأحاديث كشرة

ولألخص لك بعض كلام الامام الغزالى في هذا المقاملتهرف أن أمة الاسلام الآن لم نقم بالشكر ولما لم نقم بالشكر دخلها الفرنجة واحتلوا ديارنا ، فهل يعلم المسلمون أن العلوم الطبيعية والرياضية والفلكية والعدمل بها هو شكرالله ، هل يعلم المسلمون ذلك ؟ هل يعلم المسلمون أن ما ذكر في هذه السورة من عجائب النمل والهدهد وعجائب العفاريت والملائكة والمجائب التي عددناها كالأنهار والجبال والبحار والسماء والأرض والحدائق والإسمار ، هل يعلمون أن علم ذلك واستعماله وقبوله من خالقه هو الشكر ، إن المسلمين لوعلموا ذلك لكانوا

نبغوا في هذه العاوم واحكن قام رجال صغار العقول صرفوهم عنها، هل يملم المسلمون ذلك ؟ فواحسرتا على أمّة قتلها رجال سموا أنفسهم قادة وماهم بعالمين

يقول الامام الغزالى ﴿ لابدالشكرمن علم وحال وعمل ، فالعلم هوالأصل والحال هوالفرح الحاصل بالانعام والعمل القيام بما هو مقصود المنعم ومحبوبه ويكون العمل بالقلب واللسان والجوارح ﴾ وفى مقام العلم أخد يشرح نعم الله عزوجل فى النفس وفى البدن وفى المال وفى الأصحاب وجعل كل واحد من هذه أر بعدة أقسام فهى (١٦) ولاحاجة الى تفصيلها ولكن نقول اذا نظرنا الى صحة البدن وحده عرفنا أنه لابد له من طعام والطعام لايناله الانسان إلا بالنبات والنبات لايتم إلا بالمطر و بالأرض و بالبذر و بالشدس و بالهواء

ثم إن الانسان لا يتعاطى الفذاء إلا اذا أعطى أعضاء باطنة وظاهرة ، فانظاهرة المجلب والباطنة المهضم وغيره ، ولا بد من الحواس الظاهرة والباطنة ، فههنا علوم التشريج وعلوم النفس وعلوم النبات وعلوم الحيوان وعلوم السكواكب لما علمت أن الحرارة منبعثة من الشمس الى الأرض فصح بدنك ، إن جيع العلوم لا بد منها فى معرفة انعمة الله تعالى . فتى عرف الانسان هذه العلوم التي هى مرتبطة ارتباطا الانفكاك فقدعرف النعمة ومعرفة النعمة ليست شكرالله بل هى ركن واحد من أركان الشكو ﴿ الركن الثانى ﴾ الفرح بالمنعم لا بالنعمة ولا بالانعام ، فاذا رأيت جمال الله فى السموات والأرض وأدركت بعض العلوم أحست بسرور ، ولكن يجب أن يكون السرور بمن خلق هذا الجمال ﴿ الركن الثالث ﴾ العمل بموجب هذا الفرح وهدذا المحمل العمل بموجب هذا الفرح وهدذا المحمل المحمل بالمحمل المحمل المح

أنا لا أطيل عليك ماذكره الامام الفزالى فانى لوذكرته وشرحته لاحتاج الريجالد ولكن الذي يهمنا في هذه السورة أن تنظر أيها الذكي ، أنظر وانجب من أمة الاسلام ، انظر كيف يقول سليان عليه السلام ليباوني ا أشكر أم أكفر حوليا الذي أنعمت على وعلى والدى ولما بحثنا عن الشكر وجدنا مبدأه العلم بالنعمة ، ولما بحثنا عن العلم بالنعمة وجدناه دراسة هذه العلوم المذكورة في هذه السورة وفي غيرها علوم الحيوان من طير وحشرات وغيرها وعلوم النبات وعلوم المسكواك وعلوم التشريح والطب وغيرها ، يأذا الحد يجهل المسلمون ، ألهذا الحد ينامون . يذكر الله المشكر ويقول عالم الاسلام الشكر بعلم والعلم شمل سائر العلوم التي فازت بها أورو با علينا وغلبتنا والمسلمون نائمون ، ألم يقرؤ أحد منهم كتب السابقين ، ألم يقرؤ القرآن ، أيها القارئ الذكي علينا وغلبتنا والساء والأنهار والمحار والجبال والحيوان وكل ما أ مكن معرفة والمسلم اذا لم يعرف هذا وهو من الأرض والساء والأنهار والمحار والجبال والحيوان وكل ما أ مكن معرفة والمسلم اذا لم يعرف هذا وهو قادر فهو غديرشاكر ومتى عرف فانه يفرح بالمنع نفسه لامحالة ومتى فرح به وجب عليه أن يحب الناس كاهم قادر فهو غديرشاكر وبعمل الخير اسائر الناس فالشكر علم تام واخلاص عام وعمل نافع بجميع الجوارح

المساهون غير شاكرين ما لم يفتحوا مدارس ابتدائية ومدارس ثانوية ويذيعوا تعاليم جيع الأم من فلك وطبيعة وكيمياء وحيوان ونبات وانسان وطبقات الأرض ، هدا التعليم لابد منه لسائر الطبقة المتوسطة أما الطبقة العليا فهم المختصون بعلوم خاصة كالطب والهندسة وغيرهما ، كيف جاز للسلمين أن يناموا أجيالا وأجيالا كيف يجهلون شكر النعمة ، كيف تركوا علم النبات وعلم الحيوان وعلم التشريح وعلم النفس وعلم الفلك ، كيف يجهلون شكر النه أمرهم بالشكر والشكر علم وحال وعمل ، شكرسليان وشكر عربي فهذا هوشكر هما لقد نظر رسول الله عملية الى السماء وقرأ قوله تعالى ربنا ماخلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار معمقال عنداله والمنقرة هذه الآية ممسح بهاسباته، ومعناه أن يقرأها و يترك التأمل و يقتصر، ن فهم ملكوت

السموات على أن يعرف أون الساء وضوء الكواكب وذلك عما تعرف الهائم أيضا ، فن قنع منه بمعرفة ذلك فهو الذي مسمح بها سبلته ، فلة في ملكوت السموات والآفاق والأنفس والحيوانات عجائب يطلب معرفتها المحبون لله تعالى فأن من أحب عالما فأنه لايزال مشغوفا بطلب تصانيفه ليزداد بمزيد الوقوف على عجائب عامه حباله فكذلك الأمر في عجائب صنع الله تعالى فأن العالم كاه من تصنيفه بل تصنيف المصنفين من تعسنيفه الذي صنفه بواسطة قاوب عباده ، فأن تعجب من تصنيف فلاتتعجب من المصنف بل من الذي سخر الصنف لتصنيفه بما أنع عليه من هدايته وتسديده وتعريفه اه

فيهذا عرفت معنى الشكر المذكور في قول سليمان عليه السلام وأن ملخصه معرفة جميع العلوم والفرح بالمنع واضار الخيرالناس قاطبة وانطلاق اللسان بالشكر والجوارج بالاعمل الصالحة، وأمرالة لانبي على المنات بالحد على أن الله سيرينا آياته اشارة الى أن هذه العلوم ستذاع في الأمة الاسلامية وهو اخبار بما سيقع لامحالة من سعادة همذه الأقة ورقيها حتى أمر نبيه أن يحمد الله على معرفتنا ومعرفتنا لابد أن تشمل كل العلوم ونظام المدن المذكور في هذه السورة ومعرفة العوالم الروحية من ملك وجن باتساع علم تحضير الأرواح وفهم العوالم كلها وانتظام ممالكناكما نظم ملك سليمان والافلماذا قال له بعد تلك القصص حقل الحد للة وسلام على عباده الذين اصطفى حذلك اشارة الى أننا سننسج على منواهم ونحفظ مدننا ونرقى علومنا ونشكرر بنا حتى حد الله نبينا على معرفتنا والمعرفة يتبعها العمل والحد للة رب العالمين

﴿ جوهرة في مقال عام في قوله تعالى ـ ستريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ـ الح ﴾

هذا المقال قد وعدت به فيما تقدّم ، ووعدت أيضا بأن أكتب هنا في تفسير هذه الآية ﴿ رسالة مرآة الفلسفة ﴾ ولكن وجدت المقام لايسع هاتين الرسالين فسأجعل الرسالة الأولى في سورة فاطر عند قوله تعالى عافقت الله لذاس من رجة فلا بمسك لها \_ وأجعل ﴿ مرآة الفلسفة ﴾ في سورة القتال عند قوله تعالى \_ فاعل أنه لا إله إلا الله \_ الخ والهلم بذلك للر نبياء وهي ولكنه لناكسي ، ومرآة الفلسفة فيها ملخص آراء الأم قديما وحديثا و بها يفهم المفكرون قوله تعالى \_ كلشي هالك إلا وجهه \_ وقوله تعالى \_ وقل الحد لله سيريكم آيانه فتعرفونها \_ وملخص الرسالة أن الموجود الحقيق المكامل هو الله وماسواه هالك ، وهذا الذي سميناه هالمكاله نوع من الوجود بحيث يكون كله آيات دالة على جال الله تعالى وهذه الآيات تتجدد وقنا فوقتا ، ولاجرم أن ﴿ رسالة مرآة الفلسفة ﴾ فيها ملخص أصول الحكمة العامة في هذه الدنيا بحيث يطلع الأذكياء قراء هذا التفسير على ما استبان من نظام هذه العوالم بطريق العقل

(١) فن نظر مات جعلت مقدمة الرسالة بحيث تبين أن النفوس الانسانية ليست من عوالم الأرض أدلة عقلية وانها باقية بالبراهين الحسية التي توافق عقول جيع الأمم فهى أشبه بمقدّمات علم الهندسة التي تقبلها جيع المعقول وتكون لها نتائج فيها اليقين الذي لاشك فيه ، وهذه الأدلة والجدللة لم تكن إلافي هذه الرسالة ليعلم المسلمون قوله تعالى \_ وقل الجدللة سيريكم آياته \_ الح فهذه البراهين من آيات الله المنجدة في زماننا فليفرح بذلك عقلاء الأمم مقدما

(۲) ومن آراء لأقدم الفلاسفة وكيف كانوا في محتم متدرسجين من ماديين ودهريين وسوفسطائيين وعلماء إلهيين من طاليس ومن بعده الى فيناغورس الذي يقول (أصل العالم العدد) الى أبدوقاس الذي يقول (أصل العالم العبة والعداوة) الى إنكساغورس الذي يقول (العالم الهواكنه تركه كما يترك الانسان الساعة تجرى وحدها) الى سقواط وأفلاطون وأرسطاطاليس الذين يقولون باله صانع للعالم منظم له مصلح الساعة تجرى وحدها) الى من بعد هؤلاء من المشائين والرواقيين وعلماء الاسكندرية ثم انتقال العلم من الاسكندرية الى أمم الاسلام أيام الفاراني ومن بعده ثم انتقال العلم الى أمم أورو با ، وكيف ترى هناك أن علماء أورو با

الحالين يقولون بأوفى حجة وأجلى بيان ﴿ أَنَّهُمْ فَي مَعْرَفَةُ اللَّهُ وَالنَّفْسُ وَمَبَدًّا الْعَالَمُ لَمْ يَصَلُوا الَّي عَشَرَمَعْشَار سقراط وأفلاطون ونحوهما وأن المذاهب المنتشرة اليوم في أوروبا لمتخرج عن كونها نكرارا لمذاهب اليونانيين غن زعم أن المالم مادي ولا إله له فذلك هوعين مذهب طاليس قبل الميلاد بأكثر من خسة قرون ، ومنزعم أن الحقائق لاتعرف وهوشاك فهو أشبه بالسوفسطائية بأقسامهم الثلاثة التي ستراها وهم (الهندية والعنادية واللاادرية) واذا رأيت قوما من أوروبا نبغوا في ذلك وأدركوا بعض سر" التكوين مش الفيلسوف (كنت) الألماني الذي تتبعه اليوم الأمم الألمانية ، وتتبعهم في قراءة كتبه أمة أيطاليا فاعلم أن هـذا المذهب عينه هو مذهب سقراط وأفلاطون الذي ستقرأ فيه الحكمة البديعة بحيث انك حين تطلع على ما نقلته عنهما بنصه وفصه عما لم تنقله أسلافنا بنصه تدهش إذ ترى أن القرآن حقا وصدقا نفس آراء هؤلاء الفلاسفة الذين خلقهم الله قبل أن ينزل القرآن ، أما أنا فاني اعتراني الدهش وازداد تعجى من صنع الحكيم العليم الذي أنزل حكمة على قاول عباده قبل نزول القرآن بنحو (٩) قرون وجعلها أشبه بتفسير للقرآن المنزل على عبد من عباده في جز برة قاحلة ، وستقرأ في الرسالة المذكورة كيف جاء حب الله على لسان الفلسفة وكيف يكون ازدراء هذا الوجود المتغير الناقص وكيف يجب علينا في هـذا الوجود أن ننظم دوله فلانذرالدنيا الناقصة ولكن ننظمها ونتعجه أثناء تنظيمها الى مبدعها . كل ذلك ستراه في ﴿ مهاآة الفلسفة ﴾ وستجب أنت كاعجبت أنامن تفانى هؤلاء الفلاسفة في حب الله والاخلاص له وهذا هواب الفرآن . أوليس هذا هومعني قوله تعالى - فاعلم أنه لاإله إلا الله \_ وقوله تعالى \_ وقل الجد لله سيريكم آياته فتعرفونها \_ ومتى قرأت هـ فده الرسالة أيها الذكى ستقول كما قلت سواء بسواء، لقد رأينا آياتك يا الله في هذه العوالم كما رأيناها ظهرت على قاوب الحكماء من الأم اذ تجلت قبل نزول القرآن وخبات في الكتب وظهرت اليوم فوجدناها مفسرة للقرآن مجلية للحقيقة موضحة لحقيقية العقل والنفس بل فوق ذلك ترى ما كان من الخلاف بين أفلاطون وأرسطاطاليس من قول الثاني للرول إلى تعالميك الفلسفية لم يظهر فيها المناسبة والارتباط بين عالم المثال الذي تخيلته و بين هذه العوالم المشاهدة إذ انك اعتبرت أن العلم لايبني إلا على أمر ثابت ولاثبات لعالم المادة من سموات وأرضين والثابت في نظرك هوعالم المثال ، وقد قلت أن مايظهرللناس في الأرض والسماء أنما هوعلى مقتضي عالم المثال وهو على صورته أونسيخة من نسخه كي فهذان العالمان المادي والمعنوي لم نعرف المناسبة يبنهما

ثم قال (أرسطاطاليس) بعد ذلك ﴿ أنا أرى أن العلم لا يحتاج إلا الى المادة والصورة والمادة لاتوجمه إلا بهذه الصورالتي نراها في الأرض والسهاء الح ﴾

وقد جاء المشاؤن بعد (أرسطاطاليس) أيضاً وفندوا رأيه واعترضوا عليه وقالواله ﴿ اننالم نعرف المناسبة بين المادة والصورة و بين الله الذي صنع العالم وأنت برهنت على وجوده ، وأنت لم تبين المناسبة بينهما كما لم يبين أستاذك المناسبة بين عالم المادة ﴾ يبين أستاذك المناسبة بين عالم المادة ﴾

هنالك أخذت الأم بعدهم تقرأ هذه الآراء وتبين اتحادها تارة واختلافها تارة أخرى ، فهذه المجادلات التي ستراها في الرسالة المذكورة ولخصتها هنا لا يكون لها أثر بعد المقدّمات والحجج التي ستراها بمقتضى ماظهر للناس اليوم في العالم من العلوم في إرسالة مرآة الفلسفة في إذ ترى أن البراهين اليقينية التي ذكرتها في أوها لايرد عليها ماورد على أفلاطون وأرسطاطاليس ، وستقرأ هناك أن خلق العالم يتضح بما يراه الانسان في نفسه من العوالم العقلية ، وسترى شرح ذلك وتعلم أن هدا هو قوله تعالى حفاعلم أنه لا إله إلا الله وفدا هو العلم بانفراد الله بالالوهية لأنه أتى بملخص عقول الأم قديما وحديثا وهذا يفهمنا قوله تعالى حسريم آياننا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم انه الحق وقوله تعالى حول الحد لله سيريكم آياته فتعرفونها فهذه الرسالة ظهر فيها كيف كان علم النفس هو المفتاح الذي به فتح ما أغلق على الناس آيام سقراط وأفلاطون ومن

بعدهما وبه زال الاشكال الدى ورد على طريقتهما فى تبيان أصل العالم وساية العام المادى بالعام العقلى وصابهما بخالقهما ، فهذا الاشكال كاه ستراه قد حل فى هده الرسالة ، ومن أعجب العجب انها لم تظهر المناس إلا فى تفسير الفرآن عند آية \_ فاعلم أنه لا إله إلا الله \_ وقد انطبقت على هاتين الآيتين التين ختمت بهما هاتان السورتان الدالتان على أن المادة باطلة وأن العوالم المشاهدة آيات الله والله سيريها لنا ، وهانس أولا ، قد رأيناها فى كلام العلماء والحمكاء وفى العوالم المشاهدة ، ومن أهم الآيات التى أراها الله لنا ابفاء العهده تقسيم العالم ، وهذه سنختم بها فرسالة من آة الفلسفة فى بحيث يطلع الأذكياء من المساهين على آثار عقول الأم المائدة وماتركته لنا من العالم الرياضية والطبيعية والإلهية وتهذيب الأفراد وتدبيرالمنزل وتدبيرالمدينة والأخير هوعلم السياسة وهناك تقسم هذه العالم الى (١٧) عاما ولهذه العالم فروع تبلغ أدولها مع تلك الفروع تحو (٠٠) عاما وصناعة ، وهناك ترى أن الصناعات كالطب وكالزراعة وأمثالها وهكذا النجارة والحدادة ماهى (١٠) عاما وصناعة ، وهناك ترى أن الصناعات كالطب وكالزراعة وأمثالها وهكذا النجارة والحدادة ماهى (١٠) عاما وصناعة ، وهناك ترى وعدالله أن يريها ننا وهى آيات العالم الحكمية المنقولة عن الأم . هذه الخالية الموافقة للقرآن حقا وصدقا وآيات هى أقسام العالم ومايناسها من الصناعات التى لابد منها للأمم . هذه هى فرسالة مرآة الفلسفة في الني وعدت بها فيا تقدّم والتى ستطلع عليها أيها الذكي فى (سورة القتال) عند قوله تعالى حافا أنه لا إله إلا الله فى آخر سورة القصص وهى حكل شئ هالك إلا وجهه \_

أما المقال العام الذي وعدت أن أكتبه هنا فها تقدّم وسأذكره في سورة فاطرعند قوله تعالى ـ مايفتح الله للناس من رحمة فلامسك لها ـ لأن الحال اقتضت ذلك فهاك ملخصه ايفاء بما وعدت ومقدمة لذكرها هناك فهي

- (١) أولا أن أشراق العوالم التي تحيط بنا على ﴿قسمين﴾ أشراق ظاهر وأشراق باطن ، فالأول ماتدركه الحواس والثاني ما تدركه العقول ، وهذا الأخير مراتب وراء مراتب ولن نصل لمرتبة إلا بعد وصولنا الى مرتبة قبلها والحد في الآية تابع لاستكناه الحقائق وظهور المعاومات فلا تكون المعرفة اللاحقة إلا بعد السابقة
- (٣) المسلمون في القرون المتأخرة نظروا العوالم الظاهرة فلم يزيدوا في معرفتها عن العامة مع انهم مقرون في القرآن قصة سلمان إذ سخرت له الربح وهذه القصة تدلهم أن هناك منافع غيرالتي عرفها العامة في هذه المخاوقات المحيطة بنا
- (٣) مشل ان الهواء مركب من نيتروجين وأوزوت واكسوجين ومن مواد أخرى وهذه المادة وهي النيتروجين أوالاوزوت وجدت مركبة مع مواد أخرى في جزيرة (شيلي) فجعلها الناس سهادا لأن النيتروجين من مركبات السهاد المعروف من الدواب في القرى و بلاد الفلاحين في من ابلهم
- (٤) وقد استخدم العالم الألماني (فرتزهابر) الكهرباء في استخراج النيتروجين من الهواء بدل الاتكال على مايستحضره الناس من (جزيرة شيلي) وعلى مايأ خذونه من سهاد الحيوان وصنع في الهواء بالكهرباء ما يصنعه الناس في المهاء من تبريده وجعله ثلجا فالناس جيعا يجدون طريقة لجعل المهاء السائل جسما صلبا وهو الثلج هكذا العالم (فرتزهابر) جعل النيتروجين بالكهرباء جسما صلبا بعد أن كان جسما غازيا كالبخار في الهواء ، فالبخاريكون سائلا ثم صلبا وهكذا الغاز الذي هوجزء من الهواء يرجعسائلا فصلبا ويكون سمادا وهو المطاوب وذلك بواسطة (الفرن الكهربائي) الآتي شرحه في سورة فاطر في المقالة العامّة هناك
- (٥) كان عند الألمان مصانع كبيرة زمن الحرب يستخرج بهاالنيتروجين من الهواء فبه تكون المواد المهلكة ثم حوّل هذا كله بعد الحرب الى سماد
- (٦) المسلمون يأكاون الملح ولا يعلم أكثرهم أن علماء أورو با استخرجوا بالكهر باء من محلوله في ماء

البحار مواد مثل الكاور والصودا الكاويه والهيدروجين ، والكاور المذكور المستخرج من الملح ينفع في تطهير ماء الشرب من الجراثيم فيمنع انتشار الجي التيفودية وينفع في جعل الورق أبيض ، وينفع في احداث التخدير للريض عند العملية الجراحية ، ويكون سما للرعداء في الحرب إذ يرسل في الهواء ، ويكون في المفرقعات القاتلات للرعداء ، ويكون قاتلا للحشرات ، إذن ملح الطعام يأكاه المدلم ولا يعلم أنه أصبح مطهرا لشرابنا قاتلا للحيوانات الذرية التي تفتك بالناس في الوباء مبيضا لورقنا مزيلا لآلام جرحانا مهلكا لأعدائنا

- (٧) إن المسلمين الذين جهاوا هذه العاوم التي عرفتها الأمم في الأرض يعاقبون في الدنيا والآخرة لأنها فروض كفايات ، فاذا أمر الله بقطع يد السارق لأجل ربع دينار أفليس معناه انه يحافظ على المال النافع لنا ، واذا أمر بقتل القاتل فعناه انه يحافظ على نفوسنا ، إذن هذه العاوم تحفظ أنفسنا وتحفظ أموالنا فكيف يسوغ للسلمين تركها
- (٨) وهناك فوائد كثيرة للكلور وغييره من عناصر الملح وصلت الى (١٢) فائدة كلها نافعة في الحياة في الحياة في الحياة في الميال المسلمون وهي فرض كفاية
- (٩) وهناك معدن يسمى (الالومنيوم) وله فوائد عظيمة ستذكر لامحل لاطالة الكلام عليها هنا مثل انه اذا خلط مع القصدير استعمل بدل النحاس ، ومثل انه يجعل صفائح للتفضيض ، ومثل انه يركب مع المحاس فيكون شبيها بالذهب ، فكيف يترك معرفة هذا المسلمون وهومن فروض الكفايات
- (١٠) إنى أنذرالأمم الاسلامية بأنهـم اذا أهملوا العمل بما فى كـتابى هذا فان هـذا القرن يكون آخر قرونهم فى الأرض
- (١١) أفلاينظرون كيف اخترع (المستر بالى) زجاجا سهاه (زجاج بلاس) وهو زجاج لاينكسر ومنه تدخل الأشعة فوق البنفسيجية من الشمس لتنفعنا في الصحة بخلاف زجاجنا المعروف وهومصنوع من مواد أرخص من المواد التي صنع منها زجاجنا ، وسيصنع من هدا الزجاج ألواح بهيئة قشر السلحفاة وأقلام لن تنكسر وهكذا
- (١٧) فياأيها المسلمون ، عليكم أن تجدّوا في الأعمال حتى تلحقوا الأمم ثم تسكون هناك أجيال بعدنا اسلامية متحدة مع الأمم في رقى أهمل الأرض ، انتهمي المكلام على ملخص المقال العام الذي سيكتب في سورة فاطركا لخصت قبل ذلك ﴿ مرآة الفلسفة ﴾ الني ستكتب في سورة القتال عند قوله تعالى مفاعلم أنه لا إله إلا الله ما
- ﴿ جوهرة في بعض سر الطاء والسين في قوله تعالى \_ قل الجدالله وسلام على عباده الذين اصطفى \_ ههذا السين في \_ وسلام \_ والصاد والطاء في \_ اصطفى \_ والحرفان الأخيران من واد واحد لأنهما من حروف الاطباق وهي الصاد والضاد والطاء والظاء ، فسلام مبتدأ بالسين واصطفى مبتدأ بحرفين من واد واحد وهما الصاد والطاء المذكورة في \_ طس \_ في أول السورة ولاعبرة بالهمزة لأنهاز الله للتوصل للنطق بالساكن وهذا تذكرة بالسلام للصطفين وفتح باب لفهم ماساً سمعه لك

إن الانسان على الأرض دائماً في اضطراب مادام جاهلا بنظام هذا العالم وما مبدؤه ومامبدعه ومانهايته ونهاية الأرواح وأكثره يشك في مستقبل هذه النفوس الانسانية ويسمع بالزلزلة وبالوباء وبالحروب و بفتك الحيوانات الذرية في الانسان ، ويرى هذا العالم كاء اختلاطا واختباطا ولانظام فيه ولا أمان غاية الأمم أن المؤمنين بالديانات يسلمون تسلما ولايفكرون والمفكرون منهم يقعون في هذه المارق فاذا فكروا في هذا نشأت لهم وساوس وأحسوا بالألم النفسي وزايلهم السلام والائمان فنفوسهم في وحشة وان ظهروا مستأنسين وقاو بهم في غم وان كانوا في ظاهرأمم هم فرحين ، وهؤلاء متى عرفوا الحقائق واطمأنت نفوسهم اليها وركنوا

للما أحسوا بالسلامة والامان وأيقنوا بأن من يسوسهم في الدارين رحن رحيم لانبرى عليهم إلا ماهو خير لهم عاجلا أوآجلا و يرون الموت والمرض والفقر وأشباهما أعراضا زائلة كما يعترى الأرض قحول وقحط عذا نزا عليها الماء اهتزت وربت، فهولاء هم المصطفون الاخيار الذين تسلم نفوسهم من تاك المه الله في هذه الجياة وغيرها ، وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم \_ لايخزتهم الفزع الأكبر \_ الح وفل فيهم \_ الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم \_ الخ وقال فيهم \_ والملائكة يدخاون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنع عقى الدار \_ والقرآن يفسر بعضه بعضا، فهذه الجلة جاءت فيها السين والطاء الماحرة الصاد والسين والطاء ذكرتا في أوّل السورة لتوفظناللا يات الأخرى . ولما ذكر السلام والاصطفاء أعقبه بالدروس التي يدرسها أولئك المصطفون فذكر السموات والأرض والمطر والحدائق والأشجار والأنهار والجبال والبحار والبرازخ بينها والحكم تمكون مصطفاة وأنفسها تعيش في سلام وتموت في سلام كما قال تعالى في عيسى عليه السلام \_ وسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا \_ وهذا السلام هوالذي يقوله المسلم في التشهد فيسلم على نبيه وعلى نفسه وعلى الصالحين من الأمم ، ومثل هذه النفوس المصطفيات هي التي اذا صلت وقرأت ـ اهدنااله مراط المستقيم و صراط الذين أنعمت عليهم غيرالمفضوب عليهم - الاتفهم معنى الفضب كالذي تفهمه في غذب الناس لأن غضب الناس انفعال ورحتهم انفعال واكن غضب الله ورحته لا اللهال فيهما بل الله مارّ ه عن ذلك وأنما همذه شؤن النظام والتمديير والاحكام في الخلق سميت رحمة في حال وغضبا في حال بحسب مراتب الموجودات لاغير ويفهمون ذلك من تسبيحهم في حال الركوع والسجود فالمسلم يقول ﴿ سبعدان ربي العظيم ﴾ ويقول ﴿ سبحان ربى الأعلى ﴾ ويفهم من ذلك المصطفون انه منزه عن الفضب الانفعالي وعن الرحة الانفعالية عند قراءتهما الفاتحة (ففيها ذكر الرحة وفيها ذكرالغضب وفيها تقديم الرحمة على الغضب للإشارة الى قوله تعالى \_ ورجتى وسعت كل شئ \_ والى ماورد فى الحديث ﴿ ان الرحة سبقت الغضب ﴾ لأن هذا نقص في العباد والله كامل محكم التدبير منظم الشؤن ، وهذه الطائفة حين تعرف هذا توقن بأن نفس الصلاة فيها رموز وعلوم وحكم وكلما ارتقى الانسان فيها زاد علما كما قال تعالى \_ وقل رب زدنى علما \_

فالمسلم وهو يقرأ الفاتحة يفهم معنى الرحة والغضب اجالا فاذا ركع وسيجد فهم أن الله منزه عن صفات العباد بالتسبيح . ومن أعجب المعجب أن يقول في هذه الآية \_ وقل الحد لله وسلام \_ الح ثم يقول في آخر السورة \_ وقل الحد لله سيريكم آبايه فتعرفونها \_ فههناأمره بالحد وجعله مصحو با بالسلام وأردفه بالدروس التي يتلقاها المصطفون وفي آخر السورة أمره بالحد وأتبعه بنفس الدروس اجالا وهي انه سيريهم آباته وانهم يعرفونها . ولاجرم أن الدروس التي جاءت في هذه الآبات هنا بعض الدروس المجملة في آخر السورة

الله أكبر . تبين هنا أن السلام بعدالحد ولاحد إلاعلى نعمة والنعمة مذكورة في هذه الآيات هنا مفصلة وفي آخر السورة مجملة وهذا قوله تعالى في سورة أخرى حدعواهم فيها سبحا ك اللهم وتحييهم فيها سلام به وآخر دعواهم أن الحد لله رب العالمين حواعلم أن الحدد مصحوب بالسلام المتبوع بالآلاء والنعم فيا نحن بصدده وبعده الحد الذي في آخر السورة وقد بيناهما الآن كأنهما تطبيق أونتيجة لما جاء في قصة سلمان في أوّل السورة إذ حدد الله هو وداود على نعمة العلم وأن الله فضلهما على كثير من عباده المؤمنين ، فهما حدا الله على نعمة العلم وههنا أمم النبي عَلَيْلِيَّةُ أن يحمد الله مر تين وذكر بعدالحد المعاومات فاعجب الأسرار القرآن ، فتبين أن السلام يذكر مع الحد والحد لا يكون إلاعلى علم بالمحمود عليه حتى يذعن القلب و يفرح بالمنع ، إذن فليعلم المسلمون أن ديننا دبن حدد ولامعني الحمد إلا على نعمة ولا تعرف النعمة إلا بالتعلم ، فليتعلم المسلمون كل علم وليزيدوا على الأمم والافلير حاوا من هذه الارض الآنهم الأأمان الهم في الدنيا الأنهم بجهلهم فليتعلم المسلمون كل علم وليزيدوا على الأمم والافلير حاوا من هذه الارض الآنهم الأمان الهم في الدنيا الأنهم بجهلهم فليتعلم المسلمون كل علم وليزيدوا على الأمم والافلير حاوا من هذه الارض الآنهم المان الله في الدنيا الأنهم بجهلهم

نوامبس الوجود لايقدرون على مقاومة الأثم وهكذا يكون عقلاؤهم مضطر بي الآراء في الوجود وفي الأنفس الانسانية ونهاية هذه الدنيا ، هذا مافتح الله به يوم الجعة ٢٣ مايو سنة ٢٩٧٨

﴿ المستنبطات التي وجدت بين سنة ١٧٠٠ وسنة ١٨٠٠ ترجع الى الأدوات والآلات الميكانيكية ﴾ و المستنبطات العصر الحاضرفأ كثرها كهر بائى أوكيائى أوكيائى معدنى )

كتب كاتب أمريكي في مقتطف اكتوبر سنة ١٩٢٨ يقول مانصه

- (١) في الولايات المتحدة خسة ملايين آلة لاسلكية مستقبلة
- (٧) ألفت فيها شركات انقل الصور الفوتوغرافية بالتلفراف السلكي واللاسلكي
- (٣) وقرب الوقت الذي تنقن فيه اذاعة الصور المنحركة كما تذاع الخطب والأغاني والقصص وتستقبل
- (٤) وقرب الوقت الذي يمكن فيه توزيع القوى الكهر بائية فتلتقطها البواخر في عرض اليم والطيارات محلقة في الفضاء
- (٥) والأشعة التي فوق البنفسجيه قد كن في أمواجها فوائد صحية جزيلة ، وقد ألفت شركات لتوزعها بعداتقان آلاتها فتضاء بهالمصابيع في الدور والمكانب والعامل والمدارس فتعطى الناس قوى حيوية جديدة
  - (٣) وسيسمد الناس زرعهم من الأسمدة المستكنة في الهواء بسبب الكيمياء
    - (٧) وسيصنعون جوارب حريرية وأدهاما مختلفة من الأشجار
  - (٨) والمادّة التي تصبغ بها السيارات تصنع منها الجوارب الحريرية والمفرقعات والجلد الصناعي وهكذا
- (p) ثبت أن (معدن الكروم) اذا أضيف الى الصلب صار الصلب قاسيا جدا لا يصدأ فاستعماله يوفر على الناس ملايين يخسرونها بسبب الصدأ
- (١٠) والنفط يستخرج الآن من الفحم الحجرى ومن القار بأساوب كياوى ، وذلك في ألمانيا بأساوب رجيوس)
- أُ (١٦) وقطران الفحم الحبرى يستخرج منه الآن أصباغ عجيبة نفوق التصوّر، فهده ملابس السيدات الزاهية الألوان تصبغ بأصباغ تستقطرمن الفحم الحبرى وفى المستقبل عجائب أكثر في هذه الألوان
- (١٧) « مستقبل الطيران » ـ إن الطيران سيوصل الناس الى أخصب بقاع الدنيا والى حراج غبياء لايقيم الناس لها وزنا وستزيدهم ثروات طائلة بسبب الطيران
- (۱۲) النورالآن متحد مع الحرارة فنحو ۹۹ في المائة من القوّة يذهب في الحرارة وع في المائة يعطى ضوأ وسيتمكن الناس من قلب الوضع فتكون ۹۹ للضوء وع للحرارة واذن تنار المنازل بجزء من عشرين جزأ مما نستعمله الآن من الكهر باء ويتم ذلك بعد مائة سنة ، وفي ذلك الوقت تتولد الكهر بائية من ضوء الشمس رأسا لامن الفحم الحجرى ولامن الماء المنحدرأومن قوّة المد والجزرأومن حرارة باطن الأرض
- الأرض تستخدم حينتذ لتوليد الكهرباء والكهرباء هي سر" الصناعة الحديثة
- (١٥) وفوق هذا وذاك قوة الشمس ولا يعوزها إلا آلة عنص الحرارة ولا تشعها ولم يوفق الناس الى الآن لاختراع آلة عنص الحرارة ولاتشعها ومنى وفق الناس لها أصبحت هذه مصدرا هائلا للقوة الهائلة الرخيصة النمن
  - (١٦) إن المستنبطين الى الآن لم يعكفوا على استخدام المدوالجزر في توليد القوى بجدّ وعزيمة
- (١٧) قد استعدت الناس آلة لاستعداث أصناف جديدة من النبات والخضراوات والأنمار والأزهار
  - والاستاذ (بربنك) أكبر مستنبط في هذا الميدان كا ان (اديصن) أكبر مستنبط في الكرر بائية
- (١٨) استنبط (بربنك) مئات من الأنواع الجديدة من الأثمار والأزهار وأدخل فيها صفات لم تعرف من

قبل مثل البرقوق (خوخ) لاقشرة قاسية لفواته ، ومثل التين الشوكى الذى لاشوك في أغصاله ، وعنده أن الاستنباط هنايفوق مااستنبطه (اديصن) و (ماركوني) و (بل) و (فورد) وغيرهم

(١٩) وسيبتدع الناس وسائل تغير الجوّ فتجعله حالحا لأحوال زرعهم بادارة زر كهر باقى ولامانع يمنع علماء الزراعة من أن تكون أثمار الفراوله حجمها كحيجم البطاطس وحجم الكرز والبرقوق (الخوخ) والتفاح كحجم رؤس الكرنب

(٠٠) وعند المهندسين الآن آلة لاسلكية تبعث في الفضاء أمواجا صوتية خاصة فتفجر مقدارا من الديناميت على بعد (٠٠) ميلا أو (٣٠) بشرط أن يكون في الديناميت آلة تقبل هذه الأصوات ، وأمثال هذا الجهاز يستعمل في البيحث عن المعادن بحيث تكون الأرض التي لامعادن فيها لاتعوق الأصوات المذكورة فتصل في الوقت المعين لها وان أبطأت دل ذلك على رواسب المعادن التي أخرت هذه الأصوات

(۲۱) وسيفوز الانسان بالطعام المركب تركيباكياويا. قال وفى السنة الماضية أدب أحد أصدة في مأدبة الجهور من معارفه وجيع طعامها مرتبة في العمل الكياوي مثل (الاوردوقر) و (اللبن والقشده) و (اللحوم) و (اللحوم) و (الخضراوات المختلفة) و (الشوربه) وهكذا الأثمار والمثاوجات وأصناف الحاوى ولم يكن للفلاح ولا للبستاني أثر في هذه المأدبة

(۲۷) إن فى الجوهرالفرد قوّة هائلة مدّخرة . ويقال إن الهيدروجين فى الماء الذى يملاً ملعقة شاى واحدة يولد مائة ألف كياومن الكهر بائية وتساوى قوّتها ۱۹۷۷ ألف حصان فاذا أطلقت هذه القوّة واستخدمت استغنى الناس عن الفحم استغناء تاما وحينئذ نقطرالقوّة اللازمة لادارة معمل كبيركما نقطر القطرة فى العين (۳۷) إن الغدد فى الأجسام لهاعلاقة بالحياة و بالصحة و بالعواطف والصفات الأدبية كالشجاعة والمضاء ولابد أن يصلوا الى إطالة الحياة ور بما يكون الرجل فى نشاطه الجسدى وعقله الدكل حينا يبلغ المائة من العمر انتهى ما أردته من مجلة المقتطف و به تم "تفسير سورة النمل والحد للله رب العالمين

مر الله وحسن توفيقه الجزء الثالث عشر من كتاب الجواهر في تفسير القرآن الكريم ويليه الجزء الرابع عشر مد وأوّله تفسير سورة القسص عصر



(انلطأ والعمواب) غلبنا التصاحب ففاتنا سقط وأشياه أخوى يدركها القارئ بلاتنبيه وهذا جدول مما عارنا عليه من ذلك

|                 |                                                                                                            | -             | Tivinininum up il Milyani up |                                     | ng<br>           | gagamatakan beragangan | · ( <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مواب            | entraggistic constitutive and an experimental constitutive and an experimental constitutive and the second | سينس          | da.                          | صواب                                | las              | سطر                    | TO THE PARTY OF TH |
| ا تو چی         | نوجي                                                                                                       | the for       | 111                          | البلن                               | البكن            | 44                     | , 1 •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ازدانت          | ازدان                                                                                                      | 7             | 114                          | وثانيا ليدل                         | وليدل            | 45                     | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سفماعات         | فيجموع                                                                                                     | 11            | 144                          | كشفها                               | اكتشفها          | 14                     | 4, 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المطاوب وهناك   | المطاوب                                                                                                    | 49            | 141                          | اقهز                                | هز               | 44                     | ۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 98 <sup>3</sup> | وهور                                                                                                       | 44            | 141                          | جاء بعض غلط في كناب ه المختار في    |                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| أن ينال         | ينال                                                                                                       | <b>f</b> 20 ◆ | 14.0                         | كشف الأسرار » في النسيخة التي نقسل  |                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وداخلها         | ودخليما                                                                                                    | kn            | 144                          | المؤلف منها فتركناها بحالها من صفحة |                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| دروب            | خدرروب                                                                                                     | 1             | 140                          | (٣٩) الى صفيحة (٣٩)                 |                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ما              | في ما                                                                                                      | 10            | 154                          | فأخرجها                             | أخرجها           | 44                     | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 | اللقوم                                                                                                     | 17            | 101                          | لم يدقط                             |                  | ľ                      | ٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| كناش            | كناشا                                                                                                      | de.           | 4 4 4                        | ا حصن                               | حصون             | ٤                      | \$ <b>@</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20              | من                                                                                                         | 1 +           | 175                          | قيل                                 | بين              | 14                     | ફ ૧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| و <b>كثر</b> ت  | وفترت                                                                                                      | p. 1          | 114                          | مشاجها                              | مشابه            | leq.                   | ٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ا والرؤساء      | اوالرۇساء                                                                                                  | 16            | ነለቁ                          | مر تبطان                            | هم تبط           | 41                     | 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| شهدا            | ا نها                                                                                                      | - 6-<br>6-    | 80km                         | استمررت                             | المدينة من المنا | to de                  | ٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| والجبابه        | والجايه                                                                                                    | <b>E</b>      | 10/20                        | ميد                                 | سا<br>تعداده     | ٧.                     | ٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| غيرهم           | غيره                                                                                                       | KK            | 104                          | أيها الفقراء                        | أيها الأغنياء    | 0                      | ٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1744            | 1 V L d                                                                                                    | 19            | 197                          | قسها                                | قسم              | 10                     | VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الفرض احسن      | الغرض                                                                                                      | fufu          | 197                          | ليتيخرج                             | ليستخرج          | 87                     | VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الله<br>۱۰: ۱   | الله الله                                                                                                  | 14            | A+V                          | انكسفت                              | انخفست           | ₩.                     | ٩.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ليحذوا .        | ليحذو                                                                                                      | 4             | 411                          | فهذا                                | وهذا             | ** £                   | 9,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| طر يق           | طريقة                                                                                                      | 12            | 411                          | منسأته                              | ه نسانه          |                        | 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| گره<br>تنایا    | ېره<br>ت∗الما                                                                                              | 11            | 710                          | سئلت                                | سأات             | 140                    | \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| يتناولها        | لهالتي<br>المالية                                                                                          | ٤٣٤           | 410                          | وتتهم                               | وتنم             | 14                     | 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| يرون<br>ما نا   | لايرون                                                                                                     | 4.            | 411                          | اتقوا                               | انقوا            | brah                   | 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| طرنا<br>حاله ة  | طریا<br>                                                                                                   | 18            | KAM                          | الشمس                               | المشمس           | 14                     | 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| جليرة<br>ترب "  | حديرة                                                                                                      | <b>e</b> 4    | delata                       | وما قيا                             | وما قيها         | *                      | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| قدمهن           | قدمن                                                                                                       | 17            | dhd                          | لعمرك                               | اهمر"ك           | ۲.                     | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 |                                                                                                            |               |                              |                                     |                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



## 

## من كتاب الجواهر في "فسير القرآن الكريم

عرمة

تقسيم سورة الشعراء الى ﴿ سبعة أقسام ﴾ ذكرالقسم الأول مشكال الى \_ وان ريك لهو العزيز الرحيم التفسير اللفظى لهذا القسم

(اطیفة) فی معنی ـ طس ـ ومعنی ـ کهیمص ـ کاف زکر یا وها، هز ی ویا، یحیی وعین عیسی وصاد

صديقا وطاء لأقطهن وأطمع وميم الرحيم

وهدندا بفسد الهواء والنبات يصلحه لأنه بتنفسه يعطيه مادة الحياة (الاكسوجين) ولولا ذلك لمات كل حيوان على الأرض بالاختناق في الآية الثانية في ان النبات كالحرج بالتنفس الاكسوجين) ولولا ذلك لمات كل حيوان على الأرض بالاختناق في الآية الثانية في ان النبات يتصاعد منه بخار كما يصعد من البحار وكما كثر الشجر في بلد زاد المطرفيه ، إن الندى الذي على سطوح الورق ليس من الساء بل هو من البخار المتصاعد من نفس النبات ومن النبات ما يتصاعد منه مضاء في وزنه بالليل والنهار ، نبات الأباريق يشرب الناس منه الماء في الآية الرابعة في ادرس الأشكال الأر بعة في صفحة ٧ والشكل الخامس في صفحة ٨ ففها ايضاح مسألة الالقاح فوق ما نقتم في الأنعام والحجر وغيرهما و بيان أعضاء التذكير والتأنيث الأسدية والمدقات وقد يكون أحدهما على شجرة وثانيهما على أخرى كالصنو بر ، بيان الزهرة السكاملة القانونية المنتظمة و بيان زهراالعليق والخبازي ، جمال العلم والحكمة في الآية الخامسة في احترى في نبائة واحده كالخيار وبيان زهراالعليق والخبازي ، جمال العلم والحكمة في الآية الخامسة في احترى في نبائة واحده كالخيار وبيان زهراالعليق والخبازي ، جمال العلم والحكمة في الآية الخامسة في احترى في نبائة واحده كالخيار النبات بحس و يتحر الله النبات الحساس ينكمش اذا لاسته وورق الخس اذا هيجت أطرافه در تن البروسيك) يسم النبات الحساس ينكمش اذا لاسته وورق الخس اذا هيجت أطرافه در تن المنوم عصاراتها في الآية السادسة في نبان (دسموديا) بالهند تتحرك فيه ورقنان مني أشرقت الشمس الشمس عصاراتها في الآية السادسة في نبات (دسموديا) بالهند تتحرك فيه ورقنان مني أشرقت الشمس

النبات يحس و يتحرّك . النبات يحمل بالسموم و بالافيون فيموت بالاوّل و ينام بوما عمية ابالنافي وحامض (البروسيك) يسم النبات . النبات الحساس ينكمش اذا لامسته وورق الخس اذا هيجت أطرافه در ت بعض عصاراتها ﴿ الا ية السادسة ﴾ نبات (دسموديا) بالهند تتحرك فيه ورقنان مني أشرقت الشمس عليه فيكونان كعقرب الساعة ، والنبات المسمى مصيدة الفار اذا وقعت عليه ذبابة انطبقت أهدابه عليه ﴿ الآية السابعة والثامنة ﴾ ان عضوى النذ كبر والتأنيث يقترب أحدهما من الآخر زمن الالقاح وهما يهتزان وقد ينعطف أحدهما دون الآخر ، و بعض الأزهار المائية تطفونهارا على سطح الماء وتغوص بالليل ، وقد يكون الطلع أجنعة أوأهداب يسبح بها أو يطبر في الهواء ﴿ الآية التاسعة ﴾ شجرالمسافر ين في (مداغشكر) للواحدة (٢٤) ورقة وتحت كل ورقة مايشبه (القارورة) فيشقها المسافر و يشرب ماءها وأيضا شجرة اللبن يستخرج منها مايشبه القشدة وفيها كثير من شمع كشمع الهسل وتنمو في (فنزو يلا) حيث يقل المطر وهو كالقشدة المحلاة وقد يتجمد كالجبن ، ومن النبات ما يستخرج منه ما يشبه سن الفيل حيث يقل المطر وهو كالقشدة وقد يتجمد كالجبن ، ومن النبات ما يستخرج منه ما يشبه سن الفيل

بيان أن هذا هو المقصود من آية \_ أولم يروا الى الأرض كم أنبتنا فيها \_ الخ

١٧ الزهر إما ذومسكن واما ذومسكنين واما كثير المساكن والنبات (٢٤) رتبة أحادى أعضاء التذكير ثنائيها ثلاثيها إلى عشاريها وهكذا ، إذن الزهرة أشبه بحروف الهجاء فقد تنوعت باختلاف أعضامها على مقتضى تنوع النبات البالغ (٥٣٠) أنف نبات فهدى كفم الانسان جع (٢٨) حوفا أوأقل أوأكثر فعبرت عن كل الموجودات

﴿ التسم الثاني ﴾ مكتوب شكار من قوله تعالى ... واذ نادى ربك موسى ــ الى ــ وان ربك هوالعزيز

الرحيم ... ، التفسير اللفظي لهذا القسم

١٦ نبينا وتنافي يقول في القرآن بطريق الوحى باأيها الناس اعبدوا ربكم الخ يلفت العقول الى العجائب الكونية وموسى عليم السلام يذكر لفرعون خلق السموات والأرض وخلق الآباء الأوّاين الخ ولما لم يفهموا عجائب الكون رجم كلاهما إلى المنجزات، فالني على المالية رجع الى البلاغة فقال الله ـ وان كنتم فى ريب \_ الح وموسى هرع الى ابطال السيحر بالعصا الح

١٧ تفسيرقوله تعالى ــ قال لللا حوله ــ الى قوله ــ وان ربك لهوالعز يزالر حيم ــ

١٩ جوهرة في قصص القرآن من كلام الامام الشافعي وأن التمكين درجة الأنبياء بعد المحنة ولابد لها من الصبر . ويبان أن العالم انماهو من يتمكن في علم واحد ثم يتمرّ ض لسائر العاوم \* وجاء في الحديث السيحيح أن الذي عَلَيْكُ وصاحبيه ذهبا إلى أتى الهيم فأطممهم لحم الشاة وخيز الشمير وشربوا ماء فقال علامة .. لتسالن يومئذ عن النعيم \_ وأن عال الصبحابة في الفقر خيرمن عاهماذا سترت ببوتهم كالكعبة وغدوا في حلة وراحوا في أخرى . و بيان أن لفز قابس وكتاب الكوخ الهندى يشحوان هذا النحو . ٧ أقوال علماء العصر الحاضر في التاريخ ، وبيان أن الناريخ وان كان في ظاهره لايأتي بدرهم ولادينار لاهو ولاعل الشعر والأدب، هوفي الحقيقة مني كان منتظما يثير القوى من مكامنها و يدفع الشعوب للرقي عقايسة الحاضر بالغائب، فقارى التاريخ كالطائر في أعلى طبقات الجق ومقارنة الزمان الحاضر بالماضي يفيدنا رقيا واعتبارا . وقال فون سيبل ﴿ إن من يعرف من أين لابد أن يعرف (الى أين) والسياسي الذي يجهل المادي ينتهج الخطط التي يجهل نتائجها ﴾ وتنبأ جندي بنني (أميراطور ألمانيا) اذا خسر الحرب قياسًا على نفي نابليون والفضل في ذلك للتاريخ ومعرفة التاريخ تعين الأفراد على معالجة شؤنهم ومن يدُّس من النتائج لخيبة آمال غيره فهوجاهل بالتاريخ، فالأحوال مختلفة ودراسة التاريخ تبعث فينا الهم لأدا. الواجب. إن سيرة (الاسبارتيين) في مضيق (ثرمبولي) تهيج الشجمان لحفظ الأوطان وتفوق الرومانيين على يدى هنيبال يلهب الجاسة فينا . التار يخفلسفة تعلم بضرب الأمثال فهوعلم جليل ٢٧ ﴿ الساحر عند الفراعنة ﴾ لقد كان للساحر عندهم منزلة وهاك قصة منقولة عن الورق البردي عن الأسرة التاسعة عشرة وهي أن فتاة أحد الماوك طلب أبوها من رمسيس الثاني أن يرسل له المعبود (خونسو) فأرسله وأخرج العفريت من الفتاة وشرط العفريت أن يصنعوا له مهرجانا لوداعه فأجابوه عمرجم المعبود الى مصر بحيلة ، وعندهم عزامً يتاوها الأطباء للشفاء من المرض وهناك عزية تتلى اذاكان الدواء من الباطن يقال ﴿ هلمي أينها الأدوية واطردي الأوجاع من قلى ومن أعضائي الح ﴾ وهناك عزائم لابعاد الموام وللمحبة والقبول وعثاون شخصا على هيئة العدة ويقتاونه ويتاون الهزعة فيعحصل للعدة ماحصل للصورة في زعمهم

٣٣ ثلاث محادثات بين الملك (خوفو) بانى الهرم و بين أولاده الثلانة إذ قال ابنه الأوّل ان أكبر علماء السحر

فى زمن الملك نيقا عشقت زوجته رجلا وأهلت هذا إرخلاجا في بستان زوجها فاما علم الساسر بادن صنع صورة تمسلح من النامع وسنحره غالبي النان على الزانى بزوجة الساسر دورة القداع الشهرة من أتى ليفتسل فالتقم القداح الزانى وغاص به في ماء البدّ كه ثم طلب الماس من المكاهن أن ما يو تجهة فأدامه على هذا الرجل فغضب فأخيره الخبر فأسم ه بارجل الزانى في بط القسم واحوات المرأة بن وقعم النائلي خبر الفلاح المصرى الداح الذي عاش (١١٠) ويردّ رأس الانسان بعد فيلمه فنوضي الموتى ويخضع له الأسد و يعرف حساب (أبت) وأبه سر المعبود (تون) فارسل لاحضاره في طموا وأس أمرة ونتق بينها و بين الجثة و بالعزيقة رجعت الرأس الى الجسدوساحت الابزة عن ثم قدم ابنمانيات تسال والمنائل في بالده الذي بالده بها ومن أن المنائل والملى والحالى والحال والمكل صف قائدة فوقع فص (حبر الدهنج) من في طاحدى الفائد تين فقرأ الساح العزيمة فانفلق الماء وظهرا لمجر ورجع اليها شم رجع الماء لحالة

٣٦ تقديس كتب السيحر وأكابر السيحرة عند قدماء المصريين . و بيأن أن الفراهنة كأوا بجاون السحرة وهم يفسرون طم الأحلام ولاينبغ الساح إلا بمدالمران الطويل وحسن السيرة ومقاومة الشهوات والتسك بالطهارة والعفاف وترك أكل اللحم والسمك والاعتكاف في الحاوة واذن كانوا ياتون بالامور الحارفة الهادة و يخبرون بعض المغيبات هكذا جاء في ﴿ أدب الدنيا والدين } عند قدماء المدريين

٧٧ جال العلم و جهجة الحكمة في كنابين اطلع عليهما المؤلف، فأوظما كتاب ﴿ السحرالحلال ﴾ رفيسه فوالله (١) مثل جعل رأس عبل مطبوخ بعج على المائدة كأنه حي بواسطة النفاءة إذ توضي في الرأس المطبوخة (٢) ومثل عمل برق في حجرة بالعرق مع المكافور (٣) ومثل احداث قوس قرح بنفخ الماء (٤) ومثل جعل الورق غير قابل للاحتراق بغمسه بماء الشب (٥) ومثل تسكيف شراب حتى يضيه في الظلام وذلك بادخال الفوسفور في القنينية (١) وحفظ الزهر حتى يظهر في غير أوابه (٧) وغليان حامض النقريك بدون نار (٨) وتغيير اون الماء (٥) وتغيير اون الماء (٥) وتغيير اون الماء (٥) وتغيير اون الماء (٥) وتغيير اون الماء أو وتغيير المون طائراً وتعويل نصال المهرو (١١) وجعل صينية القهوة تدور من نفسها ظاهرا على الجلاس (١٧) وكيفية وضع شي في المين واخراجه من الفم كما يفعل المشعوذون (١٣) وتتحويل نصال سكين من الفولاذ الى نحاس أصفر (١١) سر خاص وكيف يكون الفولاذ كأنه سائل (١٥) كيفية اصطناع الجليد من الماء في فعل الصيف (١٠) سر خاص في عدد ٧٧ فانه يضرب في ٣ و ٧ و ٩ الح فيخرج حاصل الضرب هكذا ١١١ و ٣٧٧ وسهم وهكذا ولا) طريقة المسكتابة بعبريظهر و يخفي (١٨) طريقة لأجل المكتابة بالحرر (١٩) كيفية منديل يدل على الحرائدي نظرليلا فقط، وكيفية مسك النار ، وكيف تطيراليضة ، و بيان عمل الحبر وطرد الغل ، وكيف يكون الهلاك المرافيث والصراطير وطرد الغل ، وكيف يكون ضوء الفوسفور . هذا هوملخص كتاب ﴿ السحراطلا ﴾ ولمناه وطرد الغل ، وكيف يكون ضوء الفوسفور . هذا هوملخص كتاب ﴿ السحراطلا ﴾

٧٣ والكتاب الثاني هو ﴿ المختار في كشف الأسرار ﴾ وفيه كشف أسرار من ادّعي النبوّة مشل اسحق الأخوس الذي قام بأصفهان أيام السفاح وملك البصرة وعمان ثم قتل وهذا كان ذكيا وتعلم العاوم مم ادّعي الخرس ونزل بأصفهان الم

سم ومثل (سنان) وهومن الاسماعيلية وقد حكم بمساط وتحيل على الماس بأن تظاهر بأنه قدل رجلا مم أحضر الناس في مجلسه وأظهر وأس هدا الرجل وهو لا يزال حيا وحولها دم وهو محيجوب في الأرض جيمه إلا رقبته فاستنطقه فأخذ يقول أنت المقرب لله الخ شم لما قام الناس قتله لئلا يفشى سرته فهذه وأمثالها

جعلت القوم طائمين له بحبث يتناون أن يتعنوا من فوق الجبل على رؤس الأسنة منى أمرهم لأنه يدخلهم الجنة منى أورهم ووثل (فارس بن بحي) الذي ظهر في مصر بناحية (تنيس) وادّعى انه كعيسى عليمه السائم يبري الأرص والأجلم والأعمى وكان يلطيخ قدم بحب القناء مع ماخري من الآدى مع دهن الياسمين الخ و عشى في الماء فيأتى السمائة اليه

وم الكلام عنى الثيوج السكاذين الذين ليسوا من أمثال الجنبد وهوى السرجة الأولى ولامن أمثال الشيخ أي العباس وهوى السرجة الثانية من أشخاب الآسماء بل هم من العرجة الثالثة المنمومة مثل وللك الشيوخ الذين يغزلون في النور وهو منقد نارا فيفيب الواحد منهم ساعة ثم يخرج منه ومعه طاجن سمك مقلو أو دجاب محشو أو تروف منوى المن وذلك بأن يكون فيه صلي في داخيل متسع من الحائط الخ فيمهش اتقوم ، أوالشيوخ الذين يدخائ المار رقد ادهنوا بدهن الفاهدع مع البارود الثلجي فلا يحسون بالنار ، أوالشيوخ الذين يأخيدون الابريق الفارغ فيملؤنه ماء بحيث يفرغون الماء فيمه سرا من مصران غنم مدبوغ شخباً تحت القميص من المكم المالكم ، أوالذين يوقدون الأصابع العشرة فتكون كالشمع وذلك بدهنها بدهن نزول التنور ثم بالنفط ثم يشعاونها ، أو الذين يحضرون لكل جالس ما يطلبه من الطعام إذ يدخل أحدهم الخلوة و يدعو الله في حضر ذلك وما أحضره إلا الحام الذي يرسله ومعه البطاقة ترسل للشعوز في المنزل ، أوالذين كراماتهم أكل الحيات أوالذار ، أوالذين يغمسون المنديل في الخردل فاذا وقف على للذير ووعظ مسيح وجه ، بالمنديل في طلت الدموع ، وتكذا الرعبان يأكاون أموال النصارى بقناميل في الكريسة بيت القدس وقد دوف ذلك إن الماك العادل يوم سبت النور

٣٦ عمل أهل الكيمباء وبيان حياة الرجل المثنى على السلطان نورالدين بن زنكى إذ جعل المثنى أأن دينار في بنادق ووضعها في مخلاة و باعها من عطار باسراهم معنودة ثم تظاهر بالعلم والصالاح حتى عرفه الملك وقد اشتهر الرجل بأنه يستخرج النهب لأجل محار بة النسارى بأس للك فأحضره الملك وخلا به وظهرله الذهب في البنادق المتقدة على النارفصدة وأرسله ليعتضر مثلها بزعمه من بلاد المتعم وأعطاه مالا جزياد فأخذه ولم يرجع

و بيان السبب في ذكر ماهو كالخرافات هنا وذلك ﴿ خسة أسباب ﴾ وذكر خواص النفس الانسانية في قوة الارادة ، وذكر خوارق العادات على يد الصوفية وعلى يد أهل الطلسات الذين قابلهم ابن خلدون إذ يبجبون الفنم والذين يأكاون الشاة بغير ذبح ، و بيان أن هذه الآية نزلت لتعلم الناس أن القائمين بالحق لا يفلمهم غالب ، و بيان أن المغيال أثيرا عظيا وهذه لها اتصال بنظرية (اينشتين) التي أعلنها سنة ١٩١٥ وهي أن هذا المكون كاهلاجهم فيه البتة والاسمس والاأرض وأنما هناك حركات في الأثيرظهرت آثارها في حواسنا الجس ، إنها أجسام اختلفت آثارها باختلاف تلك الحركات الاغيير ، وما العوالم إلا الطول والعرض والعمق والزمان الغير ، خطاب المرائم الاسلامية لبيان أن هذه هي التي الخذها المسلمون سلما السبعياد المسلمين فأ بقوهم جاهلين ، ذكر (سديوالفرنسي) أن آخر رؤساء الكرمانية كان يتعرق أصرفا مطلقا في أقباعه ثم تبعه في ذلك حسن بن الصباح وأتباع هذا الايزالون في الهند الى الآن ، وقد ظهر أن المؤن الحادي عشرالميلادي وملك عدة قلاع واستوطن قلعة الموت قرب قروين وأمن قومه بشرب الحشيش فهم الحثاشون ، ومعاوم أن أغا عنون بالهند في زماننا من أتباعه ، فرقة الراوندية عبدوا المنصور فار بهم الماك وحار بوه ، فعلي المسلمين قراءة التاريخ

﴿ النَّهُ مِ الثَّالَثُ وَالْمِ اللَّهِ مَن قُولُه واتل عليهم نبأ ابراهم - الى قوله وأن ربك لموالمز يزالر حم -

التفسار اللفظي

- وع جوهرة فى قوله نصالى ـ واذا مرضت فهو يشفين ـ أصل الطب لايعدو ﴿ ثلاثة أحوال ﴾ التجربة الإلهام للصادفة والاتفاق ، وحكاية للرأة التي احتبس حيضها فأكت الراسي فشفيت ، وحكاية الرجل الذى . وضع الكبد على ورق نبات فسالت فأرشد الناس اليها فقتله الملك ليمنع الضرر بازف الدم بيان النبات الذى يشمه الناس فيكون الرعاف ﴿ الحال الثانية ﴾ الإلهام بالرؤيا الصادفة
- وقيا جالينوس إذ أمر بفصد العرق الضارب ففصده فشفي وهكذا الرجل الذي انتفخ لسامه فأمر في الرقيا أن يمسك عصارة الحسرفي فه فبرأ ، ورؤيا الرجل الذي كان في مثانته حجر عظيم فأمر في المنام بتعاطي رماد طائر ففعل ذلك نفرج الحجر مفتا ، و بعض خلفاء المغرب رأى النبي غَيَنْظِيَّةُ يأمره بالأكل والادهان بزيت الزيتون ففعل فشفي ومنه رؤياعبد الملك بن زهر إذ أمرأن يكتحل بشراب الورد ففعل فشفيت عينه
- والحال الثالثة في الاتفاق والمصادفة وأن ذلك أفاد أن كل سم لحيوان يمنع ضرره نفس لحه ، وأيضا هذا اللحم يشفى كل مرض من من كلحم الحيات إذ تشفى البرص والجنام . وهناك ﴿ حالرابعة في مثل مسألة الخطاف اذا أصيب فراخه بالبرقان بحضر حجرا أبيض في عشه فيأخذه الناس للبرقان ، وهكذا العقاب بحضر حجرا يعرف بالقلقل لأنثاه يسهل على أنثاه بيضها ، ونبات الرازيانج تمرته الحيات على عيونها اذا أظلمت بسبب اختفائها في انشتاء فانتفع الناس بذلك والطائر (ابيس) علم الناس الحقن
- رع البازى بتداوى بأكل كبد طائر معلوم، والسنانير تأكل الحشيش فأذا أمر ضها أكات الخوص فشفيت بالتقيق، واذا ناها أذى بالسموم عمدت الى السيرج، والدفلى تضر بالبهائم فترعى حشيشة أخرى فتشفى والمعزى البرية رميت بالنبل فأكات نباتا خاصا فتساقطت الرماح عنها واللقلق بأتى بحشيشة خاصة فى عشه يشمها عداؤه فتعمى ولييت الفنافذ منافذ يسدّها اذا هبت الرياح والحبارى قاتلت الأفعى وكلا انهزمت تناولت من نبات خاص فتشفى فلما قلع النبات مات الحبارى وابن عرس يستذابهرفى قتال الحيدة بأكل الدناب والسنبل تأكله الكلاب اذا دوّدت بطونها والصقر يداوى جرح اللقلق
- ٥٤ مخطوطات هيروغليفية منقولة عن البردى تاريخها ١٥٥٠ (ق.م) وهي بذور خاصة تنبت في الوجه القبلي تدارى التهاب القرنية مع عقاقير أخرى فيها (شكل ٦) الصورة الفوتوغرافية وترجتها بالعربية وعندهم في قسمان في أطباء وصيادلة مثل مافي وقتنا الحاضر
  - ٥٠ آية \_ الذي خلقني فهو يهدين \_ فيها ستة أحوال الخلق الهداية الخ
- ١٥ الهناية على ﴿ قسمين ﴾ فطرية كالعطش وتعليمية تبتدئ في الحيوان كالفراب يعلم صفاره الطيران خارج عشه وكالانسان يعلم الصناعات الخ
- ٢٥ الهداية التعليمية في الطب أو نوعان كله حفظ الصحة ومداواة المرض . حفظ الصحة (نوعان) نوع يختص بالطعام والشراب والهواء ، ونوع متمم له كالنظافة واستعمال الصابون النقي وهذه (١٧) نوعا مثل غسل الأنف وننظيف الأذن والعان الم
  - ٣٥ السواك وعجائب النبرة وأن النبي ويتلاليه أمر بالسوالة عندكل وضوء وبيان ايضاحه في كتب الفقه
- وسرطان مصداق النبرة في العلم الحديث وأن الرمد ومرض الجهاز الهضمي والفم والحنبرة والمعدة وسرطان الفم واللسان ونوازل المهدة المزمنة وتقيح الأعور والتهابات العلقة الدودية والانبيا الحبيثة ومرض القاب والروماتزم والخول وارتفاع درجة الحرارة والضعف و بعض الأمراض العقلية والتدرن الرئوى (السل) كل هذه تحصل بسبب مرض الأسنان أوعدم نظافتها والسوائة عنع ذلك إذن هذه معجزة لنبينا عليه المنان المنان

40

- ٥٥ السكارم على التعليم الذي يختص بمهر فقده الأطباء وفيه ﴿ مسألتان عبد الأولى ﴾ ان الانسان أعداء في داخل جسمه و يسطدم هناك (فريقان) جنود معدة لحياتي وهي السكر ات البيضاء والحراء ، وجنود تدخل عليها و يسطدم الفريقان أمد الحياة كانها لأجلي ﴿ المسألة الثانية ﴾ إن قدماء المصريين حرّموا لحم الخنزير ، وظهراليوم بالتصوير أن الدودة الوحيدة فيه
- و بالملامسة وجيم المرض بالمكروبات تصل من المريض الى السليم بالهواء وبالماء و بالحشرات و بالطعام و بالملامسة وجيم المرض بالمكروبات ولحكل مرض نوع من المكروبات وهى تحكر فى المواضع المزدحة والبرك والمنخفضة وتقل فى الأمكنة المرتفعة الح ويكون فى التراب والأقذار والماء الراكد وعلى جلد الانسان وفه . الجسم مركب من أعضاء كل منها له نوع استقلال يعمل للجموع ، فيجب غسل اليدين قبل الأكل وغسل الوجه والهم و بهذا تدفع الأخطار وتساعه جنودك الجراء والبيضاء فتغلب الهدق . كل هذا بفسل يديك وفك قبل الطعام و بعده ، إن ٧٠ فى المائة من الفلاحين بمصر مصابون بداء الرهقان والسبب ديدان تدخل الجسم من الفم مع الماء أوالطعام
  - محاية الرجل المصرى الذى دخل المسمار فى رجله وانتزعه وثابر على عمله فيا مضى ١٥ يوما حتى أحس
     بيبس فى فـكه وعنقه ثم سائر جسده ثم مات وكل ذلك لأنه استصفر الأمر جهلا
  - ه تحريم لم الخاذي و أسطورة الخاذير الاسود . ذلك أن (حورس) و (ست) خصمان بينهما والحرب سيجال فاحتال (ست) بأن جمل نفسه بهيئة خنزير أسود و نفخ على (حورس) نارا أصابته في عينه فلذلك لهن (رع) الخاذير وقال فر ليكن الخاذير نجسا ومكروها لحورس في وهذا موافق للطب الحديث (فانظر شكل ) وفيه عندان لحم الخاذير عمتوية على أكياس الدودة الوحيدة (وشكل ه) وفيه ديدان لحم الخاذير
- رم بيان اشراق النورالإ لهى فى هذا النفسير إذ قابلنى بعد ماكتبت هذا صديق وأخبرنى بأن علماء ألمانيا يقولون إن قوله عَلَيْكُ ﴿ فر من المجذوم فرارك من الأسد ﴾ جعلهم يبعثون فوجدوا أن الذرات التى فى جسم المجذوم مخاوقة على هيئة الأسد
- رح اعتراف المؤلف بنعمة الله واغترافه منها وشكره و بيان أن هذا الزمان هو زمان ظهور الحقائق الاسلامية الكلام على مداواة المرض وهو القسم الثاني من تفسير قوله تعالى ــواذا مرضت فهو يشفين ــ
- ٧٧ ﴿ العلام بالهواء ﴾ الهواء النقى كاأنه يحفظ الصحة تعالج به المرضى فالمحاب بالنقرس يعالج بالبخار الساخن فيعرق وتلين أعصابه وهو (الاستحمام التركى) ومن يشكو حمى شديدة فليجرد من ملابسه ويلقى في الهواء الطلق تنزل الحرارة حالا و يشعر بواحة ومتى أحس بالبرد يلف في ثوب فيعرق حالا
- ﴿ العلاج بالماء ﴾ البخار يستعمل في الحيات والصداع الشديد، والروماتيزم اذا تبعه الاستحمام بالماء البارد و يستعمل في الدمامل والقروح و يفيد في التعب الشديد وفي منع الأرق والماء الدافئ يقوم مقام البخار في جميع ذلك ، ووجع البطن تستعمل فيه القنينية المماوءة ماء دافئا لتمدفئ البطن وشر به يقي و يمنع الامساك اذا شرب وقت النوم الخ
- سه (جوردن سبر بج) نسب صحته لشرب كوب من الماء الساخن يوميا قبيل النوم. كيفية الاستحدام البخارى الماء الماء البارديقوم مقام الماء الساخن. التلفف بالثوب المباول بالماء البارد نافع في الحجى والجدرى والأمراض الجلدية والجنون والدوار يشفيان بثوب مباول في ثلج يلف على الرأس واذا لف على البطن منع الامساك و يمنع ذلك كثرة الأحلام ونزف الدم من أى عضو يمنعه ذلك وكذا الرعاف بصب الماء البارد على الرأس وأمراض الأنف والزكام والصداع تعالج باستنشاق الماء البارد بهيئة خاصة والحقنة نافعة جدا الروماتيزم

ننز. ننز. د داراه

وسوء الهضم والأوجاع في الاحشاء واحدان مره ة الداهام والبرذان بالحقة بالمار المار بيد استهمالها عند التكرار و يقول الدكتور (هم بس) الألماني فر إن الهائج المدى الدى الله في حرم الأمراض في و يقول الدكتور (كبوهن) في متى داو بنا البعان ذهبت عنا أمراض كشرة كارومانيا، والشرو والذروح والحي فهو وحده سببها و يزول مرضه بفسل هو وماحوله من الأعضاء علماء المارد و بهذا تزول البواسير المزمنة وكثرة البحاق والضعف والنزف السموى والسرطان والحامل باستعمال عدا الاستحدام وهوطريقة (ورت شات باك) وكل هذا أغذية خاصة وشرونا

وي إلى العالم بالتراب إلى ينفع في جيم الأعراض ولاسم الثنبان وذر وساك والدوسطار با ووجع المدار لل والعين و يغني عن الشرب والأدوية مثل ملح الفواك.

٣٦ بيان شروط التراب الذي يستعمل لبيخة وكيفية العمل ، لعالج الحي جروع الريض و ماأو يو مين وليستعم كل يوم مر "نين على الأقل بطريقة (كيوهن) المنقدمة وجمل لبيخة الطين على بطنه و بعطي عصمير الليمون مزوجا بماء بارد أرسار ولاسكر مهه شم يعطي نصف موزة مع زيت الزيتون ، استعمال اللبن أيام الحي قليل التمرة

٧٧ الامساك والدوسنطار يا والمغص والبواسيرتها لج كالها بعلاج واحد لاتحاد أد لها لأنها كالها بسبب أن المعدة انضغطت بفذاء غدير مهضوم و إن جميع الأدوية المشهورة مفسرة جدا بالناس فالمجوع المريض (٧٧) ساعة ثم توضع اللبغخة الطينية على البطن أثناء النوم ويستحم بالنهار من تين على طريقة (كروهن) و يمثى المريض ساعتين كل يوم والمصاب بالمغص لاياً كل شياً غيره صيرالليمون في ماء حار و إن الثمار كالبرقوق والزييب الخ نافعة في الامساك الخ

الله ﴿ فُوانَدُ صِحْيَةُ مِن كُتَابِ وَ بِلَكُوكُس ﴾ حسن الضغ يمنع البوارير الح وهي (١١) فائدة ومن أعجبها أن عصير البرتقال اذا شرب يوميا يمنع الجرب وأن أكل الفواكه بقشرها متى أمكن أفضل

٩٠ جدول لأدوية طبيعية مثل أن أكل البقدونس ينفع الكاية ، وهثل أن أكل البرنقال والليمون يورث الشجاعة ، لطيفة في ازالة سوء الهضم اللخ و بيان أن هذا الكتاب وان لم يكن كتاب طب قد جاء فيه ماهو أعجب إذ يدهش الأذكياء إذ يرون الخس ينفع أدصابنا وأن البرتقال بمنع عنا الخوف وأن الجير الذي في السكرنب يشفي الجروح والمفنسيوم الذي يمنع الفتق يكون في السبائخ والخيس والخيار الح فهذه عجائب الحكمة الإلهية وشفاء الأجسام الانسانية ، إذن هي تليق للتفسير

٧٠ بيان أن أكل التّفاح والجزر بنفع لقوة التفكير . الليمون أعظم الثمار كالها وله ذوائد كثيرة ، وهمنا ذكر تعجب المؤلف من هذه الدنيا وما مناسبة هذه النباتات الى أعضا ثناالداخلة والحارجة ، ولعمرى أى مناسبة بين عصير البرتقال و بين الجرب ، إن هذه العاوم المذكورة في هذا التفسير تجعل في العاقل رغبة أن يدرس هذا الوجود وأن ينظر لما هوأعلى منه ، و بيان أن الاسبانيين لما رأوا أهل أمريكا يشمون الدنيان منعوهم أوّلا ثم شموه هم ثم ملا الدنياكاها . إذن الناس أشبه بجسم واحد وكل أمة عضو منه

٧٧ محاورات طياوس الحكيم مع سقراط يقول ﴿ العالم عادث ، هو نسخة لما هوأجل منه ، صنعه الله لأنه جواد ، المادة كانت مضطربة فنظمها ، العالم أشبه بحيوان ، وفى العالم عقل عام ونفس ومادة . هناك كان الزمان الماضى والحال والاستقبال ، الكواكب منظمة بعقول تدبرها ، أرواح الناس مشاكلة لتلك العقول ، الكواكب ومدبراتها حدثت بعد العدم ، جم الله أرواح الأولين والآخرين و بين لها نظام

العالم وأن لها هي شهوات فن اتبعها رجع بعد الموت الى أسوأ حال ومن نبذها رجع الى حال أرقى في مقعد صدق ، خلق البصرانعوف الليل والنهار ونتجه للحكمة ، المناصر بحسب أيامهم أر بعة ، المادة مثلثات مركبات في الأجسام بهيئة هندسية وبهاكان الخشن واللين والحارالخ وهناك تحصل اللذة والألم ونحوهما باختلاف تلك الأشكال وقال إن الجسم الانساني صنعته الملائكة بأصر الله ووضعوا النفس الأزلية مع المائنة ، النفس الفضيية في أعلى الصدر والشهوانية في أسفل البطن وبين منافع أجزاء البدن كلها

٧٣ بيان أن الأمراض النفسية تكون بافراط اللذة والآلم المؤثر في الفكر، أو بافراط المرارة ونحوها فيكون سوء الخلق والتهوّرالخ والشرّ عنده غيراختياري إما بفساد المزاج واما بدوء التأديب فالشرير كالمريض يستحق الاشفاق عليه وحفظ النفس والبدن يكون بالمهادلة بينهما فالنفس القوية في بدن ضعيف تمرضه والبدن اذا كان أقوى من النفس بجعلها بليدة فيجب رياضة الجسم بالحركات البدنية ورياضة النفس بالموسيق وباعطاء النفس العقلية والفضيية والشهوية مايناسها ، يقول المؤلف إن هذه تذكرة ماجر بته في حياتي من الأعمال الطبية لما مرضت في شبابي منعت شراب الماء على الطعام وعقبه وقالت الطعام ولما بلغت الستين تركت اللحم وكان بجب أن أتركه مدة الحياة فنقص مرض الروماتيزم ولكن بقيت بقية قليلة لأنى كنت آكل الخضر مطبوخا باللعجم . ولما قرأت كتاب غاندى أكات الخبز من غمير أن ينخل مع زيت الزيتون والفواكه مثل التمر والتفاح والليمون وربحا أكات الطماطم من غيرطبخ. بهذا زال الروماتيزم، أنام ليلا والشبابيك مفتحة وتجربتي مضت لهابضعة شهور وقد نجيحت فأعلنته اللناس ٧٥ بيان جهل هذا الانسان وكيف بشرب الناس القهوة والشاى و يتعاطون الدخان والطب منم ذلك كله ٠ و ببان أن قرينة المؤلف سارعت الى عمل الخيز المذكور لما عامت به فساعدت المؤلف ، وتذكرة ما قاله ابن خادون أن الصحابة مانحلوا الدقيق تزهدا فظهر انه نافع في الصحة أيضا ، وقصة عمر مع الربيع بن زيادفى زهده هي عين الطب الحديث. وبيان معنى قول سقراط من طلب اللذة هربت منه ، و محمد المؤلف الله إذ كان يتعاطى زيت الخروع عند ارتباك المهدة ويحصل له ضعف ولما ارتبكت المعدة حديثا امتنع عن الطعام يومين ولم يذق إلاعصير البرتقال فشني . ذكر الاستشفاء بنور الشمس وأن الزارع الفقير لجهله بنهمة ربه لا يحمد الله على انه أرغمه على الوقوف في الشمس طول النهار وعلى الحركة وكلاهما لصحته وهو لا يعلم و يظن صاحب الأرض انه بقائه في منزله طول النهار سعيد مع انه شقى لحرمانه من الرياضة البدنية والشمس والهواء النقى وكل هذا لجهل الانسان. إذن كثرة الفقراء نعمة والأغنياء الجهلاء فداء لهم معرضون للرُّمماض . كل هذا في حال جهل الأمم فلما ظهر العلم أخذوا يستشفون بنور الشمس ضحى (انظرشكل ١٠) في صفحة (٧٧)

الله أثناء تأليف هذا التفسير كما يعامل الزارع الجاهل سلط على وجلا يناوئني في المزرعة في أمور تافهة فكان سببا في توجهي الى الخلاء في الهواء النقى وحرارة الشمس فعلمت أن ذلك لا كمال الرياضة البدنية التي أقوم بها إذ كنت أمشي كل يوم نحو (٦) كياومترات. ولقد فعل الله مع الأمم مافعله مع الأفراد إذ كان الغرب والشرق جيعا في خول فرج من عمان أساطيل اسلامية لفتح الهندستان ومن جزيرة البحرين أساطيل أخرى ففتحوا ما بيق من بلاد العجم ثم ملكوا السند الح كل ذلك لإنارة العزائم وانعاش الانسانية كما ينتعش الفلاح بالهواء والشمس والعمل في الحقل. الاحساس بالجوع أفاد الفلاح طعاما ورياضة وهواء نقيا ، واحساس المسلمين اليوم باحتلال الفرنجة يفيدهم تعلم العلام وتعلم

48.

العسناعات والنماون العام ، فهداده موائد ثلاثة تحصل باذلال الفرنجة كالثلاث التي يجنيها العلاج بسب ألم الجوع

- ٨٠ فكرتى فى خلق هـذا الانسان . إن ألمه هوالمواظله . لولا ألم الانسان والحيوان لم يعبنا وهذا من معن التسبيح فى الركوع والسجود ، فالمسبح الحقيق هو الذى يدرك سر هـذا الرجود والألم المدكوردادى كالعطش الح وخارجى كالحرالح إذن هنا هيكل إنحفظه ألم داحلى وألم خارجى
- ٨٨ اللذة تلازم الألم بل الذي فقد ألم الجوع ناقص وما ألم المرض إلا إحساس يطلب كمال الجسم بادخال الدواء فيه . إذن التسبيح يفيد هذه المعانى
  - ٨٨ ايضاح الكلام على اللذات، وبيان أن الخير والشر مقرومان في قرن
- ۸۳ الابداع فی هذا الوجود وأن هذا الوجود كا أنه (غداء ودواء وفاكهة وشراب) هولوح بدرسه الباس وأن أهل الشرق وأهل الغرب متعاونون وان لم يعلموا
- ٨٤ اعتراض على المؤاف بأنه لامسبح إلا من يعرف هذه المعانى وجوابه بأن التسبيح اللفظى له أثر فى المفس كما
   يؤثر التنويم المغناطيسى
- ٥٨ ﴿ القسم الخامس ﴾ -كذبت عاد المرسلين الى وان ربك لهو العزيز الرحيم كتب مشكلا والتفسير اللفظي
  - ٨٦ ﴿ القسم السادس ﴾ -كذبت قوم لوط الى وان ربك لهوالعزيزالرحيم وتفسيره اللفظى
    - ٧٨ اطيفة في قصة قوم لوط عليه الملام
- ۸۸ قصة سدوم وعمورة وأحدث الآراء فى ذلك و بيان ماقاله الدكتور (أولبرا بط) أن القصة الواردة فى الكتب المزلة ليست خوافة ولارمن بة وقد حصلت حوالى القرن التاسع عشر قبل الميلاد إذ جاء ابراهيم ولوط الى تلك البلاد قبل اليوم بأر بعة آلاف سنة وكانت هناك حضارة وهذه المدن الجس ظهرت آثار تدل على انها كانت موجودة بيوار بحيرة لوط المدماة أيضا البعد الميت والبعدة المئتة الح
- التفسير اللفظى لقوله تعالى \_ كذب أصحاب الأيكة المرسلين \_ الخ
   القسم السابع ﴾ \_ وانه لتنزيل رب العالمين \_ قد كتب مشكلا الى آخر السورة ثم تفسيره اللفطى
- ٩٤ جوهرة في قوله نعالى \_ وماأهلكنا من قرية إلالها منذرون \_ الح و بيان أن ماأكتبه الآن للسلمين سيرفع من هممهم كما رفع الكتاب وأورو با هم أمههم فقو بن كما اتفق لعالم نصح الشبان بايراد تاريخ الرومان إذ تبرجت النساء تبرجا أدى الى فساد الأخلاف فذهبت الدولة فا تعظ بذلك الشبان
- ه الكلام على انحطاط ديانة قدماء المصريين . كانوا يقولون « إن خالق الكون لا يصح النطق باسمه إعظاما له بل لا يعرف اسمه » ثم عرفوا صفاته وقدجعلوا عبادة الكواكب والمخلوقات الأرضية رمزا لعبادة الله ثم انحطت مصر من سنة ١٦٠٠ (ق م) الى سنة ١٤٠٠ (ق م) بسبب الثورات التي قامت فيها واستمرت الى العصرالرومالى والحيوانات التي كانت رمزا لله عند القدماء جعلوها فوق الهياكل بل عبدوا الطبر والسمك والمحساح والحية ولما أكل أهل مديرية سمكا تعبده مديرية أخرى عاقبوهم بأكل كاب وهو معبودهم ، و بيان نبوءة الفيلسوف (هرمس) والنبي (ابوور) وقول الثاني « إن مصرستقع في الهلاك» هذا ما كان من أمم خواب مصر وأخبار أنبيائها به تفسيرا لقوله تعالى \_ وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون \* ذكرى \_
- ٩٧ ﴿ الفصل الثالث ﴾ فياحل بالأندلس من احتجاب الخلفاء وشيوع النرف الخ وبيان أن الأندلس صارت

سحدها.

( . ٣) دولة بعد ذهاب دولة بنى عامل وصاره ولاء يحارب بهضهم بمضا و يحاربون البرتفال والأسبان و يستظهر الابن على أبيه والأخ على أخيه عاوك النصر انية وكان أولئك الأمراء يستظهرون بالسيد قنبطور المسيحى بل استعان به الأمراء بعضهم على بعض فى الاسلام وقد تو قع المقلاء - زاب الأندلس قبل حصوله إذ قال أحد شعراء الأندلس

حثوا رحالكم يا أهمل أندلس به فيا المامن الفلط الخ و ببان أن هذا معجزة لنبينا والمسلم إذ قال « إن أخوف ما أخاف عليكم مايفتح عليكم الخ ألم أبان ان اتباع اللذات يملك الأمم

. . ، تفسير \_ وماتنزات به الشياطين .. . الأرواح (قسمان) شريرة و بار"ة سواء أكانت في أجسامها كالآدميين أم مجردة ولن يعيش البار" ولاالفاجرمنها في غير ما استعدله وروح الشرير المتجسدة لاتلبيها إلا أرواح مثلهاوهكذا البار"ة . كل ذلك في (كتاب الأرواح) فترى الأنبياء يخبرون بما هو مناسب للائكة الفخام ، والأشرار يخبرون بالامور التافهة تبعا للأرواح المناسبة لهدم . تفسير قوله تعالى

\_ ومايستطبعون \_ الخ

١٠٠ ذكر أر بع أسئلة للأرواح والاجابة عليها بيبان مايجذب الأرواح الصالحة و يبعد الخبيثة ، وأن أهل الأرض لا كال عندهم ووجوب ترك الكبر والتحرد من الذات . تفسير قوله تعالى \_ فلاتدع مع الله \_ الى قوله \_ انه هوالسميع العليم \_ ، أحاديث البخارى فى انذار بنى هاشم . تفسير قوله تعالى \_ هل أنبشكم \_ الح و و و الحابثها عليها مشل هل تجب الأرواح عن كل سؤال وهل الخابرة الروحة تجعل بابا للهو الح

١٠٧ ايضاح لهذا المقام وتطبيق على الدين الاسلامي . بيان مداخلة الأرواح في أعمال الناس في القرآن وفي

العلم الحديث

١٠٨ الكلام على الشعراء . التفسير اللفظى لقوله تعالى \_ والشعراء يتبعهم الفاوون \_ الى آخر السورة و الكلام على وزيرمصرى كان يتباهى بأنه أمم بشرح ديوان ابن الرومى وعلى شاعر كبيرمصرى حادثته في ذلك . مقالة نقلتها من كتابى ﴿ نهضة الامة وحياتها ﴾ في الشعر والتاريخ ، وأن أباالطيب المتنى مدح سيف الدولة وذمه ومدح كافورا وذمه . يقول بي نجوز عليها المحسنين الح به ثم يقول به لاتشتر العبد الح به هذا معنى \_ والشعراء يتبعهم \_ الح ذكر حكم الشعر المهدوحة

المودعة في القصص الحسة . كيف يعلم الشعر في الاسلام و تعليم الشعر المقالمة والأسبان كانوا بعكسهم فقهروهم وطردوهم من البلاد وكانوا يضيعون الزمن في محاسن الورد ووصف المطروالمناظرة بينهما . ملخص الحكم المودعة في القصص الحسة . كيف يعلم الشعر في الاسلام و تعليم الشعر

١١٥ تفسير سورة النمل وهي ﴿ أَرْ بِعَةُ أَقْسَامٍ \* القَدْمُ الأَوّلُ ﴾ من أوّلها الى \_ كيف كان عاقبة المفسدين التفسير اللفظي لهذا القسم . بهجة العلم في بعض أسرار \_ طس \_ و بيان أن الطاء في أوّل الطبر والسين في أوّل سلمان تشيران الى حديث سلمان والطبر والنمل و يدخل في أمر الطبر مسألة بلقبس وعرشها وذلك بدعو الى ارتقاء النظام السياسي ، وعلى أن صالحا اطبر به قومه فوكل أمره الى الله فنصر وعلى أن لوطا نصر إذ آذاه قومه ثم وصف الله بجمال خلقه الح

، ١٧٠ الطيور وسائر الحبوانات معلمات للإنسان في كل زمان ، واذاكان (سبنسر) يوجب القراءة قبل الكتابة على مقتضى تاريخ الانسانية في ذلك ، فهكذا يقرأ الناس علم النبات والحيوان قبل علم جسم الانسان

da de

ذكرالله الجراد والضفادع والدم الخ وقال انها آيات مفدلات وهكذا جعل الشمس والقمر آيات فلابدمن دراسة ذلك كله ، هكذا فعلت الأمم ، هذه المزعجات موفظات للأفراد ليعماوا ويفكروا وكل أمه كثر ازعاجها ارتقت كأمة اليابان كثيرة البراكين ، أما مصر فهي في أمن فلذلك تأخر ارتقاؤها عن اليابان قصة بلقيس تذكرة للعرب ونقر بعرام ولأهل الهن خصوصا لأنهم ورثوا بلادا مدنتها في حاهلتها أرقى

١٧٧ قصة بلقيس تذكرة للعرب ونقر يع لهم ولأهل البمن خصوصا لأنهم ورثوا بلادا مدنيتها في جاهليتها أرقى من مدنيتها في الاسلام

سريه من أسرارالنبوّة قد ظهر في الطاء والسين وأن النمل له شبه بالانسان في حربه وأسراه الج

١٣٣ أكبرالجاعات في الكائنات الحية جماعات النمل (٥٠٠) مليون وأقل منها أهل الهند وأهل الصين والمدلكة الانجليزية ، هده السورة يستفاد منها اقتران سياسة الاندان بسياسة النمل والانسان أرقى من النمل عقلا ولم يزد عنه عملا فيها

١٣٤ ﴿ القسم الثاني ﴾ \_ ولقد آتينا داود وسلمان علما \_. الى \_ وأسلمت مع سلمان لله ربّ العالمين \_ مكتوب مشكلا ، التفسير اللفظى لهذا القسم

١٣٧ عجائب النمل . الأروقة والدهاليز والمنعطفات والتعاون بين الجاعات . قياس نظام الأمة على نظام النمل . دقة النمل في عمله وحرصه . موازنة بين شرائع النمل والأمم المتمدينة . حكاية عن النمل الذي جعل له مايشبه القنطرة في البركة وصعد على الشجر . يقطع النمل حبة القمح نصفين وحبة الكزبرة أربع قطع مايشبه القنطرة في البركة وصعد على الشجر . يقطع النمل حبة القمح نصفين وحبة الكزبرة أربع قطع ١٣٩ مساكن النمل لها أعمدة و بهوات وحجر صفيرات ولها بيوت فوق الأرض من أوراق الأشجار الخ

۱۹ مساكن النمل لها أعمدة و بهوات وحجر صفيرات ولها بيوت فوق الأرض من أوراق الأشجارالخ ومنها بيوت ترتفع (۱۵) قدما ولها سراديب تحت الأرض. أحواله المعبشية وزراعاته وتربية ماشيته وحوبه وأسراه وطرقه الزراعية و بقره الذي يشرب لبنه وأظاره والبيض والعناية به وانقلاب البيض دودا وغزله حريرا كدودة القز ونسجه ونومه في برزخه أياما وملاحظة الأتمهات للأبناء والمساعدة في في الخروج من الأربطة وغسل العيون والوجوه وازالة التراب عنها

١٣٠ حكاية عن علة قورنت في عملها بإنسان

۱۳۱ الجهوريات في الحيوانات من كلام الاورد أقبرى إذ ذكر الفيل والقيطس والغربان ونحوها ثم فضل عليها كلها النحل في نظامها ثم جعل النمل أفضل من النحل وذكر ملكاته وأن النملات تستمطر الرجمات من الملكة . النملات يعرفن عمل قريتهن وينبذن سواه . السادة لايا كلون إلا بخدمة العبيد

۱۳۳۰ حرب بين قبيلتين من النمل ، وكيف تصطف الصفوف ، وكيف يرسلون الكشافة ، وكيف يجعلون خنادق ومتاريس الخ

و ١٣٥ مسامرة من كتاب ﴿علم الدين ﴾ على النمل ، النمل وأسراه ولا يكون الأسر إلا ليلا بعد الفزو . النمل بعضه لا يرضى بالرّق والأرقاء عليهم جميع الأعمال وهذا يجعل السادة ضعافا فتدور عليهم الدائرة

۱۳۷ ارتفاع المساكن النملية تبلغ عشرين قدما والشكل هرى فهى أشبه بكفرمن الكفور ولا يمكن كسرها ولو بنى الانسان كما يبنى النمل لارتفعت مساكننا قدرقامتنا (٠٠٠) مرة وقدر هرم الجيزة (٤) مرات أوأكثر . من النمل من له سراديب تحت الأرض فيأكل الخشب في منازل الناس و يسقطالبيوت . وكم أتلف النمل من بلاد عامرة حتى هاجرأهلها ، وقدفر أهل محل من محلات بغداد من النمل و بعض بلاد فرنسا سنة ، ١٧٨٠م خربت بسبب نوعين من النمل

١٣٨ متفوقات عن النمل ، النمل يعرف عدد بيضه ، النمل يفعل مع صغاره ما تفعله الأمم الراقية في التغذية والرياضة ، النمل أقوى من الانسان (٠٠٠٣) صرة ، النمل فلاح ، بقرائنمل ، النمل والرياضة ، النمل والنمل والرياضة ، النمل والنمل والنم

النمل الفازي

١٣٩ ﴿ رسالة عين النملة ﴾ حديث بين المؤلف و بين المدرسين أيام الامتحان في سراى درب الجاميز وأن بعضه المفتحيم كله في عين النملة فقال انها مقسمة الى مائتي عين فدئت ضجة فأحضر المؤلف نص علماء الألمان والنمساويين بو اسطة أكبر عالم في الزراعة عصر فجاء قوله مطابقا لماقوأه المؤلف في الكتب الانجليزية

١٤٧ عبائب عين النملة ، ها خسة عيون ، ثلاثة منها أمامية لكل عين منها عدسة محدّبة وشبكية وليفية عصبية وخلايا اضافية ماونة بالسواد ، ومنها ماتكون قزحية . هده هي العيون البسيطة ، وعينان مركبتان كل منهما من نحومائتي عين صغيرة لكل عين قرنية فأهداب تكتنفها ومخروط وعدسة باورية وشبكية للعين ومنطقة ملوّنة بالسوادخارجة ومنطقة داخلة وأعصاب بصرية وليف عصبي ونسيج أساسي الحشرات ترى الأشباح بسرعة غريبة

وع ١ ﴿ النَّحل بعد النمل ﴾ يقال ان ملكة النحل لها ٥٠٠ ور١ عدسة صفيرة

١٤٦ ﴿ التلفراف اللاسلكي وتبادل الخواطر ﴾ تبادل الأفكارقد يحصل في أوقات شاذة بين الناس ولكنه يكثر بين الحيوانات و يعرف هذا صائدو الطيور والحيوانات و في أدنى مراتب الحيوانات و يظهر في جيم الطيور — ﴿ الحشرات والمخل ﴾ المحشرات رأس ، صندوق . بطن ، ها أدوار أر بعة (بيضة . دودة ، فيلجة ، حشرة تامة) لها ستة أرجل

١٤٨ رسم منرعة للنمل وهوالأرزالملي

١٥٠ رسم مساكن النمل (شكل ١٥٠) رسم مستعمرة النمل (شكل ١٤)

١٥١ رسم قرية النمل وطبقاتها (شكل ١٥١)

١٥٧ التفسير اللفظى لقوله تعالى \_ وتفقد الطير \_ الى قوله \_وأسلمت مع سلمان لله رب العالمين \_

١٥٧ ﴿ اللطيفة الأولى ﴾ في الهدهد الذي أحاط علما بمالم يحط به نبي مع ذكر بعض أنواع الطيور وأن هذه تشمل عجائب الأسرار في ــطس ــ

۱۵۸ نام المسامون (۵۰۰) سنة وقد أيقظ الله الأم حوهم في أوروبا والشرق الأقصى فأراد اليوم ايقاظهم (أوّلا) بالكوارث والمدافع (وثانيا) بالمنذرات المبشرات ومنها هذا التفسير فأقول افي مأمور أن أتفقد كل شئ كما تفقد سلمان الطير وتفقد رسول الله على الله المواكب ليلا والأشجار نهارا في الحديث المشهور وأشار لذلك بالطاء والسين هنا ، طاء الطائر وسين سلمان مفتاحان لجيع العاوم حهاؤم اقرقا كتابيه فهاأناذا أتفقد الطير فأعرف أعضاءها الداخلة وأحشاءها والطيور الدجاجية (شكل ١٦) مثل الجلل والطيورذات الأرجل الكفية مشل الايدر (شكل ١٧) والطيور الشاطئية مثل الكزوار (شكل ١٨) والطيور المتاقة مثل نقار الخشب (شكل ١٩) والطيور الدورية مثل القنبر (شكل ٢٠) والطيور المحل ١٥)

۱۹۳ الكلام على الحيوانات الشديبة ذات الأبدى الجناحية مثل الخفاش (شكل ۲۲) والكلام على فن الطيران وتجربة العلماء في طيرالاوز العراقي واختلاف أشكاله في طيرانه (شكل ۲۳ و ۲۶)

۱۹۶ (شکل ۲۵ وشکل ۲۷ وشکل ۷۷ وشکل ۲۸ وشکل ۲۹ وشکل ۳۰ وشکل ۳۰ وشکل ۲۰۱) ومن تفقدی الطیر الحرف والفنون والصناعات عند الطیور

١٦٥ هجرة الفيران من انجلترا بقيادة فأرأعمى . سرسمن أسرار الطاء والسين . إن أمر النفلة والهدهد مع سلمان أشبه بالتطييق على آية \_ ومامن دابة فى الأرض ولاطائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم \_ وهذه

ترين

المثلبة تراعى هنا ، إن دراستها واجبة كدراسة الأم حولنا . نعن لانعش إلا فراءة هذه العاوه وجهلنا بها معناه موتنا (اقرأ ماتقدم في سورة يوسف) القد ظهرانه عوت ألى قردان ، أه اله سات رن بلادنا ، والما حافظ الناس على الطيور في اللدنا العدد ما كتبت عن ذلك في الجرائد ارتقت الراعة ، هكذا جهل المسلمين بالأمم حوهم أيم قطب أرسلان وأيام دخول الفرنسيس المسرأ ورثهم النكال

١٩٦ صورة الهدهد (شكل ١٣٣) صورة أنى قردان (شكل ١٣٣) صورة الكروان (شكل ٢٣٤) وهذا من سر" الطاء والسين وبهذه الطيورحيانا و بموتها موتنا والمسلمون لايعامون

١٦٨ صورة الزقزاق البلدى (شكل ٢٠٥) كل ذلك من الطيور الآكلات الدود التي أنا أقول بتعتريم صيدها بالبرهان لأن موتها موت لنا والمسامون بجب أن يتعاموا

۱۹۹۸ الكلام على الهدهد تفصيلا وعلى فن الطيران في عصرنا الحاضر وأن الهواء أخف من الماء (٨٠٠) مرة والقاعدة (أرشميدس) السلطان الأعظم هنا والسكلام على عوم السمك وغوصه بهذه القاعدة ومنفاخه الهوائي وحفظه تارة ونفخه تارة أخرى والسكلام على الوزن النوعي وأن البالون جاء على هذه القاعدة ، أما طيران الطير في الهواه فعلى قاعدة أخرى ولم بقدرالانسان على تقليد الطير بل أخذ يتخيل الطيران كالطير في الشعروالخيال لاغه بروفي قصة حسن البصرى ، وفي القرن السادس عشر حاول رجل ابطالي الطيران وألماني في السابع عشر وآخر في الثامن عشر ثم درس الطيور وحركاتها (بورني) في القرن الثامن عشر ويئس من الطيران ولكن (الميانتال) قل «متى قدر الانسان أن يصبعد في الجوّ بقوة رافعة وأخذ يحوم فتح له باب الطيران ، فنجح في ذلك الشابان الأمريكيان سنة ه ١٩٠ واشترت الولايات المتحدة طيارتهما ثم احتفل بهما سنة ١٩٩٨ بمضي ٢٥ سنة على تجر بتهما . فن سنة ١٩٠ ابتدأ عصر جديد للطيران ، وفي سنة ١٩٩٨ بكون الطيران شائعا

۱۷۱ جوهرة فى قوله تعالى \_ الله لا إله إلا هو رب العظيم \_ وجوابى على سـؤال سائل فى معنى \_ رب العرش العطم \_ و \_ رب العرش الكريم \_ وأن عظمة الملك لاتقتضى الكرم ، فكم من ملك عظم ملكه ولكنه لايقدر أن يواسى كل ضعيف ومسكين بل اتساع الملك يقعده عن ذلك ولكنا نرى الله لايشغله تد ببرالانسان عن تدبير حشرة أبى دقيق والزنابير بل هو بكل شئ بصبر فهذا هو الكرم ومثل هذا الكلام فى \_ فتعالى الله الملك الحق \_ لأن ملك أهل الأرض مجازى ، فالله مع كل مخلوق كالشمس مع كل نسمة ومن هذا نقول لابد من بقاء الأنفس بعد الموت وهذا قوله \_ أفستم أنما خلقنا كم عيثا \_ الح

۱۷۳ قول بلقيس ماكنت قاطعة أمرا مالخ هذه الآية تدل على ماكان عند العرب من أمر الشورى في الوثنية وقد نسيها المسلمون كماظهرمن حادثة على بن الحسين الذي أبي أن يجيز لوفد الهند السفرالي مكة وأن تحكم البلاد بالشوري

۱۷۳ قوله تعالى في في الله خير مما آتاكم في هذه الآبة تدل على أن نسمة العلم هي كل شئ جوهرة في قوله تعالى إن الماوك اذا دخاوا قرية الح مع قوله فتلك بيوتهم خاوية بماظلموا وبيان أصل هذا الانسان في الأرض فهومن عناصر محرقة مثل الموتاسا والبوتاسيوم والمعادن فيها قوة تحكم العناصر والنبات له نفس تضبطها والحيوان كشيرالاختلاف ، والنفس حوّات تلك الأحوال الى عواطف والانسان حوّلها الى عواطف أعلى ، ثم آراء الفلاسفة كالفارا في وأفلاطون ، ثم ماحال الأم

المعاوية والفالية ، الانسان في هذه الأعمال لم يرتق عن الحيوان

١٧٤ تفصيل هذا الاجمال بشرح أمثال الصودا والجير والمغنيسيا والسليكا والكلور وأوكسيد الحديد و بيان أن الانسان اذا استحضراً مامه من كل واحد من هذه قطعة فقد أحضركل نبات وحبوان ، إذن كل نبات وكل حيوان ترجع كلها الى هذه المواد المحرقة وغيرها و بعض هذه القطع التى أمامك قد دخل بعادير مختلفة فى البارود عندفرنسا وألمانيا وانكترا مثل ملح البارود والكبريت والعجم فهذه بعينها دخلت فى الباتات إذن فيها مواد محرقة كالبارود

١٧٧ فَمَا الذِّي حَفَظَ تَلْكُ المُوادَ حَتَّى صَارِتَ بِهِيئَةً جِيلَةً فِي النِّبَاتُ ؟ الذِّي فَعَل ذَلْكُ أَس آخر آت عن عالم آخر نسميه نفسا نباتية ، ثم همذا كه داخل في عالم الحيوان لأن الحيوان مبنى جسمه من النبات ، إذن هذه المواد المحرقة التي ضبطها النبات دخلت في الحيوان ومنه الانسان ، ولاجرم أن لهذا الانسان أسرا من عالم غير عالمنا ضبط هـذه العناصر المحرقة فانقلبت صفاتها فيه الى عواطف وأخلاق وآراء بعد أن كانتبارودا قبلا ثم أغذية وسموماوأدوية ، وعلى مقتضى هذه العناصر المركبة وتنظيم المفس لهاتكون سياسة الأمم التي نحن بصدد الكلام عليها في الآية ، ومن الناس من قالوا أعما الحياة الدات ومن قالوا هي الكرامة ومن قالوا شي الفالبة ومن قالوا هومدني بالطبع والمدينة فاضلة وقاسقة والفاسقة تظلم الأسم بالعصبية أواللغة أوالوطن أوالدين أوالمصاهرة أوالاستعباد أو بالملك الجامع ، هذه هي آراء المدينة الفاضلة الفاراني وليس من هذا الفسوف اجتماع المسلمين الديني في العصور الأولى لأنه نظام عام، العالم الأرضى كأنه جهنم صعرى لأن المفالمة والظلم اعما جاآعن أصل العناصر النارية ولولا تهذيب النفس المورية العاوية لهذه العناصر وتسكميله ساحصل اجتماع لأهل الأرض ، فالظم في الأمم هو عين مانراه في السكريت والفوسفور والعدل هوعين ماتراه في النظام السماوي من حيث انتظام حركات الشمس والقمر وغيرهما ونقوسنا في الأرض تشبه تلك النفوس المدبرات الحكواكب فهي نظمت هذه الأجسام الانسانية وكلما زادت نظاما زادت قربا من تلك العوالم العليا ويشهد لذلك التشهد ﴿ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ﴾ وخير أحوال أهل الأرض أن يكون السلام بينهم جيعا كالسلام بين الـكواكب في نظامها ١٨١ آراء أفلاطون في سياســة الانسان ، يرى مشاركة النساء للرجال في الحرب والوظائب وليس يعرف الموجود الحقيق إلا الفيلسوف وعلى الحكام أن يتمرُّنوا عن العلم والعمل والصبر، وهنا حكاية المفارة التي تخيلها وأن فيها قوما لم يروا النور ثمرأوه تدريجا يمثل تعلم العاوم وانه بالتدريج وأن هذه السموات والأرضين ليس وجودها حقيقيا بل الموجود الحقيق عالم المثال ــ و لله من وراتمهم محيط ــ ثم بيان حكومة الأشراف والحكومة العسكرية وحكومة الأغنياء وحكومة الجهورية وحكومة الفردالمطلق وأن كل واحده أخس مما قبلها ، و بيان بعض نصائح للاهم مثــل الحجر على الشعراء والمصوّر بن الذين يشرون الشهوات في الشعب

١٨٥ التعاليم الاسلامية ، ماذا أصاب أبمنا الاسلامية من الأهوال السياسية ، وبيان أن هذه التعاليم الفلسفية التي ذكرناها قد أنزلها الله على قلوب الأمم قبل نزول القرآن ليفهم المسلم معنى كون القرآن ذكرا فهو قد ذكر الانسان بالعلوم التي كانت مخبوءة في كتب الاثم من قبل نزوله وبه نفهم معنى بيل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم والمجب كل المجب أن آراء أفلاطون في تدهور المدينة في درجانها السابقة هي بعينها التي جاء بمعناها حديث البخاري ﴿ إِن أخوف ما أخاف عليكم الح ﴾ إذ جعل التهافت على اللذات مهلكا للائم وهذا هو الذي بكيله رسول الله عليه وصاحباه وقت أن

حلت الفنائم يوم بدر هذا عجب عماب

فلسفة قدعة ثم ينزل وحي وتكون هي شرحاله وهذا أعظه معجزة

- ۱۸۷ الكلام على تنخريب الفاتحين للمانك وكيف يجازون بزوال ملكه، من ابن خلدول مد داق للآية . خلافة بني أمية ، ثم خلافة بني العباس ، ثم قيام بني هاشم بالثورات مثل آل الحسن وآل الحسين ، عبدالرحن بن معاوية بن هشام بالأندلس ، خروج المهدى محمد بن عبد الله (الناس الزكية) وفرار أخيه ادريس بن عبد الله الى المغرب الأقصى واجارة البربرله ثم انقراض الدولة بعد حين وقام على أنقاضها العبيديون ثم ملك نفس البرابرة ورجع العرب الى الشرق
- ١٨٨ سر ارتقاء الهرب شم أنحلال دواتهم ، الهالم كله جسم واحد ، الما أخذت دولة الرومان في الانعلال أيقت الله أمة بدوية في الصحراء بنبي أرسله وأحل له الفنائم وجعلهم خلفاء الأرض فلما جعلوا المال وسيلة لاصلاح الأمم بقيت دولتهم ولما جعلوه الشهواتهم وصاروا داوكا لاخلفاء أزال الله ملكهم ولم يزل إلا بعد ما مكن الاسلام في الأرض وهو عدل مجهل لهكل أمة دولة يستخرج مواهبها ثم يوقط أمة أخرى
- ۱۸۹ نبذة من أسباب ذهاب دولة المعرب مصداقا للرآيات والأحاديث ، زواج أمرائهم بالأجاب في الأندلس عبد العزيز بن موسى بن نصير تزوّج بأرملة لزريق ملك القوط ، محمد بن عبد الله تزوّج باسبانية تسمى (ماريه) وابنها عبد الرجن الناصر وهكذا غيرهم بالانداس ، وهكذا فشا الزواج والتسرى بالاسبانيات من القوط وغيرهم وهكذا سرى في العامّة كما سرى في الامراء ، وهكذا هددا التلقيح أثر في البربر فرقق أخلاقهم ولذلك انحلت الائمة وانقسمت الى (٣٠) دولة
- . ١٩٠ كيف يحصل الفساد والخراب في الاصم المغلوبة على أصرها ، ربيان أن من عوائق الملك حصول المذلة للقبيل وانقيادهم لسواهم
- ۱۹۱ بیان أن بنی اسرائیل کما أنسوا بالذل فی مصر لم بجدوا من أنفسهم قدرة علی دخول أر بحاء بالشأم فلكان من الحكمة أن يبقوا فی القفر بجهة سيناء (٤٠) سنة حتی يفنی هدذا الجيل و يخرج جبل عزيز الجانب حر
- ۱۹۴ بيان أن الأمة اذا صارت في ملك غيرها أسرع اليها الفناء، وأن الانسان خلق سيدا فاذا ذل هلك والحيوانات المفترسة لاتتناسل اذا حبست في أقفاصها ، و ببان أن أمة العرب (اذا تركت دينها) وغلبت أمة أسرع اليها الفساد وأنهم لا يبالون إلا بالجباية و يتركون الناس فوضى
- ۱۹۳ بيان أنهم أبعد الأمم عن السياسة (اذا تركوا الدين) وذ كرماقاله رستم لما جع عمر المسلمين للصلاة وقوله (عمر يعلم السكارب الآداب)
- ع ١٩٤ الظلم مؤذن بخراب العمران وأن الأمم الظالمة تقع في سوء أعمالها وأن من عوائق الملك حصول الترف والنعيم ذلك لا أن الجيل الذي يتكل على غيره في أموره يصبح عاجزا وهذا كله موافق للرَّ حاديث والآيات
- ۱۹۵ بیان آن الأم العربیة لمااضمحلت خلق الله أمما أخرى الهارة أرضه منهم دولة انكاترا وأوّل ظهورهم كان سنة ۵۵ (ق ، م) ودولة الفرنسيس وابتداء ملكهمسنة ، ۲۷ (ب.م) ودولة هولانده واستقلوا سنة ۹۸۷ همجرية
  - ١٩٩ استعمار الفرنجة لبلاد الاسلام وهل يدوم
- ١٩٧ تلخيص ماتقدّم . حفلة جامعة لعلماء الشرق وأوروبا دعى لهاالمؤلف يوم ٧٤ ابريل سنة ١٩٧٩ من أحد زكى باشا وظهر في هـذه الحفلة كيف أصبح أبناء العرب في هذا الزمان يرجون علماء أوروبا أن

40 - 32º

يكونوا واسطة فى أنأورو با تعاملنا معاملة الاخوان لامعاملة الأذلاء وذلك بالامتيازات الأجنبية فى مصر التى زالت من جيع الأرض إلا من معسر، فليننار سادة الأم قديما كيف ذلوا لها حديثا وذلك بالأسياب المتقدّمة

١٩٨ رأى المؤلف في اسعاد هذه الأمم الاسلامية في المستقبل وذلك أن يكون الاجتماع بالعلم والدين بعد أن فشل الاجتماع بالعلم والدين بعد أن فشل الاجتماع بالعصبية ، فليعم التعليم بلاد الاسلام

- ٠٠٠ عبرة تاريخية في آية \_ إن الماوك اذا دخاوا قرية أفسدوها \_ أوّل افساد الجاءات يكون باللصوصية ثم تقوى فتصير جهراكم حصل من السلطان سليم الذي خرب مصر ، فائن حارب الصليبيون المسلمين فيا عدر السلطان سليم المسلم ، ذلك الذي أخذ رجال الصناعة من مصر وأهلكهم كما قيل وهم نحواً لفين فصارت البلاد زراعية ضعيفة لايهمها سوى المال حتى ان بها اليوم ٢٠ وزيراكل منهم يتناول ١٥٠٠ جنيه في العام ، كل ذلك من تأسيس الترك \_ والله غالب على أص ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون \_ جنيه في العام ، كل ذلك من تأسيس الترك \_ والله غالب على أص ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون \_
- ٧٠١ ﴿ اللطيفة الثالثة ﴾ في نقل عرش بلقيس ونحوه ، هنا نحو ٢٧ سؤالا ألقيت للا رواح في نحوهذا المقام والاجابة عليها بأجو بة جيلة بديعة لاتصدر إلا عن أهل الحكمة العالية مثل السؤال عن السيال العام هل هو عنصر الأشياء والاجابة عليه بأن كل مافي الكون مركب منه ، وهكذا المكارم على الأرواح وتحريكها و بين السيال الكهر بائي والاجابة عليه بأن ذلك مركب منه ، وهكذا المكارم على الأرواح وتحريكها للجماد بذلك السيال العام والسيال الخاص في الوسيط الخ ومثل تفصيل الأرواح المكارم على تلك الزهور البحديعة التي حضرت في المجلس بو اسطة الآنسة (نيشول) والحجرة مقفلة زمن الشتاء وكيف حضرت وهل هي من أرضنا أم من أرض أخرى والاجابة بأنه لا يمكن أن يحضر من غير أرضنا وهكذا

٣٠٠ ﴿ القسم الثالث ﴾ ولقد أرسلنا الى عود الى فساء مطرالمنذرين - كتب مشكار وتفسيره اللفظى ٨٠٠ ﴿ وهرة في قوله تعالى أيضا \_ إن الماوك اذا دخلوا قرية أفسدوها \_ مع قوله \_ فتلك بيونهم خاوية عاطاموا \_

﴿ لطيفة ﴾ في رأى فيلسوف الصين (كونفوسيوس) في دولية العالم وفي مدح (كبتن كننج) في شعره لأمراء الشرق قديما وحديثا مع انه رجل انجليزى وأن النوع الانساني فيه عواطف يمكن انماؤها للمحمة العامة

٩٠٧ ﴿ القسم الرابع ﴾ \_ قل الجدالة وسلام على عباده \_ الى آخر السورة قد كتب مشكلا

٠١٠ تفسيره اللفظي

٧١٧ لطيفة في الموازنة بين هذه المذكورات السبع عشرة التي أوها خلق السموات والأرض وآخرها نكامل علمهم في الآخرة بالحجيج وهم عمى عنها و بين الجد في الفاتحة والتحيات لله والسلام على النبي عَلَيْلِيلَهُ والصالحين والحد مل السموات والأرض

على المطلب الأول في الحدائق ذات البهجة وأن الناس يعيشون مستحورين بحواسهم إذ برون الماء والحلام المطلب الأول في الحدائق ذات البهجة وأن الناس يعيشون مستحورين بحواسهم إذ برون الماء والهواء والمعادن كالحديد والكبريت ونحوها اذا هي جوامد ولكن هذه الجوامد هي أعينها الشعير والقمح والخشخاش والجزر وهي أنفسها الجذر والساق وللجنرتسع صفات وللساق بضع صفات وكل منهما متجه الى جهة ما فأحدهما للرعلي والآخر للرسفل ولكل منهما عمل ، والنتيجة منافع ذات بال للحيوان والانسان وهذه المنافع تابعة للواد المنتقاة الممتحة بتلك الجنورمقدرة بمقدار المنافع على حسب

عدمة

الأنابيب الشعرية المختلفة فتحاتها باختلاف آلك المنافع من غذاء ودواء وفاكهة وهلابس وغيرها ويساعد على ذلك الخضرة المختلفة الأشكال الناجة من مادة الكاوروفل المنبثة في جيع الأشجار المدخلة الكربون المخرجة الاكسوجين المرسل منها الى الحيوان والانسان وهكذا دواليك مع اختلاف الجذورون وتدى ولي ودرنى (شكل ٢٣ و٣٧ و٣٨)

٣١٦ بيان أن هذا معنى قول الفزالى ﴿ إن المشعوذ البارع ان يفعل مثل ما نراه فى الطبيعة ﴾ و بيان أن الساق زاحفة وقائمة ومتسلقة كالقثاء والقرع وكالقطن والنخل وكاللبلاب وأن الكرمة والبازلاء والبرتقال لها إما محاليق محوّرة عن الفصون أوعن الأوراق واما شوك محوّل عن أغسان لمنافع خاصة

٣١٧ (شكل ٣١٨) صورة محاليق الكرمة وذكر الاشارة الى العلوم الربانية فى النات وبيان معنى ماكان لكم أن تنبتوا شجرها وبيان حدائق البحرالتي كشفها (المسترويليام) فى مياه جزائر (البولينيز) وشاهد نباتها الجيل وحيوانها المختلف الأشكال وهو تحت البحر فى آلة اخترعها حديثا تمنع الغرق ولا تمنع رؤية الأشياء ولاتصويرها

٧١٨ تطبيق المذاهب الفلسفية على مناظرهذا النبات وأن طاليس اليوناني الذي يشبه السنخ في الهند طبقته أقل من علماء اليوجيين في الهند ومن سقراط وأفلاطون الخ أولئك الذين وقفوا على الحقيقة مفسلة الدين المند ومن سقراط وأفلاطون الخ أولئك الذين وقفوا على الحقيقة مفسلة الدين المند ومن سقراط وأفلاطون الخراطة الدين وقفوا على الحقيقة مفسلة المند ومن سقراط وأفلاطون الخراطة الدين وقفوا على الحقيقة مفسلة المند ومن سقراط وأفلاطون الخراطة الدين وقفوا على الحقيقة مفسلة المند ومن سقراط وأفلاطون الخراطة المناد ومن سقراط وأفلاطون المناد ومن سقراط وأفلاطون المناد وقفوا على الحقيقة مفسلة المناد ومن سقراط وأفلاطون المناد ومن سقراط وأفلاطون المناد وقفوا على المناد وقفوا على المناد ومن سقراط وأفلاطون المناد ومن سقراط وأفلاطون المناد وقفوا على المناد ومن سقراط وأفلاطون المناد وقفوا على المناد ومن سقراط وأفلاطون المناد ومن سقراط وأفلاطون المناد وقفوا على المناد ومن سقراط وأفلاطون المناد ومن سقراط وأفلاطون المناد وقفوا على المناد ومن سقراط وأفلاطون المناد وقفوا على المناد وقفوا على المناد ومن سقراط وأفلاطون المناد ومن سقراط وأفلاطون المناد وقفوا على المناد ومن سقراط وأفلاطون المناد ومن سقراط وأفلاطون المناد ومن سقراط وأفلاطون المناد والمناد والمنا

٧١٩ المطلب الثانى والثالث في قوله تعالى ــ أمّن جمل الأرض قرارا ــ والرابع في قوله ــ وجعل خلالها أنهارا ــ والخامس في قوله تعالى ــ أمّن يجيب المضطر ــ الخ

وهم نائمون ، و بيان أن الروضة التي الموان عند الحيوان عند الموان بمصر وهم نائمون ، و بيان أن الروضة التي أنشئت حديثا عند جامع ابن طولون بمصر ذكر تنى بوخامة هذا المكان سابقا و بجهل أكثر السامين التاركين القاذورات تفتك بهم فتكا ذريعا وهم نائمون ، و بيان أن نبات أمثال هذه الحديقة يرسل في الهواء مادة الحياة الى الحيوان كما كشفه العلم حديثا و بالعكس

٧٧٧ ﴿ اللطيفة الثانية ﴾ في بهجة الحداثق و بيان الى أيام شبابى كنت أجلس في الحقول والبساتين و يخيل الى "أن بالبساتين طر با وما كان ليدور بخلدى أن هناك ذبابا كبيرا له طبل (شكل ٤٠) ولاأن للنمل أصواتا غنائية عجيبة ولاأن للعحشرات جهاز تنفس ولاأن بعض الخنافس تطير (شكل ٣٤) ولاأن هناك شجرة يشرب منها السائحون ماء صافيا (شكل ٤٤) ولاأن الطاووس يغازل أنثاه (شكل ٤٥) ولاأن للعنكموت بصراً وأعمى نوعا من الغزل بطرق مختلفة وهكذا

٧٧٧ ﴿ بهجة الابصار في أوراق الأشجار ﴾ والكلام على تنوّع الأوراق تنوّع الجيبا كتنوّع الأطعمة والأغذية والأدوية والزينة ، فإذا رأينا ورقة الحناء مستوية لا أسنان فيها وورقة المشمش لها أسنان صعفيرة وورقة الفجل أسنانها أغور في الورقة وورقة العدس أسنانها بلغت النهاية فأصبحت الورقة الواحدة أوراقا فه كذا نوع مقاصدها من زينة الأولى وفاكهة الثانية وخضراوات الثالثة وحبو با الرابعة وهذه أشكالها الحناء (شكل ٤٧) المشمش (شكل ٤٧) والفجل والخروع ٤٨ و ٤٥ والعدس والترمس أشكالها الحناء (شكل ٢٨) المشمش (شكل ٢٤) والفجل والخروع ٤٨ و ١٥ والعدة إذ تكون متوازية وهي في ذي الفلقة بن إما كالريش واما كالراحة ثم ان عنق الورقة له مايشبه في الانسان رباط الرقبة لحفظه كورقة البازلاء (شكل ٢٥)

٧٣٩ الكلام على نسبة الأوراق بعضها لبعض وعلى الأزهار وأن الكلام على ذلك قد تقدّم فلانعيده ٥٣٩ ذكرى الجال والحكمة ومخاطبة المؤلف لصانع العالم وظهور دهشه من أن يرى ورقة الورد والبازلاء

العبها

والسنط محيات بما يقيها عاديات الدهر واعتقاده أنه لولا الحجاب المسدول على عقوانا واننا لم اشاهد صانع العالم لذابت هذه النفوس من بهجة الجال ولكن من الحكمة هذا الحجاب وسعادة مؤلف النفسير وسعادة قرائه إذ يقول إن هذه هي السعادة التي كان ينشدها الماكان فتي إذ كان يحب أن يقف على ماوصل اليه عقل الانسان من المباحث وهذا هو الية بن الذي أيقنه المؤلف بمشاهدة أمثال ورقة السنط والبازلاء الح كايقان أفلاطون الح من أمة اليونان وإيقان (كنت) الألماني و (سبنسر) الانجليزي والنقطة للجميع واحدة وأنهذه الآراء سيتم شرحها في فرسالة مرآة الفلسفة في وذلك من حيث العملاني من تفسير بعض الكمات في هذه الآراء سيتم شرحها في فرسالة مرآة الفلسفة في وذلك من حيث العملاني من تفسير بعض الكمات في هذه الآراء سبتم شرحها في فرسالة مرآة الفلسفة في وذلك من حيث العملاني تفسير بعض الكمات في هذه الآراء سبتم شرحها في فرسالة مرآة الفلسفة في وذلك من حيث العملانية بناه من المؤلفات المناب ولاتحزن علمهم الى قوله الآراء المناب النفطي الآراء ولاتحزن علمهم الى قوله الآراء المنابعة المؤلفات النفسير بعض المنابعة المؤلفات المؤلفات المنابعة المؤلفات المؤلفات

١٧٧٧ تفسير بعض المسكلمات في هذه الآيات. التفسير اللفظي لآيات ولا تحزن عليهم الى قوله لا يوقنون ـ سهر الآيات من قوله تعالى ـ ويوم نحشر من كل أمّة ـ الى آخر السورة

عسم ﴿ اللَّطيفة الأولى من كتاب الأرواح ﴾ فى أن الدابة التى تدكام الناس هى رمن لعلم الأرواح الذى ظهر في أسمريكا وأورو با ، و به عرف كثير من الناس ربهم ، والرمن نوع من أنواع الدكناية مع بقاء اللفظ على حاله

وسه ﴿ اللطيفة الثانية ﴾ وترى الجبال تحسبها جامدة .. وحكاية المؤلف مع المدام (ليبيديف) الروسية وتفسيره لكلام الجنيد إذ عبرعن نفسه وهوساكت والقوّال ينشد بقوله .. وترى الجبال الخ فقال المؤلف إن الآية تتفق في ظاهرها مع أقوال القدماء في الفلك وفي حقيقتها مع علماء العصرالحاضر فيه وأن كلام الجنيد يريد به انه يرى ساكنا وقلبه مصر له كالأرض وماعليها وقالت ﴿ لقد كذب الفرنجة إذ يقولون لابدائع في القرآن ﴾

٢٧٧ وهمهنا نقل المؤلف من كتابه جواهرالهاوم في هذا المهني مع ايضاح

وسلام (اللطيفة الثالثة في قوله تعالى وقل الحديثة سيريكم آياته فتعرفونها وهنا نقل المؤلف من كتابه «جواهرالعلوم» (۳۰) معجزة كشفها العلم الحديث ، المركبات الحديثة والتصوير الشمسي وانشقاق القمر من الشمس وكون السماء دخانا (الأثير) ومثل كراهة أكل لحم البقر ومشل غسل أثر الكلب وهكذا المكروبات ومشل كثرة الاغتسال في الدين الاسلامي وهكذا والقاح الأسجار ومثل يأجوج ومأجوج ، ومثل ظهور الكرباج في الاسلام ، ومثل النساء المتبرجات ، ومثل ان الذباب داء ، ومثل إن النساء تؤخرهن الطبيعة كل أردن التفوق على الرجال والفونغراف وكل هذا على مقتضى الآيات والحديث الشريف

هم ﴿ اللطيفة الرابعة ﴾ إن في هذه السورة حدين وشكرين . حدان الذي عَلَيْكُ وشكران السلمان أحدهما لاعمة العلم والثانى انعمة الملك . والجدان من نبينا عَلَيْكُ أحدهما هومقامه المحمود وثانيهما حده الله على انه سيعلم هذه الأمّة و بجعلها \_ خير أمة أخ جت للناس \_

• ٢٤ ﴿ اللطيفة الخامسة ﴾ في تلخيص كلام الفزالى ليظهر منه أن الأمة الاسلامية اليوم لم تقم بالشكر فلذلك احتلت بعض بلادها الفرنجة

٧٤٧ تفصيل الكلام على الشكر وانه علم وحال وعمل من كلام الامام الغزالي ، و بيان أن المسلمين اليوم غير شاكرين غالبا

٧٤٧ جوهرة فى مقال عام فى آية سغريهم آياتنا ـ الح و بيان ماخص النظريات التى ستذكر فى رسالة ﴿ مرآة الفلسفة ﴾ وانها قد خلصت من الاعتراضات التى وردت على ألاطون وأرسطاطاليس فى الكلام على نظام الدنيا وماأصل العالم ومامنزلة المادة وهكذا و بيان مافى هذه الرسالة من آراء العاماء قديما وحديثا

فيتحدها

ع ٢٤٤ بيان أن هذه الرسالة سيكون في آخرها تقسيم جيع العاوم وهي (١٧) ولما فروع تعدّ صناعات

٥٤٧ اندار المؤلف للأم الاسلامية اذا تركوا هذه العاوم

و ٢٤٥ جوهرة في بعض سر الطاء والسين في آية \_ قل الجداللة وسلام على عباده الذين اصطفى \_ وأن الانسان مضطرب مادام جاهلا بنظام الدنيا

٣٤٦ متى عرفت الحقائق أحسست بالسلام ، سلام عيسى فى مواطنه الثلاثة وسلام المسلم فى التشهد الخ والمسلم إذ ذاك يفهم معنى الرحة ومعنى الغضب فى سورة الفاتحة وأن الله منزة عن الرحة والغضب اللذين يتصف بهما نوع الانسان بالرحتسه وغضب برجعان لنظام الوجود ولمراتب المخلوقات وذلك يعرف المسلم فى التسبيح فى ركوعه وسجوده

المستنبطات التي وجدت في هذا العصر مثل الصور الفو توغر افية ومثل الأشعة التي فوق البنفسجية التي كنت فيها قوى عظيمة صحية نافعة ، ومثل تسميد الزرع من نفس الهواء وهكذا وهي ٢٤٧ آية من آيات الله تعالى التي وعد بها إذ أمر بالحد عليها فقال \_ وقل الحد سبر يكم آياته فتعرفونها \_ وآخرها الفدد لاطالة الحياة وصنة العقول والعواطف

( تمت )

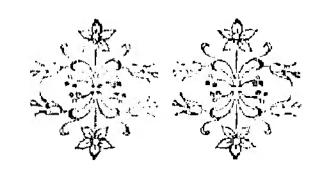